







### وفهوست الجزء الثالث من تاديخ الجبرتي ك

طرة وعدة مكاتيب من أحمد باشا الجزار وغيره

٣١ جادي الثانية

٣١ صورة أوراق كتبوها على لسان المشايخ والصقوها بالاسواق

ذكر شاربة الفرنسيس مع المصريين وماوقع ٢٣ صورة أوراق أيضا كتبوها على لسان المشايخ والصقوهابالاسواق تزيدعن الاولى

عبان المعظم

٢٤ رمضان المعظم

ذكر تقليد الشيخ خليل البكري نقابة ٢٦ ذكو مالفرنسيس اليجهة الشام والتنبيه على المشايح والاعيان بحفظ البلد

تقليد مصطفى يك كتخد االباشا امارة الحاج ١٩ صورة كتاب من ساري عسكر الى أهل

ذكرة رتيب ديوان آخر مركب من ستة ٤٩ صورة جواب من ساري عسكر بكيفية أخذ غزةالشام

٥٠ شوال

٠٠ المعدة

٦٣ ذكرمن ماتفي هذه السنة

٧٠ (سنة أربع عشرة وماثنين والف)

٧٧ صفرالحير

٨٥ حادي الاولى

( سنة ثلاث عشرة ومائلين والف )

ذكر دخول الفرنساوية بالاسكندرية

صورة المكتوب الصادر من الفرنساوية الى البلادالق يقدمون عليها

صفرالحير

تقليد رطلمين النصراني الرومي الذي تسميه المامة فرط الومان كتخدا ٧٧ رجب

مستحفظان

١٤ رسعالاول

رييعالثاني

أنفاره ن النصاري القبط وستقمن مجار المسلمين للنظرفي قضا باالتجار والعامة

٢٢ صورة مكاتبة كتبوها من المشائخ ليرسلوها ٧٥ القعدة الى السلطان وشريف مكة

٢٣ و كرحضو والمشابخ والاعيان والتجارومن حضر بالديوان العمومي

٤٢ جادى الاولى

٢٠ تقليد عمد أغاللساماني كنيخدا أمير الحاج ٢٠ ربيع الاول

٢٦ ذ كرماوقع لاهل مصرمن التترس و محاربة م ١٨ ر بيع الثاني القرنسيس وأثارة الفتنة

٢٩ مضمون مكاتبات وهي صورة فرمان وعليا ١٦ رجب

|                                                                                                                | ميحيا | HONE THE STATE OF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بمصر وكيفية خروجهم منهاودخول العثملي                                                                           | L     | ٨٦ شعبان المعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر بيع الاول الما الما الما الما الما الما الم                                                                  | 111   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ربيع الثاني الشاني المساورين                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جادی الاولی                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                |       | ١١٩ ذكرمن مات في هذه السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                |       | ۱۲۱ (سنة خمس عشرة ومائتين وألف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                |       | ۱۲۱ ذكرقتل ساريءسكركلهبروتحقيق قضيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                |       | ۱٤٠ د کر خروج الفرنسيس بجنازة ساري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                |       | عسكرهم كالهبر المقتول بمصر بعد التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القمدة                                                                                                         |       | على القاتل القاتل على القاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المعة                                                                                                          | ***   | الخار صفر الحير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذ كرمن مات في هذه السنة                                                                                        | 44.   | ١٤٢ ريم الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (عرم الحرام ابتداء سنة ألف ومائتين وسبع                                                                        | 744   | ١٤٢ ربيعالثاني المسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عشرة هرية)                                                                                                     |       | ٣٤١ جاديالاولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صفرالخير المسفرالخير                                                                                           | 344   | ١٤٤ جادي الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبيعالاول                                                                                                      |       | ١٤٦ رجبالفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ربيم الثاني المعالم المالي                                                                                     |       | ۱٤۸ شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جادي الاولى                                                                                                    | 749   | ۱۰۱ رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جادى الثانية                                                                                                   | 44.   | ١٥٣ شوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ذ کرحادثة سماوية)                                                                                             | 727   | 901 Ilians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رجب الفرد المناسبة                                                                                             | 454   | ١٦٢ الحجة الحوام المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شعبان المرادال المرادات                                                                                        | 450   | ١٦٧ د ارماهسدمه الفرنساوية وخربوه وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رمضان المعظم الماسية                                                                                           | 450   | أحدثوه من العمائر وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شوال المسالل المسالل المسالل المسالل                                                                           | 757   | ١٧٢ ذكر من مات في هذه السنة من الاعيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القعذة المسامع | 457   | ۱۸۰ (سنةستعشرة ومائتين وألف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in the second second second                                                                                    | MEN   | ۱۷۹ صفرالخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (سنة ثمان عشرة ومائتين وألف)                                                                                   | 404   | ١٩٢ يان ماجمسل بآخرديوان للغرنسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| بيئة                                   | محينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳ شعبان                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣ رمضان                               | ۲۷۲ ربيع الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٣ شوال                                | ٠٧٠ ريم الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٣ القعدة الحرام                       | ۲۷۷ جادي الاولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣ الحجة الحرام                        | ۲۷۹ جادي الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٤ ذكر من مات في هذه السينة من الاعيان | ۲۸۱ رجب الفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٤ (سنةعشرين ومائتين وألف) ٥٠.٨)       | ۷۸۳ شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٤ صفر الحير                           | ١٨٠ رمضان المعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠ ريم الاول                           | ٧٨٧ شوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٥ ربيعالثاني                          | ٠٩٠ القمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦ جاديالاولي                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٦ جاديالثانية                         | ٣٠٦ ذ كرمن مات في هذه السنة ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٦ رجبالفرد                            | ٣٠٩ (سنة تسع عشرة ومائتين والف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۹ شعبان                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱ رمضان                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧ شوال                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧ القعدة الحرام                       | The state of the s |
| ١٣٧ الحجة الحرام                       | The state of the s |
| ۳۷ ذکر من مات فی هذه السنة             | ۱۳۳۱ رجب الفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (.)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

V.3 5.2 TY S. 723



# المالحمن الرحم

## الحلم الرام عندة ومائتين وألف الله - = ١٧٩١ م

وهي أول سنىالملاحم العظيمة والحوادث الجسميمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الشروروترادف الامور وتوالىالمحن واختلال الزمن وانعكاس المطبوع وأنقلاب الموضوع وتتابع الاهوال واختلاف الاحوال وفساد التدبير وحصولالتدمير وعموم الحراب وتواتر الاسباب وماكان ربك مهلك القري بظلم وأهلهامصلحون ( في يوم الاحد العاشر منشهر محرم الحرام من هذه السنة) وردت مكاتبات على يدالسماة من تغر الاسكندرية ( ومضمونها ) أن في يوم الخميس ثامنه حضرالي الثغرعشرة مراكب من مراكب الانكليز ووقفت على البعد بحيث يراهاأهل الثغر وبعدةليل حضر خمسة عشرس كباأ يضافا يتظر أهل الثغر ماير يدون واذابقا يق صغير واصل من عندهم وفيه عشرة انفارفوصلوا البرواجتمعوا بكباراالبلدوالرئيس اذذاك فيها والمشاراليــــه بالابرام والنقض السيدمحمد كريم الآتىذكره فكلموهم واستخبروهم عنغرضهم فاخبروا انهم انكليز حضر واللتفتيش علي الفرنسيس لابهم خرجو أبعمارة عظيمة يربدون جهة من الجهات والاندري أين قصدهم فرعادهمو كم فلاتقدرون علي دفعهم ولاتنمكنوا من منعهم فليقبل السيد محدكريم منهم هذا القول وظن انهامكيدة وجاوبوهم بكلام خشن فقالت وسل الانكليز نحن نقف بمراكبنا في البحو محافظين علي الثفر لاتحتاج منكم الاالامداد بالماء والزاد بثمنه فلم يحيبوهم لذلك وقالوا هذه بالادالسلطان ولبس للفر نسيس ولالفير هم علم اسبيل فاذهبوا عنافعندها عادت رسل الانكليز وأقلعوا في البحر الممتار وامن غير الاسكندرية وايقضى الله أمراكان منعو لاثمان أعل الثغر أرساواالي كاشف البحيرة ليجمع المربان ويأتى معهم للمحافظة بالنفر فلماقرئت هذه المكانبات بمصر حصلهما اللغط الكثير من الناس وتحدثواً بذلك فيا بينهم وكثرت المقالات والاراجيف (نم ورد) في ثالث يوم بعدورود المكاتيب الاول مكاتبات مضمونهاأن المراكب التي وردت الثفرعادت راجعة فاطمأن الناس وسكن القيل والقال وأما الاص اعظيم تموابشي من ذلك ولم يكتر توابه اعتماد اعلى قوتهم وزعمهم انه اذاجاء جميع الافرنج لايقفون في مقابلتهم وانهم يدوسونهم بخيولهم ( فلما كان يوم الاربماء ) العشرون من الشهرالمذكور وردت مكائبات من الثغر ومن رشيدودمنهور بأن في يوم الاثنين ثامن عشره وردت مراكب وعمارات للفونسيس كثيرة فارسوافي البحر وأرسلو اجماعة يطلبون الفنصل وبضاهل ذكردخول التوناوية بالاكتدرية

البلد فلما نزلوا اليهم عوقوهم عندهم فامادخل الليل محوات منهم مراكب الى جهة العجمي وطلموا المى البر ومعهم آلات الحرب والمساكر فلم يشعرأهل النغر وقت الصباح الاومم كالجراد المنتشرحول البلدنعندها خرج أهل الثغر وماا نضم البهم ن المو بان المجتمعة و كاشف البحيرة فلم يستطيعو امدانعتهم ولاأ كنهم عانعتهم ولم يثبتوا لحربهم وانهزم الكاشف ومن معهمن المر بان ورجع أهل التغرالي التترس في البيوت والحيطان ودخلت الافرنج البلدو انبث فها الكثير من ذلك العدد كل ذلك وأهل البلدلهم بالرمى يدافعون وعن أنفهم وأهابهم يقانلون ويمانعون فلماأعياهم الحال وعلموا انهم مأخوذون بكل حال وليس تمعندهم للقتال استعداد لخلوالابراج من آلات الحرب والبارود وكثرة العدووغلبته طلب أهل الثغر الامان فامنوهم و رفعو اعنهم القنال ومن حصونهم أنزلوهم ونادى الفرنسيس بالامان في البلدورفع بنديراته علم اوطلب أعيان الثغر نحضر وابين مديه فالزمهم بجمع السلاح واحضاره اليهوان يضموا الجوكار في صدورهم فوق ملبوسهم والحبوكار ثلاث قطع من جوخ أوحرير أوغير ذلك مستديرة في قدر الريال سوداء وحمراء و بيضاء توضع بعضها فوق بعض بحيث تكون كل دائرة أقل من التي محما حتي تظهر الالوان الثلاثة كالدوائر المحيط بعضها ببعض ولماوردت هذه الاخبار مصر حصل للناس انزعاج وعول أكثرهم على الفر اروالهجاج \*وأماما كان من حال الامراء: صرفان ابراهم يكركب الى قصر العبني وحضر عنده مراديك من الجيزة لانه كان مقيما بها واجتمع باقي الامراء والعلماء والقاضي وتكموافى شأن هذا الامرالحادث فاتفق رأيهم علي أن يرسلو امكاتبة بخبرهذا الحادث الى اسلامبول وأن مراديك يجيزالعساكر ويخرج لملاقاتهم وحرجم وانفض الجاس على ذلك وكتبوا المكاتبة وأرسلها كرباشامع رسوله على طريق البرايا تيه بالترياق من العراق واخذوافي الاستعداد للثغر وقضاء اللوازم والمهمات سينح مدة خسة ايام فصاروايصادرون الناس و أخــــذون اغلب مايحتاجون اليه بدون عَن تُمارَ حُل مراد؛ ك بعد صـــالاة الجمعة وبرز خيامه ووطاقه الى الجسر الاسود فمكت به يومين حتى تكامل العسكر وصناحقه وعلى باشاالطرا بلسي وناصف باشافائهم كانوامن أخصار ومقيمين معه بالجيزة وأخذمعه عدة كثيرة من المدانع والبارود وسارمن البرمع العساكر الخيالة واما لرجالة وهم الالداشات القلينجية والاروام والمغارية فأنهم ساروا فيالبحر مع الغلايين الصغار التي انشأها الامير المذكور والماريحل من الجسر الاسود أرسل الي مصرياً مربعمل سلسلة من الحديد في غاية النحن والمتانة طولها مائة ذراع وثلاثون ذراعالتنصب على البغاز عندبرج مغيزل من البرالى البر لتمنع مراكب الفر نسيس من العبو رابحر النيل و ذلك بإشارة على باشاوان يعمل عندها جسر من المواكب و بنصب علىهامتاريس ومدانع ظنامنهمان الافريج لايقدرون علي محاربتهم في البر وأنهم بعبرون في المراكب ويقا تلونهم وهم في المراكب وأنهم يصابر ونهم ويطاولونهم في القتال حتى تأتيهم النجدة وكان الاص علاف ذلك فاق الفرنسيس عندماما يكوا الاسكندرية ساروا على طريق البرااندري من غير مانع وفي

1 1 1000

مو رة المكريو بالصادر من الفرنساويه المالبلادالي يقد ون عليم

أثناء خروج مرادبيك والحركة بدت الوحشة في الاسواق وكثر الحرج بين الناس من المرور في الطرق الطرق واخذت الحرامية في كل ليلة تطرق اطراف البلد وانقطع مشى الناس من المرور في الطرق والاسواق من المغرب فنادي الاغاوالوالى بنتح الاسواق والقهاوي ليل وتعليق المناديل على البيوت والدكاكين وذلك لامين الاول ذهاب الوحشة من القاوب وحضول الاستئناس والثافي الخوف من الدخيل في البلد (وفي يوم الاثنين) وردت الاخبار بأن الفر نسيس وصلوا الى دمنه ورورشيد وخرج معظم أهل تلك البلد على وجوهم المدهبوا الي فوة ونواحها والبهض طلب الامان وأقام بدلده وهم المقلاء وقد كانت الفر نسيس حين حلولم بالاستندرية كتبوا مرسوما وطبعوه وأرسلوا منه المالا والمعاني وجدوهم بالطلاد التي يقد مون عالم العمل وصل هذا المكتوب مع جملة من الاساري الذين وجدوهم بالطه وحضر واصحبتهم وحضر منهم جملة الى بولاق وذلك قب لوصول الفرنديس بيوم أو بيومين ومعهم منه عدة نسخوم بهم مغاربة وفهم جواسيس وهم على شكلهم من كفار مالطه ويعرفون باللغات (وصورة ذلك المكتوب)

( بسم الله الرحمن الرحيم ) لااله الانشلاولدله ولاشريك له في ملكه من طرف الفرنساوية المبسى على أساس الحرية والله وية السرعسكر الكبير أبير الحيوش الفرنسادية بونا بارته يعرف أهالي مصرجيعهم أن من زمان مديد الصناحق الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في-ق الملة الفرنساوية و يظلمون تجارها بانواح الايذا والتعدى فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصورطويلة هذه الزمرة الماليك المجلوبين من بلاد الاباز ه والحراكة يفسدون في الاقلم الحسن الاحسن الذي لا يوجد في كرة الارض كلهافامارب العالمين القادر على كل شي فانه ود حكم على انفضاء دولتهم بأيم المصريون قد قيل لكم انني ما نزات بهذا الطرف الابقصد ازلة ديكم فذاك كذب صرخ فالاتمدقوه وقولوالله فترين انني ماقدمت اليكم الالاخلص عقدكم من يدالظالم بن وانني أكثرمن المماليك اعبيدالله سبحانه وتعدالى واحترم نبيه والقرآن العظيم وقولوا أيضا لهمم ان جميع الناس متساوون عندالله وان الشيُّ الذي يفرقهم عن بعضهم هو العمقل والفضائل والعلوم فقط وبين المماليك والعقل والغضائل تضارب فماذا كيزهم عن غيرهم حتي يستوجبوا أن يتملكوا مصروحدهم ويختصوا بكلشيءأحسن فيهامن الجواري الحسان والخيل العتاق والماكن المفرحة فال كانت الارض المصرية التزاما للماليك فليرونا الحجة التي كتبها للدهم ولكن رب العالمين رؤف وعادل وحليم ولكن بمونه تعالى من الآن فصاعد لايراس أحد من أهالي مصر عن الدخول في المناصب العامية وعن كتساب الرانب المالية فالعاما والفضلاء والمقلاء بينهم سيدبرون الامور وبذلك يصلح حال الامة كالهاوسابة كازفي الاراضي المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر ومأزال ذلك كله الاالظام والطمع من المماليك أيم المشابخ والقضاة و الأثمة والجربجية واعيان البلاقولو الاهتك

الفرنساو يذهم ايضامسامون مخلصون واثبات ذلك انهم قدنز لوافي رومية الكبرى وخر بوافيها كرمي البارالذي كان داعا بحث النصاري على محار بة الاسلام تم قصدوا جزيرة مالطه وطردوا منهاالكو الأرية الذين كانوا يزعمون ان الله تمالي يطلب منهم وقاتلة المسلمين ومع ذلك الغرنساوية في كلوقت من الاو : صاروا عبين مخلصين لحضرة السلطان العباني وأعداء أعدامه أدام الله ملكه ومع ذلك ان الماليك امتنه وامن اطاعة الملطان غير عتلين لامر وفاأطاعوا أصلا الالطمع أنفسهم طوبي مطوبي لاهالى ، صرالذين يتفقون ممنابلا تأخير فيصلح حالهم وتعلى مراتبهم طوبي أيضاللذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لاحد من الفريقين المتحاربين فاذاعر فو نابالاكثر تسارعو االينابكل قلب لكن ألويل ثمالويال للذين يمتمدون على المماليك فيمحار بتنافلا يجدون بمدذلك طريقا الي الخلاص ولا يبقى منهم أثر \*المادة الاولي جميع القرى الواقمة في دائرة قريبة بثلاث ساعات عن المواضع التي يمر بهاعسكر المرنداوية فواجب عليهاأن ترسل للسرعب رمن عندهاوكلاء كما يعرف الشاراليه انهدم أطاعو اوانهم نصبوا علم الفرنساوية الذي هوأبيض وكحلى وأحمر \*المادة الثانية كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوي محرق بالنار \*المادة الثالثة كل قرية تعابع العمكر النونساوي أيضا تنصب صنجاق السلطان المهاني محبنا دام بقارًاه \* المادة الرابعة المشايخ في كل بلد يختمون حالاجميع الارزاق والبيوت والاملاك التي تذبع المماليك وعايهم الاجتهاد التام علايضيع أدنىشيء منها المادة الخامسة الواجب على المشايخ والعلماه والقضاة والائمةانهم يلازمون وظائفهم وعلى كلأحدمن أهالى البلدان أن يبتى في مسكنه مطمئنا وكذلك تكون الصلاة قاغة في الجوامع على العادة والمصريون باجعها ننبغي أن يشكر والتمسبحانه وتعالى لانقضاء دولذالما إل قائلين بصوت عال أدام الله اجلال السلطان المثماني أدام الله اجلال الممكر الفرنساوى لمن الله المماليك وأصلح حال الامة المصرية تحريرا بمسكر اسكندرية في ١٣ شهر سيدور سـ ١٣١٣٠ من قامة الجمهورالفرنساوي يمني في آخر شهر محرم سنة هجرية اله بحروفه ( وفي بوم الحمدس الثاني والعشرين) منااشهر وردت الاخبار بان الفرنسيس وصلو الينواحي فوة ثم الي الرحمانية

#### ﴿ واستهل شهرصفرسنة ١٢١٣ ﴾

(وفي يوم لاحد) غرة شهر صفر وردت الاخبار بان في يوم الجمعة انتاب والعشرين من شهر محرم النق العسكر المصري مع الفرنسيس فلم تكن الاساعة وانهزم مرادبيك ومن معه ولم يتع قتال صحيح وانما هي مناوذة من طلائع العسكرين بحيث لم يقتل الاالقليل من النريقين واحترقت مرا كب مرادبيك بافيه امن الجبخانه والآلات الحربية واحترق بهارئيس الطبحية خليل الكردلي وكان قد قاتل في البحرقت الاعيب افتدراللة ان علقت نار بالقلع وسقط منها نار الى البارود فاشتعلت جميعها بالنار واحترقت المركب بجافيه من المحاربين وكبيرهم وتطايروا في الهواء فلما عاين ذاك مرادبيك داخله الرعب وولي منهزما وترك الانقال والمدافع وتبع معمد كره ونزلت المثان في المراكب ورجعوا طالبين مصر ووصلت منهزما وترك الانقال والمدافع وتبع معمد ووصلت

ذكو محار بةالفرنسيس مع المعريين وماوقة

الاخبار بذاك الي مصرفات مدانز عاج الناس وركب ابراهم بيك الى ساحل بولاق وحضر الباشاوالعلماء ورؤس الناس وأعملوا رأيهم في هذا الحادث المعلم فاتفق رأيهم على عمل مناريس من بولاق الى شبرا ويتولى الاقامة ببولاق ابراهم بيك وكشافه وبماليكه وقدكانت العلماء عند توجه مرادبيك تجتمع بالازهركليوم ويقرؤن البخاري وغيره من الدعوات وكذلك مشايخ فقراء الاحمدية والرفاعية والبراهمة والقادرية والسعدية وغيرهم منالطوائف وأرباب الاشاير ويمماون لهم مجالس بالازهر وكذلك أطنال المكاتب ويذكرون الاسم اللطيف وغيره من الاسما الرفي بوم الاثنين) حضرم اد بيك الى برانبابة وشرع في عمل متاريس هذاك متدة الى بشتيل وتولى ذلك هو وصناجقه وأمراؤه وجماعة من خشداشينه واحتفل في ترتيب ذلك وتنظيمه بنفسه هو وعلى باشا الطرابلسي ونصوح باشا وأحضر واالمراكب الكبار والغلابين التي أنشأهابالجيزة وأوقفهاعلى ساحل بابة وشجنهابالمساكر والمدافع فصارالبرالغربي والشرقي مملوءين بالمدافع والعساكر والمتاريس والخيالة والمشاة ومعذلك فقارب الامرأء لم تعلمتن بذلك فانهم من حين وصول الخبر لم من الاسكندرية شرعو افي نقل أمنعتهم من البروت الكبار المشهورة المعرونة الى البيوت الصغار التي لا يمر فهاأحد واستمر واطول الليالي ينقلون الامتمة ويوزعونهاعند معارفهم وثقاتهم وأرسلوا البعضمنهالبلاد الارياف وأخذوا أيضافي نشهيل الاحمال واسلحضاردواب للشيل وأدوات الارتحال فلمسارأي أهل البلدة منهم ذلك داخلهم الخوف الكثير والنزع واستعدا لاغنياء وأولو المقدرة للهروب ولولاان الامراء منعوهم من ذلك وزجروهم و هددو امن أراد النقلة لما بق بمصر منهم أحد (وفي يوم الثلاثاء) نادوا بالنفير المام وخروج الناس المتاريس وكررواالمناداة بذلك كل يومفاغاتي الناس الدكاكين والاسواق وخرج الجميع لبربولاق فكانتكل طائنة منطوائف أهل الصناعات يجمعون الدراهم من بعضهم وينصبون لهم خياماو بجلسون فيمكان خرب أومسجدو يرتبون لهم فيا يصرف عليهمما يحتاجون له من الدراهم التي جمعوها من بعضهم و بعض الناس يتطوع بالاتفاق على البعض الآخرومنهم من بجهز جماعة من المغاربة أوالشو ام بالسلاح والاكل وغير ذلك بحبث ان جميع الناس بذلوا وسعهم ونعلو امافي قوتهم وطاقتهم وسبحت نفوسهم بانفاق أ.و المم فلم يشح فيذلك الوقت أحدبشيء بملكه ولكن لم يسعفهم الدهر وخرجت الفقراء وأرباب الاشابر بالطبول والزمور والاعلام والكاسات وهم يضجون ويصيحون ويذكرون باذكار مختلفة وصعد المهدعرانندى نقيب الاشراف المي القلعة فأنزل منهابيرقا كيراسمته المامة البيرق النبوى فنشرهبين يديه من القلمة الى بولاق وأمامه وحوله ألوف من العامة بالنباييت والعصى بهالون و يكبرون و كالمامة على العامة بالنباييت والعصى بهالون و يكبرون و المامة على العامة بالنباييت والعصى بهالون و يكبرون و المامة على العامة بالنباييت والعصى بهالون و يكبرون و المامة بالنباييت والعصى بهالون و يكبرون و المامة بالنباييت و العصى بهالون و يكبرون و كالمامة بالنباييت و العصى بالنبايية و كالمامة بالنباية و كالمامة بالنبايية و كالمامة بالنباية و ك من الصياح ومعهم الطبول والزمور وغير ذلك وأما ، صرفانها باقيدة خالية الطرق لا تجديها بالروم أرال النساء في البيوت والصفار وضعناء الرجال الذين لايقدر ون على الحركة فانهم مستنر ون المرادد والمرادد والمراد المرادد والمراد المرادد والمرادد والمراد والمرادد والمرادد والمرادد والمرادد والمرادد والمرادد والمراد والمرادد والمردد والمردد والمردد والمردد والمردد والمردد والمردد والمردد

بيع الرطل البارود بستين نصفاو الرصاص بتسمين وغلاجنس أنواع السلاح وقل وجوده وخرج معظم الرعايابالنبابيت والعصى والمساوق وجلس شابخاله لماءبزاو يةعلى بيك ببولاق يدعون وببتهلون الي الله بالنصر وأقام غيرهم من الرعايا البعض بالبيوت والبعض بالزوايا والبعض في الخيام \* ومحصل الامرأن جميغ من بمصر من الرجال بحول الى بولاق وأقام بهامن حين نصب إبر اهم بيك المرضي هذاك الى وقت المزية موى القليل من الناس الذين لا يجدون لهم مكانا ولا أوي نير جعون الى بيوتهم يبيتون بهائم يصبحون الح بولاق وأرسدل ابراهم يبك الى العر بان المجاورة لمصر ورسم لهم ان يكونوافي المقدمة بنواحي شبراوماوالاها وكذلك اجتمع عندم اديك الكثير من عرب البحيرة والجيزة والصميد والخبير يةوالقيمان وأولادعلي والهنادى وغيرهم وفي كلريوم تنزايدا لجمع ويمظم الهول ويضبق الحال بالنقراء الذين يحصلون أقوانهم يومافيو مالتعطل الاسباب واحتماع الناس كلهم في صعيدو أحمد وانقطمت الطرق وتعدي الناس بعضهم على بهض المدم انتفات الحكام واشتفالهم بمادهمهم وأما بلاد الارياف فانهاقامت على ساق يقتسل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا وكذلك العرب غارت على الاطراف والنواحي وصار قطر مصر من أوله الي آخر ه في قتسل ونهب واخافة طريق وقيام ثمر واغارة على الاموال وافساد المزارع وغيرة إن من أنواع الفساد الذي لا يحدى وطاب امراء مصر النجار من الافوع بصرفيسوا بعضهم بالقلمة وبصم باماكن الامراء وصاروا يفتشون في محلات الانوع على الاساحة وغيرها وكذاك يقتشون يوت النصارى الشوام والاقباط والاروام والكنائس والادبرة على الاماحة والمامة لاترضى الاان يقتلو االتصاري والهودفيمنعهم المكامعنيم ولولاذلك المعلقة تتهم العامة وقت الفندة نم في كل يوم لك بر الاشاعة بقرب الفرنسيس الى مصرو تختلف الناس في الجزية التي يقصدون المجئ منهافمنهم ويقول المهم واصلون ونالبر الغرني ومنهم من يقول لم يأتون من الشرق ومنهم مزيقول بل أتون و الجهنين هـ ذاوايس لاحد من أمراه الهساكرهمة أن بيعث جاروسا أوطليعة تناوشهم القدل قبل دخولهم وقربهم وصولهم الي فنا المصر بل كل فن أبر اهم يك ومراديك جمع عمره ومكث مكانه لا ينتقل عنه بنتظر مايفهل بهم وليس م قامة ولاحصن ولامقل وه ذامن موالتدبير واهمال أمرالعدو \*ولما كان يوم الجمعة سادس الشهر وصل الغرنسيس الي الجسر الارود و أصبع يوم السبت فوصلواالى أمدينار فعندها اجتمع العالم العظيم من الجند والرعايا وا فلاحين المجاورة بلادهم لمصر ولكن الاحناد متنافرة قلوم منعلة عزائمهم مختلف آراؤهم در يصون على حياتهم وتنعمهم وفاهيتهم ن بدرم مند تر وزجمهم محتار ون أنعدوهم مرتبكون في و يتهم منمور ون في غفلتهم البحرقتالا سباب ماوقع من خدلانهم ورزيمتهم وقدكان الظن بالفر المسان أتوامن البرين بل المركب بمار ابراه يم بيك النهم قادمون من الجهتين الم بأتو الامن البرانعربي (ولما كن وقت القائلة) منهزماوترك سأكرالتي البرالغربي وتقدمواالى ناحية شتيل بلدة مجاورة لانبابة تلاقوات مقدمة

الذر نسيس فكر واعليهم بالخيول نفمر بهم الفرنسيس بنادقهم المتنابعة الرمى واللي الفريقان وقتل أيوب بيكالدنتردار وعبدالله كائف الجرف وعدة كثيرة منكشاف محمدبيك الالني ومماليكهم وتبعهم طابور ون الأفرنج في نحو السينة آلاف و كبيره ويزه الذي ولي على الصديد بعد علكم وأمابو نايارته الكبير فانه لم يشاهد الواقعة بلحضر بعدالهزيمة وكان بعيداعن هؤلا كثير ولماقرب طابور الفرنسيس من متاريس مراد بيك ترامى الفريقان بالدافع وكذلك العساكر المحار بون البحرية وحضرعدة وافرة منعساكر الأرنؤ دمن دمياط وطلعوا الىانبابه وانضمو الحالمشاة وقاتلوا مهم في المتاريس فلماعاين ومع عسكرالبرالشرقي القتال ضبج العدامة والغوغاء من الرعبدة واخلاط الناس بالصياح ورفع الاصوات بقوله يارب و بالطيف ويارجال الله وتحوذلك وكانهم بقاتلون و يحار بون على إيصاحهم و جابتهم مخيكان العدة الادمن الناس بعمر خون على من ما مرونهم بترك ذلك و يقولون لهدم أن الرسول والصحابة والحجاه دين اغا كانوابقاتلون بالسيف والحراب وضر الرقاب لابر فع الاصوات في والصراخ والنباح فلا يستمعون ولا يرجعون عماهم نيه ومن قرأو من يسمع ورك طائف كيرة من الامراء والاجنادمن العرضي الشرقي ومنهم ابراهم بيك الوالى وشرعو افي التعدية الى البرالفربي في المراكب فتزاحمواعلي الممادي لكون التمدية من محل و احدوالمراكب اليلة جدا فلم يصلوا الى البرالآخو حتى وقعت الهزيمة به على المحار بين = ف اوالر يحال كباء السندهبو بهاوأ مواج البحر في قوة اضطرابها والرمال يعلوغبارها وتنسفها الريحني وجوه المصريين فالابقدرأ حدأن بغنج عينيهمن شدة الغبار وكون الر يح من ناحية المدو وذلك من أعظم أسساب الهزية كاهومنصوص عليه ثم ان الطابور الذي تقدم اقتال مراديك انتسم على كيفية معلومة عندهم في الحرب وتقارب من انتار يس بحيث صار محيطا بالمسكرمين خلفه وأمامه ودق طبوله وأرمل بنادقه انتتالية والمدافع واشلدهبوب الربح وانعقدالنبار واظلمت الدنيامن دخان البارود وغبار الرياح وصمت الاسماع من توالى الضرب بحيث خيل الناس أن الأرض تزلزات والسماء عليها سقطت والتمر الحوب والقتال يحوثلا تأر باع ماء تم كانت مده الهزية على العدكرالغربي فغرق الكثير من الخيسالة في البحر لاحاطة المدويهم وظلام الدنيسا والبعض وقع أسميرافي أيدى الفرنسيس وملكوا المتاريس وفرمرادبيك ومن معمه الى الحيزة فصد الىقصره وقضى بعض اشفاله في نحو ربع ساعمة نمرك وذهب الى الجهمة القباية وبقيت الفتلي والثياب والامتمـة والاسلحة والفرش ملقاة على الارض بيرا أبـابة يحت الارجــل وكان منجملة من ألقى ناسه في البحر سايمان بيك المعروف بالاغا وأخوه إبراهم بيك الوالى فلمه مليمان بيك فنجا وغرق ابراهم يك الصنغير وهوصهر ابراهم بيك الكبير ولماانهزم العسكر فقامت فنهم ضبجة عظيمة وركب في الحال ابراهيم ينك والباشاوا لامرا اوالمسكر والرعايا وتركو اجيع

الأنقال والخيام كاهيم يأخذوامنهائ فاماابر اهيم بيك والباشاوالامراء نسار واالىجهةالعادلية وأما الرعايافهاجو اوماجوا ذاهبين اليجهمة المدينة ودخسلوها أفواجا أفواجا وهجيعافي غاية لخوف والنزع وترقب الملاك وهم بضجون بالموبل والنحيب ويبتهلون اليالله من شرد ذا اليوم العصيب والنساء يصرخن بأعلى أصواتهن من البيوت وقد كان ذلك قبل الغروب فلكاستقر ابر اهيم يك بالعادلية أرسل يأخذ حريمه وكذلك من كان من الامرا افاركموا النساء بعضهن على الخيول و بعضهن على البغال والبعض على الحير والجمال والبعض ماش كالجواري والخدم واستمر معظم الناس طول الليل خارجين من مصراليمض بحر يمه والبعض نحو ينفسه ولا يسأل احدعن أحديل كل واحده شغول بنفسه عن أبيه وابنه فخرج المكالليلة معظم أهدل مصر البعض لبلاد الصديد والبعض لجهة الشرق وهم الاكثر واقام بصركل مخاطر بنفسه لايقدرعلي الحركة يمتثلا للقضاء متوقعاللمكروه وذلك لعدم قدرته وقلة ذاتيده وما نفقه على حمل عياله واطفاله و يصرفه عليه سم فى الغربة فاستسلم للمقدور و لله عاقبة الامور والذى أزعج قلوب الناس بالاكثر أن في عشاء تلك الديمة شاع في الناس ان الافرنج عدوا الى بولاق وأحرقوها وكذلك الحيزة وازأولهم وصل الحباب الجديد يحرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء وكان السبب في هذه الاشاعة ان بعض القلينجية من عسكر مرادبيك الذي كان في الفليون عرسي البابة لما يحقق الكسرة اضرم النارفي الغايون الذي هوفيه وكذلك مرادبيك لمارحل من الجيزة أمربابجر ارالغليون الكبيرمن قبالة قصره ليصحبه معمه الميجهة قبلي فمشوابه قليلا ووقف لقلة للامفي الطين وكان بهعدة وأفرة من آلات الحرب والحبيخانه فامر بحرقه ايضا نصمد لهيب النارمن جهة الحيزة وبولاق ظنوابل أيقنو النهمأ حرقو البلدين فماجو اواضطربواز يادة عماهم فيدمن النزع والروع والجزع وخرج أعيان الناس وأفندية الوجاقات وأكابرهم ونقيب الاشراف وبعض المشامخ القادرين فلماعان العامة والرعية ذلك اشتدضجوهم وخوفهم ومحركت عزاغهم للهروب واللحاق بهم والحال أن الجيم لايدرون أىجهة يملكون وأي طريق بذهبون وأي محل يستقرون فتلاحقواوتما يقوا وخرجوامن كلحمدب ينسلون ويسع الحارالاعرج أوالبغل الضعيف باضعاف ثمنه وخرج أكثره مماشياأ وحالاه تاء على رأسه وزوجته حاملة طنلها ومن قدرعلي مركوب أركباز وجته أوابنته ومشي هوعلي أقدامه وخوج غالب النساء ماشيات حاسرات وأطفالهن على أكنانهن ببكين في ظلة اللهل واستمر واعلى ذلك بطول ليلة الاحد وصبحها وأخذكل انسان ماقد رعلى عله من مال ومتاع فلاخرجو امن أبواب البلدوتو سطوا الفلاة تلقيم العربان والفلاحون فاخذ وامتاعهم وأبا. هم وأحالهم بحيث لم يتركو المن صادفوهما يستريه عورنه أويسدجوءته فكان ماأخذته العربشيأ كثير ايفوق الحصر بحيث ان الأموال والذخار التي خرجت من مصر في تلك الليلة أضعاف ما بقى فيها بلاشك لان معظم الاموال عند الامراء والاعيان وحريهم وقدأ خذوه صحبتهم وغالب مساتير التاس وأصحاب المقدرة أخرجو اأيضاماعندهم والذي أقمده

للمجز وكان عنده مايعز عليهمن مال أومصاغ أعطاه لجاره أوصديقه الراحل ومثل ذلك أمانات وودالع الحجاج ون المغاربة والمسافرين فذهب ذلك جميمه وربما قتلوا من قدر واعليه أودا فع عن نفسه و ومتاعه وسلبوا ثياب النساء وفضحوهن وهتكوهن وفيهدم الخوندات والاعدان فنهم من رجع من فريبوهم الذين تأخر وافي الخروج وبلغهم ماحصل للسابقين ومنهم من جازف شكلاعلى كثرته وعزوته وخفارته فسلم أوعطب وكانت ليلة وصباحها في غاية الشناعة جرى فيم اما لم يتفق مثله في مصر ولاسمعنا بماشا به بعضه في تواريخ المتقدمين فمار اءكمن سمعا \*ولماأ صبح يوم الاحد المذكور والمقيمون لايدر وزمايف مل برم ومتوقعون حلول الفرنسيس ووقوع المكروه ورجع الكثير من الفارين وهم في أسواحال من المري والغزع فتين ان الافرنج لم يعدوا الي البرالشرقي وان الحريق كان في المراكب المتقدم ذكرها فاجتمع فى الازهر بمض العلماء والمشايخ وتشاوروا فاتفى رأيهم على أن يرسلو امراسلة الي الانرنج وينتظروا مايكون من جو ابهم في ملوا ذلك وأرسلوها صحبة للهخص غربي يسرف لغثهم وآخر صحبت ه نغابا وعادا فاخبراأ نهماقابلا كبير القوم وأعطياه الرسالة فقرأهاعليه ترجمانه ومضمونها الاستفهام عن قصدهم فقال على لسان الترجمان وأين عظماؤ كمومشايخ كم مأخر واعن الحضور الينالنر تب لهم مايكون فيسه الراحة وطمنهم وبشفي وجوههم فقالوانر يدأمانامذكم فقال أرسلنالكمسابقا يمنون الكتاب المذكور فقالوا وأيضالاجهل اطمئنان الناس فكتبوالهم ورقة أخري مضمونها من معسكر الحيزة خطابالاهل مصراننا أرسلنالكم في السابق كتابانيه الكفاية وذكر نالكم اناماحضر ناالابقصدا زالة المماليك الذين يستعملون الغر نساوية بالذل والاحتقار وأخل مال انتجار ومال السلطان ولماحضر ناالي البر الغربي خرجواالينا فقالمناهم بايستحقونه وقتلنا بمضهم وأسر نابعضهم ونحن في طلبهم حتى لم يبق أحدمهم بالقطر المصري وأماالمشايخ والعلماءوأ صحاب المرتبات والرعية فيكونون مطمئنين وفي مساكنهم مرتاحيين الى آخر ماذكرته ثم قال لمم لابدان المشايخ والشربجية يأتون الينالغر تبله ديوا فانتخبه من سبعة أشخاص عقلاء يدبرون الامور ولمارجه عالجواب بذلك اطمأن الناس وركب الشيخ مصطني الصاوي والشيخ سامان الفيومي وآخرون الي الجيزة فتلقاهم وضحك لهم وقال أنتم المشايخ الكبار فاعلو مان المشابخ الكبار خافوا وهر بوا فقال لاى شيء يون اكتبوالم بالحضور ونعمل لكم ديوانا لاجـــ لراحتكم وراحة الرعبة واجراءالشريعة فكتبواه نهعدة مكاتبات بالجضور والامان ثم انفصلوا من معسكرهم بعد العشاء وحفهروا لمىمصرواطمأن يرجوعهم الناس وكانواني وجل وخوف علي غيابهم وأصبحوافار صاوا الامان الى المشايخ فضر الشيخ السادات والشيخ الشرقاوى والمشابخ ومن الضم اليهم من الناس الفارين من ناحية المطرية وأماعمرافندي نقيب الاشراف فانه لم يطمئن ولم يحضر وكذلك الروزناجي والافندية وفي ذلك اليوم اجتمعت الجميدية وأو باش الناس ونهبوا بيت ابر اهيم بك ومراديك اللذين بخطة قوصون وأحرقوها ونهبو اأيضاعدة بيوث من بيوت الامراه وأخذوامانيم امن فرش ونحاس وأمتمة وغير ذالك وباعوه بأبخس

الاثمان ( وفي يوم الثلاثاء )عدت الفرنساوية الى بر مصروسكن بو نابارته ببيت محد يك الالفي بالاز بكية بخط الساكت الذي انشأه الامبرالمذكور في السنة الماضية وزخر فه وصرف عليه أمو الاعظيمة ونرشه بالفرش الفاخرة وعنسدتماه وسكناه فيه حصات هذه الحادثة فاخلوه وتركوه بماذ به فيكانه انما كان يبنية لامير الغرنسيس وكذلك حصل في بيت حسن كالذف جركس بالناصرية والماعدي كبيرهم وسكن بالاز بكية كاذكراستمرغالهم بالبرالآخر ولم يدخل المدينة لاالقليل منهم ومشوافي الاسواق من غير سلاح ولاتعدبل صاروا يضاحكون الناس ويشترون مايحتاجون اليه بأغلي نمن فيأخذ أحدهم الدجاجة ويمطي صاحم افي تأنهار يال فرانسه و أخذالبيضة بنصف فضة قياساعلى أحمار بلادهم وأثمان بض ثمهم فلمارأي منهم العامة ذلك أنسوابهم واطمأنوالهم وخرجوا اليهم بالكمك وأنواع الفطير والخبز والبيض والدجاج وأنواع المأكولات وغيرذلك مثل السكر والصابون والدخان واابن وصاروا يبيعون عابهم با أحبوامن الاسعار وفتح غالب السوقة الحوانيت والقهاوى ( وفي يوم الخيس ثالث عشر صفر ) أرسلوا بطلب المشابخ والوجاقلية عندقائممقام صاري عسكر فالمااستقربهم الجلوس خاطبوهم وتشاوروا معهم في تعبين عشرة أنفاره ن المشابخ للديوان وفصل الحكومات ( نوقع ) الاتفاق على الشيخ عبد الله الشرقاوي والشميخ خليل البكرى والشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سلمان الفيومي والشيخ محمل المهدى والشيخ موسى السرسي والشيخ مصطني الدمنهوري والشيخ أحمد العريشي والشبخ يوسف الشبرخيتي والشيمخ ممدالدواخلي وحضر ذاك ألمجلس أبضاء صطغي كتخدابكر باشاو القاضي وقلدوا محمدأغاالسلماني أغات مستحفظان وعلى أغاالشعراوي والى الشرطة وحسن أغامحرم أمين احتساب وذلك بإشارة أرباب الديوان فانهم كانواعة نعين من تقليد المناصب لجنس الماليك فعرفوه مم انسوقة مصر لايخافون الامن الاتراك ولا يحكمهم سواهم وهؤلاء المذكور ون من بقايا البيوت القديمة الذين لا يتجاسر ون على الظلم كغيرهم وقلدوا ذاالفقارك تحديك كتخدا بونابار تهومن أرباب المشورة الخواجاموري كانواو كلاء الفرنساوي و وكيل الديوان حنايينو (وفيه) اجتمع أر باب الديوان عندر ئيسه فذكر لهمماوقع من بزب البيوت فقالواله هذا فعل الجعيدية وأو باش الناس فقال لاى شئ يفملون ذلك وقدأوصينا كمبحفظ البيوت والختم علىهافقالواه فالمرلاقدرة لناعلي منعه وانماذلك مزوظينة الحكام فامر واالاغاوالوالى أن ينادوا بالامان وفتح الدكاكين والاسواق والمنع من النهب الم يسمعوا ولم ينهوا واستمر غالب الدكاكين والاسواق معطلة والداس غير مطمئنين وفلح الفرنسيس بعض البيوت المغلوقة التي الامراء ودخلوها وأخذوا منها أشياء وخرجوا وتركو هامفتوحة نعند مايخرجون منها يدخلم اطائفة الجميدية ويستأصلون مانهاوا متمر واعلى ذاك عدة أيامتم انهم تتبعوا بيوت الامراء وأنباعهم وخنموا على بمضها وسكنو ابعضها فكان الذي بخاف على داره من جماعة الوجانلية أومن أهل البلد يعلق له بنديرة على باب

داره أو بأخذله ورقة من الفرنسيس بخطهم لمصقهاعلي داره ( وفيه ) فلدوا برطامين النصر اني الرومي وهوالذي تسميه العامة فرط الرمان كتخد امسنح فظان وركب بموكب من يبت صاري عسكر وامامه عدة • رطوائف الاجناد والبطالين مشاة بين يديه وعلى رأسه حشيشة من الحرير الملون وهولا بس فروة بزعادة وبين يديه الخدم بالحراب الفضفة ورتبله بيوك باشي وقلقات عينوالهم مراكر باخطاط البلد يجلسون بهاوسكن المذكور ببيت يحيى كاشف المكبير بحارة عابدبن أخذه بمانيه من فرش ومتاع وجواري وغيرذلك والذكورمن أسافل نصارى الاروام العسكر بةالقاطنين بمصروكان من الطبحية عند محد ييك الاإني وله حانوت بخط الموسكي يبيع فيه القوار يوالزجاج أبام البطالة وقلدوا أيضا شخصا افرنجيا وجعلوه أمين البحرين وآخرجعلوه اغات الرسالة وجعلوا الديوان ببيت قائد اغابا لازبكية قرب الرويعي وسكن بهرئيس الديوان وسكن روتوى فأعمنام مصر ببيت ابراهيم بيك الوالي المطل على بركة الفيسل وسكن شيخ البلد بيت ابراه ميميك الكبروسكن بجلون ببيت مرادييك على رصيف الخشاب وسكن بوسليك مدبر الحدود بايت الشيخ البكري القديم ويجنمع تنده النصاري القبط كل يوم وطلبوا الدفاتر من الكتبة ثم ان عسا كرهم صارت تدخل المدينة شيأ فشيأ حتى امتلات منها الطرفات و سكنوا في البيوت ولكن لم يشوشوا على أحدوياً خذون المشـــ تروات بزيادة عن ثمنها ففجر السوقة وصغر وا أقراص الخبز وطحنوه بترابه وفتح الناس عدة دكا كين بجوار مساكنهم يديعون فيهاأ حيناف المأكولات منسل الفطيروالكمك والسمك المقلى واللحوم والفراخ المحمرة وغير ذلك وفتح نصاري الاروام عدة دكا كين لبيع أنواع الاشربة وخمام يروقهاوى وفتع بعض الافرنج البلديين بيوتا يعسنع فيها أنواع الاطعمة والاشر بةعلى أرائقهم في بلادهم فيشنري الاغنام والدجاج والخضارات والاسماك والعسل والسكو وجميع اللوازم ويطبخه الطباخون ويصنعون أنواع الاطعمة والحلاوات ويعدمل على بابه علامة لذلك يعرفونها بينهم فاذامرت طائفة بذلك المكان تريدالا كلدخلوا الىذلك المكان وهويشتمل علي عدة مجالس دون واعلى وعلى كل مجلس علامته ومقدار الدراهم التي يدفه باالداخل فيمه فيدخلون الى مايريدون من المجالس وفي وسطه دكة من الخشب وهي الحو ان التي يوضع عليها الطعام وحولها كراسي فيجلسون عايها وبأتيهم الفراشون بالطعام على قوانينهم فيأكلون ويشر بون على نسق لا يتعد ونه و بعد الديوان في أسرى المماليك فقبلوا شفاءتهم وأطلقوهم فدخل الكثيرمنهم الي الجامع الازهر، هم في أسواحال وعليهم الثياب الزرق المقطمة فمكثوابه ياكلون من صدقات الفقر اءالمجاورين بهويتكففون المارين وفي ذلك عبرة للمعتبرين ( وفي يوم السبت ) اجتمعو ابالديو ان وطلبو ادر اهم سلفة و هي مقدار

خمسمانة ألف ريال من النجار المسلمين والنصارى القبط والشوام وتجار الافرع أيضاف ألو التخفيف

تقليدير طلمين النصراني الرومي الذي تسميه العامة فرط الرمان كتيخدا مستهفظار

فلم يجابوا فاخذوا في محصر لمها (وفيه) نادو أمن أخذ شيأ من مب البيوت بحضر به الى بيت قائمه قام وان لم يفعل وظهر بمدذلك حصل لهمز يدالضر رونادوا أيضاعلى نساءالامراءبالامان وانهن يسكن بيوتهن وانكان عندهن شيء من متاع أزو أجهن يظهر نه فان لم يكن عندهن شي من متاع أزواجهن يصالحن على أنف هن ويأمن فيدورهن فظهرت الست نفيسة زوجة مرادبيك وصالحت عن نفسهاو أتباعهامن نساء الامراء والكشاف بمبلغ قدرهمانة وعشر ون ألف ريال فرانساوا خذت في محصيل ذلك من نفسه اوغير هاووجهوا عليهاالطلب وكذلك بقية النساء بالوسايط المتداخلين فيذلك كنصاري الشوام والافرنج البلديين وغيرهم فصار وابعملون عليهن ارهاصات وتخويفات وكذلك مصالحات على الغزوالاجناد المخنفين والغائبين والفارين فجمعوا بذلك أموالاكثيرة وكتبوالله أسين أوراقابالامان بعد المصالحة ويختم على ثلك الاوراق المتقيدون بالديوان (وفي بوم الاحد) طلبو الخيول والجمال والسلاح فكان شيأ كثير أو كذلك الابقار والاثوار فحصل فيها يضامصالحات واشاعوا النفتيش عبى ذلك وكسرواعدة دكاكين يسوق السلاح وغيره واخذواماو جدوه فيهامن الاسلحة هذا وفي كل يوم ينقلون على الجال والحمرمن الامتعة والفرش والصناديق والسروج وغير ذلك بمالايحمي ويستخرجون الخباياو الودائع ويطلبون البنائين والمهندسين والخدامالذين يموفون بيوت أسيادهم بل يذهبون بانفسهم ويدلونهم على اماكن الخبايا ومواضم الدفائن(يصير لهم بذلك قربة ووجاهة ووسيلة ينالون بهاأغراضهم (وفيه) قبضواعلىشبخ الجعيدية ومعه آخر وبندقو اعلمهما بالرصاص ببركة الازبكية نمعلي آخرين أيضا بالرميلة وأحضر النهابون اشياء كشيرة من الامتعة التي نهبوها عند ماداخلهم الخوف ودل على بعضهم البعض (وفي يوم الثلاثاء)طلبواأهل الحرف من التجار بالأسواق وقررواعليهم دراهم على سايل القرض والسلفة مبلغا يعجز ونعنه واجلوالما اجلامقداره ستون يوما فضجوا واستغاثو اوذهبواالي الجامع الازهر والمشهد الخسيني وتشفعوا بالشايخ فتكلموا لهم ولطفوها ألى نصف المطلوب و وسعوا لهم في أيام المهلة (وفيه) شرعوا في تكسير أبواب الدروب والبوابات النافذة وخرج عدة من عساكرهم بخلمون ويقلمون أبواب الدروب والعطف والحارات فاستمرواعلى ذلك عدة ايامود اخل الناس من ذلك وهم وخوف شديد وظنواظ وناوحصل عندهم نساد يخبلة وو وسقيج مت في نفوسهم بالفاظ نطقوا بها وتصور واحقيقتها وتناقلوهافها بنهم كقوطم انعسا كرالفرنسيس عازمون على قنال الممين وهم فى صلاة الجمعة ومنهم من يقول غير ذلك وذلك بعد أن كان حصل عندهم بعض اطمئنان وفتحوا بمض الدكا كين فلما حصلت هانان الكتنان انكمش الناس أنهاو ارتجنت قلوبهم (وفي عشرينه) حضرت مكاتيب الحيجاج من العقبة فذهبأر بابالديوان الى إش العمكروأ علوه بذاك وطلبو امنه أمانا لامير الحاج فامتنع وقال لاأعطيه ذلك الابشرط أنيأتى فىقلة ولايدخل ممه مماليك كثيرة ولاعمكر فقالواله ومن يوصل الحجاج فقال لهم انا رسل لهم أربعة آلاف من العسكريو صلونهـم الي مصرفكة بوالامير الحاج مكاتبة بالملاطفة وانه

يحضر بالحجاج اليالدارالحمراء وبعدذلك يحصل الخيرفلم تصل اليهم الحبوابات حتى كانبهم أبراهيم يبك يطلبهم للعضور الىجعة بلبيس فتوجهواعلى بلبيس وأقامواهناك أياماو كان ابراهيم بيك ومن معه أرتحل من بلبيس الي انتصورة وأرسلوا الحريم الي القرين (وفي الثعشرينه) خرجت طائفة من العسكر النرنساوى الىجهة العادلية وصارفي كليوم تذهب طائفة بعدأ خرى ويذهبون الىجهة الشرق فلماكان ليلة الاربعاء خرج كبيرهم بونابارته وكانتأوائلهم وصلت الي الخانكه وأبي زعبل وطلبوا كلفة من أبي زعبل فانتنعوافة تلوهم وضربوهم وكسروهم ونهبو االبلدة وأحرقوهاو ارتحلو الي بلبيس وأماالحجاج فانهم نزلو اببلبيس واكترت حجاج الفلاحين معالعرب فاوصلوهمالي بلادهم بالغربية والمنوفية والقلبوبية وغيرهاوكذلك نعل الكثير من الحجاج فتفرقو افي البلاد بحريمهم ومنهم من أقام بيلبيس وأما أمير الحاج صالح بيك فانه لحق بابر اهيم يبك و صحبته جماعة من التجار وغيرهم (وفي نامن عشرينه) ملك الفرنساوية مدينة بلبيس منغيرقنال وبهامن بتي من الحجاج فلم يشوشو اعايهم وأرسلوهم الي مصر وصحبتهم طائفة منعساكرهم ومعهم طبل فلما كان الةالاحدغايته جاء الرائد الى الامراء بالمنصورة وأخبرهم بوصول الافرنج وقربهم منهم فركبوانصف الليل وترفعو اليجهة الفرين وتركوا التجار وأصحاب الانقال فلماطلع النهار حضراليهم جماعة من العربان واتفقو المعهم على انهم يحملونهم الي القرين وحلفوالهم وعاهدوهم علي انهم لايخونونهم فالماتوسطوابهم الطريق نقضواعهدهم وخانوهم ونهبوا حمولهم وتقاسموامتاعهم وعروهم من ثيابهم وفيهسم كبيرالتجار السيدأ حمدالمح وقى وكان مايخمه نحو ثلثمائة أنف ريال فرانسه نقوداو متجرامن جميع الاصناف الحجازية وصنعت العرب معهم مالاخيرفيه ولحقهم عسكرالفرنساوية فذهب السيدأحمدالمحروقي الىصاري عسكر وواجهه وصحبته جماعةمن العرب المنافقين فشكاله ماحل به وباخوانه فلامهم على تقالهم وركونهم الحالم ليك والعرب ثم قبض على أبى خشبة شيخ بلدالقرين وقال له عراني عن مكان المنهو بات فقال أرسل مي جماعة الي القرين فأرسل معه جماعة دلهم على بعض الاحمال فأخذه االافرنج ورفعوهائم تبعوه الي بحل آخر فأوهمهم انه يدخل ويخرج اليهما حمالا كذلك ندخل وخرج من مكان آخر و ذهب هار بانرجع أولئك العسكر بجمل و نصف جِل لاغير وقالواهمذاالذي وجدناه والرجل فر من أيدينا فقال صاري عسكر لابد من تحصيل ذلك فطلبواهنه الاذن في التوجه الى مصر فاصحب معهم عدة من عسكره أوصاوهم الى مصر وامامهم طبل وهم في أسواحال وصحبتهم أيضاجماعة مناانساء اللاتي كنخرجن ايلة الحادث وهن أيضا في أسواحالة تمكب عندمشاهدتهن العبرات

## م واستهل شهرريع الاول بيوم الاثنين سنة ١٢١٧ كام

( في ثانيه) وصل الفرنساوية الى نواحى القرين وكان ابر اهيم يكومن معهوصلو الى الصالحية وأو دعوا مالهم وحريمهم هذاك وضيمتو اعليها العربان و بعض الحند فاخبر بعض العرب الفرنساوية بمكان الحملة

فركب صاري عسكر وأخذمه الحيالة وقصد الاغارة على الحملة وعلم ابراهيم بيك بذاك أيضا فركبهو وصالحيك وعدة من الامراء والمماليك وتحاربوا معهم ساعة أشرف فيها الفرنسيس على الهزيمة لكونهم على الخيول واذا بالخبروصل الي ابراهيم ببك بأن العرب مالواعلي الحملة يقصدون نهبها فعندذاك فوعن ممه على أثر موتركواقة ال الفرنديس ولحقو ابالمرب وأجلوهم عن مناعهم وقتلو امنهم عدة وارتحلوا الي قطيا ورجع صارىء - كرالي ، صروتر ك عددة من عدا كر ممتفرقين في البالد فدخر ل ، صرايالا وذلك لياة الخيس رابعه ( وفي يوم الجمعة خامسه ) الموافق الناعشرمسري القبطي كان و فاء النيل المارك فامن صاريء سكر بالاستعداد وتزيين العقبة كالعادة وكذاك زينواعدة مراكبوغلايين ونادواعلى الناس بالخروج الياالنزهة فيرالنيسل والمقياس والروضة علي عاديهم وأرسسل صاري عسكرأو راقا كتخدا الباشا والقاضيوأر بابالديوان وأصحاب المشورة والمتواين للمناصب وغيرهم بالحضور في صبحهاوركب صحبتهم بموكبه وزينته وعسا كره وطبوله وزموره الي فصرقنطرة السيدوكسروا الجسم بحضرتهم وعملوا شنكمدانع ونقوطاحتي جرى الماءفي الخليج وركبوهم صحبته حتي رجع الى داره وأما أهال البدفا يخرج منهم أحد تلك الاسلة لا تنزه في المراكب على العدادة سوي النصاري الشوام والقبط والار وام والافر ؛ البلديين ونسائهم وقليه لمن الناس البطالين حضر وافي صبحها (وفيه) تواترت الاخبار بحضور عددة من أكب من الانكليز الي تغرك نذرية وانهم حار بوامراك الفرنساوية الراسية بالمينا وكانت أشيعت هذه الاخبارة بل وتحدث الناس به افصمب ذلك على الفرنساوية واتفق از بهضا نصاري الشوام نقل عن رجل شريف بسمى السب دأ حمد الزر ومن اعيـــان النجار بوكالة الصابون أنه تحدث بذاك فامر واباحضاره وذكر والدذاك نقال أناحكيت ماسمعته من فلان النصراني فأحضروه أيضا وأمروا بتطع لمانيهماأو يدفع كل واحدمنها مأبةر يال فرانسه نكالالهما وزجراعن الفضول فيالا يعنيهما أتشفع المشايخ فلريق لموافقال مضهم اطلفوهما ومحن تأتيكم بالدراهم فلريرضوا فارسل الشيخ مصطفى الصاوي واحضر مائني ريال و دفعها في الحضرة فلما فبضها الوكيل ردهم ثانيا اليــ و قال فرقهاعلى الفيةراء فاضهر أنهذرقها كاأشار وردها الىصاحبها فانكف النياس عن التكلم في شأن ذلك والواقع انالانكليز حضروافي اثرهم الىالثغر وحاربوامراكبهم فنالوامنهم وأحرقوا القايق الكبير المنمي بنصف الدنياوكان به أموالهم و ذخائرهم وكان مصفحالا نتحاس الاصفر واستمر الانكليز بمراكبهم بمينا الاسكندرية يغدون ويروحون يرصدون الفرنسيس وفي ذلك اليوم سافرعدة منءا كرهمالي بحري والى الشرقية وللجري الماء في الخليج منعوا دخول الماء الى يركة الاز بكية وسدوا قنطرة الدكة بسبب وطاقهم و مدافعهم و آلتهم التي فيها (وفيسه) سأل صارى عسكرين المولد النبوي ولماذ الم يعملوه كعاديم فأعتذ الشميخ البكري بتعمايل الامور وتوقف الاحوال فلم يقبل وقال لابدمن ذلك وأعطي له ثلثمامة ريال فرأ نسامهاونة وأمر بتعايق تعاليق واحبال وقناديل واجتمع الفرنساوية يوم المولد ولعبو اميادينهم

وضربواطبولهم ودبادبهم وأرسال الطبلخانة الكبيرة اليبيت الشيخ البكري واستمروا بضربونها بطول النهار والايل بالبركة تحتداره وهي عبارة عن طبلات كبار مثل طبلات النوبة التركية وعدة آلات ومزامير مختلفة الاصوات مطربة وعملوافي لليل حراقة نفوط مختلفة وسوار يخ تصمد في الهواء ( وفي ذلك اليوم ) ألبس الشبيخ خليل البكرى فروة وتقلد نقابة الاشر اف ونودى في المدينة بإن كل من كان له دعوى علي شريف المير فعها الى النقيب (وابيه) ورداغبر بان ابراهم بيك و الامراء المصرية استقروابغزة ( وفي خامس عشره ) سافرعدة كبيرة من عسكرالفر نساو ية الى جهة الصعيدوكبيرهم ديزه وصحبتهم يعقوب القبطي ليمرفهم الامور ويطامهم على المخبآت (وفيه) حضرالقاصدالذي كان أرسله كبير الفرنساوية بمكاتبات وهدية اليأحمد باشاالجزار بمكا وذاك عنداستقرارهم بمصر وصحبته أنفار من النصاري الشوام في صفة بحار ومعهم جانب أر زو نزلو امن تغرد مياط في سفينة من سفائن أحمد باشا فلماوصلوا الى عكاعلى بهم أحمد باشاأمر بذالك الفرنساوي فنقلوه الى بعض النقاير ولم يواجهم ولم يأخذمنه شيأ وأص وبالرجوع من حيث أتى وعوق عنده نصارى الشو ام الذين كانو ابصحبته ( وفيه ) حضرجماعة من عسكر الفرنساوية الى بيت رضوان كاشف بباب الشعرية وصحبتهم ترجسان ومهندس فانزعجت زوجته وكانت قبل ذلك بايام صالحت على نفسهاوبيتها بألف ريال والمأبةريال وأخذت منهم ورقة ألصقتهاعلي بابدار هاوردت ماكانت وزعته من المال والمناع عند دمعارفها واطمأنت فلما حضرالها الجماعة المذكورون قالو الهابلغ صاري عسكران عندك أسلحة وملابس الممماليك فانكرت فلك نقالو الازممن التفتيش نقالت دونكم فطاموا الى مكان وفنحو امخبأة فوجدوا بهاأر بعة وعشرين شروالاويدكات وأمتمة وغيرذاك ووجدوافيأسلها مخبأة أخري بهاعدة كثيرة من الاسلحة والبنادق والطبنجات وصناديق بارود وغيرذلك فاستخرجو اجميع ذلك ثم نزلو االى تحت السلالم وفجروا الارض وأخرجوامنهادراهم كثبرة وحجاب ذب فى داخله دئانير ثمأنز لواصا حبةالدار ومعهاجارية بيضاء وأخذوهمامع الجوارالسود وذمبوابهن فأقمن عندهم ثلاثةأيام ونهبواماوجدوهبالدار منفرش وأمتمة ثم قرر واعليم أربمة آلاف ريال أخري قامت بدنعها وأطلقوهاو رجعت المي دارها وبسبب هذه الحادثة شددوا في طلب الاسلحة ونا. وابذلك وانهم عد ثلاثة أيام ينتشون البيوت وقال الناس ان هذه حيلة علي م البيوت تم بطل ذلك و عصل بينها و بين مباشرها القبطي منافسة فذهب و أغري بها ودل على ذلك ( وفي عشرينه ) فلدو المصطفي بيك كنيخد الباشاعلي المارة الحاج فحضروا الى الحيكمة عندالقاضى ولبس هناك أخلعة بحضر قمشايخ الديوان والنزم بونابارته بتشهيل مهمات الحج وعمل محلا جديدا (وفيه) سأل أصحاب الحص الالترام في المصرف في مصصهم نطابو امهم حلو اناهل يرتضوا بذلك نواعدهم تمام التحرير والاملاء وقالواكل من كان له النزام وتقسيط ناطق باسمه بحضره ويمايه ففعلواذلك فيعدة أيام ( وفيه )قدروافرضة بن المال على القري والبلادوا مروابذاك أوراقا وذكروا

كر تقليداك يحاليل البكري تقايدالا مراد

تقايد مصطفى بيك كتجداالواشالم والحاج

فيهاانها بحسب من المال وقيدوا بذلك الصيارف من القبط ونزلوا في البلاد مشل الحكام يحبسون ويضر بون ويشددون في الطاب ( وفيه ) طلب صارى عسكر بونابار ته المشايخ فلااستقروا عند هنهض يونابارته من المجلس ورجع وبيده طيلسا نات ملونة بثلاثة ألوان كل طيلسان ثلاثة عروض أبيض وأحمر وكحلي فوصع منهاو احداعلي كنف الشيخ اشرقاوي فرمي به الى الارض واستعني وتغير من اجه وانتقع لونه واحت دطبعه فقال الترجمان يامشايخ أنم صرتم أحبا بالصارى عسكر وهو يقصد تعظيمكم وتشرينكم بزيه وعالامته فانتميزتم بذاك عظمتكم العساكر والناس وصار لكممنزلة في قلوبهم فقالواله لكن قدرنا يضبع عندالله وعنداخوا ننامن المسلمين فاغناظ لذلك وتكام بلسائه و بلغ عنده بعض المترجين انهقال عن الشيخ الشرقاوي انه لا بصلح للرياسة ونحو ذلك فلاطفه بقية الجماعة واستعفوهمن ذلك فقال ان لم بكن ذلك فلازم من وضمكم الجوكار في صدوركم وهي الملامة التي يقال لها الوردة فقالوا أمهلونا حتى نتروى في ذلك واتنقو اعلى اثني عشر يوما (وفي ذلك) الوقت حضر الشيخ السادات باستدعاه فصادفهم منصرفين فلمااستقر بهالجلوس بشله وضاحكه صارى عسكر ولاطفه فيالقول الذي يعريه الترجمان وأهدي لهخاتم ألماس وكلفه الحضور في الفدعنده وأحضر لهجو كارأو ثقه بفراجته فسكت وسأيره وقاموا نصرف للماخرج من عنده رفعه على أن ذلك لا يخل بالدين ( وفي ذلك اليوم ) نادى جماعة القلقات على الناس بوضع الملامات المذكو رة المعر وفة بالوردة وهي اشارة الطاعة والمحبة فأنف غالب الناس من وضعها و بمضهم رأى أن ذلك لايخل بالدين اذهومكره ور بماتر تب على عدم الامتثال الضرر فوضعها ثم فى عصر ذلك اليوم نادوا بإيطالها من العامة وألز موا بعض الاعيان ومن ير يدالدخول عندهم لخاجة من الحاجات بوضم انكانو ايضمونها اذاحضر واعتدهم ويرفمونها اذا انفصلو اعتهم الاعتدال الخريني فشرع الفرنساوية في عمل عيدهم بركة الازبكية وذلك اليوم كان ابتداء قيام الجمهون ببلادهم فجعلوا ذلك اليوم عيداوتاريخ فنقلوا أخشاباو حفرواحفرا وأقامو ابوسط بركة الازبكية صاريا عظمابا لةو بناءور دمواحوله ترابا كثيراعاليا بمقدارةامة وعملوا فيأعلاه قالبامن الخشب محدد الاعلى مربع الاركان ولبسو اباقيه على سمت القالب فماشا يخيناطلو وبالخرة الجزعة وعملوا أسفله قاعدة نقشو اعليها تصاوير سوادفي بياض ووضعو اقبالة باب الهواء بالبركة شبه بوابة كبيرة عالية من خشب مقفص وكسوها بالقماش المدهون مثل لون الصاري وفي أعلى القوصرة طلاءاً بيض وبه تصاوير بالاسود مصورفيه مثل حرب الماليك المصرية ممهم وهم في شبه المنهز مين بعضهم واقع على بعض و بعضهم ملتفت اليخلف وعلى موازاة ذلك من الجهة الاخري بناحية قنطرة الدكة التي يدخل منها الماء الي البركة مثل بوابةأخري على غيرشكالها لاجل حراقة البارود وأقاموا أخشابا كثيرة منتصبة مصطفة منهاالي البواية

﴿ ٢ - جبرتی - ت ﴾

الاخري شبه الدائرة متسعة محيطة بعظم فضاء البركة بحيث صارعاه و دالصارى الكبر المنتصف المذكور في المركز وربطوابين تلك الاخشاب حبالاء : حدة وعلقوابها صفين من القناديل و بين ذلك تماثيل لحراقة البار ودأيضا وأقاموافي عمل ذلك عدة أيام

. ﴿ واستهل شهر و بيع الثاني بيوم الار بعاء سنة ١٢١٣ ﴾

(فيه) وردت الاخبار بأن مراد ببك ومن معه لما بلغهم ورود الفرنسيس عليهم زجعوا الى جهة الغيوم وان عَمَان بيك الاشتر عدى الي البرالشرقي وذهب من خلف الجبل الي استاذه ابر اهيم بيك بغزة وخرج جساعة من الفرنساوية اليجهسة الشرق ومعهسم عدة جمال وأحسال فخرج عليهم الغز والعرب الذين يصحبونهم فأخذوامنهم عدة جمال بأحم الهاولم يلحقوهم (وفي ثالثه) حضرت مكاتبة من ابراهم بيك خطاباللمشايخ وغسيرهم مضمونهاانكم تكونون مطمئنين ومحانظين عني أنفسكم والرعية وانحضرة مولاناالسلطان وجدا اعساكر وانشاءالله تعاليءن قريب نحضر عندكم فلماوردت تلك المكاتبة وقدكان سأل عنها بونابارته فأرسلوهاله وقرئت عليه فقال المماليك كذابون و وافتى أيضاأنه حضر أغا رومي وكان معوة ابالاسكندر ية فمر بالشارع وذهب لزيارة المشهد الحسيني فشاهده الناس فاستغربوا هيئته وفرحوا برؤيته وةالواهذا وسول الحيحضر من عندالسلطان بجواب للفرنسيس بأمرهم بالخروج من مصر واختلفت رواياتهم وآراؤهم واخبارهم وتجمعوا بالمشهد الحسيني وتبع بعضهم بعضاو صادف ذلك أن بونا برته في ذلك الوقت بلغه بما نقل وتناقل بين الناس انهورد مكنوب اليالمشايخ أيضا واخفوه فركب من فوره وحضر الى بيت الشيخ السادات بالشهد الحسيني وكان الوقت بفد الظهر فدخل عليحين غالة ولم يكن تقدمله مجئ وهوفي كبكبة وخيول كابرة وعساكر فانزعج الشيخ وكان منحرف المزاج ونزل اليه وهو لا يعرف السبب في مجيئه فيمثل هذا الوقت على هذه الصورة فعند ما شاهده سأله عن ذلك المكتوب فقال لا علم لى بذلك ولم يكن بلغه الخير ثم جلس مقدارساعةوركب ومن بمسكره وطوافيه من باب المشهدوالناس قد كثراز دحامهم بالجامع والخطة وهم يلغطون ويخلطون فلما نظروه وشاهد هوجمعيتهم داخلهأم من ذلك فصاحواباجمهم وقالوا بصوت عال الفائحة فشيخص اليهم وصار يسأل من معه عن ازدحامهم فلطفوا له القول وقالواله انهم يدعون لك وذهب الى داره وكانت نكته غريبة وساعة اتفاقية عجيبة كاد بنشأ منها فشة ( ونيه ) شرعوا فيخلع البوابات والدروب الغير النافذةأبضاو نقلوا الجميع الى بركة الازبكية عند رصيف الحشاب والبوابة الكبيرة يقطمونها نصفين ويرفعونها بالمتالين الي هناك فاجتمع من ذلك شي كثير جدا وامتلاً من رصيف الخشاب الى قريب وسط البركه ( وفي يوم السبت حادى عشره ) كان يوم عيدهم الموعود به فضربوا في صبيحته مدافع كثيرة ووضعوا على كل فائم من الحشب بنديرة من بنديراتهم الملونة وضربوا طبولهم واجتمعت عساكرهم بالبركة الحيالة والرحالة

واصطفوا صفوفا على طرائقهم المعرونة بينهم ودعوا المشابخ واعيان المسلميين والقبطة والشوام فاجتمعوا ببيت ماري عسكر بونابرته وجلسوا حصة من النهار ولبسوا في ذلك اليوم ملابس الافتخار ولبس الملم جرجس الجوهري كركه بطرز قصبعلي اكتافها الىاكمامهاوعلى صدرها شمسات قصب أزرار وكذلك فلتيوس وتعمموا بالعمائم الكشميري وركبوا البغال الفارمة وأظهروا البشر والسرورني ذلك اليوم الىالغاية ثم نزل عظماؤهم وصحبتهم المشايخ والقاضى وكتخدا الباشا فركبوا وذمبوا عند الصارى الكبير الموضوع بوسط البركة وقد كأنوا فرشوا في أسفله بسطاكثيرة تم ان العساكر لعبوا ميدانهم وعملواهيئة حربهم وضربوا البنادق والمدافيع فلما انقضى ذلك اصطفت العساكر صفوفا حول ذلك الصارى وقرأ عليهم كبر قسوسهم ورقة بالغنهم لا يدرى معناها الاهم وكانها كالوصية أوالنصيحة أو الوعظة قاموا وانفض الجمع ورجع صارى عسكرالي داره فمد مهاطا عظيما للحاضرين فلماكان عند الغروب أوقدوا جميع القناديل التي على الحبال والتماثيل والاحمال التي على البيوتوعند العشاءعملوا حراقة بارود وسواريخ ونفوط وشبه سواقي ودو اليب من قار ومدانع كثيرة نحو ساء بن من الليل واستمرت الثناديل موقدة حتى طلع النهار ثم فكوا الحبال والته الحق والنمائيل المصنوعة وبقيت البوابة المقابلة لباب الهواء والصاري الكبير وكتمة جماعة ملازمون الافامة عنده ليسلا وتوارا منعساكرهم لانه شمارهم واشارة الى قيامدوانهــم فى زعمهم ( وفي ثانى ليلة ) منه ركب كبيرهم الى بر الجــيزة وسفر عساكر الى الجهة التي بها مراد بيك وكذلك الى جهة الشرقيه ومعنيم مدافع على عجل ونيه ارسل دبوى قاعمقام الى الست نفيسة وطلب منها احضار زوجة عمان بيك الطنبرجي فارسلت الى المشايخ تستغيث بهم فضراليهاالشد يخعد الهدى والشديخ موسى السرسي وقصد وامنعها فلم يمكنهم فذهبوا صحبتها ونظرواني قصم والسبب فيطلبهاأنهم وجدوار جلافراشامعه جانب دخان وبعض يلب فقبضو اعليه وقرروه فاخبرانه ابعهاوانهاأعطته ذاك ووعدته بالرجوع اليهالتسلمه شبكي دخان وفروة وخمسمائة محبوب ليوصل ذلك الىسيده فهذاه والسبب في طابها فقالواو أين الفراش فبمثو الاحضاره وسألوها فانكرتذاك بالمرة فانتظر واحضو رالفواش الى بعدالغروب الم يحضر فقال لهم المشايخ دعوه أمذهب الى بيتهاوفي غدتاتي ومحتق هذه القضية نقال دبوي نونوومعناه بلغتهم النفي أي لأنذهب فقالو اله دعها تذهب هي و تحن نيبت عوضاعها الم يرض أيضا وعالجو افي ذلك بقدر طاقتهم المما أيسواتر كوهاومضوا فبانت عنده في ناحية من البيت وصحبتها جماعة من النساء المسامات والنساء الا فرنجبات فلما أصبح النهار رك المشايخ الى كتحدا الباشاوالقاضي فركبامعاوذهبااليبيت صاري عسكر الكبير فاحضرهاو لمهاالي القاضي ولم يثبت عليها شيء من هذه الدعوة وقرر واعليها ثلاثة آلاف ريال فرانسه وذهبت الي بيت لها عِلور لبيت القاضي وأقامت فيه لتسكون في حمايته (وفي يوم الخيس) نادو افي الاسواق بان كل من كان عنده

بغلة يذهب بهاالى بيت قائممقام بركة النيل ويأخذ تمنهاواذالم بخضرها بنفسه تؤخذمنه فهراويدفع ثلمائة ريال فرانسه وانأحضرها باختياره يأخذني ثمنها خسين ريالاقلت قيمه اأوكثرت فغنم صاحب الحسيس وخسر صاحب النفيس ثم ترك ذلك وفيه نادوابو قو دقناديل سهاري بالطرق والاسواق وأن يكون على كلدارقنديل وعلى كل ثلاثة دكا كين قنديل وأن يلازموا الكنس والرش وتنظيف الطرق من المفوشات والقاذورات (وفيه) نادواعلى الاغراب من المغاربة وغيرهم والخدامين البطالين ايسافروا الى بلادهم وكل من وجد بعد ثلاثه أيام بستاهل الذي يجري عليه وكررو المناداة بذلك وأجلوهم بعدها أربعة وعشرين ساعة فذهبت جماعة من المغاربة الي صاري عسكر وقالو اله أرناطر يقاللذهاب فان طريق البرغير مملوكة والانكايزوا قفون بطريق البحر يمنعون المسافرين ولانقدر على المقام في الاسكندرية من الغلاء وعدم الماءبها فتركهم (وفيه) جعملوا ابراهيم أغات المتفرقة الممارقبطان السويس وسأفرمعه أنفار ببيرق فرنساوي فحرج عليهم العربان في الطريق فنهبوهم وقتلوا ابراهيم أغاللذ كور ومن بصحبته ولم يسلم منهم الاالقليل وفيه أهمل أمرالديوان الذي يحضر والمشايخ بديت قائداً غافا ستمروا أيامايذ هبون ظم يأتهم أحدفتركوا الذهاب فسلم يطلبوا (و فيه) شرعوافي ترتيب ديُّوان آخرو سموه محكمة القضاياوكتبوأ فيشأن ذلك طومارا وشرطوانيه شروطاورتبوانيه ستةأنفار من النصاري القبط وستة أنفار من تجار المسلمين وجعلواقاضيه الكبير ملطي القبطي الذي كان كاتب اعندأ يوببيك الدفتردارونوضوااليهم القضايا فيأمو رالتجار والمامة والمواريث والدعاوى وجعلوالذلك الديوان قواعد وأركانا من البدع السيئة وكتبوا نسخامن ذلك كثيرة أرسلوامنه الى الاعدان وألصقوامنم انسخافي مفارق الطرق ورؤس العطف وأبواب المساجــد وشرطوافي ضمنه شروطاوفي ضمن تلك الشروط شروطاأ خرى بتمبيرات سخيفة يفهم مهاالمرادبعد التأمل الكثير لعدم معرفتهم بقوانين التراكيب العربية ومحصله التحيا على أخذ الاموال كقولهم بأنأ صحاب الاملاك يأتون بحجج بموتسكاتهم الشاهدة لهم بالتمليك فاذا أحضروها و بينواوجه تملكهم لهاامابالبيع أوالانتقال لهم بالارث لايكتني بذلك بليؤمر بالكشف عليها في السجلات ويدفع علي ذلك الكشف دراهم بقدرعينوه في ذلك الطومار فان وجدة سكه مقيدا بالسجل طلب منه بعد ذلك النبوت و بدنع على ذلك الأشهاد بعد شوته وقبوله قدرا آخر و يأخذ بذلك تصحيحا ويكنبله بعدذلك تمكين وينظر بعدذاك في قيمته ويدفع على كلمائة اثنين فان لم يكن الدحجة أوكان ولم تكن مقيدة بالسجل اومقيدة ولم يثبت ذاك التقبيد فانها تضبط لدبوان الجمهور وتصير من حقوقهم وهذاشي متعذر وذلك أن الناس اغاوضعوا أيديهم على أملاكهم امابالشراء أو أبلو لتهالهم من مورتهم اونحوذاك بحجة قريبة وبعيدة المهدأ وبحجج أسلافهم ومورثيهم فاذاطولبو اباثبات مضمونها تعسر اوتعذر لحادث الموت أوالاسفارأور بماخضرت الشهود فلم تقبل فان قبلت فعل بهماذ كرومن جملة الشروط مقرراتعلي المواريث والموتى ومقادير هامتنوعة فيالقلة والكرنزة كيقو لهم اذامات الميث يشاورون

عليه ويدفعون معلومالذلك ويفتحون تركنه بعدأر بع وعشرين ساعة فاذا بتميت أكثر من ذلك ضبطت للديوان أيضاو لاحق فيهاللو رثة وان فتحت على الرسم باذن الديوان بدفع على ذلك الاذن مقررا وكذلك على ثبوت الورثة ثم عليهم بعد قبض ما يخصهم مقرر وكذلك من يدعى دينا على اليت بثبته بديوان الحشريات ويدنع على اثباته مقرراو يأخذله ورقة يستلم بهادينه فاذاا ستلمه دفع مقررا أيضاو مثل ذلك فى الرزق والاطيان بشروط وأنواع وكيفية أخرى غير ذلك والحبات والمبايعات والدعاوى والمنازعات والمشاجرات والاشهادات الجزئيات والكليات والمسافر كذلك لايسافر ألابورقة ويدنع عليهاقدرا وكذلك المولود اذاولدويقال له أثبات الحياة وكذلك المؤجرات وقبض أجر الاملاك وغير ذلك (وفيه) نادي أصحاب الدرك على العامة بترك الفضول والكلام في أمورالدولة فاذام عليهم جماعة من العسكر مجروحون أومنهز مون لايسخر ونجم ولايصفقو نعايهم كاهي عاديهم (وفيه) نهبوا أمنعة عسي القلينجية الذين كانواعدكر اعندالامراء فأخذوامك نابوكالة على بيك بساحل بولاق وبالجسالية وآخذوا متاعهم ومتاع شركامهم محتجين بأنهم قانلوامع الماليك وهر بوامعهم (وفيه) أحضرو امحمد كتخدا أبا سيف الذي كان سردار ابد مياط ، ن طرف الامراء المصريين وكان سابقا كتخدا حسن بيك الجداوي الماحضر حبسوه في القلمة وحبسواممه فراشالا براهم بيك (وفيه) أمروا سكان القلمة بالخروج من منازهم والنزول اليالمدينة ايسكنوا بها ننزلوا وأصعدو الى القلعة مدانع ركزوها بعدة مواضع وهدموا بهاأبنية كثيرة وشرعوا في ناءحيطان وكرانك وأسوار وهدموا أبنيةعالية وأعلوامواضع منخنضة وبنواعلي بدنات باباله زب بالرميلة وغريروا مالمهاوأ بدلو امحاسها ومحواما كانبهامن معالم السلاطين وآثار الحكماء والعظماء وماكان في الابواب العظام من الاسلحة والدرق والبلط والحوادث والحرب الهندية وأكر الفداوية وهدموا قصر يوسف صلاح الدين ومحاسن الماوك والسلاطين ذوات الاركان الشاهقة والاعمدة الباسقة (وفيه) عينت عساكرالي مرادبيك وذهبوا اليه ببحر يوسف جهة الفيوم (وفي يوم الخميس سادس عشره) نودي أن كل من تشاجر مع نصر أني اويهودي أوتشاجرمع منصراني أويهودي يشهد أحدالخصمين على الآخر ويطلبه لبيت صاوى عسكر (وفيه) قتلواشخصين وطافوا برؤسهما وهم ينادون عليهما ويقولون هذا جزاءمن يأتى بمكاتيب من عند المماليك أو يذهب اليهم بمكاتيب (وفيه) نبهواعلي الناس بالمنع من دفن الموتى بالترب القريبة من المساكن كتربة الاز بكيةوالرويعي ولايدفنون الموتى الافي القرافات البعيدة والذي ليسله تربة بالقرانة يدفن ميته في ترب الماليك واذادفنوا يبالغون في تسفيل الحنر ونادوا أيضا بنشر الثيلب والامتعة والفرش بالاسطحة عهدة أيام وتبخير البيوت بالبخو رات المذهب ة للعفونة كل ذلك للخوف من حصول الطاعون وعدوه ويقولون ان العفونة تنجس بإغوارا لارض فاذادخل الشـــتاء وبردت الاغوار بسريان النيل والامطار والرطو باتخرجما كان منحبسا بالارض من الابخرة

الفاسدة فيتعفن الهواء فيحصل الوباء والطاعون ومن قولهم أيضاان مرضم يض لابدمن الاخبار عنه فيرسلون منجهتهم حكماللكشف عليهان كان من ضه بالطاعون أو بغير مثم ير ون رأيهم فيه (وفي يوم السبت ثان عشره) ذهبت جماعة من القوا ــة الذين يخدمون الفرنساو ية وشرعو افي هدم التراكيب المبنية على المقابر بتر بة الاز بكية وتمهيدها بالارض نشأع الخبر بذلك وتسام مأصحاب الترب بتلك البقعة فخرجوامن كلحدب ينسلون وأكثرهم النساءالسا كنات بحارات المدابغ وباب الموق وكوم الشيخ سلامة والفوالة والمناصرة وقنطرة الاميرحسين وقلعةالكلاب الىانصاروا كالجراد المنتشرولهم صياح وضجيج واجتمعوا بالاز بكيةووةفوانحت بيتصاريءسكر فنزل لهمالمترجمون واعتدر وأ بانصاري عسكولاعلم له بذلك الهدم ولم بأمربه وانماأم بنع الدفن فقطفر جعوا الح أماكنهم ورفع الهدم عنهم (وفيه) كتبوأمن المشايخ كتاباليرسلوه الى السلطان و آخر الى شر بف مكة نم أنهم بصموامنه عدة اسخ وألضة وهابالطرق والمفارق وصو رته ملخصا بعدالصد ورذكر ورودهم وقنالهم مع الماليك وهروبهم وانجاعة من العلماء ذهبت اليهم بالبرالغربي فامنوهم وكذلك الرعية دون المماليك وذكروا فيه أنهم من اخصاء السلطان العثم انى وأعداء أعدائه وان السكة والخطبة بإسمه وشعائر الأسلام مقامة على ماهي عليه و باقية بمني الكلام السابق من قولهم المهم مسلمون وانهم محتر مون القرآن والنبي والمهم أوصلوا الحجاج المتشتتين وأكرموهم وأركبوا الماثمي وأطعموا الجيعان وسقوا العطشان واعتنوا ببوم الزية يوم حبرالبحر وعملو الهشاناور ونقااستجلابالسرورالمؤمنين وأنفقوا أمو الابرسم الصدقة على الفقراء وكذلك اعتنوا بالمولدالنبوي وأنفقوا أموالافي شان انتظامه واتفقراً يناوراً يهسم على ابس حضرة الجناب المحترم مصعفى أغا كتخدا بكر باشاوالي مصرحالا فاستحسناذلك لبقاء علقة الدولة الملية وهم أيضامجتهدون في اتمام مهمات الحرمين وأمروناأن نعلمكم بذلك والسلام (وفيه) وقعت حادثة جزئية من جملة الجزئيات وهوأن رجلاصير فيابجو ارحارة الجوانية وقعمن لنظه انه قال السيدأ حمد البدوى بالشرق والسيدا براهيم الدسوقي بالغرب يقتالان كلمن عرعليهمامن النصارى وكان هذا الكلام بحضر من النصاري الشوام فجاو به بعضهم وأسمعه قبيح القول و وقع بينهما التشاجر فقام النصر الى وذهب الي دبوى وأخبره بالقصة فأرسل وقبض علي ذلك الصير في وحبسه وسمرحانو ته وخبم على داره و تشفع فيه الما المحادة مرار فأطلقوه بمديومين وأرساوه الى بيت الشيخ البكري ليؤدب مناك بالضرب أويدفع خمسمائة ريال فرانسه فضرب مائة سوط وأطلق الى سبيله وكذلك أفر جواءن بقية المسجونين (وفي يوم الاثنين) طاف أصحاب الدرك على الاخطاط والوكائل فكشبوا أسماء هاوأسماه البو ابين وأمروهم أن لا يسكنوا أحدامن الاغراب ولا يطلقوا أحدايسافر بلااذن من أغات مستحفظان (و في يوم الثلاثاء) عمل المولد الحسيني وكان من العزم تركه في هذا العام فدس بعض انذا فقين عسيسة عند الفرنسيس وذلك انه وقعت المذاكرة بأن من المعنادان يعمل المولد الحسيني بعد مولد النبي فقال بونا بارته ولم لم يعملوه

مورة مكاتبات كتبوها من المدايج إير ساوه الفي السلطان وشريف مكة

¿ 7 . . . ( It lay l'alle l'alle l'alle es de ille glo la rea

فقال ذلك المنافق غرض الشيخ السادات عدم عمله الااذاحضر المسلمون فبلغ شيخ السادات ذلك فشرع فيعمله على سيل الاختصار وحضرصاري عسكر وشاهدالوقدة ورجع الي داره بعدالعشاء (وفيه ) حضرعلماء الاسكندرية وأعيانها وكذلك رشيدو دمياط و بقية البنادر باستدعاء صاري عسكرليحضروا الديوان الشارعين فيه لنرتيب النظام الذي سبقت الاشارة اليه (وفيه) سافراً يضاجماعة من الفرنسيس الى جهة مراديك ومن معه التقوامعهم وترامو اساعة ثم انهزمواعنهم وأطمعوهم في أننسهم فتتبعوهم اليأسفل جبل اللاهون شمخر جواعليهم على مثل حالهمر جالا وتراموامعهموا كمنوا لهمو ثبتوامعهم وظهرعايهم المصريون وقتل من الفرنساوية مقتلة كبيرة (وفيه) سقطت البوابة المصنوعة بيركة الاز بكية المقابلة لباب الهواءالتي كانواوضعوها في يوم عيدهم وقد تقدم شرحهاو وصفها وسبب سقوطها أنهم لمامنعوا لمامن دخوله للبركة وسدوا القنطرة كانقدم علاالماء في أرض البركة وتخايخات الارض فسقطت تلك البوابة (وفي يوم الجمعة رابع عشرينه) نبهوا على المشايخ والاعيان والتجار ومن حضرمن الاقطار بالحضور الى الدبوان العام ومحكمة النظام بحكرة تاريخه وذلك ببيت مرز وق يك بحارة عابدين فاما أصبح يوم السبت أعادوا التنبيه بحضورهم بالدبوان القدم ببيت قائدا غابالازبكية فتوجه المشايخ المصرية والذين حضروا من الثغور والبسلاد وحضر الوجاقات وأعيان النجار ونصاري القبطوالشوام ومدبر والديوان من الفرنسيس وغيرهم جمعام وفور افاماا متقربهم الجلوس شرع ملطي القبطي الذي عملوه قاضي في قراءة فرمان الشروط وفي المنافشة فابتدر كبير المدبرين في اخراج طو مار آخر وناواهالنرجمان قنشره وقرأه وملخصه ومضمونه الاخبار بأن قطره صرهو المركز الوحيد وانهأ خصب البلاد وكان يجاب اليمه نتاجره ف البلاد البعيدة وان العلوم والصنائع والقراءة والكتابة التي يعرفها الناس في الدنيا أخذت عن أجداد أهل مصر الاول ولكون قطر مصربهذه الصفات طمعت الام في تملكه فلكه أهل بابل وملكه اليونانيون والعرب والترك الان الاان دولة الترك شددت في خرابه لانها اذاحصلت الثمرة نطعت عروقها فلذلك لم ببقوا أيدي الناس الاالقدراليسمير وصارالناس لاجل ذلك مخنفين محت حجاب النقر وقاية لانف عم من سوء ظامهم ثم ان طائف ة الفر نساوية بمدماتهدامرهم وبمدصيتهم بقيامهم بأمورالحروب اشتاقت أنفسهم لاستخلاص مصرمماهي فيسه واراحة أهلهامن تغابه ف ذه الدولة المفعمة جهلاوغباوة نقدمو اوحصل لحم النصرة ومع ذلك لم يتعرضوا الاحدمن الناس ولم يعاملوا الناس بقسوة وان غرضهم تنظيم أمورمصر واجراء خاج الهاالتي دثرت و يصمير لهاطريقان طريق الى البحر الاسود وطريق الى البحر الاحمر فيزدادخه مجاوريعه اومنع الغوى ون ظلم الضعيف وعير ذاك استجلابالخواطر أهلهاوا بقاءللذ كز الحسسن فالمناسب ون أهلها ترك الشغب واخلاص المودة وان د في الطوائف المحضرة من الاقاليم بترتب على حضورها أمور جليلة الإنهم أهل خبرة وعقل فيسألون عن أمور نمرورية و بجيبون عنه افينتج لصاري عمكر ون ذلك ما يليق

صنعهاليآخر ماسطروهمن الكلام فلتولم يعجبني في هذاالتركيب الاقوله المفعمة جهلاوغباوة بعد قولهاشتاقت أنفسهم ومنهاقوله بعدذلك ومعذلك لم يتعرضوا لاحسدالي آخرالعبارة ثم قال الترجمان ثر يدمنكم يا شايخ أن تختار واشخصامنكم يكون كبير او رئيساعايكم متتابن أمر و اشارته فقال بعض الخاضرين الشيخ الشرقاوي فقال نونو وأنماذلك بكون بالقرعة فعملوا قرعة بأوراق فطلع الاكثرعلي الشيخ الشرقاوى فقال حينئذ بكون الشيخ عبد القه الشرقاوي هوالرئيس فماتم هدذا الامرحتي زالت الشمس فأذنوالهم في الذهاب وألزموهم بالحضورفي كليوم (وفيه) وفعت كائنة الحاج مجمدين فيمو المغر بى التاجر الطرابلسي وهوانه كان بينه و بين بعض نصاري الشو الملتر جمين منافسة فأنهى الى عظماءالفرنسيس انهذومال وانهشريك عبدالله الغربي تابع مرادبيك نأرسلو ابطلبه فذهب الىبيت الشيخ عبدالله الشرقاوي انسابة بينهما فقال الشيخ للقواسة المرسلين بعدسؤ المم عن سبب طلبهم له فقالوا الدعوة ايستشرعية فقالوالهم في غداحضر واخصمه وبتداعى فان توجه الحق عليمة ألزمناه بدنعه فرجعت الرسال وتغيب الرجل لخوفه فبعدمضي مقدار نحوساعة حضر نحو الخساين اسكرى من الفرنسيس الى ببت الشيخ وطالبو مبه فأخبرهم أنه هرب فلم يقبلوا عذر موألحو افي طلبه ووقنو اببنادقهم وأرهبوا فركب المهدي والدواءلي الي صاري عسكر وأخبروه بالقضية وبهر وب الرجل فقال ولاي شيء يهرب فقالوامن خــوفه فقــال لولاأن جرمه كبير للهرب وأشم غيبتموه وأطهرا لحنق والغيظ فــالاطفاه واستعطفاخاطوالترجمان فكلمه وسكن غيظه ثم ألءن منزله ومخزنه أخبراه عنهما فقال يذهب معكما مزيختم عايهماحتي يظهر في غدفاطه أنوالذلك ورجعو اعندالغروب وختموا على مخزنه ومنزله فلماأصبح النهارفلم يظهر الرجل فأخد فروا ما وجدوه فيهدما.ن البضائع والامانات ( وفي يوم الاحد ) ذهبواالي الديوان وعملوا شلعمام الاول حتى تممواأ سماء المنتخبين بديوان مصرمن الثغور والمشايخ والوجاقلية والقبط والشوام وتجار المسلمين وذلك الترتيب غيرتر تيب الديوان السابق ( وفي بوم الاثنين ) اجتمعوا بالديوان ونادي المنادي فى ذلك اليوم بالاسواق على الناس باحضارهم حجيج أملاكهم الى الديوان والهلة ثلاثون يوما فان أخرعن الثلاثين يضاعف المقررومهلة البلادستون يوماوله تكامل الجميع شرعملظي في قراءة النشور وتعدادما به من الشروط مسطور وذكرمن ذلك أشياء منهاأ مرالحجا كم والقضايا الشرعية وحجج العقارات وأمرا لمواريث وتناقشوافي ذلك حصةمن الزمن وكتبوا هذه الاربعة أشياءأرباب ديوان الخاصة يدبرون رأيهم فىذاك وينظرون المناسب والاحسن ومافيه الراحة لهم وللرعية ثم يعرضون مادبروه يوم الخيس ومابين ذلك له مهلة وانفض الحجاس

واستهل شهرجادي الاولى بيوم الخميس الوعودسنة ١٢١٣ كو واستهل شهرجادي الاولى بيوم الخميس الوعودسنة ١٢١٣ كالاولى ابقاؤهاعلى واجتمعو ابالديوان ومعهم ما لخصوه واست تأصلوه في الجملة فاماأ مرالحا كم الديوان ومعهم عن كيفية ذلك ومثل ذلك ماء ليماً مرمحا كم البلاد فاستحد فواذ لك الاانهم

11

قالوايحتاج ألى ضبط المحاصيل وتقرير هاعلى أمر لايتعدا والقضاة ولانو ابهم فقرر واذلك وهوانه اذاكان عشرة آلاف فمادونها يكون على كل ألف ثلاثون نصفا واذا كان المبلغ مائة يكون على الالف خمة عشر فانزادعلي ذلك فعشرة واتفقواعلي تقرير القضاة ونوابهم على ذلك وأما يجيج العقارات فانهأم شاق طويل الذيل فالمناسب فيه والأولى أن يجملو اعليها دراهم من بادي الرآي ليسهل محصيلها و يحسن عليها السكوتو يكون المحصول أعلي وأدني وأوسط وبينوا القدر المناسب بتفصيل الاماكن وكتبوه وابقوه حتى يرى الآخرون رأيهم فيه وانفض ألديوان وفي ذلك البوم نودي في الاسواق بنشر الثياب والامنعة خسةعشر يوماوقيدواعلى مشايخ لاخطاط والحارات والقلقات بالنحص والنفتيش فمينوالكل حارة امرأة و رجاين يدخلون البيوت الكشف عن ذلك نتص عد المرأة الى أعلى الدار ونخبر هم عن صعة نشرهم الثياب تم يذهبون بعدالة كدعلي أهل المنزل والتحذير من ترك القمعل وكل ذلك لذهاب العفو ال الموحبة الطاعون وكتبوابذلك أوراة ألصقوه الجيطان الاسواق على عادتهم في ذلك (وفيه )حضرالي بيت البكرى جم غفير من أولاد الكتاتيب والفقهاء والعميان والمؤذنين وأرباب الوظائف والمستحقين من الزمني والمرضى بالمارستان المنصوري واوقاف عبد الرحمن كنحد اوشكوامن قطع رواتبهم وخبزهم لان الاوقاف تعطل اير ادهاوا - يتولى على نظارة االنصاري القبط والشوام وجعلو اذلك مغنما لهسم فواعدهم على حضور هم الديوان وينهوا شكواهم ويتشفع لهم نذه بواراجمين ( و نيه ) قدمت مراكب منجهة الصعيد وفيه اعدة من المسكر مجر وحون ( وفيه ) وضمو اعلى الثلال المحبطة عصر بيارق بيضاء فاكثرالناس من اللغطولم يعلموا مبي ذلك ( وفي يوم الاحد) اجتمعوا بالديو ان وأخذو انها مم فيه فذكرو ا أمرالمواريث نقال،لمطي يا. ــُـا يخ أخبروناعما تصنعونه في قسمة المواريث فاخبرو - بفروض المواريث الشرعية نقال ومن أين اكم ذلك فقالو امن القرآن و الو اعليهم بعض آيات المواريث فقال الافرنج يحن عندنا لأنورث الولدو نورث البنت ونفدل كذاو كذابحسب تحسين عقولم لان الولدا قدرعلى التكسب من البنت فقال ميخائيل كحيل الشامي وهومن اهل الديوان ايضانحن والقبط يقسم لمامو اريثنا السلمون ثم التمسوامن المشابخان يكتبوا لهم كيفية القسمة ودايلها فساير وهم ووعدوهم بذلك وأنفضوا وفي ذلك اليوم عزلوا محداغا المسلاني اغات مستحفظان وجعلوه كتخداامير الحاج واستغر وابصطغي اغاتابع عبدالرحن اغامستحنظان سابقاعوضاء مونودي بذلك ( وفي يوم الاندين) عملو الهم ديواناوكتبو الهم كيفية قسمة المواريث وفروض القسمة الشرعية وحصص الورثة والآيات المتعلقة بذلك فاستحسنو اذلك ( وفي يوم السبت عاشر جمادي الاولى ) عملوا الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والمقار فجملواعلى الاعلى عُسانية فرانسه والأوسط مئة والادنى ثلاثة وماكان أجرته اقل من ريال في الشهر فهو معاقي وأما الوكائلوالحائات والحمامات والمعاصر والسيارج والموانيت فمنها ما جعلوا عليمه ثلاثين واربعين بحسب الخسة والرواج والاتساع وكتبوأ بذلك مناشير على عادتهم والصقوها بالمفارق

عدامالك كالمراطاء

والطرق وارسلوا منها نسخا للاعيان وعينوا المهندسين ومعهماشخاص لتمييزالاعلي منالادنى وشرعوا في الضبط والاحصاء وطافوا ببعض الجهات لنحرير القوائم وضبط أسماءاربابها ولما اشيع ذلك في الناس كثر لفظهم واستعظمو اذلك والبمض استسلم للقضاء فانتبذ جماعة من العامة وتناجوا في ذاك ووافقهم على ذلك بعض المتعممين الذي لم ينظر في عواقب الامورولم ينفكر انه في القبضة ،أسور فتجمع الكثير ، ن الغوغاء من غير رئيس بسوسهم ولاقائد يقو دهم واصبحوا يوم الاحد متحزبين وعلى الجهاد عازمين وابرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح وآلات الحرب يتها والكفاح وحضرالسيد بدروهجبته حشرات الحسينية وزعر الحارات البرانيةولهم صياح عظيم وهول جسيم ويقولون بصياح في الكلام نصر الله دين الاسلام فذهبو الى بيت قاضي المسكر وتجمعوا وتبعهم ممن علي شاكلتهم نحو الانف والاكثر فخاف القاضى العاقبة واغلق ابوأبه واونف حجابه فوجوه بالحجارة والطوب وطلب الهرب الم يمكنه الهروبوكذلك اجتمع بالازهر العالمالاكبر وفي ذلك الوقت حضر دبوي بطائنة من فرسانه وعساكره وشجمانه فمر بشارع الغورية وعطف على خط الصنادقية وذهب الى بيت القاضي فوجد ذلك الزحام فخاف وخرج من بين القصرين وبأب الزهومة وتلك الاخطاط بالخلائق مزحومة فبادروا اليه وضربوه وتخنوا جراحاته وقتل الكثير من قرسانه وأبطاله وشجمانه فعند ذلك اخذالمسلمون حذرهم وخرجوا يهرعون ومن كل حدب ينسلون ومستموا الاطراف الدئرة بمعظم أخطاط القاهرة كباب الفتوح وباب النصر والبرقية الحباب زويله وباب الشمرية وجهة البندقانيين وماحاذاها ولم يتعدوا جهة مواهاوهدموا مساطب الحوانيت وجملوا حيجارهامتاريس للكرنكه لنعوق هجومالعدو فيوقت المعركه ووقف دون كل متراس جمع عظيم من الناس وأما لجهات البرائية والنواحي النوقانية فلم يفزع منهم فازع ولم يتحرك منهم أحد ولم يسارع وكذلك شذ عن الوفاق مصر الهتيقة وبولاق وعذرهم الاكبر قربهم من مساكن العسكرولم تزلط أئفة الحاربين في الازقة متترسين فوصل جماعة بن النرنساويين وظهروامن ناحية المناخلية وبندقواعلي متراس الشوائين وبه حجاعة من مغاربة الفيحامين فقاتلوهم حتى أجلوهم وعن المناخلية أزالوهم وعندذلك زاد الحال وكثر الرجف والؤلزال وخرجت العامة عن الحد وبالغوا في القضية بالعكس والطرد وامتدت أبديهم الى النهب والخطف والسلب فهجموا على حارة الجوانية ونهبوا دور النصاري الشوام والاروام وما جاورهم من بيوت السلمين على التمام واخذوا اودائع والامانات وسبوا النساء والبنات وكذلك نهبواخان الملايات وما بهمن الامتمة والموجودات واكثروا من المعايب ولم يفكروا في العواقب وباتوا تلك الليلة سهرانين وعلى هذا الحال مستمرينواما الأفريجفانهم اصبحوا مستمدين وعلى تلال البرقية والقلعةواقنين واحضروا جميع الآلات من المدافع والقنابر والبذبات ووقفوا مستحضرين ولام كبيرهم

منتظرين وكانكبر النرنسيس أرسل الى المشايخ مراسلة فلم يجببوه عنها ومل من المطاولة هذا والرمى متنابع من الجهنين وتضاعف الحال ضعفين حتى مضى وقت العصروزاد القهر والحصو فعندذلك ضربوا بالمدافع والبنبات على البيوت والحارات وتعمدوا بالخصوص الجامع الازهر وجرروا عليه المدافع والقنبروكذلك ما جاوره من أماكن المحاربين كسوق الغورية والفحاءين فلماسقط عليهم ذلك ورأوه ولم يكونوا في عمرهم عاينوه نادوا يا سلام من هذه الآلام ياخني الالطاف نجنامها نخاف وهربوا منكل سوق ودخلوا في الشقوق وتتابع الرميمن النلعة والكيمان حتى تزعزعت الاركان وهدمت في مرورها حيطان الدور وسقطت في بعض القصورو أزلت في البيوت والوكائل واصمت الآذان بصوتها الهائل فلما عظم هذا الخطب وزاد الحال والكرب ركب الشابخ الى كبير الفرنسيس ليرفع عنهم هذا النازل ويمنع عسكره من الرمي المتراسل ويكفهم كا نكف المسلمون عن القتال والحرب خدعة وسجال فلما ذهبوا اليه واجتمعواعليه عاتبهم في التأخير وأتهمهم في التقصير فاعتذروا اليه فقبل عذرهم وأمر برفع الرمي عنهم وقاموا من عنده و مم ينادون بالأمان في المسالك وتسامع الناس بذلك فردت فيهم الحرارة وتسابقوالبعضهم بالبشارة واطمأنت منهم القلوب وكان الوقت قبل الغروب ونقفى النهار وانبل الليل وغلب على الظن أن القضية لها ذبل وأماأهل الحسينية والعطوف البرانية فانهم لم يز الوامستمرين وعلى الرمي والقتال ملازمين ولكن خانهم المقصود وفرغ منهم البارود والافرنج آنخنوهم بالرمي المتتابع بالفنابر والمدافع الحأن مضى من الليل نحو ثلاث ساعات وفرغت من عندهم الادوات فمجز واعن ذلك وانصر فواوكف عنهم القوم وأنحرنوا وبمد هجمة منااليل دخل الافريج المدينة كالسيل ومهوا في الازنةوالشوارع لا يجدون لهم ممانع كانهم الشياطين أو جند ابليس وهدموا ما وجدوه من المتاريس ودخل طائفة من باب البرقية ومشوا الى الغورية وكروا ورجعوا وترددوا وما هجمو اوعلمو اباليقين ان لادافع لهمم ولاكمين وتراسلوا ارسالاركبانا ورجالاتم دخلوا الى الجامع الازهر وهم راكبون الخيول واينهم المشاة كاوعول وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خبولهم بقبلته وعاثوا بالاروقة والحارات وكسروا القناديل والسمهارات وهشموا خزائن الطلبة والمجاوين والكابة ونهزوا ماوجــدوه من المتاع والاواني والقصاع والودائــع والمخبآت بالدواليب والخزانات ودشنوا الكنب والمصاحف وعلى الارض طرحوها وبارجابهم ونعالهم داسوها وأحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا الشراب وكسروا أوانبه والقوها بصحنه وتواحيه وكل من صادفوه به عروه ومن ثبابه أخرجوه وأصبح يوم الفلاثاء فاصطف منهم حزب بباب الجلمع فكل من حضر للصالاة يراهم فيكرراجعا وبسارع وتفرقت طوائفهم بتلك النواحي أفواجاوا نخذوا السهى والطواف بها منهاجا وأحاطوا بها احاطة السوار ونهبوا بعض الديار بحجةا نتفتيش على النهب وآلة السلاح

والضرب وخرجت مكان تلك الجهة يهرعون والنجاة بأنفسهم طالبون وانتر كمت حرمة تلك البقعة بعد أنكانت أشرف البقاع وبرغب الناس في سكناها ويو دعون عند أهلهاما يخافون عايه الضياع والفرنساوية الايرون بهاالافي النادر ويحترمونها عن غير هافي الباطن والظاهر فانقلب بهذه الحركة مهاا اوضوع وانخنض على غير القياس المرفوع ثم ترددوافي الاسواق ووقفوا صفو فامئينا والوفافان مربهم أحدنتشوه وأخذوا مامعه وربماة لموه و رفعوا القتلي والمطروحين من الافرنج والمسلمين ووقف جماعة من الفرنسيس ونظفوام اكزالمتاريس وأزالو امابهامن الاتربة والاحجار المتراكمة ووضعوهافى ناحية لتصير طرق المرور خالية وتحزبت نصاري الشوام وجماعة أيضان الاروام الذين انتهبت دورهم بالحارة الجوانية ليشكوا لكبيرالفرنديس مالحقهم من الرزية واغتنمو االفرصة فى المسلمين وأظهرو اماهو بقلوبهم كمين وضربوا فيهم المضارب وكأنهم شاركوا الافرنج في النوائب وماقصدهم المسلمون ونهبوا مالديهم الالكونهم منسوبين اليهم مع ان المسلم بن الذين جاور وهم بهجم الزعر أيضاوسلبوهم وكذلك خان الملايات المعلوم الذي عند فإبحارةالروم ونيه بضائع المسلمين وودائع الغائبين فسكت المصاب على غصته واستعوض الله في قضيته لانه ان تكام لا تسمع دعواه ولا يلنفت الى شكواه وانتدب برطلمين العسس على من حمل السلاح او اختلس وبثأعوانه في الجهات بتجسسون في الطرقات فيقبضون على الناس بحسب أغراضهم ومأينهيه النصاري من أ بغاضهم فيحكم فيهم عراده و يعمل برأيه واجتهاده ويأخذه مهم الكثير ويركب في موكمه و يسيروهم موثوقون بين بديه بالحبال و يسحبهم الاعوان بالقهر والنكل فيودعونهم السجونات ويطالبونهم المنهو بات ويقر رونهم بالعقاب والضرب ويسألونهم عن السلاح وآلات الحرب ويدل بعضهم على بهض فيضمون على المدلول عايهم أيضاالة بض وكذاك فعل مثل ما فعله اللعين الاغاو تجبر في أفعاله وطغى وكشيرمن الناس ذبحوهم وفي بحرالنيل قذفوهم ومات فيهذين اليوءين ومابعدها أتمكشيرة لايحصى عددها الاالله وطال بالكفرة بغيهم وعنادهم ونالوامن المسلمين قصدهم ومرادهم وأصبح يوم الاربع فركب فيه المشايخ أجمع وذهبو البيت صاري عسكر وقابلوه وخاطبوه في العفو ولاطفوه والتمسوأ منه أمانا كانيار عفوا ينادون به باللغتين شافيا لنطمئن بذاك قلوب الرعية ويسكن روعهم من هذه الرزية فوعدهم وعدامشو بابالتسويف وطالبهم بالتبيين والتعريف عمن نسبب من المتعممين في أثارة العوام وحرضهم علي الخلاف والقيام فغالطوه عن تلك المقاصد فقال على لسان الترجمان يحن نعرفهم بالواحد فترجواء: ــده في اخراج المسكره ن الجامع الازهر فأجابهم لذلك السؤال وأمر باخراجهم في الحال وأبقوامنهم السبعين أكنوهم في الخطة كالضابطين ايكو بواالا وركالراصدين والاحكام مثقيدين ثمانهم فحصواعلى المهمين في اثارة النتنة فطلبواالشيخ سليان الجوسقي شيخ طائفة العميان والشيخ أحمد الشرقاوي والشيخ عبد الوهاب الشبراوي والشيخيوسف المصلحي والشيخ اسمعيل البراوي وحبسوهم بييت البكري وأماالسيدبدر المقدسي فانه تغيب وسافر الىجهة الشام وفحصو اعليه فلم يجدوه

وترددالمشايخ لتخليص الجماعة المموقين نغو لطواواتهم أيضا ابراهم افندي كاتب البهاربأنه جمع له جمعا من الشطار وأعطاهم الاسلحة والمساوق وكان عنده عدة من الماليك المخفيين والرجال المعدودين نقبضواعليه وحبدوه ببيت الاغا(وفي يوم الاحدثا من عشره) توجه شيخ السادات و باقي المشايخ الي يت صارىء حكر الفرنسيس وتشفعواء حده في الجماعة المحجو نين ببيت الاغاوقا عمقام والقلمة فقيل لهموسموابالكم ولاتستمجلوا نقاموا وانصرفوا (وفيه) نادوافي الاسواق بالامان ولاأحديثوش على أحدمع استمر ارالقبض علي الناس وكبس اليوت بأدنى شبهة ورد بعضهم الامته ة التي نهبت للنصارى (وذيه) توسط عرالقلقجي لمغاربة الفعدامين وجمع منهم ومن غيرهم عدة وافرة وعي ضهم على صاري عسكرفاختارمنهم الشباب وأولى القوة وأعطاهم سلاحا وآلات حرب ورنبهم عسكراور ثيسهم عمر المذكوروخرجوا وامامهم الطبل الشامي على عادة عسكر المغاربة وسافر وااليجهة بحري بسبب أن بعض البلادقام على عسكرالفر نساوية وقت الغتنة وقاتلوهم وضربو أيضام كين بهماعدة من عساكرهم فحاربوهم وقاتلوهم فلماذهب أولئك المغاربة سكنواالنتية وضربوا عثماوقتلوا كبيرهاالمسمي بابن شعيرونهبوادار. ومتاعه وماله وبهائمه وكان شيأ كثيراجداوأ مضروا الخوته وأولاده وقتارهم ولم يتركوامنهم سوى ولدصفير جعلوه شيخاعوضاعن أبيهم وسكن المسكرالفر بيبدار عندباب سعادة ورتبوا لهمن الفرنسيس جماعة يأتون اليهم في كل يومو يدر بونهم على كيفية حربهم وقانونهم ومعني اشاراتهم في مصافاتهم فيقف المعلم والمتعلمون مقابلون لهصفاو بأيديهم نادقهم فيشير اليهم بألفاظ بلغتهم كان يقول مردبوش فيرف ونهاقا بضين بأكفهم على أسافلها ثم يقول مرش فيمشون صفوفا الى غير ذلك (وفيه) سافر برطلمين الي زاحية سرياقوس ومعه جملة من المسكر بسبب الناس الغارين اليجهة الشرق فليدر كهم وأخذ من في البلاد وعسف في محصيلها و رجع بعد أيام (وفي يوم الاربداه) خاطب الشيخ عمد المهدي صارى عسكر فيأمرا براهم افندي كانب البهار وتلطف به بمعونة بوسليك الممروف بمدير الحدودوه وعبارةعن الروز :امجي، ونقله من بيت الاغالي داره وطلبوا منه قائمة كشف عمايتملق بالمماليك بدفتر البهار (وفي يوم الخيس) افرعدة من المراكب نحوالار بعين بهاعسكر الفرنسيس اليجهة بحرى (وفي ليلة السبت رابع عشرينه احضرهجان ون ناحية الشام وعلى يدهمكاتبات وهي صورة فرمان وعليه طرة ومكتوب من أحمد باشاالجزار وآخرمن بكرباشاالي كتخدائه مصطفى يبك ومكتوب من ابر اهم يبك خطا باللمشايخ وذاك كله بالمربي ومضمون ذلك بمدبراعة الاستهلال والآيات القرآنية والاحاديث والآثار المتملقة بالجهاد ولمن طائفة الافرنج والحط عليهم وذكر عقيدتهم الفاسدة وكذبهم وتحيلهم وكذلك بقية المكاتبات بمني ذلك فأخذها مصطفى يرك كتخداوذهب بهاالي صارىء مكر فالمااطلع عليها قال هذا تزوير من ابراهم يبك ليوقع ببناو بينكم العداوة والشاحنة وأماأحمدباشافهورجل فضرلي لميكن واليابالشام ولامصرلاز والى الشام ابراهيم باشا وأماو الى مصر فهوعب دالله باشا ابن العظم الذي هو الا زوالي الشام فاناأ علم بذلك

مفسون مكانبات ومحصورة فرمان وعليها طرة وعدة مكاتيب من احدباشا الجرار وغير

وسيأنى بعدأياموالى ويقيم ممه كاكانت الماليك معالولاة و وردخبراً يضابانفصال محمدباشاعزت عن الصدارة وعزل كذلك أنفار مزرجال الدولة وفي مدة هـ ذه الايام بطل الاجتماع بالديوان المعتاد وأخذوافي الاهتمام فيتحصين النواحي والجهات وبنوا أبنية على التلول المحيطة بالبلدو وضموابهاعدة مدافع وقنابر وهدموا أماكن بالجيزة وحصنوهانحصينا زائداوكذلك مصرالمتيقة ونواحي شبرا وهدمواعدة مساجدمنها المساج دالجاورة لقنطرة انبابة الرمة ومسجد المفس المروف الآن بأولاد عنانءبي الخلبج الناصري بباب البحر وقطعو أنخيلا كثيرة وأشجار العسمل الحصون والمتاريس وهدمواجامع الكازر وني بالروضة وأشجارالجيزة التيء دأبيهر يرة قطعوها وحفر واهناك خنادق كثيرة وغيرذتك وقطعوانخيل جهة الحلي وبولاق وخربوا دورا كثيرة وكسروا شبابيكها وأبوابها وأخذوا أخشابها لاحتياج العمل والوقود وغير ذلك وفي إلة الاحد) حضر جماعة من عسكرالفرنسيس الي بيت البكري نصف الليل وطلبو الشايخ المحبوسين عندصاري عسكر ليتحدث معهم فلماصار وا خارج الدار وجدواعدة كبيرة في انتظارهم فقبضواعليهم وذهبوابهم الى ببت قائمةا مبدرب الجماميز وهوالذي كان دبوى فأتمقام المقتول وسكنه بمده الذي تولى مكانه فالماوصلو ابهم هناك عروهمون ثيابهم وصعدوابهم اليالقلعة فسيجنوهم الىالصباح نأخرجوهم وقتاوهم بالبنادق وألقوهم من السور خلف القلعة وتغيب حالهم عن أكثر الناس أياما وفي ذلك الوم ركب بعض المشايخ الى مصطفى بيك كتخدا الباشا وكلوه فيأن يذهب معهم الىصاري عسكر ويشنع معهم في الجماعة للذكور بن ظنامنهم أنهم في قيد الحياة فركب معهم اليه وكلوه في ذلك فق ال لهم الترجمان اصبر واماهذا وقال وتركزم وقام ليذهب في بعض أشغاله فنهض الجماعة أيضاور كبوا الى دورهم (وفي يوم الثلاثاء) حضر عدة من عسكر الفرنسيس و وقفو ابحارة الازهر فتخيل الناس منهم المكر وهو وقعت فيهم كرشة وأغلقوا الدكاكين وتسابقوا اليالهر وب وذهبوا الىالبيوت والمساجدواختلفت آراؤهم ورأوافي ذلك أقضية بحسب مخمينهم وظنهم وفساد مخيلهم فذهب بعض المشايخ الي صاري عسكر وأخبر وه بذلك وتخوف الناس فأرسل اليهم وأمرهم بالذهاب فذهبواوتر اجمع الناس ونتحوا الدكاكين ومرالاغاوالوالي وبرطلمين ينسادون بالأمان وسكن الحال وقيل ان بعض كبرائهم حضر عند الفلق الساكن بالمشهد وجلس عند محصة ودؤلاء كانواأتباعه ووقفوا يننظرونه ولمل ذلك قصداللتخويف والارهاب خشيةمن فيام فتنة لماأشيع قتل المشايخ المذكور ين وهوالارجع (وفيه) كتبوا أوراقاوأ لصقوها بالاسواق تنضمن العنو والتحذير من اثارة الفتنة وانمن قتل من المسلمين في نظير من قتل من الفرنسيس (وفيه) شرعو افي احصاء الاملاك والمطاابة بالمقرر فلم بعارض فى ذلك معارض ولم يتفوه بكلمة والذي لم يرض بالتوت يرضي بحطبه (وفيه) أيضاقلموا أبواب الدر وبوالحارات الصغير ذالغير النافذة وهي التي كانت تركت وسو مح أصحابها وبرطلو اعليها وصالحوا عليها قبل الحادثة وبرطلوا القلقات والوسايط علي ابقائها وكذلك دروب

الحسينية فلما انقضت هذه الحادثة ارتجه و اعليها و قلعوها و نقلوها الى ماجمعوه من البو ابات بالاز بكية ثم كسر واجمعها و نصلوا أخشاجها و رفعوا بعضها على العربات الي حيث أعماله مبالنواحي و الجهات و باعو ابعضها حطباللو قو د و كذلك مابها من الحديد وغيره (وفي ليلة الحبس) هجم المنسر على بوابة صوق طولون و كسر وهاوعبر وامنها الي السوق فكسر وا القناديل و نتيجو ائلا ثة حو انبت وأخذو امابها من متاع المغار بقالنجار و قتلوا القاق الذي هناك و خرجو ابدون مدا فع ولامناز ع (وفي بوم الجيس من متاع المغار بقالنجال و قتلوا القاق الذي هناك و خرجو ابدون مدافع و لامناز ع (وفي بوم الجيس المذكور) ذهب المشايخ الى صارى عسكر و تشفعوا في ابن الجو - قي شيخ العميان الذي قتل أبوه و كان معوقا بيت البكري فشفهم فيه وأطلقوه

﴿ واستهل شهر جمادي الثانية بيوم السبت سنة ١٢١٣ ﴾

فيه كتبواعدة أوراق على لسان المشايخ وأرسلوهاالى البلاد والصقوامنها نسيخابالاسواق والشوارع ﴿ وصورتها ﴾ نصيحة من كافة علماء الاسلام : صرالمحروسة عوذ بالله من النان ماظهر منها وما بطن ونبراً الياللة من الساعين في الارض بالفساد نعرف أهل مصرالح روسة من طرف الجميدية وأشرار الناس حركوا الشروربين الرعيةو بينالمساكرالفرنساو يةبمدماكانوا أصحاباوأ حبابابالسوية وترتبعلي ذلك قتل جملة من المسلمين ونهبت بعض البيوت ولكن حصات ألطاف الله الخفية وسكنت النتنة بسبب شفاعتناعند أميرالجيوش بونابارته وارتغمت هذه البلية لانهرجل كامل العقل عنده رحمة وشفقةعلى المسلمين ومحبة اليالنقراءوالمماكين ولولاه لكانت العساكرأ حرقت جميع المدينية ونهبت جميع الاموال وفتلوا كاملأهل مصرفمليكم أن لانحركوا الفتن ولاتطيعوا أمرالمفسدين ولاتسمعوا كلام المنافقين ولانتبعوا الاشرار ولاتكونوامن الخاسرين سفهاء العقول الذين لايقرؤن العواقب الاجل أن تحفظوا أوطانكم وتطمئنواعلى عيالكم وأديانكم فان الله سبحافه وتعالي يؤتب ملكه من يشاء و يحكم ماير يد ونخبر كرأن كل من أسبب في نحريك هـ فده الفتنة قالمواعن آخرهم وأراح الله منهم العباد والبلاد ونصيحتناكم أن لاتلةوا أيديكم الي التها كةو اشتغلوا أسباب معايشكم وأمورد ينكم وادفعوا الحراج الذي عليكم والدين النصيحة والسلام (ونيه) أمروا بقية السكان علي بركة الاز بكية وماحولها بالنقلة من البيوت ليسكنوا بهاجماعتهم المتباعدين منهم ليكون الكل في حومة واحدة و ذلك لماداخلهم من المسلمين حتى ان الشخص منهم صار لا يمشي بدون سلاح بعد أن كانوا من حين دخولهم البلد لا يمشون به أصلاا لالغرض والذي لم بكن معــه سلاح يأخــ ذفي يده عصا أوسوط أو نحو ذاك وتنافرت قلوبهم من المسلمين ومحذر وامنهم وانكف المسلمون عن الخروج والمرور بالاسواق من الغروب الي طلوع النهار ومنجلة من انتقل من الدرب الاحر الى الاز بكية كنرلى المسمى بأبي خشبة وهو يمثى به ابدون معين ويصمدالدرج ويهبط منهاأسرع من الصحيح ويركب النرس ويرمحه وهو على هذه الحالة وكان من جمة المشاراليهم فيهم والمدبرلا مورالقلاع وصفوف الحروب ولهم به عناية عظيمة وامتمام زائدكان يمكن ببيت

مورةاوراق كتبوهاعلى الالشاجوا لدهوهابلا مواة

مصطغى كاشف طراوفي وقت الحادثة هجمت على الدارالعامة ونهبوها وقناوامنها بعض الفرنساوية وفرالباقون فاخبروامن بالقاعة الكبيرة فنزل منهم عدة وافرة وقف بعضهم خارج الدار بعدأن طردو اللزدحمين ببابهاوضر بوهم بالبندق ودخل الباقون فقتلوامن وجدوه بهامن المسلمين وكانواجملة كثيرة وكان بتلك الدارشي كثير من آلات الصنائع والنظارات الغريبة والآلات الفلكية والهندسية والعلوم الرياضية وغيرذلك بماهومعدوم النظيركلآ لةلاقيمة لهاعندمن يعرف صنعثها ومنفعتها فبددذلك كله العامة وكسروه قطعاوصعب ذلك على الفرنسيس جداوقاموامدة طويلة يفحصون عن تلك الآلات و يجعلون لن يا نيهم بهاعظم الجعالات وعن قنل في وقعة هـ فه الدار الشبيخ محمد الزهار (وفي خامسه) أفرجواعن ابراهيم افندي كانب البهار وتوجه الى بينه (وفي ثامنه) قتلوا أربعة أنفارمن القبط منهم اثنان من النجارين قيل انهم سكروا في الخمارة و مروافي سكرهم و فتحوا بعض الدكا كيز و سرقو امنها أشياء وقد تكررمنهم ذلك عدة مرار فاغتاظ لذلك القبطة (ونيه) كتبو اعدة أو راق وأرسلو امنها نسخ اللب الاد وألصقوامنها بالاخطاط والاسواق وذلك على لسان المشايخ أيضا ولكن تزيد صورتها عن الاولى وصورتها كا نصيحة من علماء الاسلام؟ صرالحروسة نخبركم بأهل المدائن والامصارمن المؤمنين وياسكان الارياف من المربان والغلاحين أن إبراهم بيك ومراديك وبقية دولة الماليك اوسلواعدة مكاتبات ويخاطبات الىسائر الاقاليم المصرية لاجل تحريك الفتنة ببن المخلوقات وادعو أأنهامن حضوة مولاناالسلطان ومن بعض وزراته بالكذب والبهتان وبسبب ذلك حصل لهم شدة النم والكرب الزائد واغتاظوا غيظا شديدامن علماء مصرورعاياهاحيث لميوافقوهم علي الخروج معهم ويتركواعيالهم وأوطائهم فارادواأن يوقعواالفتنة والشربين الرعية والعسكر الغرنساوية لاجلخراب البلاد وهلاك كامل الرعية وذلك لشدة مأحصل لهم من الكرب الزائد بذهاب دولهم وحرمانهم من بملكة مصر المحمية ولوكانوافي هذه الاوراق صادقين بأنهامن حضرة سلطان السلاطين لارسلهاجهارامع أغوات معينين ونخبركم أن الطائفة الفرنساوية بالخصوص عن بقية الطوائف الافرنجية دائما يحبون المسلمين وملهم و يبغضون المشركين وطبيعتهم أحباب لمولا االسلطان قائمين بنصرته واصدقاه لهملازمون لمودته وعشرته ومعونته يحبون من والاه و بخضون من عاداه ولذلك بين الفرنساوية والمسكوف غاية العداوة الشديدة من اجل عداوة المسكوف القبيحة لرديئة والطائفة الفرنساوية يعاونون حضرة السلطان علي أخل بلادهمان شاء الله تعالى ولا يبقون منهم بقية فننصحكم أيها الاقاليم المصرية أنكم لانحركو االفتن ولاالشرور بين البرية ولا تعارضوا العساكر الفرنساوية بشيء من أنواع الاذية فيحصل أحكم الضرر والهلاك ولا تسمعوا كلام المفسدين ولانطيعوا أمرالمسر فيزالذين يفسدون فيالارض ولايصلحون تأصبحوا علي مافعاتم نادمين وانماعليكم دفع الخراج المطلوب منكم لكامل الملتزمين لتكونوا أوطأنكم سالمين وعلي اموالكم وعيالكم آمنين مطمئنين لانحضرة صارىء سكر الكبير أميرا لحيوش بونابارته انغق

مورة أوراق أينا كتبوه اعلى المالالمائح وألمقوها بالامواق تريدعن الاول

معناعلى أنه لا بنازع أحدافي دين الاسلام ولا يعارضنافها شرعه اللهمن الاحكام ويرفع عن الرعبة سائر المظالم ويقتصرعلي أخذالخراج ويزيل ماأحدثه الظلمة من المفارم فلا تعلقوا آمالكم بابراهم ومراد وارجمواالي مولاكم مالك الملك وخالق العباد فقدقال نبيمه ورسوله الاكرم الفتنه نائمة لمن الله من أيقظها بن الاع عليه أفضل الصلاة والسلام (وفي ثالث عشره) قتلوا شخصين عندباب زو بلة أحدهما يهودي لم يتحقق السبب في قتلهما (وفيه) أخر حوامن بيت نديب ابر اهيم كتخد اصناديق ضمنهامصاغ وجواهم وأواني ذهب وفضة وامتعة وملابس كثيرة (وفي خالس عشره) حضر جماعة من الفر نساوية انسان عنده صندوقان وديمة لايوب بيك الدنتر دار فطلبوه وأمروه باحضارهافا حضرهما بعد الانكار والجحدعدة مرارفو جدو اضمهماا ملحة جو اهرو مبح لؤاؤ وخناجر مجوهرة وغير ذلك (وفي عشرينه) كتبوا عدةأوراق مطبوعة وألصقوها بالاسواق مضمونهاأن في يوم الجمعة حادي عشرينه قصدناان نطيرم كبابركة الازبكية في الهواء بحيلة فرنساوية فكثر الغط الناس في هذا كمادتهم فلما كان ذلك اليوم قبل المصريجمع الناس والكثير من الافرنج ايروا تلك المجيبة وكنت بجملتهم فرأيت قماشاعلي هيئة الاوية على عمود قائم وهوه لمون أحمر وأبيض وأزرق على مثل دائرة الغريال وفي وسطه مسرجة بهافتيلة مغموسة بمض الاده انوالك المسرجة مصلوبة بسلوك من حديد منها الى الدائرة وهي مشدودة ببكر وأحبال وأطراف الاحبال أيدى ازاس قاعين بأسطحة البيوت القريبة مهافلما كان بعد العصر بنحو ساعة أوقدوا تاك الفتيلة فصعد دخانم الى ذلك القماش وملاه فانتفخ وصار مثل الكرة وطلب الدخان الصعود الى مركزه فالميجده فذا فجذبها معه الح العلوفجذ بوها بتلك الاحبال مساعدة لهاحتي ارتفعت عن الأرض فقطعوا تلك الحبال فصعدت الى الجومع الهواء ومشته يهة لطيفة تم سقطت طارتها بالفتيلة وسقط أيضاذلك القماش وتناثر منهاأوراق كثيرة من نسخ الاوراق المبصومة فلماحصل لها ذلك انكسف طبعهم اسقوطها ولم يتبين صحة ماقالوه من أنهاعلي هيئة مركب تسير في الهواء بحكمة مصنوعة ويجاس فيها أنفار من الناس و يافرون فه الى البلاد البعيدة لكشف الاخبار وارسال المراسلات بل ظهراً فه المثل الطيارة التي بعمله الفراشون بالمواسم والافراح (وفي ثلث الليلة) طاف منهماً نفار بالاسواق ومعهم مقاطف بهالحوم مسمومة أطعموها للكلاب فمات منهاجملة كثيرة فلماطلع النهار وجدالناس الكلاب مرمية وطرحي بالاسواق وهموموتي فاستأجروا لهامن أخرجهاالي المكمان وسبب ذاك أنهم لما كانوايرون الاسواق في الليل وهم سكوت كانت الكلاب تنبحهم وتعدوخلفهم ففعالوا بهاذلك وارتاحوا هم والناس منها (وفي خامس عشر بنه) سافر عدة عساكرالي جهة مرادبيك وكذلك اليجهة كرداسة بمبالعربان وكذلك الى السويس والصالحية وأخذوا جمال السقائين برواياهاو حميرهم ولكن \* ۲ - جرنی - ن \*

يعطونهم أجرتهم نشح الماءزغار وبلغت القربة عشرة انصاف فضة (وفيه) ظفروا بعدة ودائع وخبايا بالماكن تتعددة بها صناديق وأمتعة وأسلحة وأواني صيني وأواني نحاس قناطير وغسير ذلك وانقضى هذاالشهر وماحصل به من الحوادث الكلية والجزئية التي لايكن ضبطها لكثرتها \* منهاانهم أحدثوا بغيط النوبى المجاوراللز بكيةا بنيةعلي يئة مخصوصة منتزهة يجتمع بهاالنساء والرجال للهو والخلاعة في اوقات مخصوصة وجعلواعلي كل من يدخل اليه قدرا مخصوصا بدفعها و بكون مأذونا وييدهو رقة \*ومنهاانهم هدموا وبنوابالقياس والروضة وهدموااماكربالجيزة ومهدواالتل المحاور لقنطرة الليمون وجملوا فيالاه طاحو ناتدور في الهواء عجيبة وتطحن الارادب من البروهي باربمة احجار وطاحونا أخرى بالروضة تجاهم اطب النشاب ومدمو االجامع المجاور لقنطرة الدكة وشرعو افي ردم جهات حوالي بركة الازبكية وهدموا الاماكن المقابلة لبيت ساري عسكرحتي جعلوهارحبة متسعة وهدمو االدور المقابلة لهامن الجهة لاخري والجنائن التي خلف ذلك وقطعو أشجارها وردمو امكانها بالآر بة الممدة على خط معتدل من الجهتين مبتدامن حديث سارى عسكر الى قنطرة الغربي وجددوا القنطرة المذكورة وكانت آلت الى السقوط ونعلوا بعدها كذلك على الوضع والنسق بحيث صارجسر اعظيما بمتدايمهدامستويا علىخط مستقيم منالاز بكية الي بولاق وينقسم بقرب بولاق قسمين قسم الي طريق ا بي العلاوقسم يذهب الحجهة التبانة وساحل النيــل وبطر بقه الطريق المسلوك لواصــلة من طريق أبى المالا وجامع الخطيري الى ناحية المدابغ وحفروافي جانبي ذلك الجسر من مبدئه الى منتهاه خند قبن وغرسوا بجانبه أشجار اوسيسبانا وأحدثو اطويقاأ خري فيما بين باب الحديد وباب العدوي عندالكان المعروف بالشيخ شعيب حيث معمل الفواخير وردموا جسم اممتداعهد امستطيلا يبتدئ من الحد الذكور وينتهى الى جهمة المذبح خارج الحسينية وأزالواما يتخلل بين ذلك من الابنية والغيطان والا يجار والتاول وقطعوا جانبا كبيرامن التل الكبير المجاور لتنطر ةالحاجب وردمو افي طريقهم قطعة من خليج بركة الرطلي وقطعوا أشجار بستان كانب البهار المقابل لجسر بركة الرطلي وأشجار الجسرأ يضا والابنية التي بين باب الحديد والرحبة التي بظاهر جامع المقس وسارو اعلى المنيخفض بحيث صارت طرية عتدة من الازبكية الى جهة قبة النصرالمعر وفة بتبة العزب جهة العادلية على خطمستقيم من الجهتين وقيدوا بذلك أنفارا منهم بتعاهدون ثلك الطرق ويصلحون مايخرج منهاعن قالب الاعتدال بكثرةالدوس وحوافرالخيول والبغال والحمير ونعلو اهذاالشغل الكبير والفعل العظيم في أقرب زمن ولم يسخر واأحدافي العمل بل كانو ا يعطون الرجال زيادة عن أجرتهم المعتادة و يصر فونهم من بعد ظهيرة ويستمينون في الاشعال وسرعة العمل بالآلات القريبة المأخذ السهلة التناول المساعدة فى الممل وقلة الكلانة كانو ايج ملون بدل الغلقان والقصاع عربات صفيرة ويداه ايمتد تان من خلف عاؤهاالفاعل تراباأ وطينا أوأحجار امن مقدمها بسهولة بحبث تسعمقدار خسة غلقان ثم بقبض بيديه

على خشبتيم اللذ كورنين ويدفعها مامه فتجري على عجلتم الادني مساعدة الي محل العمل فيميام الباحدى يديه وبفرغ مانيهامن غير تعب ولامشقة وكذلك لهم فؤس وقزم محكمةالصنعة متقنة الوضع وغالب الصناع من جنسهم ولا يقطمون الاحجار والاخشاب الابالطرق الهندسية على الزوايا القاعمة والخطوط المستقيمة وجعلواجامع الظاهر بيبرس خارج الحسينية قلعة ومنارته برجا ووضعواعلي أسوارهممدانع وأمكنوابه جماعةمن العسكر وبنوافي داخمله عدة مساكن تسكنه االعسكر المقيمة به وكان هـــذا لجامع مطل الشعائر من مدة طويلة وباع نظاره منه أنقاضا وعمدا كثيرة (ومنها) أنهم أحدثواعلى انتل المعروف بتبل العقارب بالناصرية أبنية وكرانك وأبراجا ووضعوافيهاعدة من آلات الحرب والمساكر المرابطين فيه وهذمواعدة دورمن دورالامراء وأخذواأ نقاضهاور خامها لابنيتهم وأفرد واللمدبرين والفلكيين وأهل المعرفة والعلوم الرياضية كالهندسة والهيئة والنقوشات والرسومات والصورين والكتبة والحساب والمنشئين حارة الناصرية حيث الذرب الجديدومابه من البيوت مشل بيتقامم بيك وأمير الحاج المعروف بابي يومف وبيتحسن كاشف جركس القديم والجديد الذي أنشأه وشيده وزخرفه وصرف عليه أمو الاعظيمة من مظالم العباد وعندتمام بياضه وفرشه حدثت هذه الحادثة فنرمع الفارين وتركه نيسه جملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان ومباشر ون يحفظونها ويحضر ونها الطلبة ومزير يدالمراجمة فيراجمون فيهام ادهم فتجتمع الطلبة منهم كل يوم قبدل الظهر بساعتين ويجاسون في فسحة المكان المقابلة المخازن الكتب علي كراسي منصوبة موازية لتختاة عريضة مستطيلة فيطلب من يريد المواجعة مايشاءمنم افيحضر هاله الخازن فيتصفيحون ويراجعون ويكتبون حتى أسافلهم من العساكر واذاحضر اليهم بعض المسلمين بمن ير بدالفرجة لايمنعونه الدخول الى أعز أماكنه ويتلقونه بالبشاشة والضعك واظهار السرور بجيئه اليهم وخصوصا اذار أوافيه قابلية أومعرفة او تطلما للنظر في الممارف بذلواله موديهم ومجتهم ويحضرون له أنواع الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير وكرات البلادو الاقاليم والحيوانات والطيور والنباتات وتواريخ القدما وسير الامم وقصص الانبياء بتصاويرهم وآياتهم ومعجزاتهم وحوادث أعهم عايحير الافكار واقد ذمبت اليهم مرارا وأطلعوني على ذلك النجلة مارأيته كتاب كبير يشتمل علي سيرة النبي صلى اللو عليه وسلم ومصورون به صورته الشرينة على قدرمبلغ المهم واجتمادهم وهو قائم على قدميه ناظرالى السماء كالمرهب للخليقة ويبده اليمني السيف وفي اليسري الكتاب وحوله الصحابة رضي الله عمرهم بأيديهم السيوف وفى صفحة أخري صورة الخلفاء الراشدين وفي الاخري صورة المعراج واابراق وهوصلي الله عليه وسلم راكب عليه من صخرة بيت المقدس وصورة بيت المقدس والحرم الكي و المدني وكذلك صورالأتمة الجتهدين وبقية الخلفاء والسلاطين ومثال اسلامبول ومابهامن المساجد العظام كآياصوفيه وجامع السلطان محمدوه يئة المولداا ببوى وجمعية أصناف الناس لذاك وكذاك السلطان سايمان وهيئة

صلاة الجمعة نيه وأبي أيوب الانصاري وهيئة صلاة الجنازة فيه وصور البلدان والسواحل والبحار والاهرام وبرابي الصعيدوالصور والأشكال والاقلام المرسومة بما ومايختص كل لمدمن أجناس الحيوان والطيور والنبات والاعشاب وعاوم الطب والتشريح والهندسيات وجر الأثقال وكثيره ن الكتب الاسلامية مترجم بلغتهم ورأيت عندهم كذاب الشفاء للقاضي عياض ويعبرون عنه بقولهم شفاءشريف والبردة للبوصيرى و يحفظون جملة من أبياتها ورجوها بلغتهم و وأبت بعضهم يحفظ سورامن القرآن ولهم تطلع زائد للملوم وأكثر هاالرياضة ومعرفة اللغات واجتهاد كبير في معرفة اللغة والمنطق ويدأبون في ذلك الليل والنهار وعندهم كتب مغردة لانواع اللغات و تصاريفها واشتفاقاتها بحيث يسهل عليهم نقل ماير يدون من أى لغة كانت الى لغتهم في أقرب وقت وعند توت الفاركي وتلامذته في مكانهم المختص بهم الآلات الفاكية الغريبة المتقنة الصنعة وآلات الارتفاعات البديمة العجيبة التركيب الغالية الثمن المصنوعة من الصفرا لموه وهي تركب ببراريم مصنوعة محكمة كل آلة منها عدة قطع تركب مع بعض البعض برباطات وبرار يملطينة بجيث اذاركت صارت آلة كبيرة أخذت قدرا من الفراغ وبهانظارات و ثقوب بنفذ النظرمنها الى المرئى و اذا أنحل تركيبها وضعت في ظرف صفير وكذلك نظارات النظر فىالكواكب وارصادهاومعر فةمقاديرهاواجرامها وارتفاعاتها واتصالاتهاو بناظراتها وأنواع المنكابات والساعات التي تسير بثواني لدقائق الغريبة الشكل العالبة لثمن وغيرذلك وأفردو الجماعة منهم بيت ابراهم كتخدا السناري وهم المصورون لكلشيء ومنهم اريجو المصوروهويصور صورالآ دميين تصويرا يظن مزيراهانه بارزفي الفراغ مجسم يكاد بنطق حقانه صورصورة المشابخ كل واحدعلى حدته فى دائرة وكذلك غيرهم من الاعيان وعلقو أذاك في بعض مجالس ساري عسكر و آخر في مكان آخر يصو رالحموانات والحشرات وآخر يصور الاسماك والحيةان بانواعها وأسمائها وبأخلفون الحيوان أوالحوت الغريب الذي لايوجد ببلادهم فيضعون جسمه بذاته في ما مصنوع حافظ الجسم فيبقى على حالته و هيئة ، لا يتغير ولا ببلي ولو بقي زمنا طويالا \* وكذلك أفردوا أماكن المهندسين وصناع الدقائق وسكن الحكم رويا بيت ذي الفقار كتحدا بجوار ذلك و وضع آلاته ومساحقه وأهوانه في احية وركب له ثنانير وكوانين لتقطير المياء والادهان واستخراج الاملاح وقدورا عظيمةو برامات وجعل لهمكاناأ سنل وأعلى وبهمار فوف علمهاالقدور المملوءة بالتراكيب والمعاجين والزجاجات المتنوعة وبهاكذلك عدة من الاطباء والجرايحية \* وأفردوا مكانافي بيت حسن كاشف چركس لصناءة الحكمة والطب الكماوي و إنوانيه لنانير مهند مة وآلات تقاطير عجيبة الوضع وآلات تصاعيد الارواح وتقاطير المياه وخلاصات المفر دات وأملاح لارمدة الستيخرجة من الاعشاب والنباتات واستخراج المياه الجلاءة والحلالة وحول الكان الداخل قوارير وأوان من الزجاج البلوري المختلف الاشكال والهرئات على الرفوف والسدلات وبداخلها أنواع

11

11

الن

المستخرجات (ومن أغرب ماراً بته في ذلك المكان) أن بعض المتقيد بن لذلك أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فمها بعض الماه المستخرجة فصب منهاشيأ في كاس تمصب علمها شيأ من زجاجة اخري فعلا الما آن وصعدمنه دخان ملون حتى انقطع وجف مافي الكاس وصار حجرا أصفر فقلبه على البرجات حجرا وابداأ خذناه بايد بنا ونظرناه ثم فعل كذلك بمياه أخري فجمد حجرا أزرق وبأخرى فجمد حجرا أحمر ياقوتيا وأخذمر ةشيأ قليلاجدامن غبارأ ببض ووضعه على السندال وضربه بالمطرقة بلطف فخرج لهصوت هائل كصوت القرابانه انزعج امنه فضحكوامنا وأخذم مزجاجة فارغة مستطيلة في مقدار الشبرضيةة الغم فغمسها في ما قراح وضوع في صندوق من الخشب مصفح الداخل بالرصاص وأدخل ممهاأ خرى على غيرهيئتها وأنز لهما في الماء وأصعدهما بحركة انحبس بها الهواء في أحدها وأتي آخر بفتيلة مشتملة وأبرزذلك فم الزحاجة من الماء وقرب الآخر الشعلة الها في الحال فيخرج مانبها من الهواء المحبوس وفرقع بصوت هائل ايضا وغير ذلك أمور كثيرة وبراهين حكمية تتولد من اجتماع المناصر وملاقاة الطبائع ومنسل الفلكة المستديزة التي يدبرون بهاالزجاجة فيتولدمن حركتها شرريطير بملاقاة أدنى شيء كشف ويظهرله صوت وطقطقة واذامسك علاقتها شخص ولوخيط الطيفا متصلا جاولس آخر الزجاحة الدائرة أوماقرب منهابيده الاخري ارتجبدنه وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده في الحال برجة سريعة ومن لس هذا اللامس أوشيا من ثيابه أوشيا متصلابه حصل له ذلك ولو كانوا ألفاأوأ كثرولهم نيهأ وروأحوال وتراكيب غريبة ينتج منهانتائج لايسمها عقول أمثالنا \* وأفردوا أيضامكاناللنجار ينومناع الآلات والاخشاب وطواحين الهواء والعربات واللوازم لمم في أشفا لهم وهندساتهم وأرباب صنائعهم \* ومكانا آخر الحدادين و بنوافيه كو انبن عظاما وعلم امنافيخ كباريخرج منهاالهواءمتصلا كثيرا بجيث يجذبه النافخ من أعلى بحركة لطيفة وصنعوا السندانات والمطارق العظام اصناعات الآلات من الحديدو المخارط وركبوا مخارط عظيمة لخرط القلوزات الحديد العظيمة ولهم فلكات مثقلة يديرها الرجال للمعلم الخراط للحديد بالاقلام المتينة الجافة وعلم احق صغير معلق مثقوب وفيهماء بقطر على الخرط التبريدالناربة الحادثة من الاصطكاك وبأعلى هذه الامكنة صناع الامور الدقيقة مثل البركارات وآلات الساعات والآلات الهندسية المتقنة وغير ذاك ﴿ شهورجب سنة ١٢١٣ ﴾

استهل بيوم الاحد في ثالثه قتلو اشخصامن الاجناد بقال له مصطفى كاشف من جماعة حسبن بيك المعروف بشفت وكان قد فرمع الفارين ثم رجمع من غير استئذان وأقاماً يامامسترا بيت الشيخ سلمان النيومي فسامه لمصطفى أغامستحفظان ليأخذ له أمانا قاخبر الفرنسيس بشأنه وأغر اهم عليه قامر وه بقتله فقطع رأسه وطافو ابها ينادون عليم ابقو لهم هذا جزاء من يدخل المي مصر بغير اذن الفرنسيس ( وفي يوم المخيس) حضر كبير الفرنسيس الذي بناحية قليوب وصحبته ملمان الشواو بي شيخ الناحية وكبيرها فالما

حضر حبسو وبالقلمة قي لل انهم عثر والمعلى مكتوب أرسله وقت التنة السابقة اليسر ياقوس لينهض أهل تلك النواحي في القيام و يأمرهم بالحضور وقت أن يري الغلبة على الفرنسيس ولمن حبسوه حبسوا معه أربعة من الاجناداً يضا (وفيه) أحدثوا مزمارا يضربونه في كل وقت وقت الزوال لان ذلك الوقت عندهم ابتدا اليوم ( وفي يوم لار بعاء عاشره ) نادوافي الاسواق بإن من أراد أن يشتري فرسا أو حمارا فليحضر يوم الجمعة الثعشره ببولاق ويشتري من الفرناه بقماأ حبمن ذلك وكتبو ابذلك أوراقا وألصةوها بالاسواق والازقة وهي مطبوعة وعلمها الصورة ونصمها فلبكن معلوما عند كانة الرعا إالمصر بة ان في يوم الجمعة ثلاثة شرمن شهر رجب الساعه اثنين يباع في بولاق جملة خيــل من المشيخة الفر نساوية فلاجل هذا المشتريكل من أراد أن يقنني خيلا فمنحناله الاجازة أنه ية ني كما بر بدو يشاء انتهمي ( وفي يوم الاثنين سادس عشره ) سافر ساري عسكر بو نا بارته الى السويس وأخذ صحبته السيداحمد المحروقي وابراهم افندى كاتب البهار وأخذ معه أيضا بعض المدبرين والمهندسين والمصورين وجرجس الجوهري وألطون أبوطاقية وغيرهم وعدة كثيرة من عساكرالخيالة والمشاة وبعضمدانع وعربات وتختروان وعدة جمال لحمل الذخيرة والماء والقومانيه (وفيه) شرعوافي رتيب الديوان على تنظيم آخر وعينواله سنين نفر امنهم أربعة عشريقال لهم خصوص وهم الذين يحضرون داء او يقال لهم الديوان الخموصي والديوان الديومي والباقي بحسب و الاقتضاء والار بعة عشرهم من المشايخ الشرقاوى والمهدى والصاوي والبكرى والفيومي ومن التجار المحروقي أحمد محرم ومن النصاري القبطة لطف الله المصري ومن الشوام بوسف فرحات ومخاييل تي. كحيل ورواحة الانكلىزى وبودنى و موسي كافر الفرنساوي ومعهم وكلا ومباشر ون «ن الغر نسيس المن ومترجمون وأماالعمومي فاكثره مشايخ حرف وكتبوابذلك طومارا كبيرا بصموامنه نسخا كثرة وارسلوا منها نسخا كثيرة للاعيان وألصقوامنها بالاسواق على العادة وأرسلو اللذين عينوا بالديوان أوراقاباسمائهم شب التقار بروصورة صدر ذلك العنومار المكتنب في شأن ذلك وقد أوردت ذلك وان كان فيه بضطول للاطلاع على مافيه من التموم ات على العقول والتسلق على دعوى الخواص من البشر بفاسدالتخ لات الق تنادى على بطلانها بدمة العقل فضلاعن النظروهي مقولة على اسان بوئا بارته كدرالغراسس ونصه

و بسم الله الرحمن الرحيم كله من أمير الجيوش الفرنساو به خطابا الى كافة أهالى مصرالخاص والعام والعام المدم ان بعض الناس الضائين العقول الخاليين من المعرفة وادراك العواقب سابقا أوقعوا الفتنة و الشعرور بين القاطنين بصر فاهلكهم الله بسبب فعلهم ونيهم القبيحة والداري سبحانه وتعالى أمر في الشفقة والرحمة على العياد فامستار من وصر ترحيا بكم شنوة عليكم ولكن كان حصل عندي في غيظ وغم شديد بحسب محريك هذه الفتنة بينكم والاجل ذلك أبطلت الديوان الذي كنت رتبته لنظام المساهدة والمالة والمالة والمالة الديوان الذي كنت رتبته لنظام

البلدو صلاح أموالكم من مدة شهرين والآن توجه خاطرنا للي نرتيب الديوان كم كان لان حسن أحوالكم ومعاملتكم في المدة المذكورة أنسانا ذنوب الاشرار وأمل الفتنة التي وقعت سابقا أي االعلماء والاشراف أعاموا أمتكم ومعاثمر رعيتكم بأن الذي يعاديني ويخاصمني انماخصامهمن ضلال عقله وفسادفكره فلانجدملجأ ولامخلصا بنجيه مني فيهذا العالم ولابنجو من بين بدي الله لمعارضته لمقادير الله سبحانه و مالي والعاقل يعرف ان مافعاناه بتقدير الله تعالى وارادته وقضائه و من يشك في ذلك فهو احمق وأعمى البصيرة وأعلموا أيضاامتكم ان اللة ندرفي الازل هلاك اعداء الاسلام وتكسير الصلبان على بدي وقدر في الازل أفي اجي عمن الغرب الى ارض مصر لهلاك الذين ظامو افيها واجراء الامر الذي امرت بهولا يشك الماقل ان هذا كله يقدير الله وارادا، وقضائه واعلم و أيضاا متكم ن القرآن العظم صرح في آبات كثيرة بوقوع الذي حدل و اشار في آبات اخرى الى أو رتقع في المستقبل وكلام لله في كتابه صدق و. ق لا بتخلف اذا تقور هذاو ثبتت هذه المقالات في آذا نركم فالترجيع امتكم جمهما الى مفاءالنية واخلاص الطوية فارمنهم من يمننع عن الغي واظهار عداوني خوفا . ن سلاحي وشدة مطوتي ولم يعلموا ان أمَّ مطلع على السرائر يعلم خا؛ ة الاعين وما يخني الصدور والذي بفعل ذاك يكون معارضا لاحكامالله ومنافق وعايه اللمنة والنقمة من الله علام الغيوب واعلموا ايضااني أقدر على اظهار مافي نفس كل حدمنكم لانني اعرف احوال الشخص وما نطوى عليمه بمجردما اراه وان كنت لا تكلم ولاانطق بالذي عنده ولكن بأتى وتووم يظهر لكم بالمابنة ان كلمانهاته وحكمت به فهو حكم الهي لايرد وأن اجبهاد الانسان غاية حيده ماي مه عن قضاء الله الذي قدر و واجرا معلى بدي فطو في للذين بسارعوز في محادهم وهمتهم مع صفاء النية واخلاص السريرة والسلام ( ورتبوا ) لار باب الديوان الديمومي شهر بةندنع الهم نظير تقيدهم بمصالح العامة والدعاوي ومايترتب عليه النظام بينهم وبين الممين (وفي تامن عشره) طافواعلى الطواحين واختاروا من كل طاحون فرسااخذوها (وفي رابع عشرينه) حضر السيد المحروق وكاتب البهار من السويس وكان سارى عسكر ذهب الى ناحية لمبيس فاستأذنوه فيذمابهم الى مصر فاذن لهم وارسل ممهم خمسين عسكر باليوصلوهم الي مصر فالما حضروا حكوا أن اهل السويس لما لمغهم مجيء الفرنسادية هربوا واخلو اللبلدة فذهبو الى الطور وذهب البعض الى العرب بالباد بة فنهب الفرنسيس ماوجدو مبالبندرمن البن والمتاجر والامتعة وغير ذاك وهدموا الدور وكسروا الاخشاب وخوابي الماء للماحضر كبيرهم وكان منأخراعنهم كله النجار الذاهبون ممه واعاموه أنهذا النعلغيرصالحفاستردمن العسكر بمض الذى اخذوه وعدهم باسترجاع الباقي أودفع تثنه بمصروان يكتبواقاءة بالمنهوبات ثمانه رجدم كبين حضرا الى قريب من السويس بهما بنومتاجر نغرفت احداهم فنزلت طائنة من الفراء يس في من اكب صغار وذه بوا البهافي الفاطس واخر جوها بآلات ركبوها واصطنموها من علم جرالا ثق ل \* وفي مدة اقامته بالسويس صار بركب و بتأمل في

النواحي وجهات ماحل البحر والبرليلاونهاراوكان معهمن الادم في هذه السفرة ثلاثة طيورد جاج محرة ملفونة في ورق وليس معه طباخ ولافراش ولافرش ولاخيمة وكل شخص من عسكر دمه، رغيف كبير مر شوق في طرف حربته ينزو دمنه و يشرب من مقاطلط ف من صفيح معلق في عنقه (وفي يوم السبت) حضر عدة من المسكر الفرنساو بة من ناحية بليس ومعرم عدة من العر بان محوالثلاثين نفر امو ثقون بالحبال واسروا ايضاعدة من اولادهم ذكورا وانا اودخلوابهم الى مصر بز فونهم بالطبول امامهم ومعهم ايضا ثلاثة حمول من حمول التجارو بعض جمال يما كان فهب منهم عندرجوعهم من الحج (وفي ليلة الاثنين غابته)حضر سارى عسكري من ناحية بلبيس الي مصرليلاواحضر معه عدة عربان وعبد الرحمن اباظه اخوسليمان اباظه شيخ العيايدة وخلافه رهائن وضربوا ابو زعبل والمنير واخذوا مواشهم وحضروا بهم الى القاهرةوخلفهم اصحابهم رجالا ونساءو صغارا وفي ذلك اليوم فتلوا شيخ العرب سليمان الشواربي شيخ قليوب ومعمه ايضا ثلاثة رجال بقال لهم عرب الشرقية فانزلوهم من القلمة الى الرميلة علي يد الاغا وقطموا رؤسهم وحملوا جنة الشواربى مع راسه فى الجزئية والكاية (منها) ان في ليلةالسابع والعشر بن منه اتت جماعة الى دار الشيخ محمد بن الجوهري الكائن بالازبكية بالقرب من باب الهوا فخلعوا الشباك المطل على البركة ودخلوا منه وصعدوا الى اعلى الدار وكان بها ثلاثة من النساء الحدامات وابنه خدامة ايضاوبو اب الدار ولم يكن رب الدار بها ولاالحر بمبل كانواقدا فتقلوا الى داراً خرى لما سكن معظم العسكر بالإز بكية فاستيقظ النساء وصرخن فضربوهن وقتلوامنهن امرأة واختفت البنت فيجهة وعانو في الدار وأخسذوا متاعاومصاغا ونزلو اواستيقظ البواب فاختنى خوفامنهم فلماطلع النهار وشاع الخسبر وكان سارىءسكر غائباالم يقع كلام في شأن ذلك فلم اقدم من مفره ركب مشايخ الديو ان و أخبر و ، فاغتم لذلك وأظهر الغيظ وذم فأعل ذلك لمافيه من العارالذي يلحقه واهتم في الفحص عمن فعل ذلك وقتله (ومنها) كثرة تمدي القلقات وتشديدهم على وقو دالقناد بل بالازقة وهم من أهل البلدواذا مرو ابالليل و وجدوا قنديلاأ طفأه الهواءأ وفرغز يتمسمروا الحانوت أوالدارالتي هوعليها ولابقلمون المسمارحتي يصالحهم صاحبهاعلى ماأحبوه من الدراهم و ربحا تممدوا كسرالقناديل لاجلل ذلك واتنق ان المطر أطفأعدة قناديل بسوقاً مير الحبوش بسبب كونهافي ظروف من الورق والجريدفا بتل الورق وسال الـاعفاطفاً القناديل نسمر واحوانيت السوق وأصبح أهلهاصالحواعايها ووقع مثل ذلك فى طرق عديدة فجمعوا في ذلك اليوم جملة من الدراهم وأمثال ذلك حتى في الازقة والعطف الغير النافذة حتى كان الناس ليس لهم شغل الاالقناد بلوتفقد حالها وخصوصافي ليل الشناء الطويل

﴿ شهر شعبان المعظم سنة ١٢١٣ ﴾

استهل بدوم الثلاثاء فيه قتلوا ثلاثة أنفار من الفر نسيس و بندقو أعليهم بالرصاص بالميدان محت القلعة قيل انهم من المتسلقين على الدور (وفيه) أخبر السفار بان من ادبيك ومن معه ترفعوا الى قبلي و وصلوا الى عقبة الهواء وكلاقرب منهم عمكر الفرنساوية انتقلوا وقبلو اولقدد اخلهم من الفرنساوية خوف شديد ولم يقع بينهم ملاقاة ولاة تال (وفيه) قدمت رباعة محمل البن الذي حضرمن الـو يس بالمركب الداو بصحبة جماعة من الفرنساء به لخفارتها من قطاع الطريق (وفي يوم الاحدسادسه) نادى القبطان الفرنساوي الساكن بالمشهدا لحسيني على أهل تلك الحطة وماجاورها بفتح الخوانيت والاسواق لاجل مولدالحسين وشددفي ذلك وأوعدمن أغلق حانوته بتسميره وتغريمه عشرةر يال فرانسه مكافأ ذله على ذلك وكان السبب في ذلك والاصل فيه أن هذا المولد ابتدعه الميد بدوى ابن نتيج مباشر وقف الشهد فكان قداعتراه مرض الحب الافرنجي فنذرعلي نفسه هذا للولدان شفاه الله تعالي فحملت له بهض افاقة فابتدأبه وأوقد فيالم جد والقبة قاديل و بمض شموع ورتب فقها يتمرؤن القرآن بالنهارمدار ـــة وآخرين بالم يجديقرؤن بالليل دلائل الخيرات للجزولي ثمزاد الحال وانضم اليهم كثير من أهل البدع كجماعةالمفيني والسمان والعربي والعيسوية فمنهم ن بتحلق ويذكر الجلالة و يحرفها وينشـــدله المنشدون القصامدوالموالات ومنهممن بقول اياتامن بردة المديح البوصير يهو يجاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم وأما العيسوية فهم جماعة من المفارية ومادخل فيهم من أهل الاهواء ينسبون الحشيخ من أهل المغرب يقال له سيدى محمد بن عيسى وطر إقتهم انهم يجلسون قبالة ومضهم صفين و يقولون كالامامعوج بلغتهم بنغ وطريقة ، شو اعليها وبين أيديهم طبول و دفوف يضربون عليهاعلى قدراانغ ضرباشديدامع ارتفاع أصواتهم وتنف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيصمون أكتافهم فياكتاف بعض لايخرج واحد عن الآخر ويلتو ون وينتصبون وير لنعون و ينخففون ويضربون الارض بارجلهم كل ذلك مع الحركة العنيفة والقوة الزائدة بحيث لايقوم منذا المقام الاكل من عرف بالقوة وهذه الحركات والابقاعات على غط الضرب بالدفوف فيقع بالمسجددوي عظيم وضجات من هؤلاء ومن غسيرهم من جماعة الفقراء كل أحدله طربقة وكيفية لباين الاخري هذا معماينضم الىذلك منجم العوام ومحلقهم بالمسجدالحدبث والهدنيان وكثرة اللفط والحكايات والاضاحيك والتلفت الى حسان الغلمان الذين يحضر ون للتفرج والسعى خلفهم والافتتان بهم ورمي قشوراللبوالمكسراتوا أكولات في المسجد وطواف الباعة بالمأكو لاتعلى الناس فيمه وسقاة الماء فيصير المسجد بمااجتمع فيهمن همذه القاذورات والعفوش ملتحقابالاسواق الممتهنة ولاحول ولاقوة الإبالة الدلى العظم ثمزاه الحال على ذلك بقدوم جماعة الاشاير من الحار ات البميدة والقريبة وبين أيديهم مناور القناديل والجوامع العظيمة التي محملها الرجال والشموع والطبول والزمور ويتكلمون بكلام محرف ظاونانهذكر وتو- لات يثابون عليهاو بنسبون من الومهم أو يعترضهم الح الاعتزال

والخروج والزندقة رغالبهم السوقة وأهل الحرف السافلة ومن لايلك قوت ليلته فتجدأ حدهم يجتهد بقوة عيهو يبيع متاعه أو يستدين الجملة من الدراهم و يصرفها في وقو دالقناديل وأجرة الطبالة والزمارة وكليجتمع عليه مادومن أمثاله من الحرافيش ثم بقطع ليلته تلك سهراناو بصبح دائخا كسلاناو يظن انه بالتابتعبذ ويذكر ويتهجد واستمرهذا المولدأكثر منعشرسنين ولميزدد الناذرلذلك الامرضا ومفتا واستجلب خدرة الضريح مالاح لهم من خه اف العقول مثل الشمع والدراهم و اتخذوا ذلك حبالة لاكل أموال الناس بالباطل فلماحصلت هذه الحادثة بصرترك هذاالمولدفي جملة المتروكات محصلت الفننة التي حصلت وسكن هذا الفرنساوي في خط المشهد الحسيني لضبط تلك الجهة وفيه مسايرة ومداهنة فصار يظهرالمحبةالمملمين ويلاطفهم ويدخل بيهت الحيران وبقبل شفاعة المتشفعين و بجل الفقهاء ويعظ مهويكرمهم وأبطل وقوف عسكره بالسلاح كمادتهم في غيير هذه الجهة وكذلك منع ما فسعله القلقات من أنواع التشديد على الناس في مثل القناديل فاطمأن به أهل الخطة وتر اجعواللبكور الى الصلاة في المساجد بدفنو فهم من العسكر الذي رتب معهم وتركهم التبكير فلما أنسوا به وعر فو اأخلاقه رجموا العادتهم ومشوابااليل أبضابدون فزع وخرف وترجمانه على مثل طريقته وهو رجل شريف من أهل حلب كانأسير المالطة فاستخلصه الفرنسيس في جلة من استخلصوه مرأسرى مالطة وقدم معهم عرفلما أجلس هذا لضبط الخط كان ترجمانه يهوديا فاحتال بعض أعيان الجهة ورتب هذا الشريف المذكور ليكون فيهراح الناس ففتج لهقهوة بالخط بالقرب من دار مخدومه وجمع الناس للجلوس فيها والسهر حصة من الليل وأص مم بعدم غلق الحوانيت مقدار امن الليل كعادتهم القدية فاستأنسوا بالاجتماعات والتسلي والخلاعات وعمذلك جهات تلك الخطهة وانق ذلك هوى العامة لان أكثره مطبوع على المجون والخلاعة وتلك هي طبيعة الفراء باوية فصار وايجتم ونعنب ده السمر والحديث واللعب والممازحة و بحضرمعهم ذلك الضابط ومعهز وحته وهي من أولاد البلد المخلوعين أيضافا نماق الحديث لذكر هذا المولدالشهرى ومايقع في لياليه من الجمعيات والمهرجان وحسنواله اعادته فو افقهم على ذلك وأمربا ناداة و فتح الحوانيت و وقو دالقناديل وشد دفي ذلك (وفي يوم الاربعاء) كتبوا أور اقابتطبير طيارة ببركة الاز بكية مثل التي سبق ذكرها و قسدت فاجتمعت الناس لذلك وقت الظهر و طير وهـ اوصعدت الى الاعلى ومرت الى ان وصات تلال البرقية وسقطت ولوساعده االريح وغابت عن الاعين اشمت الحيلة وقالوا انها ـ افرت الى البلاد البعيدة بزعمهم (وفيه) سافوالخواجه مجلون الى الصميدواليا على جرجا لتحرير البلاد وقبض الأموال والفالال المتأخرة بالنواحي للفز (وفيه) سافرت قافلة بهاأحمال كانيرة ومواش و نساء افرنجيات و صناد بق قيال انهم أرسلو هاالي الطور و صحبتهم عدة من العسكر (وفي يوم الخيس عاشره) حضرطائة من العسكر الفرنساوية الى وكالةذى العقار بالجم لية فنتمو اطبقة كانت لكمتخداعلي بإشا الطراباسي وأخدوا ماوجدوه بها من الامتعة وحتمواعدة حواصل وطباق بدُالتُه

الخان و بالوكالة الجديدة وغيرهاللـ سافرين والهاربين والقليريجية وضبطوامابها وقبضو اعلى جماعة من الاتراك والفليونجية التجار وسجنوهم بالقلعة وصار واينتشون على من بقي منهم بالقاهرة وبولاق خصوصاالكرنلية الذبن كانواعسكرالمرادبيك وأخذوا الكثيرمن نصارى الاروام والقلونجية الذين كانوامع مرادبيك وبعضهم كان بمصر فادخلوهم فيعسكرهموز يوهم بزيهم وأعطوهم أسلحة وانتظمو في ساكهم (وفيه ، تواترت الاخبار بان على باشاو نصوح باشا فارة مرادبيك وذهباه ن خلف الجبل على الهجن اليجهة الشام وصحبتهم جماعة ابراهم يك وكان ذهابهم في أواخررجب (ونيه) نادوا بابطال القناديل الني توقدفي الليل على البيوت والدكاكين وان يوقدواعوضهافي مسط السوق مجامع في كل مجمع أربع قناديل بين كل مجمع ثلاثون ذراء ويقو وبذلك الاغنياء دون الفقراء ولاعلاقة للقلقات في ذلك نفر ح بذاك فقراء الناس وانفر جت عنهم هذه الكربة (وفيه) فادو أيضاأن كل من كان لددعوى شرعية أو ظلامة فليذهب الى الملماء والقاضي (وفيه) ذهبط أنهة من المسكر وضر بواعرب الكوامل ورجعوا بمنهو باتهم من الغنم والممز والدجاج والاوز والحمير وغيرذلك (وفيه) حضر رجل من ناحية غزة يطلب أما ناللست فاطمة ز وجة مرادبيك و لابنة المرحوم محمد أفندي البكري وز وجها الامبرذى الفقار وخنداشينه والخطاب للشيخ خليل البكري فعرض ذلك على سارى عسكر وترجى عده فكتبله أمانا بحضورهم وأرسل لهم نت وكان ذلك حيلة منهم لتأتيهم النفقة و بمض الاحتياجات وأخبر ذلك الرسول انعبدالله باشا ابن العظم بغزة وابراهم يبك ومن معه خارج البلد وهم في ضيق وحصر وحيزعنهم داخل البلد (وفيه) ذهب عدة من العسكر الفر نساوية لي قطبا وشرعوافي بناه أبنية هناك وأشيع مفرسارى عسكر الى جهذالشام والاغارة عليها (وفي ليلة الاحدثاك عشره) كان انتقال الشمس لبرج لداو وهوأول شهر من شهو رهم وعملو اتلك الليسلة حراقه بار ود وسواريخ كاهيء ادتهم عندكل انتقال الشمس مزبر جاليبر جاوفي يوم الاثنين رابع عشره) نادي المحتسب علي اللحم الضائي بسبعة أنصاف الرطل وكان بثمانية واللحم الجاموسي بخمسة وكان بستة (وفيه) ذهب طائه تمن العسكر وضر بواعرب الميايدة نواحي الخانكة وقتلوامهم طائنة ونهبوهم ووجدوامن منهوبات الناس وأمتعة عكرالنرنساوية وأساحتهم جملة فاخذو اذلك مع ماأخذوه وأحضر وامعهم عض رجال ونساء حبسوهم بالقلعة وفيه ذهب عدةمن المسكرالي صدناقاير واجهو رالو ردو قرنفيل وكفرمنصور و بلاد أخري للتفتيش على العرب فاخذو اماوجدو المعرب من بهائم وغيره اوالذي عصى عليهم ضربوه وونهبوه أيضاونهبو اجمالاو بهائم بمن لم يعص أيضا ودخلوا بذاك المدينة فصار وايبيعون البقرة بريابين وثلاثة والنعجة وابنهابر بالفاشترى غالب ذلك نصارى الفيط (وفي يوم السبت) قناوا بالقلعة بحو التسمين نفرا وغالبهمن المماليك الذين وجدوهم هار بين في البلاد والذين عس عليهم الخبيث الأغا و برطلمين والفلقات و وجدوهم مختفين في البيوت (وفيه) قبض و اعلى خسة أنفار من اليهو دوا مرأتين فالنوا الجيم

في بحر النيل ونيه نادو ابانكل من اشترى شيأ من منهو بات العرب التي نهبتها العسكر يحضره لبيت صارى عسكر (وفيه) كثرالاهتمام والحركة بسفر الفرنسيس اليجهة لشام وطلبواوهيؤ اجملة من الهجن وأحضر واجمال عرب الترابين ليحملواعليها الذخسيرة والدقيق والمليق والبقسماط تم رسمواعلي الاهالي عدة كبيرة من الحمير وكذلك عدة من البغال فطلب شيخ الحمارة وأمر بجمع ذلك وكذلك الركبدار بةأم هم بجمع البغال فاختني غالب أصحاب الحمير وخاف لناس على حمـ يرهم فامننع خروج السقائين الذين ينقلون الماء بالقرب على الحمير وسقائين الجمال والبراسمية فحصل للناس ضيق بسبب ذلك (وفي يوم الاثنين حادى عشر بنه) كتبو اأور اقاو الصقود ابالاسواق على العادة و نصها الحمد للهوحده هذاخطاب الىجيم أهل مصرمن خاص وعام مزمحفل الديوان الخصوصي من عقلاء الا امعلماء الا - الاموالوجاقاة والنجار الفيخام الملمكم معاشراً هل مصر أن حضرة ساري عكر الكير بونابر نه أمير الجبوش الفرنساوية صفع الصنح الكلي عن كامل الناس والرعية بسبب ماحصل من أراذل أهل البلد والجميدية من النتنة والشرمع المساكرالنر نساوية وعفاعفو اشاملا وأعاد الديوان الخصوصي في بيت والدأغا بالازبكية ورتبه من أربعة عشر شخصاأ صحاب معرفة واتقان خرجوا بالقرعة من ستين رجلاكان انتخبهم بموجب نرمان وذلك لاجل قضايا حوائج الرعايا وحصول الراحة لاهل مصر من خاص وعام وتنظيمهاعلىأ كمل نظام وأحكام كلذلك من كالعقلة وحسن ثديير مومز يدحبه بصر وشفقنه على سكانها من صغير القوم قبل كبير ه رتبهم بالمنزل الذكور كل يوم لاجل خلاص المظلوم من الظالم وقد اقنص من عسكره الذين أساؤا بمنزل الشيخ محمد الجوهري وقتل منهم اثنين بقراه يدان وأنزل طائفة منهم عن مقامهم المالى الي أدني مقام لان الخيانة ايستمن عادة الفرنسيس خصوصا مع انساء الارامل فانذلك قبيح عندهم لابغمله الاكل خسيس و وضع القبض بالقلمة على رجل نصراني مكاس لانه بلغه أنهزا دالمظالم في الجمرك بمصر القديمة على الناس ففعل ذلك بحسن تدبير وليمتنع غديره عن الظلم ومراده رفع الظلم عن كامل الخلق وينتج الخليج الموصل من بحر النيل الح بحر السويس لتخف أجرة الحمل من مصر الدقطر الحجاز الافخم ونحنظ البضائع من اللموص وقطاع العاريق ونكثرعليهم أسباب التجارة من الهندواليمن وكل فيج عميق فاشتغلوا بأمردينكم وأحسباب دنياكم واتركو االغتنة والشرور ولاتطيموا شيطانكم وهواكم وعليكم بالرضا بقضاء الله وحسن الاستقامة لاجل خلاصكم من أسباب العطب والوقوع في الندامة رزقنا للهوايا كمالتوفيق والتسليم ومن كانت له حاجة فليأت الي الديوان بقلب سليم الامن كان له دعوى شرعية فليتوجه الي قاضي المسكر المتولي بمصر المحمية بخط السكرية والسلام على أفضل الرسل على الدوام ( وفيه ) أرسلو الماوالي لينبه على السقائين بنقل الماءوعدم التمرض لهم ولحميرهم ( وفي ليلة الاربعاء الشعشرينه ) خرج عدة كبيرة من المسكر وطاب كبير الفر نساوية بونابارته أن يأخذمه مصطغي بيك كتحدا البإشاالمتولي أمير الحاج ويأخدا يضاقاضي

العسكر بجمقشي زاده وأربعة أنفار من المتعممين وهم الفبومي والصاوي والعريشي والدواخلي وجماعة أيضا من النجار والوجاقلية ونصاري القبط والشوام ( وفي ادس عشرينه ) نادواللناس بالامان وفتح الاسواق ليلا في رمضان حكم المتاد ( وفيه ) انتقل قائممقام من بيته المطل على بركة النيل وهو بيت ابراه يم يك الوالي وسكن يبت أبوب بيك الكبير المطل على بركة الفيل والتقلواجيمهم الى بركة الازبكية (وفيه) أعرض حسن أغامحوم المحتسب لسارى عسكر أمو ركو به المعناد لاثبات هلال. رمضان فرسم له بذلك على العادة القديمة فاحتفل لذلك المحتسب احتفا لازائدا وعمل وليمة عظيمة في بيته أربعة أيام أولهاالسبت وآخره االثلاثاء دعافي أول يوم العلما والفقهاء والمشايخ والوجاقاية وغيرهم وفي ثانى يومالتجار والاعيان وكذلك ثالث يومو رابع يوم دعنأ يضاأ كابر الفرنساوية رأصاغرهم وركب يوم الثلاثاء بالابهة الكاملة زيادة عن العادة وامامه مشايخ الحرف بطبو لهم و زمو رهم وشق القاهرة على الرسم المعتادوم علي قائمقام وأمير الحاج وساريء مكربو نابارته ثم رجع بعد الفروب الى بيت القاضى بين القصرين فاثبتواهلال رمضان ليلة الاربعاء ثمركب مناك بالموكب وامامه المشاعل الحيثيرة والطبول ولزمور والنقاقير والمناداة بالصوم وخلنه عدة خيالة عارية رومهم وشعورهم مرخية على أَقَفِيتُهِم بشكل بشيع مهول وانقضي شهرشه باز وحوادثه (فهنها )ان أهل مصر جرواعلى عادتهم في بدعهم التي كانواعليها وانكمشواعن بعضها واحتشموها خوفا من الفرنسيس فلماتدرجوافيها وأطلق لهم الفرنساو يةالقيد ورخصوالم وسايروهم رجموااليما والهمكوافي عمل مواليداالاضرحة التي يرون فرضيتها وانهاقر بة ناجيهم بزعمهم من المهالك وتقريهم الياللة زاني في المسالك فر محوا في غالمهم مع ماهم فيه من الاسر وكداد غالب البضائع وغلوه او نقطاع الاخبار ومنع الجالب ووقوف الانكليزني البحر وشدة حجزهم على الصادر والواردحي غلت أسعارج يم الاصناف المجلوبة من البحر الرومي وانقطع أثركثير من أرباب الصنائع التي كسدت لعدم طلابها واحتاجوا الي التكسب بالحرف الدنيئة كبيع الفطيرو فلى السمك وطبخ الاطعمة والأكولات والاكل في الدكا كين واحداث عدة قهاوي وأماأرباب الحرف الدنيئة الكاسدة فاكثرهم عمل حمار امكاريا حتى صارت الازقة خصوصاجهات العسكر من دحمة بالخير التي لكري للتردد في شوارع مصر فان للفرنسيس بذلك عداية عظيمة ومغالاة في الاجرة بحيث أن الحينير، نهم يظل طول النه ارفوق ظهر الحار بدون حاجة سوي ان يجري به مسرعا في الشارع وكذاك تجتمع الجماعة منهم و يركبون الحمير و يجهدونها في المشي و الاسراع وهم يغنون ويضحكون ويميحون ويتمسخرون ويشاركهم المكارية فىذلك كان لهم المناية وبذل الاموال والتردد الى حانات الراح والتغالي في شراء الفواكه والبواطي والاقداح كاقال في ذلك صاحبنا الشبخ ان النرنسيس قدضاعت دراهمهم \* في مصر نابين حمار وخمار وعن قريب لهـــم في الشام مهلكة \* يضيع لهم فيها آجال أعمار

ومن طبعهم في الشرب انهم بتعاطون لحد النشوة وترويج النفس فان زادوا عن ذلك الحد لايخرجون من منازلهم ومن سكر وخرج الى السوق ووقع منه أص مخل عافبوه وعنروه (ومنها) ترفع أسافل النصاري من القبط والشوام والاروام واليهود و ركو بهم الخيول والدهم بالسوف بسبب خدمتهم للفرنسيس ومشهم الخيلاء بحام هم بفاحش القول واستذلالهم المسلمين كلذلك عا كست أبديهم وماريك بظلام للمبيدوالحال الحال والمركوزفي الطبع مازال والبعض استهوته الشياطين ومرق والمياذبالله من الدين ولاحول ولاقوة الابالله العظيم ( ومنها ) تواتر الاخبار من ابتداه شهر رجب بان رجلامغر ببايقال له الشيخ الكيلاني كان مجاورا : كم والمدينة والطائف فلماوردت أخبار الفرنسيس الى الحجاز وانهم ملكوا الديار المصرية أنزعج أهل الحجاز لذلك وضجو ابالحرم وجرد واالكمية وان هذا الشيخ اريعظ الناس ويدعوهم اليالجهاد ويحرضهم على نصرة الحق والدين وقرأ بالحرم كتابا ، ولفافي ، مني ذلك فاتعظ جملة من الناس و بذلوا أموالهم وأنفسهم واجتمع نحوالستمائة من المجاهدين وركبوا البحر الى القصير مع ماا نضم البهم من أهل ينبع وخلافه فورد الخبر في أواخره انه انضم اليهم حملة من أهل الصعيد و بعض أتر اك ومفار بة يمن كان خرج معهم ع غز مصر عند وقعة نبابة و ركب الغز معهماً يضا و حاربوا الهر نسيس فلم نثبت الغز كعادتهم والمهزموا ونبعهم هوارة الصعيد والمتجمعة من الغرى وتبت الحجازيون ثم انكنوا لقاتهم وذلك بناحية جرجاوهرب الغز والمماليك الي ناحية اسناو صحبتهم حسن بيك الجداوي وعمان بيك حسن تابعه ووقع بين أهل الحجاز والفرنسيس بعض حر وبغير هذه المرة بعاءة مواضع وينغصال الفريقانبدون طائل (و منها ) ان الفرنسيس عملوا كرنتيله بجزيرة بولاق و بنواهناك بناء فيحجزون لى جاالقادمين من السفار أياما مدودة كل جهة من الجهات القبلية و البحرية بحسبها والتدأعلم

﴿ ثم استهل شهر ومضان المعظم بيوم الاربعاء سنة ١٢١ ﴾

أ ذيه ) أخذبو نابار إله في الاهتمام بالسفر الى جهة الشام وجهز واطلبا كثيراوصار وافي كل يوم يخرج منهم طائفة بعد طائفة (وفي يوم السبت) عمل ساري عصصر ديوانا وأحضر الشابخ أو الوجاقات ونكلم معهم في أمر خروجه للسفر وانهم قتلوا المماليك الفار بن بالصعيد وأجلوا أو الوجاقات ونكلم معهم في أمر خروجه للسفر وانهم قتلوا المماليك الفار بن بالصعيد وأجلوا أو باقيه باقيه الماليك الفارت الماليك الفارت و عهدون المراد الشامية لاجل سلوك الطريق ومشى القوانل والتجارات برا وبحرا لعمار أو عبد و عهدون المراد الشامية لاجل سلوك الطريق ومشى القوانل والتجارات برا وبحرا لعمار أو خرا لعمار أو خرا لعمار أو خرا لعمار أو خرا لعمار أو المنابع وغير بعنه على المنابع وغير بعنه بططائفته المنابع وغير بعنه بططائفته أو خرفامن الفتن مع العسكر المقيمين بمسر فالمزمو اله بذلك وكتبواله أو راقا مطبوعة على العادة في معنى أبي ذلك وألصة و ها بالطرق وفي ذلك اليوم خرج القاضي ومصطفى كتخدا الباشا و المشامخ المعين والفرش أله المنابع المامة وخرج أبضاعدة كبيرة من يسكرهم ومعهم أحمال كثيرة حتى الامرة والفرش

والمصروعدة مواهي ومحفات للنساء والجواري البيض والسود والحبوش اللاتي أخذوهامن بيوت الامراء وتزياأ كثره زيزي نسائهم الافرنجيات وغير ذلك ( وفي يوم الاحد خامسه ) ركب ساري عسكر الفرنسيس وخرج أيضاالي العادلية وذلك في الساعة الرابعة بطالع الحمل وفيه القمر في تربيع زحلوأ بقى بمصرعدة من العكر بالقامة والابراج التي نوهاعلي التلول وقائم مقام وبوسليك وسارى عسكرو بزه بجملة من العسكر في الصعيد وكذلك و اري عسكر الاقاليم كل واحدمه عسكر في جهة من الجهات وأخذ مم المدرين وأصحاب الشورة والمترجين وأرباب الصنائع نهم كالحدادين والنجار بن ومهندسي الحروب وكبيرهم أبوخشبة وأبتي أيضابهض أكابرهم ثم تراسل المتخلفون في الخروج كل يوم خرج نهم جماعة ( وفي يوم الثلاثاء ) سابعه انتدب النميمة ثلات من النصاري الشوام وعرفوهم أن المسلمين قاصدون الوثوب على الفرنسيس في يوم الخيس تاسعه فارسل قائمقام خلف المهدى والاغ فاحضرها وذ كرلهماذلك فقالاله هذا كذب لاأصلله واغاهده غيمة من النصارى كراهة منهم في المسلمين ففحص عمن اختاق ذلك فوج ــ دوهم ثلاثة من النصاري الشوام فقبضواعليهم وسجنوهم بالقلعة حتى مضى يوم الخيس فلم يظهر صحة مانقلوه فابقاهم في الاعتقال ثم ان نصاري الشوام رجموا الى عادتهم القدعة في لبس العمائم السود والزرق وتركوا ابس العمائم البيض والشيلان الكشميري الملونة والمشجرات وذلك بمنع الفر نسيس لم من ذلك ونبه وأيضا بالمناداة في أول رمضان بان نصاري البلد يشون على عادتهم مع لمسلمين أو لا ولا يتجاهر ون بالا كل والشرب في الاسواق و لا يشر بون الدخان ولاشيأ من ذلك برأى منهم كل ذلك للاستجلاب الحواطر الرعية حتى أن بعض الرعية من الفقهاءم على بعض النصاري وهو يشرب الدخان فانهر مفردعليه رداشنيما فنزل ذلك المعمم وضرب النصراني واجنمع عليه الناس وحضرحا كمالخطة فرفعهما اليقائمة ام فسأل من النصارى الحاضرين عن عادتهم في ذلك فاخبر ومان من عاد تهدم القديمة نه أذا استهل شهر رمضان لاياً كلون و لايشر بون في الاسواق ولا بمرأي من المسلمين أبد فضرب النصر اني و ترك المتعمم السيله (وفي تاسع عشرينه) أحضر وامرادأ غاتابع سلمان يبك الاغاومعه آخرمن الاجنادمن ناحية قبلي فاصعدوها القلمة قبل قثلهما (وفي خامس عشرينه) ورد الخبر بان الفر نساوية ملكو اقلعة العريش وطاف رجل من أتباع الشرطة ينادي في الاسواق ان الفر نساوية ما كواقلعة العريش وأسر واعدة من المماليك وفي غديه ملون شنكا ويضربون مدافع فاذاسمهم ذاك فلاتفزعوا فالماأصبح يوم الاحدحضر الماليك الذكورة وهم تمانية عشر مملوكاوأر بعةمن الكشاف وهمرا كبون الحبر ومتقلدون بإسلحتهم ومعهم نحوالم نة من عسكر الفرنسيس وأمامهم طبلهم وخرج بعض الناس فشاهدوهم ولماو صلو االى خارج القاهرة حيث الجامع الظاهري خرج الاغاو برطامين بطوافيهما ينظرانهم ومعهم طبول وبيارق وطوائف ومشوا معهم الى الاز بكية من الطريق التي أحدثوهاو دخلوا بهم الى بيت قائمقام فاخذوا - الاحهم وأطلقوهم

فذهبوا الى بيوشم وفيهم أحمد كاشف تابع عثمان بيك الاشقر وآخر بقال له حس كاشف الدو بدار وكاشفان آخران وهايوسف كأشف الرومي واسمعيل كاشف تابع أحمد كاشف المذكو روكان من خسبرهم انهم كانوامة مين بقامية العريش وصح بنهم نحواً ف عسكري مغاربة وأرنؤد فخضر لهم الفرنسيس الذين كانوا فى المقدمة في أواخرش مبان فاحاطوا بالفلمة وحار بوهم من داخلها والوامنهم مانالوه ثم حضراليهم ساريء - كر بجموعه بعدأيام والحوافي حصارهم فارسل من بالعريش الي غزة فطلب نجدة فارملوالهم نحوالسبهمائة وعليهم قاسم يكأمين البحرين فلم بنمكنوا من الوصول الى القلمة لاحلق الفرنساوية بهاوا حاطتهم حولحا فنزلواقر يبامن القلعة فكبستهم عسكر الفرنسيس بالليل فالمتشهد قاسم ببك وغير مواخ زم الباقون ولم يزل أهل القلعة يحار بون و يقا للون حتى فرغ ماعندهم من البار ود والذخيرة فطلبواءندذلك الامان فامنوهم ومن القلعةأ نزلوهم وذلك بمدأر بعةعشر يومافلما نزلواعلي امانهم أرسلوهم الى مصرمع الودية بهم و خلية سبيلهم فحض والى مصر كاذكر واخذوا سلاحهم وخلوا سبيلهم وصار وأيترددون عليهم يعظمونهم ويلاطنونهم وبفرجونهم علىصنائعهم وأحوالهم وأما المسكر الذين كانوامعهم قلعة العريش فبعضهما نضاف اليهم وأعطوهم جامكية وعلوفة وجعلوهم بالفلعة مع عسكر من النرنسيس والبعض لم يرض بذلك فاخد والدلاحهم وأطلقوهم الي حال سبيلهم وذهب الفرنسيس الى ناحية غزة وفي ذلك اليوم بعد الظهر عملو االشنك الموعوديه وضربوا عدة مدافع بالقلعة والازبكية وأظهر النصارى الفوح والسرور بالاسواق والدوروأ ولموافي بيوتهم الولائم وغيرو الملابس والعمام وبجمعواللهووا لخلاعة وزادوافي القبع والشناعة ( وفي بوم الاربعاء ) توفي أحمد كاشف المذكور فِأَة وفي عصر ذلك اليوم حضر جاعة من الفر نسيس نحوالحسة والعشرين وهم را كبون الهيجن وعلي رؤسهم عمام بيض و لا بسون برانس بيض على أكتافهم فذهبو اللي يت قاعمقا. بالازبكية فلماأصبح يوم الخميس عملواالديوان وقرؤاالمكائبة التيحضرت مع الهجانة حاصلهاان الفرنسيس أخذواغزة وخان يونس وأخبار مختلفة ( منها )الهم وجدوا ابراهيم بيك ومن معه ارتحلوا من هناك وكانوا أرسلوا حريهم وأثقالهم الى جبل نابلس وقيل بل تحاربوامعهم وانهز موا وفي ذلك اليوم بعد العصر بنحو عشرين درجة حضرعدة من الفرنسيس ومعهم كبيرمنهم وحمرا كبون الخيول وعدة من المشاة ونيهم جماعة لابون عمائم بيض وجماعة أيضا ببرانيط ومعهم نغير بننخ فيه وبيدهم يارق وهي التي كانت عند السامين على قلعة العريش الى أن وصاوا الي الجامع الازهرفا صطفو ارجالا وركبانا بباب الجامع وطلبوا الشيخ الشرقاوي فسلموه تلك البيارق وأمروه برفعها ونصبها على منارات الجامع الازهر فنصوا بيرقين ملونين على المذارة الكبيرة ذات الهلالين عندكل هلال بيرقاو على منارة أخري بيرقا ثالثا وعندرفعهم ذاك ضربواعدةمدافع من القلعة بهجة وسرو راوكان ذلك ليلة عيد الفطر فلما كان عند الغر وبضربواعدة مدافع أيضا اعلامايالميد وبمدالعشاء الاخيرة طاف أصحاب الشرطة ونادوا بالامان وبخروج الناس

على عادتهم لزيارة القبور بالقرافتين والاجئماع لصالاة العيد وان يابسوا أحسن أيابهم ولمساملكوا العريش كتبواأ وراقاوأ وسلوها الى البلادونصها نرمان عام وجهمن أمير الجيوش الي أهالى الشام قاطبة ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ و به نستعين من طرف بونابار ، أمير الحيوش الفرنساو ية الي حضرة المفتين الم والماء وكافة أهالي نواحي غزة والرملة ويافاحفظهم الله تعالى بعد السلام نعرف كم انساحر ونالكم هذه السطور نعامكم انناحضر ثافي و\_ذا الطرف اقصدطر دالماليك وعسكرا لجزارعنكم واليأي -بب وي حضور عسكرا لجزار ونعديه على بلاديافاوغزة التي ما كانت من حكمه والي أى سبب أيض أرسل عدا كره بروي اليقلعة العريش بذلك مجم على أراض مصر فلاشك كان مراده اجراء الحر وب منا ونحن - ضرنا الإ لنحاربه فأماأنتم يااهالى الاطراف المشاراليها فلمنقصدكماذية ولاأدنى ضررفانتماستمر وافي أتتح محاكم ووطنكم مطمئنين ومرتاحين وأخبر وامنكان خارجاءن محله ووطنه أزيرجم ويقم في محله و وطنه ومن قبلناعليكم ثم عليهم الامان الكافي والحماية التامة ولاأحديت من لكم في مالكم وما عَلَا كه يدكم وقصدناأن الغضاة ولازمون خدمهم ووظائفهم على ماكانواعليه وعلى الخصوص أن دين الا - الامليز ل معتز اومعتبرا والجوامع عامرة بالصلاة وزيارة لمؤمنين أن كل خير يأتي من الله تعالى وهو يعطي النصر من يشاء ولا يخفاكم أن جميع ماناً مربه الناس ضدنا نيندو باطلاو لانفع لهمبه لان كل مانضع به يدنا لابد عن غامه بالخرير والذي يتظاهرانا بالحب يفلح والذي ينظاهم بالغدو يهلك ومن كل ماحصل تفهمون حيداانانهم أعداءنا و نمضدمن يحبنا وعلى الخصوص من كو نامتصفين بالرحمة والشنقة على الفقراء والمساكين والماأخذواغزةأرسلواطومار ابصورة الواقعةو بدموه نسخا وقري بالديوان وألصقوا نسخه المطبوعة بالاسواق وصورته

المالية توجيواسائر بن الي ناحية غزة فكشفوا قبل الظلمين نحسر أهل مصر وأقاليمها انه حضرفر مان في المحيوس المحيوس المحيد من غزة من حضرة الجيوس المحيد المحيوس المحيد المحيوس المحيد المحيوس المحيد المحي

金二一子 そっき

وحاصلا كبرا علواً بالخيام الكثيرة وجالا و بذات مهيات محضرات كصنعة الافر نجهذا ماوقع لما كهم الهزة وقداً خبرنا كم على اوقع في كيفية ملك العريش سابقافا ستقيم واعبادا لله وارضوا بقضاء الله وتأدبوا في أحكام ولاكم الذي خلف كم وسواكم والسلام ختام وانقضى شهر رمضان ووقع به قبل وروده في ألا خباره ن السكون و الطمأ نينة وخلو الطرقات من العسكر وعدم مرور المتخلفين منهم الافي النادر واختمام م بالأيل جملة كافية و انفتاح الاسواق والدكاكين والذهاب والحجي وزيارة الاخو أن أيلا والمشي على العادة بالفو أنهس ودونها واجتماع الناس للسهر في الدور والقهاوى و وقود المساجد و صلاة الزوج وطواف المسحرين والتسلى بالرواية والنقول و ترجي المأمول و المحلال الاسعار في ماعدا الجلوبات من الاقطار (ومنها) ان الفرنساو ية صار وايدعوناً عيان الناس والمشايخ والتجار للافطار والسحور و يعملون لهم الولائم و بقدمون لهم الموائد على نظام المسلمين وعادتهم و يتولي أمرذاك الطباخون والفراشون من المسلمين تطمينا لخواطرهم و يذهبون ها يضا ويحضر ون عندهم الموائد و يأكلون مهم في وقت الافطار و يشاهدون ترثيبهم و نظام هم و يخذون حدوهم و وقع منهم من المسايرة الناس وخفض الجانب ما يتعمون منه والتها على الما يرة الناس وخفض الجانب ما يتعموم منه والتها على الما يرة الناس وخفض الجانب ما يتعموم فه والتها على الما يرة الناس وخفض الجانب ما يتعموم فه و التها على الما يرة الناس وخفض الجانب ما يتعموم في وقد المناس وخفض الجانب ما يتعموم في وقد الاقتاع الما يتعموم في وقد المراح المناس وخفض الجانب ما يتعموم في وقد الاقتاع الما يتعموم في وقد الاقتاع الما يتعمون الما يتعمون الما يتعمون الما يتعمون الما يتعمون الما يتعمون الما يونيا الما يتعمون الما يتعمون الما يتعمون الما يتعمون الما يولد الما يولد الما يسمون الما يتعمون الما يتعمون الما يتعمون الما يولد المراك الما يولد الما يول

المرسوال منة ١٢١٢ على المرسوال منة ١٢١٢ على

ي الساجدو الازم واتنق ان امام الجامع الازهر اسى قراء الفائحة في الركعة النابة فلمه اسلم أعاد الصلاة المساجدو الازمر واتنق ان امام الجامع الازهر اسى قراء الفائحة في الركعة النابة فلمه اسلم أعاد الصلاة المساجدو الازمر واتنق ان امام الجامع الازهر اسى قراء الفائحة في الركعة النابة فلمه المرابيا النصر وأسرع في مشيه وهو يقول نز ات عليكم العربيا ناس فهاجت النساس وانز عجت النساء ورحت المحيدية والحرافيش وخطفوا أياب النساء وأز رهن و ماصاد فوه من عدام الرجال وغير ذلك واتصل و ذلك بتربة المجاورين و باب الوزير و القرائة حتى ان بعض النساء مات عت الارحل و لم يكن لحذا الكلام عنه والماذلك من من عنرعات الاوباش إينالوا أغراضهم من الخطف بذلك (وفيه) ركباً كابر الفرنسيس وطافواعلى أعيد ان البلد و هنوهم بالميد و حاملهم الناس بالمداراة أيضا (وفي أوائله) وردت الاخبار بان و المناسبة القرين منه مرضاو سحان بعضهم فذهب مراحديك وآخر ون الى تواحى ايراهيم بيك ومنهم و المناسبة والفرق وفي خامسه) قدم المشيخ محد الدواخلى البر الشرقي (وفي خامسه) قدم المشيخ محد الدواخلي الغرسيس لما ارتحل من الصالحية أرسل الى كتخد الباشا والقاضي و الجاعة الذين بصحبتهم أمرهم و المخضور الي الصالحية للنهم وقوف العرب بالطريق و المحضور الي الصالحية للنهم كانوا يباعدون عنه مرحة فلما أراد واذلك بالنهم وقوف العرب بالطريق و المحضور الي الصالحية للنهم مناقوا من المورب بالطريق و المحضور الي الصالحية ففارقوهم وذه بواللة ين و يحافى عنه ما لفيومي فاقاء و المحافرة و خافوا سوء العاقاء و فاوارقوهم وذه بواللة ين و يحافى عنه ما لفيومي فاقام و المحتود المحتود المحتود المناسبة و المحافوة و خافوا سوء العاقاء و فالموافقة و فارقوهم وذه بواللة ين و يحافى عنه ما لفيومي فاقام و المحتود المحتو

וצ

الباشا والقاضي غصل للدواخلي توعك فحضرالي مصروبتي رفيقاه في حيرة (وفي سابعه) أحضر الاغا رجلاو رميعنقه عندبابز و بلة وشنقا ، رأة على شباك السببل نجاه الباب والسبب في ذلك أن الفر ناوي حاكم خطا خليفتوجهة الركبية ويسمى دلوى احضر باعة الفلال بالرميلة وصادرهم ومنعهم و من دفع معتاد الوالي فاجتمعو اوذه وا الى كبير الفرنسيس الذي يقال له شيخ البلدو شكوا اليه وكان ميت الاميرذو النقار حاضر اوهو يسكن تلك الجهة فعضدهم وعرف ثييخ البلد عن شكواهم فأرسل شيخ مرد البلدالي داوي فانهر ، وأمر ، بردماأ خذه فأخبر انباعه از ذا الفقار هو الذي عضده وأنهى شكواهم الي قي . كبيرهم فقام دلوى المذكور و دخل على ذي النقار في بيته و سبه و شنمه بلغته و فزع عليه ليضر به فلما والت خرج منعند وقام وذهب الي كبيرهم وأخبر وبنمل دلوى معه أمر باحضاره و حبسه بالقلعة ثم أخبر به بمض الناس شيخ البلد أن التعرض الذي وقع من دلوى اباعة الغلة انما هو باغر اء خادمه وعرفه أن خادمه الذكورمونع إمرأة رقاصة من الرميلة تأتيه بأث كالماومن على طريقتم او يجتمع هو واضرابه وترقص لهم تلك المرآة في القهوة التي بخطهم ليلا ونهار او تيت مهم في البيت و يصبحون على حالهم فالمحبس اميرهم اختفو افدلواعلي الرجل والمراة فقبضواعليه اوفعلوابه الماذ كرولابأس باحصل (وفي ثامنه يوم الجمة) نودي فيالاسواق بوكب كسوة الكعبة المشرفة من قراميدان والتنبية باجتماع الوجاقات وارباب الاشابر وخلافهم على العادة في عمل المواكب فلمأصبح يوم السبت اجتمع الناس في الاسواق وطريق المرور وجلسواللغرجة فمروابذلك واما والوالي والمحتسب وعليهم القفاطين والبينشات وجميع الاشاير يطبولهم وزمورهم وكاساتهم ثم برطلمين كتخدامستح فظان وأمامه زرالينكجرية من المسلمين تحوالمائتين واكثر وعدة كثيرة من نصارى الاروام بالاسلحة و لملازمين بالبراقع و هولا بس فروة عظيمة ثم مواكب الفلقات ثم مواكب ناظرالكموة وهوتا بع مصطفي كتخدا الباشا وخلفه النوية التركية فكانت هذه الركبة من أغرب المواكب وأعجب العجائب لما اثنته لمت عليه من اخلاف الاشكال وتنوع الامثال واجتماع المال وارتفاع السغل وكثرة الحشرات وعجائب المخلوقات واجتماع الاضداد ومخالئة لوضع المعتاد وكان نسيج الكسوة بدار مصطنى كتخدا لمذكوروه وعلى خلاف العادة من ندجها بالقلعة (وفي يوم الاربماء ثالث عشره) حضر عدة من الفراديس وهمرا كبون الهجن وممهم عدة بيارق واعلام بعد الظهر واخبروا أن الفرنسيس ملكو اقامة يافاوبيدهم مكانبة من ساري عسكرهم بالاخبار عماوقع فلما كان يوم الخيس واجدمع أرباب الديوان فقر أعليهم تلك المراسلة بمدتعر يبهاو توصيفها على هذه الكيفية وهي عن لسان رؤساء لديوان الى الكافة وذاك بالزامهم وأمرهم بذلك (وصورتها) بسم الله الرحن الرحم سبحان مالك الملك يفول في ما حكم ماير بد سبحان الحكم العدل الفاعل المختار ذي البطش الشديد صورة تمليك الله سبحانه وتعساني جمهور الغرنساوية لبندريافا ن الاقطار الشامية ندرف أمل وأقاليمهامن الراابرية أنالعسا كرالفرنساوية انتقلوامن غزة ناك عشرين رمضان ووصبا

الرملة في الخامس والعشرين منه في أ.ن واطمئنان فشاهد واعسكر أحمد باشا الجزار هاربين بسرعة قائلين النرار الفرار ثمانالفرنساوية وجدوافىالرملة ومدينةلدمقدارا كبيرامن مخازن البقسماط والشعيرو رأوافيهاألفاوخمسمائةقو بتمجيزة جهزها لجزار يسيربها الىاقليم مصرمسكن الفقراء والمساكين ومراده أن يتوجه المهاباشرار المربان من سطح الجبل ولكن تقادير الله تنسد المكر والحيل قاصد اسفك دماءالناس مثل عوائده الشامية ويحبره وظله مشهور لانهتر بية الماليك الظلمة المصرية ولم يعلم من خسافة عقلة وسوءتد بير . أن الأمر لله كل شي قضائه وتدبيره و في سادس عشرين شهرر ، ضان وصات ، قدمات الفز نساوية الى بندر يافامن الاراضي الشامية وأحاطوابها وحاصر وهامن الجبهة الشرقية والغربية وأرسلوا الى حاكمها وتحيل الجزاران يسلمهم القامة قبل أن يحلبه وبمسكر ه الدمار فمن خسافة رأيه وسوءتدبيره سمي في ملاكه و تدميره ولم يرد لهم جواب و خالف قانون الحرب والصواب و في أو اخر ذلك اليوم السادس والدشرين تكاملت العساكر الفرنساوية علي محاصرة يافا وصاروا كالهم مجتمعين وانقسموا على الانة طوابير الطابو والاول توجه على طريق عكابعيدا عزيافا بأربع ماعات وفى السابع والعشرين من الشهر المذكور أمر حضر فساريء كرااكبير بحفر خنادق حول السو رلاجل أن يعملو امتاريس أمينة وحصارات متقنة حصينة لانهوجدسور بإفاملا زبالمدافع الكثيرة ومشحونة بعسكر الجزار الغزيرة وفي تاسع عشرين الشهر لماقرب حفر الخندق الى السور مقدار مائة وخمنين خطوة أمر حضرة سارىء حكوالشار اليهأن ينصب المدافع على المتاريس وأن يضعو العوان القنبر باحكام وتأديس وأمر بنصب مدافع أخر بجانب البحر لمنع الخارجين اليهم من مراكب المينا لانه وجدفي المينا بعض مراكب أعدهاء سكرالجزارللهروب ولاينفع الهروب من القدرالمكتوب ولمارأت عسا كرالجزار الكائنون بالقلعة المحاصرون أن عسكر الفرنساوية قلائل في رأى العين للناظرين لمداراة الفرنساوية في الخنادق وخلف المذاريس غرهم الطمع فخرجوالهم من القلعة مسرعين مهرولين وظنواأنهم يغلبون الفرنساوية فهجم عايهم الفر نسيس وقنلو امنهم جملة كثيرة في تلك الواقعة وألجؤهم للدخول ثانيا في القلعة وفي يوم الخميس غابا شهرر مضان حصل عند سارى عسكر شفقة قلبية وخاف على أدل يافا بن عسكره اذا دخلوا بالقهر والاكراه فأرسل الهمكة وبامع رمول مضمونه لااله الاالله وحد دلاشريك له بسم الله الرحن الرحيم من حضرة ساري عسكر اسكندر برتبة كنيخد االعسكوالفر نساوي الىحضرة حاكميافا نخبركم انحضرة مارى عسكرالكبير بونابارته أمهاناأن نمراك فيهذا الكتاب أنسبب حضوره الي واالطرف اخراج عسكرا لجزار نقط من هذه البادة لانه تدع بارسال عسكره الى الدريش ومرابطنه الحال أنهامن اقليم مرااي أنعم الله بهاعلينا فلاينا حبه الاقامة بالمريش لانهاليست من أرضه ىعلى ملك غيره و نمرفكم ياأهـــل يافاان بندركم حاصرناه من جميع أطرافه و جهاته و ربطناه ب و آلات المدافع الكثيرة والجلز والقنابر وفي مقد ارساعة بن بنقلب سوركم بتبطل آلاتكم

وحروبكم ونخبركمان حضرة ساريء حصكرالمشاراليه لمزيدر حمتة وشفقته خصوصا بالضمفاءمن الرعية خاف عليكم من سطوة عسكر والمحاربين اذادخ الواعليكم بالقهر أها يكوكم أجمين فلزمنا انت ترسل اكم مددا الخطاب أمانا كافيا لاه البلد و لاغراب ولاجل ذلك أخرضرب المدافع والقنابر الصاعدة عنكم ساعة فلكية واحدة وانى لكم لمنالناصحين وهذا آخر جواب الكتاب فجعلوا جوابنا حبس الرسول مخ انين للقوانين الحربية والشريعة المطهرة المحمدية وحالا في الوقت والساعة هبج - ارى عسكر واشتدغضبه على الجماعة وأمر بابتداء ضرب المدافع والقنابر الموجب للتدمير وبعد مضيزمان يسير تعطأت مدافع يافا المقابلة لمدافع المتارير وانقلب عسكر الجزار فى وبال و تنكيس وفي وقت الظهر من هذا اليوم أنخرق و ريافاو ارتج له القوم ونقب من الجهة التي ضرب فيهاالمدافع من شدة النارولار ادلقضاء الله ولامدافع وفي الحال أم حضرة سأري عسكر بالهجوم علمهم وفيأقل من ساعة ملكت الفرنساوية جميع البندروالابراج ودارالسيف في المحاربين واشتد بحر الحرب وهاج وحمل النهب فيها ثلاث الليلة وفي يوم الجمعة غرة شوال وقع الصفح الجميل من حضرة ساري عسكر الكبيرورق قابه علي أهل مصر من غنى و فقير الذين كانو افريافا وأعطاهم الامان وأمرهم برجوعهم الى بلدهم مكره بين وكذلك أمرأهل دهشق وحلب برجوعهم الي أوطانهم سانين لاجل أن يعرفوا مقدار شفقته ومزيدرا فتهور حمته بمفوعندا القدرة ويصفح وقت الممذرة معتمكينه ومزيدا تقانه وتحصينه وفي هذه الواقعة قتل أكثر من أربعة آلاف من عسكر الجزار بالسيف والبندق لماوقع منهم من الانحراف وأماالفرنساوية فلم يقتل منهم الاالقليل والمجروحون منهم ليسوا بكثير وسبب ذلك سلوكهم الى القلعة من طريقاً مينة خُانية عن العيون وأخذو اذخائر كثيرة وأموالاغزيرة وأخذوا المراكب التي في المينة واكتسبواأمتعة غالية ثمينة ووجدوا فىالقلعة أكثر من شمانين مدفع ولم يعلموا مع مقادير الله ان آلات الخرب لاتنفع فاستقيموا عبادالله وارضوا بتضاءالله ولاتعترضوا على أحكام الله وعليكم بتقوى اللهوا علموا أنالملك لله يؤنيه من يشاء والسلام عليكم ورحمة الله فالماتحقق الناس هذا الخبر تمجبوا وكانوا يظنون بل بتيقنون استحالة ذاك خصوصا في المدة القليسلة و لكن المقضى كائن ( وفي يوم الجمعة خامس عشره) شق جماعة من أنباع الشرطة في الاسواق والحامات والقهاوي ونهوا على الناس بترك الفضول والكلام والاخط في حق الفر نسيس ويقولون لهم من كان يؤمن بالله و رسوله واليوم الآخر فلينته وبترك الكلام في ذلك فان ذلك بما يهج العداوة وعرفوهم أنه أن بانغ الحاكم من المتجسسين عن أحدة كلم فيذلك عرقب أوقتل فلم إلهوا وربماة بض على البعض وعاقبو ، بالضرب والتغريم (وفي ذلك اليوم) كان انتحويل الربيعي والتقال الشمس ابرج الحمل وهو أول شهر من شهورهم فعملوا ايلة المبت شنكاوح اقة وسواريخ وتجمعوا بدار الخلاعة نساءو رجالاوتر اقصوا وتسابقوا وأوقد واسراجا 

ارسلوا الاعلام والبيارق التي أحضروها من قامة يافاوعدتم اثلاثة عشرونيها من له طلائع فضة كباو الى الجامع الازهر وكانوا أنزلوا أعلام قلمة المريش قبل ذلك بيوم من أعلى المنارات وأرسلوا بدلها أعلاميافا وعملوالهاموكبابطائنةمن العسكريقدمهم طبلهم وخلنهم الاغابجماعته وطائفته والمحتسب ومدبر والديوان وخانهم طبل آخر يضر بون عليه بأزعاج شديد وخلف ذلك الطبل جماعة من العسكر يحملون البنادق على كتانهم كالطائفة الاولي وبعدهم عدة من العسكر علي رؤسهم عمائم بيض يحملون الكالاعلام الكبار والبيارق المذكورة وخلفهم جماعة خيالة من كبار العسكر وآخرون واكبون على حمير المكارية فلماوصلوا الى باب الجامع الازهرر تبواتلك الاعلام ورضعوها علي أعلى الباب الكبير فوق المكتب منشورة وبمضهاعلى البآب الآخر من الجبة الاخرى عند حارة كتامة المعروفة الآن بالمينية ولم يصمدوا منها على المنارات كاصنموا في اعسلام العريش (وفي يوم الاحدسابع عشره) رتبوا أوامروكتبوهافي أوراق بصومة وألصة وهابالا واق احداها بسبب مرض الطاعون وأخري بسبب الضيوف الاغراب ومضمون الاولى بتقاسيمه ومقالاته خطابا لاهل مصر وبولاق ومصر القديمة وتواحيهاانكم تمتنلون مذه الاوامر وتحافظون علم اولاتخالفوها وكل من خالفها وقعله مزيد الانتقام والعقاب الاليم والقصاص العظيم وهي المحافظة من تشويش الكبة وكل من تبقيتم أوظ نتم أو توهمتم أوشككتم فيهذلك في محل من المحلات أو بيت أووكالة أور بع بلز مكم و بنحتم عليكم ان تعملوا كونتياة و يجب قفل ذلك المكان ويلزم شيخ الحارة أوالسوق الذي فيه ذلك ان يخبر حالا قلق الفرنساوية حاكم ذلك الخط والقلق يخبرشي يخالبلد قائممقام مصرو أقاليمهاو إكون ذلك فوراوكذلك كل ملة من سكان مصروأقا إمها وجوانبها والاطباءاذا تحققوا وعلموا حصول ذلك المرض يتوجه كل طبيب الى قائممقام ويخبره ليأمره بما هومناسب للصيانة والحنظ من التشويش وكلمن كان عنده خبر من كبار الاخطاط أومشايخ الحارات وقلقات الجهات ولميخبر بهذا المرض يعاقب بمايراه قائممقام ويجازي مشايخ لحارات بمسائة كرباج جزاءالتقصيرو، لمزوماً يضامن أصابه مذا التشويش أوحصل في بتهلغيره من عائلته أوعشير تهوا نتقل من بيته الى آخراً ن يكون قصاصه لمون وهو الجاني على نفسه بسبب انتقاله وكلرئيس الةفى خط اذالم يخبربا كبة الواقعة في خطه أو بمن ماتبها أيضاحا لافوريا كان عقاب ذلك الرئيس وقصاصه الموت والمغسل ان كان رجلاً أو امرأة اذارأي الميت انه مات بالكبة أوشك في موته ولم • يخبرقبل مضيأر بمع وعشرين ساعة كانجزاؤه وقصاصه الوت وهذه الاوام الضرورية بلزوم أغات الينكجرية وحكام البلدالفرنساوية والاسلامية تنبيه لرعية واستيقاظهم لهافانهاأمو رمخفية وكلمن خالف حصل لهمز يدالا تنقام من قائممقام وعلى القلقات البحث والتفتيش عن هذه العلة الردية لاجل الصيانة والحفظ لاهل البلد و الحذر من المخالفة والسلام ( ومضمون الثانية ) الخطاب السابق من سارى عسكر دوجاالو كيل وحاكمالبلددسني قائممةام يلزم المدبرين بالديوان انهم يشهرون الاوامرو بنتبهوا

لهاوكل من خالف يحصل له مزيد الانتقام و و أنه يتحم و بلزم صاحب كل خارة أو و كلة أو يت الذي يدخل فى محلهضيف أومسانر أوقادم من بلدة أواقلهم أن يمرف عنه حالاحا كمالبلد ولابتأخر عن الاخبارالامدة أربعة وعشرين ماعة يعرفه عن مكانه الذي قدم منه وعن سبب قدومه وعن مدة سفره ومنأي ظائفةأوضيفاأواجراأوزائرا أوغر يمامخاصمالابدلصاحب المكانمن يضاحالبيان والحذر الم الحذر من النابيس والخيانة واذا لم يقع تعريف عن كامل ماذكر في شأن القادم بعد لار بعسة وعشرين ساعة باظهار اسممه وبالده وسبب قدومه يكون صاحب المكان متعمديا ومذنباو خائفا وموالسامع المماليك ، ونخب كم معاشر الرعايا وأرباب الخيامير والوكائل أن نكونو الزومين بغرامة عشرين وبالافرانسه في المرة الاولى وامافي المرة الثانية فان الغرامة تضاعف الاثمرات ونخبركم أن الامربهذه الاحكام شترك يدنكمو بين الفرنسيس الفاتحين الخمامير والبيوت والوكائل والسلام (ونيم،) اجتمعوا بالديوان والهاوضوا في شأن مصطفى بيك كتخدا الباشا الولي أمير الحاج وه وأنه لما ارتحل م مارى عسكر وصحبته القاضي والمشابخ لذين عينوا للسفر والوجاقلية والتجار وافترق منهم عند بلبيس وتندمهو الى الصالحية ثم انهما نتقلوا الي العرين فحضرجاعة ، ن العساكر المسافرين فاحتاجوا الحالجمال فأخذوا جمالهم فلماوصل ساري عسكر اليوطنه أرسل يستدعيهم الحالحة ور فلإيجد وامايحملون عليه متاعهم وبالمهم انالطريق مخيفة من العرب فلم يمكنهم اللحاقبه فاقاموا بالعرين بالمين المه الة عدة أيام وأهم ل أص هم سارى عسكر ثم ان الشيخ الصاوي والعريشي والدواخلي و آخرين خانواعاة بةالام ففارقوهم وذهبوا الى القرين بالقاف وحصل للدواخلى توعك وتشويش فحضرالى مصركا تقدم ذكرذاك والتفل مصطفى بيك الذكور والقاضي وصعبتهم الشيخ الفيومي وآخرون من التجار والوجاقلية الى كفورنجم وأقاموا هناك أياما وانفقان الصاوي أرسل الى داره مكتو با وذكر في ضمنه انسب المراقهم من الجماعة النهم رأوا من كتخدا الباشا أمو راغير لائقة فالما حضر ذلك المكتوب طلبه الفرنساوية المقهمون بصروقر ؤءو بحثواعن الاموراانير اللاثقة فأولها بعض المشابخ أنهقصر فيحقهم والاعتناء بشأنهم فسكتوا وأخسذواني التنحص فظهر لهم خياته ومخاص تهعليهم واجتمع عليمه الحبالى وبمضالعرب العصاة وأكرمهم وخلع عليبم وانتقمل بصحبتهم إلى منية غمر ودقدوس و بلادالوقف وجمل يقبض نهم الاموال وحين كانواعلي البحر مرجم مراكب تحمل المبرة والدقيني اليااندر نسيس بدمياط فقاطعواعايهم وأخلفوامنهم مامعهم قهراوأحضر واالمراكبية بالديوان فحكواعلى ماوقع لهممه فالبتواخيانة مصطفى بيك المذكور وعصيانه وأرسلوا هجاناباعلام ماري عسكرهم بذلك فرجع اليهم بالجواب بأمرهم فيهان يرملوا له عسكرا وبرسلوا الي داره جماعة و يقبضون عليه و يختمون علي داره و يحبسون جاعته (وفي يوم الاحدرا بع عشرينه) عينو اعليه عسكرا وأرسلواالي داره جماعة ومعهم وكلاء نقبضواءلي كتمخدائه الذي كان ناظراعلي الكه وةوعلي ابن أخيه

ومنءمهم وأودعوهم السجن بالجيزة وضبطوا موجو داته وماتر كه مخدومه بكر بإشابقائمة وأو دعواذلك بكان بالقلعة فوجدوا غالب أمتعة الباشاو برقه وملابسه وعيى الخيل والسر وجوغ يرهاشيأ كثيرا ووجدو ابمض خيول وجمال أخذوهاأ يضافانقبض خواطر الناس لذلك فانهم كانوامستأ نسين بوجوده ووجودالة اضي وبنوسلون بشفاعتهما عند الفرنسيس وكليهما عندهم مقبولة وأوامرهما مسموعة ثم انهم أرسلوا أماناللمشايخ والوجاقلية والنجار بالحضو رالي مصر مكرمين ولا بأسعليهم (وفيه) ورد الخبر بان السيد عمراً فندي نقيب الاشر اف حضر الى دمياط وصعبته جماعة من أفندية الروز نامه الفارين مثل عثمان افندي العباسي وحسن افندي كائب الشهر ومحمدا فندي ثاني قلفة وباش جاجرت والشيخ قاسم المصلى وغميرهم وذلك أنهم كانوا بقلمة يافا فلماحاصر هاالفر نساو يةوملكوا القلعة والبلد لميتعرضواللمهمر ببن وظلبهماليه وعاتبهم على نقلهم وخر وجهم من مصر وألد بهمالابس وأنزله في م كبوأرسلهم الي دمياط من البحر (وفي يوم الاثنين) نادو افي الاسو اق على الماليك والغز والاجذاد ومزوجد من غير وثيقة في يده بعد ذلك يستأهل الذي يجرى عليه وسبب ذلك اشاعة دخول الكثير منهم الي مصر خفية بصفة الفلاحين (وفي يوم الثلاثاء) نادو افي الاسو اق والشوار عبان من أراد الحج فليحج في البحرمن السويس صحبة الكسوة والضرة وذلك بمدان عملوا مشورة في ذلك (وفيه) حضر امام كتخدا الباشا ومعدمكتوب فيهالثناء على الفرنساوية وشكرصنيعهم واعتبائهم بعملهم موكب الكسوة والدعاءلهموانه مستمر على مودته ومحبة معهمو يطلب شهمالاجازة بالحضور اليمصر ليسافر بصحبة الكوة والحجاج فان الوقت ضاق ودخل أو ان السفرللحج وفي آخر المكتوب وان بلغكم من المنافقين عناشي فهو كذب وغيمة فلاتصدقوه فقرى كتابه بالديوان فلما فهمه الفراسيس كذبوه ولم يصغوا اليهوقالوا انخياننه ثبتت عندنا فلاينفمه هذا الاعتذار ثم كتبواله جوابا وأرسلوه صحبة المامه مضمونه انكان صادقافي مقالله فليذهب الي جهة سارى عسكر بالشام وأ بهلوه ست ساعات بعد وصول الجواباليه وانتأخر زيادة عليهاكانكاذباني مقالنه وأمروا العمكر بيحاربته والقبض عليه (وفيه) كتبوا أوراة او نادوابه افي الشوارع وهي بأهل مصرنخبر كمأن أمير الح جرفعوه عن سفره بالحاج بسنب ماحصل منه وان أهل مصرعلماء وجافات وتوعايا لم يخالطو مفي هذا الامر ولم ينسب لهم شيء فالحمدللة الذي برأ أهل مصر من هذه الفتنة وهم حاضرون سالمون غانمون ماعليهم سوء ومن كان مي اده الحج يؤهل نفسه و يمافر صحبة الصرة والكسوة في البحر والمراكب حاضرة والمعينون المحافظون من أهدل مصر صحبة الحاج حاضر ون بكون في علمكم أن لنكونو امطمئنين واتر كوا كلام الحشاشين (وفي يوم السبت غايته) حضر المشايخ والوجاة ات والتجار ما خلا القاضي فأنه لم يحضر وتخلف مع مصطني كتهخداوانقضي هذا الشهر وماتجددبه من الحوادث التي منهاان آلفرنساوية عملوا جسرا من مراكب

مصطفة وعليها اخشاب مسمرة من بر مصر بالقرب من قصر العيني الى لر وضة قر ببا من موضع طاحون الهواه تسيرعليه انناس بدوايهم وأنفسهم الح البرالا خروعملوا كذلك جسر اعظهامن الروضة الي الحيزة (ومنها) انتوت الفلكي رميم في نسحة دار هم العليا بيت حسن كاشف چركس خطوط البسيطة لممرفة فضل الدائرة الصف النهار على البلاط المفروش بطول الفدحة ووضع له ابدل الشاخص دائرة مثقوبة بتقب عديدة في على الرفوف على المقامرض الشدس بنزل الشدماع من تلك التقب و عبر على الخطوط المرسومة المقسومة ويعرف منعالم افى للزوال ومدارات البروج شهراشهرا وعلى كلربر جصورته ليعلم منه در جه الشهس و رسم ايضامن ولة بالحائط الاعلى على حوش المكان الاسفل المشترك بين الدارين يشاخص على طريق وضع المنحرفات والمزاول ولكن الساعات قبل الزوال و بمده خلاف الطريق المعرو فةعندنا بوقت العصر وفضل دائرة الغروب وقوس الشفق والفجر وسمت القبلة وتقسم الدرج وأمثال ذلك لأجل تحقيق أوقات العبادة وهم لايحتاجون الحدثاك فلم يعانوه ورسم أيضا بسيطة على مربعة من نحاس أصفر منزلة بخطوط عديدة في قاعدة عامود قصير طولداً قل من قامة قائم بوسط الجنينة وشاخصها مثلث منحديد بمرظل طرفه على الخطوط المتقاطعة وهي متقنة الرسم والصناعة وحولها معارينها واسم واضعها بالخط السلس العربي المجود حفرافي النحاس وفيها تناز بل الفضة على طريقة أوضاع المجموعير ذلك (ومنها) أنهم لماه يخطوا على كتخدا الباشاوقية واعلى ألباعه وسيجنوهم ونيم كنخداه الذي كان ناظر أعلى الكوة فقيدوا في النظر على مباشرة المامها صاحبنا السيد اسمعيل الوهبي المعروف بالخشاب أحدالعدول بالمحكمة فنقالها لبيت أيوب جاويش بجواره شهدالسيدة زينب وتمموهاه ذك وأظهروا أيضاالاه تمام بتعصيل مال الصرة وشرعوا في عرير دفتر الارسالية خاصة

﴿ وَاسْهُلِ شَهِرَالْقَمَدَةُ بِيومِ الاحدَسْنَةُ ١٢١٢ ﴾ ١٧٩٩

(في سادسة) يوم الجمعة حضرت هجانة من الفرنسيس ومهرسم كاتبة مضمونها أنهرسم أخذوا حيفا وبعدها ركبواعلى عكاوضر بواعلى الوهد موا جانباه نسورها وانهم بعداً ربعة وعشرين ساعة بالكونه اوانهم استعجلوا في ارسال هذه الهجانة لطول المدة والانتظار الالايحصل لاصحابهم القلق فكونوا مطمئنين وبعد سبعة أيام بحضرعندكم والسلام (وفيه) حضرت مفار بة حجاج الى برالحيزة فتحدث الناس وكثر لفطهم و تقولوا أنهم عشرون ألفاحضر والينقذ وامصره ن الفرنسيس فارسل النرنسيس المام عايم فوجد وهم طائفة من خلايا وقري فاس مثل الفلاحين فاذنو الحم في تعدية بعض أنفار منهم لقضاء أشفالهم فحضر شخص منهم الي الغرنسيس وهشي اليهم انهم قدموا لحاربهم و الحباد فهم والمهم منهم الي الغرنسيس وهشي اليهم انهم قدموا لحاربهم و الحباد فهم والمهم اللهم وتنكلموا المهم وتنكلموا المهم وتعملون في أمرهم فتكلموا اليهم وتكلموا الدي وقي علهم فتكلموا المهاربة فعملوا لديواز في صبحها وأحضر وه وكذلك أحضر وا الرجل الذي وشي علهم فتكلموا

مع كبير المغاربة وسألوه و ناقشوه فقال المالم نأت الابقصد الحج فقيل له ولايشئ تشترون الاسلحة والخيول فقال نعم لازم لناذلك ضرو رة فقيل له نه نقل عنكم انكم تريدون محاربة الفرنساوية وتقولون الجهادأ فضل من الحج فقال هذا كلام لاأصل له فقيل له ان النافل لذلك رجل منكم فقال ان هذارجل حرامي أمسكناه بالسرفة وضربناه فحمله الحقد على ذلك وان هذه البلاد ليست لناولا اسلطاننا حتى نقاتل علم اولا يمحان نقاتل كمبهذه الشرذمة القليلة وايس معنا الانصف قنطار بارود ثم اتنقوامعه على أن يجمعوا سلاحهم ويقيم كبيرهم عندهم رهيئة حتى يعدي جماعته و يسافروا وياحقهم بعد يومين بالسلاح فاجابهمالي ذاك فشكروه وأهدواله هدية فلما كان يوم الدبت خرجت عدة من العسكرالي بولاق ومعهم مدفعان ليتفوا للمغاربة حتى يعدوا البحر ويمشوامهم الي العادلية فلمارأى الناس خروجاله مكروالمدانع نزعوا فيالمدينة وبولاق ورمحوا كعادتهم في كرشاتهم وصياحهم وأشاعوا ان الفرنسيس خرجت لقتال المغاربة وأغلقو اغالب الاسواق والدكاكين وأمثال ذلك من تخيلاتهم فلم يعد المفاربة ذلك اليوم وعدوافي ثاني يوم وشي معهم سكرالفرنسيس الى العادلية وهم يضربون الطبول وامامهم مدفع وخلفهم مدفع مع جملة من المساكر (وفي يوم الثلاثاء)عاشر مسافر عدة من عسكر الفرنسيس اليعرب الحزيرة فان مصطفى يك كتيخدا الباشاذهب اليهم والتبجألهم نعينواعليهم تلك العماكر ( وفي يوم الاربعاء ) فرجو اعن جماعة من القالم نجية وغيرهم الذين كانوا محبوسين بالتلعة وفيهم المسلم نقولاالنصراني لارمني الذي كان رئيس مركب مراديك الحربية الني أشأ مابالجيزة وأحكنوه ببيت حسن كتخدا ببابالشمرية (وفيه) حضر ابن شديد شيخ عرب الحويطات بامان وكان عاصيا فاعطوه لامان وخلمواعايه وسفروا معه قافلة دقيق وبقسماط للعسكر بالشام ( وفي يوم السبت حادي عشريذ ) حضر مجلون من اناحية القبلية وصحبته أموال البلاد والفنائم ن بهائم وخلافها ا وفيه ) عملوا كرنتيلة عند العادلية لمن بأتي من برالشام من العسكر الى ناحية شرق اطفي يح سبب مجمد يبك الااني (وفيه) حضر الذين كانواذهبوا الى عرب الجزيرة فضربوهم ونالوامنهم بهض النيل وأ، المصطفى يك فلرنعلم عنه حقيقة حال قيل الهذهب الى الشام ( وفي خامس عشرينه ) وصلت مراسلة من المذكور خطأباللمشايخ ضمونهاانهم يعرفوناكابر الفرنسيس أنهمتو جهالي ساريء كرهم بالشام ويرجون الافراجءن قريبه وكتخدائدو بتحفظون على الامتمةالتي أخذوها فانها من متملقات الدولة فاما أطلعوهم علي تلك المكاتبة قالوالا يمكن الافراج عن المذكورين حتى تتحقق انه ذهب الي سارىء حكر ويأتيناهنه خطاب في شأنه فانه من الحائز أنه يكذب في قوله (ونيه) ثبت ان محمد يك الالني مر من خلف الجبل وذوب ليعرب الجزيرة ومعهمن جماعنه نحوالمائة وقبل أكثر والتف عليه الكثير من الغز والماليك المشردين بتلك النواحي وقدمله العربان التقادم والكلف فارسل اله الفرنسيس عدةمن المحكر (وفي سابع عشر به ) لحص الفرنساوية طومارا فريَّ بالديوان وطبع منه عدة نسخ وألصقت

بالاسواق على المادة وكان الناس أكثر وامن اللغط بسبب انقطع الاخبار عن الفرنسيس المحاصرين لعكا والر وايات عمن بالصعيد والكيلاني والاشراف الذين معه وغيرذاك وصورتها من محفل الديوان الكبير بمصر بسم الله الرحمن الرحيم ولاعدوان الاعلى الظالين نخبر أهل مصر أجمين لمحضر جواب من عكامن حضرة ساري عسكرالكبير خطابامنه اليحضرة ساري عسكرالوكيل بثغر ده اط تاريخه نَاسِعُ القَمْدَةُ مَنْ أَرْبِحُهُ يَخْبُرُ فِيهِ أَوْ الرَّسِلُمُ الْكُمْ نَقْيَرْ تَيْنَ لَدْمِياطُ الأولَى أرسلناها في خمة وعشرين. شوال والثانية في تمانية وعشرين منه أخبرنا كم بهماعن مطلوبنا ارسال جانب جلل و ذخائر الى عسا كرنا المحافظين فيغزة ويافالاجل زيادة المحافظة والصيانة وإمامن قبل العرضي فان الجلل عندناكثيرة والذخائر والمآكل والمشارب والخيرات غزيرة حتي انهازادت عندنا الجال كمثرة جمعناهاممارمته الاعداء نكان اعداء نااعانو ناو نخبركمأ فاعملنالغمامة مار عقه ثلاثوين قدماوسرنابه حتى قربناه الى السور الجواني بمافة نحوتمانية عشرقدما وقد اربت عساكرنامن الجهة التي محارب نبها حق صاربينهم وبين السور غمانيةوار بعون قدماء ثيئة الله تعالى عندوصول كتابنااليكم وقبل اتمام قراءته عليكم نكون ظافرين بملك قلمة عكااجمه بن فانما نهيأ نالى دخولها يأتيكم خبر ذاك مدهذا الكتاب واما بقية اقلنيم الشام ومايلي عكامن البلادفانهم الماطائمون وبالاعتناء ومن بدالحج تراغبون يأتوننا بكل خسيرعظم ويحضرون لناأفوا جاأفوا جابالهدايا الكثيرة والحب الحبسم من القلب السلم وهذامن فضل الله علينا ومنشدة بغضهم لجزار باشاونخبركمأ يضاان الجنرال يونوت المتصرعلى أربعة آلاف مقاتل حضروامن الشام خيالة رمشاة نقا إلهم بثلثمائة عسكري مشاةمن عسكرنافكسر واالتجر يدة المذكورة وأوقع منهم تحومتمائة نفس مابين مفتول ومجروح وأخذمنهم خمسة يارق وهذاأم عجبه لم بقم نظاره في الحروب ان ثلثمائة نفس تهزم نحوأر بمة آلاف نفس فعلمنا ان النصرة من عندالله لا بالقلة ولا بالكثارة هذا آخر كتاب اريء عكرالكبر الى وكيلابد مياط وأرسل الينا بالديوان حضرة الوكيل مارى عسكر دوجا الو كيل بصر المحر وسة يخبر نابصورة هذا لمكتوب و يأم نا انتالذم الرعايا من أهل مصر والارياف أزيازه واالادب والانصاف يتركوا الكذب والخراف فان كلام الحشاشين يوقع الضر وللناس المعتبرين فان حضرة ساري عسكر دوجاالو كيل بلغه أن أهل مصر وأهل الارياف يتكلمون بكلام لاأصل لهمن قبل الاشراف والحال ان الاشراف الذين يذكرونهم ويكذبون عليهم جاءت أخبارهم من حضرة ساري عسكرااصيد يخبر الوكيل دوجا بأن الاشر ف المذكورين الذين سحبة الكيلاني قدمز قواكل بمزق وأنهز ، واوتنر قوا فلم يكن الآن في بالدالصميدشي يخالف المراد و لم من الفتن والعناد فانتهاأنمل. مصروياأهل الارياف اتركوا الامورالتي توقعكم في الملاك والتلاف والمسكوا أدبكم قبل أن يحل بكم الدمار ويلحقكم الندم والمار والاولج للعاقل اشتفاله بأمردينه ودنياه وان يترك الكذب وأن يسلم لاحكام الله وقضاء فان الماقل يقر أالعواقب وعلى نف ميحاسب هذا شأن أهل الكمال ينزكون القيل

والقال ويشتغلون إصلاح الاحوال ويرجعون الى الكبير المتعال والسلام (وفي هذا الشهر) كتبوا أوراقا بأوامر (ونصها )من محفل الديوان العمومي الى جميم مكان مصر وبولاق ومصر القديمة انذاقد تأملماوميزة أنالواسطةالاقرب والايمن لتلطيف أولمنع الخطرالضروري وموتشويش الطاعون عدم المخالطة مع النساء المشهورات لانهن الواسطة لاولى للتشويش الذكو رفلاجل ذلك حتم او رئبناومنعنا اليمدة ثلاثين يومامن تاريخه أعلاه لجميع الناس ان كان فر نساو يا أومسلما أور وميا أونصر انيا أو يهو ديا منأي ملة كانكل من أدخل الى مصر أو بولاق أو مصر القديمة من النساء المشهورات ان كان في بيوت العسكر أوكل من كان داخل المدبنة فيكون قصاصه بالموت كذلك من قبل النساء والبنات المشهورات بالعسكران دخان من أنسهن أيضاية اصصن بالموت ( ومن حو ادث هذاالشهر ) انه حضر الى القلزم م كبان انكليزيان وقيل أربمة و وقنوا قبالة السويس وضربو امدافع فنرأ ناس من سكان السويس لي مصروأ خبروابذلك وانهم صادفوا بمضداوات تحمل البن والتجارة فحجزوهاو منموهامن الدخول الميالسويس (ومنها) انطائنة من عرب البحيرة بقال لهم عرب الغز جاؤًا وضربوا دمنه وبر وقتلواعدة من الفرنديس وعاثو افي نواحي تلك البلادحتي وصلوا الى الرحمانية ورشيد وهم يقتلون مزيجدونه من الفر نسيس وغيرهم وينهبون البلادوالز روعات ( ومنها ) ان الكيلانى المذكور آ نفا توفي الى رحمة الله تعالى والفرقت طائفته في البلادحتي الهحضر منهم جملة الي صروكان أكثرمن يخاص علبهم أهل بلاد الصعيدة بوهمونهم معاونتهم وعندالحروب يتخلون عنهم وبعض البلاد بضيفهم ويسلط عليهم الفرنسيس فيقبضونءايهم ( ومنها ) أنه حضرالى مصرالاكثرمن عسكرالفر نسيس الذين كانوا بالجهة القبليسة وضربوا فيحال رجوعهم نيعدي لمدةمن بالادالصع بداشهورة وكان أهله اعتنعين عليهم في دفع المال والكلف و يرون في أنفسهم الكثرة والقوة والمنعة فخرجواعليهم وقائلوهم فملك عليهم الفرنسيس تلا عالياوضربو اعلبهم بالمدافع فانلفوهم وأحرقو اجرونهم غ كبسواعليهم وأسرفو افي قتلهم ونهبهم وأخدذوا شيأكثبرا وأموالاعظيمة وودائع جسيمة للغزوغيرهم من مساتيراهمل البلادالقبلية لظن منعم و كذلك فعلو ابالم مون

﴿ واستهل شهر ذى الحيجة بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٣ ﴾

(في ثانيه) خرج نحو الالف من عسكرالفرنسيس للمحافظة على البلادالشرة يمانيجمع المرب والماليك على الاني و كذلك نجمع الكثير من الفرنسيس و ذهبو الليجهة دريهو روفعلو ابهاما الملو الى بنى عدى من الفتل والنبهب لكونهم عصوا عليهم بسبب أنه ورد عليهم و يحسل مفريي يدعى الهدوية ويدعو الناس و يحرضهم على الجهاد وصحبته فعوالثمانين افرا فكان كناب المل البلادويدعوهم الى الجهاد فاجنمع عليه أهل البحيرة وغيرهم و حضرو الله دمنه و وقاتلوامن بهامن الفرنساوية واستمراياما كثيرة تجتمع عليه اهل تلك النواحي والمترقدة الفري المذكور تارة يغرب و تارة يشرق (ونيه) أشيع أن الالني حضر اهل تلك النواحي والمترقدة الفري المذكور تارة يغرب و تارة يشرق (ونيه) أشيع أن الالني حضر

الى بالا دالشرالية وقاتل من بها من الفرنسيس ثم ارتحل الى الجزيرة ( وفي سابعه) حضر جماعة من فرنسيس الشام الى الكونديه بالمادلية وفيهم مجاريح واخبر عنهم بعضهم ان الحرب لم تزل قائمة بينهم وبين احمد باشا بعكا وانمهندس حروبهم الممر وف بأبي خشبة عندالعامة واسمدكفرللي مات وحزنوالموته لانه كان من دهاتهم وشياطينهم وكان لهمعرفة بمدبير الحروب ومكايد القتال واقدام عند المصاف معماينضم لذلك من معرفة الابنية وكيفية رضعها وكيفية اخف القلاع ومحاصرتها ( وفي يوم الاربعاء ) كان عيد النحر وكانحقه يوم الخيس وعندالغروب من تلك الميلة ضربوا مدافع من القاء : اعلاما بالعيد وكذاك عندالشروق ولم بمع في ذاك العيد أضحية على العادة لعدم المواشي والكونها محجوزة في الكونة بله والناس في شــ خلعن ذلك ( ومن الحوادث ) في ذلك اليوم أن رجــ الأر وميامن باعــة الرقيق عنــ ده غلام مملوك ساكن في طبقة بوكالة ذى الفقار بالجمالية خرج لصلاة العيدورج عالي طبقته فوجد ذلك الغلام متقلدا بسلاح ومنز بيابشل ملابس القليونجية فقال لهمن ابن اكها اللباس فقال من عندجارنا فالان المسكري فأمره بنزع ذاك فلم يستمع له ولم ينزعها فشتمه ولطمه على وجهه فخرج من الطبقة وحدثته نفسه بفتل سيده ورجع يريدذاك فوجد عند سيده فيفا فلم يتحاسر عايه لحضو ر ذاك الضيف فوقف خارج الباب ورآهسيده فعرف من عينه الغدر فالماقام ذلك الضيف قاممعه وخرج وأغلق الباب على الف الامفص مدالفلام على السطح و أملق الى سطح آخر ثم تدلى بح سل الى اسفل الخيان وخرج اليالدرق وسيفه مسلول بيده ويقول الجهاديامسلمين اذبحوا الفرنسيس ونحوذاك من الكلام ومرالي جهة الغورية فصادف الانة أشخاص من الفر نسيس فقنل منهم شخما وهرب الاثنان ورجع على أثره والناس يمدون خلفه من بعد الى أن وصل الي درب بالج الية غير نافذ فدخله وعبرالي داروجدهامفتوحةوربها وقف على بابها والفرنسيس مجمع منهم طائفة وظنوا ظنو ناآخر وبادروا الي القلاع وحضرت منهم طائفة من القاتي يسألون عن ذلك الملوك وماجت العامة ورمحت الصفارواغلق بعض الناس حوانيتهم ثملم تزل الفرنسيس تأل عن ذلك المملوك والناس يقولون لهم ذهب من هناحتي وصلو الي ذاك الدرب فدخلو ه فاء اأحسبهم نزع ثيابه وتدلى ببئر في تلك الدار فدخلوا الداروأ خرجو منن البئروأ خذوه وسكنت الفتنة فسألوه عن أمره وماالسبب في فعله ذلك فقال انه بوم الاضحية فاحببت أن أضحي على الفرز سيس وسألوه عن السلاح فقال انه سلاحي فحبسوه الينظروا في أمره وطابواسيده فوجدوه عندااش يخالهدي وأخذوا بمضجماعة من أهل الخان ثم أطاقوهم بدون ضرر وأخذواسيدممن عندالمهدي وحبسوه وحضرالاغا وبرطلمين الحان بعدالعشاء وطلبوا البواب والخانجي والجبران وصعدوا الى الطباق وفتشواعلي السلاح - تي قلعوا البلاط فلم يجدوا شيأ وأرادوا فتحالحواصل فمنمهم السيداحمد بن محمود محرم فحرجوا وأخذوامه بمالخانجي وجيران الطبقة وجملة انفارو حبسوهم أيضاوقتوا المملوك في اني يوم واستمر الجماعة في الحبس الى أن أطلقوهم

جداً على المشهدة من الحادثة (وفي ذلك اليوم) أيضا من اصرائي من الشوام على المشهد الحديني وهو راكب على حمار فرآه ترجان ضابط الخطة و يسمى السيد عبد الله فامره بالنزول اجلالا للمشهد على العادة فاه على الغرة و فربعه وألقاه على الارض فذهب ذلك النصراني الى الغرة يس وشكااليهم السيد عبد الله المذكور فاحضر وه و حبسوه فشنع فيه مخدومه المي يطلقوه وادعى النصرائي أنه كان بعيدا عن المشهد وأحضر من شهدله بذلك وان السيد عبد الله متهور في فعله وادعي انه ضاع له وقت ضربه دراهم كانت في جببه واست مرالتر جمان محبوساعدة أيام حق دفع تلك الدراهم وهي ستة آلاف درهم (وفيه) أرسل فرنسي مصرالي رئيس الشام ميرة على جمال العرب نحو الشماء أنة جمل وذهب محبتها برطلمين وطائفة من المسكوفا وصلوها الى بلبيس ورجمو ابعد يومين (وفيه) حضرالي السويس تسعة داوات جمابان وبهار و بفائع تجارية وفيها المريف مك نحو خمسائة فرق بن وكانت الانكليز منعتهم الحضور وساع الفرنسيس ابن الشريف فاطلة وهم بعد أن حدده اعلم مكانبة بسبب ذلك وهدية قبل وصول المراكب وساع الفرنسيس ابن الشريف من العشور لانه أرسل لهم مكانبة بسبب ذلك وهدية قبل وصول المراكب المي السويس بنعو عشرين يوما وطبعوا صورتها في أوراق وألصة وها بالاسواق وهي خطاب له سلك

(وصورتهمن الشريف غالب) بن مساعد شريف مكة الشرفة الى عين أعيانه و عمدة اخوانه بوسيك مديراً مورجهور الفرنساوية عمدينيا السياسة بدادهمة الوفية وبعد فالهوصل الينا كتابك وفيمنا كامل ما حواء خطابك عاد كرت من وصول قنجتنا والكأرسلت وجانا برفع العشور عن البن و بذات الحمة في شأن التصرف في نفاذيهم وتأملنا في كتابك فوجدنا من صدق مقاله ماأ وجب تمسكنا بوثاق الاعتاد عن تموه عن المحاف كل المراد ووجب الآن علينا تكوين أسباب المصادقة والمبادرة في اينظم مهمات نسليك الطرق بينا و بينكم عن الوعث وزوال المناكرة وشهلنا الآن الى طرفكم خسة عممات نسليك الطرق بينا و بينكم عن الوعث وزوال المناكرة وشهلنا الآزالي طرفكم خسة بيشقة علاج مع سلب اطمئنان التجارلان كثرة أكاذب الاخبار أوجب لهم و بينكم الاالمربان المختاذ ترواياتهم علي عمر الازمان والأامكن فقد جاء تنامنكم قبل هذا المكاتيب التي أوجب عندناه من خطاب كتبكم زوال تلك الظنون والاكاذيب فاطر نامستقر بالطمأ نينة المكاتيب التي أوجب عندناه من ألهاظ كتبكم والمطلوب في حال وصول كتابنا اليكم ارسال عسكر من لديكم الماسياب والباس وتهتموا في رجوعهم كذلك قبل باوان ليكون ذلك عبافي كثرة بوفود الابنان وعند الاسباب والباس وتهتموا في رجوعهم كذلك قبل باوان ليكون ذلك ببافي كثرة بوفود الابنان وعند حومهم بعد المبيع من مصر الهي المويس كذلك تصحبوهم بالمسكر من طرفكم الوثيق ليكونوا الاسباب والباس وتهتموا في لان هذه المرة ماأرسل اليكم هذا المقدار الأنجر بة واستخبارا من أعيان

التجار وعند مشاهدة الاكرام والاحتفال بهم في كل حال يرسلون اليكم نفائس أمواهم ويهرعون بالجلب لطرفكم وبزول الريب عن قلوبهم وترجوا الله بهمتنا تسليك الطرقات و ننجيع المطالب وتحصيل البرات بأحسن بما كانت من الامان وأعظم ما سبق في غابر الازمان و يكثر بحول الله الوارد اليكم من الاسباب الحجازية و كذلك لنابن في المراكب فأمول امنكم القاء النظر على خدامنا وبذل الهمة على ماهومن طرفنا وأنتم كذلك لنابن في المراكب في كل مرام و لا يخفاك انهور و علينا قبل بأيام كتب من طرف أمير العسكر الفرنساوية محبنا بونابارته في كان انامنها وتأمسكت و وكيلكم الذي في المخالية ومن ما أصدرناها من طرفنامع من نعتمده الي أربابها وان شاء الله عن قرب يأتيكم الجواب والسلام في معارفي من المعارف المي المواب والسلام عن المعارف المي المواب والسلام عن المعارف المي المواب والسلام المعرفي ستة عشر سهر ذى القعدة سنة ألف وما تتين و ثلاثة عشرو بآخره قدوصل هذا الكتاب عوضرين يوما وأفقني هذا الشهر ولم يأت خبر صحيح عن فرنسيس الشام وما جرى لهم أو عليهم الا وعشرين يوما وأفقني هذا الشهر ولم يأت خبر صحيح عن فرنسيس الشام وما جرى لهم أو عليهم الا ومناه الموابقة وما الموابق المي الموابقة وما الموابقة ومناه الموابقة ومكايده شيئا الافعلوه و الم اللواتر منها الاتكوار هجوم الفرنديس علي حصون عكا ولم يتركوا من حيلهم ومكايده شيئا الافعلوه و الم اللوالم من مصر ولم يرسلوا الكسوة ولا الصرة و هذا لم بقع نظيره في هذه مثلها ومن أعظمها انقطاع سفر الحجون مصر ولم يرسلوا الكسوة ولا الصرة وهذا لم بقع نظيره في هذه المدون ولا في ودولة بني عمان والام الم وحده

وأما من مات في هذه السنة من الاعيان ومن لهذكر في الناس (مات) الامام العمدة النقيه العسلامة المحقق النهامة المتقن المتبعر عين أعيان النفسلاء الازهرية الشيخ وقي المحد بن موسي بن أحمد بن محمد السيلي العدوي المالكي ولدبيني عدي سنة احدي وأربعسين مرفي ومائة وألف وبها نشأ فقرأ القرآن وقدم الجامع الازهر ولازم الشيخ علياالصده يدى ملازمة في ومائة وألف وبها نشأ فقرأ القرآن وقدم الجامع الازهر ولازم الشيخ علياالصده يدى ملازمة في خلاصة حتى على في أفريره كلية حتى تمهر في العلوم وبهر فضله في الحصوص والعموم وكان له قريحة جيدة وحافظة غريبة على في أفريره في عدة كتب حكان قروم المحمد على المحمد على العلمة المنافع على عدة كتب حكان المنافع على عدة كتب حكان المنافع وكان فيه المائي على عدة كتب حكان المنافع ولا المنافع ولا وقو المنافع والمنافع والمنام وغيرذلك والميزل على حائمه وافادته وملازمة دروسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة وفي ثربة المجاورين رحمة المنافع العلمة والمادي ومات) وملازمة دروسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة وفي ثربة المجاورين رحمة المقاله على حائمه ومان ومات)

العلامة الفاضل الفقيه الشيخ أحمد بن ابر اهبم الشرقاوى الشافعي الازهري قرأ علي والده و إنقه وأنجب ولم بزل ملاز مالدروسه حتى توفي والده نتصدرالتدريس في محله واجتمعت عليه طلبة أبيه وغيرهم ولازم كأنه بالازهرطول النهار يملى ويفيدويفتي على نذهبه ويأتى اليه الفلاحون من جيرة بلاده بقضاياهموخصوماتهموأ نكحتهم فيقضي بينهم ويكتب لهم الفتاوي فيمالدعاوى الثي يحتاجون فيهاالى المرافعة عندالقاضي وربازجرالما ندمنهم وضربه وشتمه ويستمعون لقوله ويمتثاو ن لاحكامه وربا أتوهبه داياودراهم واشتهر ذكره وكانجسما عظيم اللحية فصيح اللسان ولميز لعلى حالته حتى أتهم في فئنة الغرنسيس المتقدمة وماتمعمن قبل بيدالغرنساوية بالقلعة ولم يعلم له قبر (ومات الشيخ الامام المسمدة الفية الصالح القانع الشيخ عبد الوهاب الشيراوى الشافعي الازهري تفقه علي أشياخ المصروحضر دروس الشيخ عبدالله الشبراوى والحفني والبراوي وعطية الاج ورىوغيرهمو تصدرالاقراء والتدريس والافادة بالجوهرية وبالمشهدالحسيني ويحضر درسه فيه الجم الغفير من العامة ويستنيدون منه ويتمرأ به كتب الحديث كالبخاري ومسلم وكان حسن الالقاء سلس انتقر يرجيدالحافظة جميل السيرة مقبلاعلى شأنه ولميزل ملازماعلي حالته حتى اتهم في اثارة الفننة وقتل بالقلمة شهيدا بيدالفرنسيس في أو اخرجمادي الاولى من السنة ولم يعلم له قبر \* ومات الشاب الصلخ والنبيه الفاحل الهقيه الشيخ بوسف المدياحي الشافعي الازهرى حفظ القرآن والمتون وحضر دروس أشياخ العصر كالشيخ الصعيدي والبراوي والشيخ عطية الاجهوري والشبخ أحمد العروسي وحضر الكثير على الشيخ محمد المصيلحي وأنجب وألي دروسا بجامع الكردى بسويقة اللالا وكان مهذب النفس لطيف الذات حلوالناطقة مقبول الطلعة خنيف الروح ولم يزل ملازماعلى حاله جتي إتهماً يضا في حادثة الفرنسيس وقتل مع من قبّل شهيدا بالقلعة (ومات) العمدة الشهير الشيخ سليمان الجوسقى شيخ طائفة العمدان باوبتهم المعروفة الآن بالشنواني تولى شيخاعلي العميان المذكورين بمدوفاة الشيخ الشبراوى وسارفيهم بشهامة وصرامة وجبروت وجمع بجاههم أموا لاعظيمة وعقارات فكان بشتري غلال المستحقين المطلة بالابه ادبدون الطفيف ويخرج كشوفاتها ونحاو بالهاعلى الملتزمين ويطالبهم بهأكيلاوعينا ومنءهي عليه أرسل اليه الجيوش الكثيرة من العميان فلايجد بدامن الدفع وان كانت غلاله معطلة صالحه بما أحب من الثمن وله أعوان ير سلهم الى الملتز مين بالجهة الفهلية يأتون. اليه بالسفن المشحونة بالغلال والمعاوضات من السمن والعسل والسكر والزيت وغير ذلك ويبيعهافى سني الغلوات بالسواحل والرقع بأقصى القيمة ويطحن منهاعلى طواحينه دقيقا ويبيع خلاصته في البطط بجارةاليهود ويعجز نخالته خبزالفقراءالعميان يتقوتوز بهمعمايجمعونه من الشحاذة في طوافهم آناء الليل وأطراف النهار بالاسواق والازفة وتغنيهم المدائح والخرافات وقراءة القرآن في البيوت ومساطب الشوارع وغير ذلك ومن مات منهم ور فالشيخ الترجم الذكور وأحرز الفسهما جمعه ذلك الميت وفيهم مزوجدله الموجو دالعظيم ولايجدلهمعارضافي ذلك واتنق أنالشيخ الحفني نقم عليه فيشئ فارسل اليه من أحضر وموثو قامكشوف الرأس مضر ، بابالنعالات على هماغه وقفاه من بيته الى بيت الشيخ بالموسكي بين ملاالمالم والمان فنت تلك السنون وأهاها صار المترجم من أعيان الصدور المسار اليهم في المجالس تخشى سطوته وتسمع كلته ويقال قال الشيخ كذاوأمر الشيخ بكذاو صاريلبس الملابس والفراوي ويركب البغال وأتباعه محدقةبه وتزوج الكشيرمن الناءالغنيات الجيلات واشترى السراري البيض والحبش والسود وكان قرض الأكابر المقادير الكثيرة ونالمال ليكون لهعايهم النضل والنة ولميزل حتى حمله التفاخر في زمن الفر نسبس على تولية كبر اثارة الفتنة التي أصابته وغيره وقتل فيمن قتل بالقامة ولم يمار له قبر وكان ابنه مموقا بيت البكرى فلماعلم بموته فلق وكاد يخرج من عقله خو فاعلى ما يملم مكانه من مال أبيه حتى خلص في ثاني يو بشناعة المشايخ ولم يكن ، قصودا بالذات بل حضر ليه و دا باه فعجز ، القومة عليهم زيادة في الاحتياط \*ومات الاجل المفوه العمدة الشيخ اسمه يل البراوي ابن أحمد البراوي الشافعي الازهري وهوابن أخي الشيخ عيسي البراوي الشهير الذكرتصدر بعدوفاة والده في مكانه وكان قليل البضاعة لأنه تغلب عليمه النباهة واللسانة والسملاطة والتداخل وذلك والذي أوقعه فيحبائل الفر نساوية وقتل مع من قتل شهيدا ولم يعلم له قبر غفرالله اناوله ، ومات الوجيه الاجل الامثل السيد محدكر يم السكندري وكريم ضم الكاف وفتح الراء وتشديد الياء مكسورة وسكون الميم مفتو لابيد النونسيس \* وخبره اله كان في أول أمره قبانيا بزن البضائع في حانوت بالنغر وعنده خنه في الحركة وتودد في المعاشرة فلم يزل يتة رب الى الناس بحسسن التودد و يستجاب خواطر مواشي الدولة وغيرهم من بجار المسلمين والنصاري ومن لهوجاهة وشهرة في أبناء جنسه حتى أحبه النساس واشتهرذ كره في نغر الاسكندرية و رشيد ومصر واتصل بصالح بيك حتى كانوكيلا بدار السمادة وله الكامة النافيذة في نغر رشيد وة لكها وضواحبها واسترق أهلها وقلد أمرها لمشمان خجا فانحدبه و بمخدومه السيد محمد المذكور واتصل بوادبيك بمدرصالح أغا فتقرب البيه و وافق منه الغرض و رفع شأنه على أقرانه وقلد مأم لديوان والجمارك بالنغر ونفيذت كنته وأحكامه وتصدر لغالب الامور و زاد سينح المكوسات والجمارك ومصادرات التجار خصوصامن الافرنج ووقع بينه وبين السيدشهبة الحادثة التيأ وجبت له الاختفاء بالصهريج وموته فيه فلما حضرالفر نسيس ونزلوا الامكندرية قبضواعلى السيد مجمد المذكور وطالبوه بالمال وضيةواعليه وحبدوه فيمركب ولماحضروا الح مصروطاءوا الى قصرم اديك وفهامطالعته باخبارهم وبالحث والاجتهاد على حرجم وتهوين امرهم وتنقيصهم فاشتد غيظهم عليه فارسلوا وأحضروه الي مصر وحبسوه فتشفع فيهأر باب الديوان عدة مرار فلم يمكن الح أن كانت ليلة الخميس فحضر اليه مجلون وقالله

المعلمو بمنك كذا وكذامن المسال وذكرله قدرا يمجزعنه وأجله اثنتي عشرة ساعة وان لم يحضر ذلك القدروالايقتل بعد مضيهافلماأصبحأرسل اليالمشايخ والي السبد أحمد المحروقي فحضراليه بعضهم فترجاهم وتداخل علمم واستغاث وصار يتول لهم اشتروني يامسلمين وليس بيدهم ماينتدونه به وكل انسان مشغول بنفسه ومتوقع اشئ يصيبه وذلك في مبادى أمرهم فلما كان قريب الظهر وقد انقضى الاجل أركبوه حمارا واحتاط به عدة من العسكر وبأيديهم السيوف المساولة ويقدمهم طبل يضربون عليه وشقوا به الصليبة الى أن ذهبو االى الرميلة وكتفوه وربطوه مشبوحاوضربوا عليه بالبنادق كعادتهم فيمن يفتلونه ثم قطعوا رأسهور فعوهاعلي نبوت وطافوا بهابجهات الرميلة والمنادي يقول هذاجزاءمن يخالف الفرنسيس ثمان أتباعه أخذوار أسهود فنوهامع جثته وانتضي أمره وذلك يوم الخميس خامس عشري ربيع الاول = ومات الامير ابراهيم بيك الصغير المعروف بالوالي وهومن بماليك محمد بيك أبي الذهب وتقلد الزعامة بعد موتأ تاذ متم تقلد الامارة والصنحقية فيأ واخر جمادي الاولي سنة اثنتين وتسمين ومائة والف وهوأ خوملمان بيك المروف بالاغاوعندما كان هووالياكان أخو مأغاث مستحفظان وأحكام مصروالشرطة ينهما وفي سنة سبع وتسعين نعصب مرادبيك وابراهم بيك على المترحم وأخرجوه منفياهو وأخو مسلمان بيك وأيوب بيك الدفتر دارولم أمروه بالخروج ركب في طوائفه وبماليكه وعدى الى برالحيزة فركب خلفه علي يك أباظه ولاجين بيك ولحقواحماته عندالمعادي فحجز وهاو أخذوهاوأ خذواهجنه ومتاعه وعدوا خلفه فادركو معندالاهمام فاحتالواعليه وردوه الى قصر الميني ثم سفر و ه الى ناحية السر و ورأس الحليج فاقامهم أياماوكان أخوه سليمان بيك بالمنوفية فلما أرساوا بنفيه لى المحلة ركب بطو اثفه وحضرالي مسجد الخضيري وحضراليه أخوه المترجم وركبامها وذهبا الى جهة البحيرة ثم ذهبا لي طند تائم ذهبا الي شرقية بلبيس ثم توجها من خاف الجبل الي جهة قبلي وكان أبوببيك بالمنصورة فلحق بهماأ يضاوكان بالصعيد عثمان يبك الشرقاوي ومصطغى بيك فالنفا عليهما وعصى الجميع وأرسل مرادبيك وابراهم بيك عمد كنخدا أباظه واحمد اغاشو يكار اليعمان بيك ومصطفى بيك يطلبانهما الح الخضور فايا وقالالانرجع إلى مصر الابمحبة اخوانناو الافتحن معهم أيهاكانواورجع المذكوران بذاك الجواب فجهزوالهم نجريدة وسافريها ابراهم بيك الكبير وضمهم وصالحهم وحضر بصحبة الجميع الىمصر فحنق مرادبيك ولميزل حي خرج مغضا الي الجيزة ثم ذهب الي قبلي وجرى بينهماماتقدمذكره من ارسال الرسل ومصالحة مرادبيك ورجوعه واخر اج المذكورين ثانيا غرجوا الى ناحية القابو يةوخرجم ادبيك خانهم ثمر جعوهم الىجهة الاهرام وقبض مرادبيك عليهم ونفهم الىجهة بحرى وأرسل المترجم الي طندنا ثمذه بوا الي قبل خلا مصطفى يبك وأيوب بيك ثمرجموا اليمصر بمدخروج مرادبيكالى قبلي واستمر أمرهم علىماذكرحتى وردحسن باشا وخرج الجيع وجري ماتقدمذكره وتولى المترجم امارة الحاجسنة مائذين وألف ولم يسافر بهولما

رجعواالى مصر بعدالطاعون وموت اسمعيل بيك ورجب بيك صاهره ابراهم يكالكبروز وجهابننه كاتقدم ولميزل في ميادته وامارته حتى حضر الفرنساوية ووصلوا الى برانبا به ومات هو في ذلك اليوم غريمًا ولم تظهر رمته وذلك يوم السبت مابع صفر من السنة الذكورة \* ومات الامير على بيك الدفتر دار المروف بكتخدا الجاويشية وأصله بملوك سلمان افندي من خشدا شين كتخدا ابراهم الةاز دغلي وكانسيده المذكوررغب عن الامارة ورضي بحاله وقنع بالكفاف ورغب في معاشرة العلماء والصلحاء وفي الانجماح عن أبناه جنسه والتداخل في شؤنهم وكان بأتى في كل يوم الى الجامع الازهرو يحضر دروس العلماء وبستفيد من فوا تدمم ولازم دروس الشيخ أحمد السلماني في النقه الحنفي اليان مات فتقيد بحضور الميذه الشيخ أحمداانهزى كذلك واقترز فيحضوره بالشديخ عبدالرحمن العريشي وكان اذذك مقتبل الشبيبة مجردا عن الملائق فكان يعبد معه الدروس فانحد به لمار أي نيه من النجابة فيذبه الى داره وكساه و وا ماه و استمر يطالع معه في النقه ويديد معه الدروس ليلاوزوجه وأغدق عليه وكان هو ميدأزو اجه ولم يزل الازماحتي توفى سلمان افندي المذكور في سنة خمس وسبعين ومائة والف فتزوج المترجم بزوجة سيده واستمر هو وخشداشه الاميرأ جمد بمنزل أستاذهما وتتوق نفس المترجم للترفع والامارة نترددالي بيوت الامراء كغيرهمن الاجناد نقلده على يكالكبير كشوفية شرقأ ولاديحي في سنة اتنتين وثانين ومائة وألف فتقلدها بشهامة وقتل البغاة وأخاف الناحية وجمع منهاأ موالاواستمرحا كابها الي أنخالف محمدبيك أبوالدهب على سيده على يكوخرج من مصر الى الجبة القبلية فلماوه \_ل الى الناحية كان المترجم أول من أقبل عايه بنفسه و مامعه من المال والحيام نسر به محمد بيك وقر به وأدناه ولم يزل ملاز مالركابه حتى جرى ماحرى وتملك محدبيك الديار المصرية نقلده اغاوية المتفرقة أياما قليلة تمخيره في نقليد الصنجقية أوكنخدا الجاويشية فقال لهحتي استخيرفى ذلك وحضرالي المرحو مالشيخ لوالد وذكرله ذلك فاشار عليه بان بتقلد كتخدا الجاويشيةفانه منصب جايل واسع الايراد وليسعل صاحبه تمب ولأمشقة غذر ولاسفر تجاريد ولاكثرة مصاريف فكان كذلك وذلك فيسنة ست وغمانين وسكن ببيت ملهان أغاكتخدا الجاويشية بدرب الجماميز على بركة الفيل ونماأمه واتسع حاله واشهروا تنظم في عدادالامراء ولميزل على ذاك لى أن مات عديك فاستقل بامارة مصرابر اهم يك ومراديك فكان المترجم النهما وأتحدبا براهيم بيك انحاداعظماحتي كان ابراهيم يك لابقدر على مفارقته ساعة زمانية وصارمه كالاخالشقيق والصاحب الشفيق وصارفي قبول ووجاهة عظيمة وكلة نافذة في جميع الامور ولم يزل على ذلك حتى حضر حسن باشا ؛ الصورة المتقدمة وخرج ابر اهم يبك و مراد يبك و باقي الامراء فتخلف عنهم المترجم وقد كإن راسل حسن اشاررا فلماا ستقر حسن باشا أقبل عليه وسلمه مقاليد الاموروقلده الصنجقية وأضاف اليه الدفتر دارية ونوض اليهجيع الامور الكلية والجزئية فأنحصرت فيه رياسة مصر وصارعن يزها وأميرها ووزيرها وقائد جيوشهاو لايتم أمر الاعن مشورته ورأيه

واجتمعت ببيته الدواوين وقلدا لامريات والمناصب كمايختار وقرب وأدنى وأبعد وأقصى من يختار واشتر ذكره فى اقليم مصر والشام والروم وأشار بتقليد مراد كاشف الصنجقية وامارة الحاج وسموه محديك المبدول كراهة في اسم مراد واشتهر بالمبدول ونجز له لوازم الحاج والصرة في أيام قايسلة وسافو بالحاجءبي النسق المعتادوشهل بضاالتجاريدوالعسا كرخلف الامراء المطرودين واستمر مطلق التصرف في مملكة مصر بقية السنة (ولما) استهل ومضان أرسل لجميع الامراء والاعيان اليلكات والكساوي لهم ولحريمهم ومماليكهم بالاحمال وكذلك الى العلماء والمشايخ حتى النقهاء الحاملين المحتاجين وظن ان الوقت قدصفاله ولم بزل علي ذلك حتى استقراسمعيل بيك وسافر حسن باشاوظهر له أمرحسن بيك الجداوي وخشد اشينه أخذبنا كدالمترجم ويعارضه فيجيع أموره وهو يسامحله في كل ما بتعرض له نيه و يساير حاله بينهم و يكظم غيظه و يكتم قهره وهو مع ذلك و افر الحرمة واعتراه صداع في رأسه وشقيقة زاداً لله بهاوه جعه أشهرا وأنلف احدى عينيه وعوفي قليلا واستمر على ذلك حتى وقع الطاعون بصرسنة خمسومات ابن لهمراهق أحزنه موته وكذلك مائت زوجته وأكثر جواريه وبماليكه ومات اسمعيل بيك وأمراؤه وبماليكه ورضوان بيك العلوى و بتي هو وحسن بيك الجداوي فتجاذ باالامارة ولميرض أحدهما بالآخر فوقع الاتفاق على تأمير عثمان بيك طبل تابع اسمعيل بيك ظنا منهماانه يصلع لذلك وانه لايمالئ الاعداء فكان الامر بخلاف ذلك وكره الامارة هو أيضا لمناكدة حسن بيك لهوراسل الامراء القبليين سراحتي حضرواعلى الصورة المتقدمة وقصدحسن بيك وعلى بيك الاستعداد لحربهم وخرجوا الى ناحية طراو تأهبو المبارزتهم وصار عبمان بيك يتبطهما ويظهر لهماأنه يدبرالحيل والكايد ولم يعلما ضميره ولايخطر ببالهما ولاغيرهم اخيانته بلكان كل منهما يظن بالآخرحتي حصل ماتقدمذكره في محله وفر المترجم وحسن بك الى ناحية قبلي فاستمرهناك مدة ثم انفصل عن حسن بيك وسافر من القصير الي بحر القلز موطلع الى المو يلح وأرسل بعض ثقاته فأخذ بعض الاحتياجات سراوذهب منهناك الى الشامواجتمع بأحمه باشا الجزار ونزل بحيفاوأقامبها مدة وراسل الدولة في أمره فطلبوه اليهم فلماقرب من اسلامبول أرسلوا اليه من أخذه وذهب به الي برصا فاقام هناك وعينوا له كفايته في كل شهر وولد له هناك أولاد تم أحضروه في حادثة الفر نسيس وأعطوه مراسيم الحابراهيم باشا ساري عسكرفي ذلك الوقت نلما وصل بيروت راسل أحمد باشا وأراد الاجتماع به وعلم أحمد باشا مابيده من المرسومات الى ابراهيم باشا فلنكر له وأنحرف طبعه منه وأرسل اليه يأمره بالرحيل وصادف ذلك عن ل ابر اهم باشافار تحل مقهو را الي نا بلس ف ات هناك بقهر وحضر من بقي من مماليكه الي مصر وسكنوابداره التي بها ملوكه عثمان كاشف وأبنته التي تركها بمصرصفيرة وقد كبرت وتأهلت للزواج فتزوجبها خازنداره الذي حضروهو الى الآن مقيم معها صحبة خشد اشينه بيتهم الذي بدرب الحجر • وكان المرجم أمير الابأس به يميل الى فعل الخير حسن الاعتقاد ويحبأ هل العلم والفضائل ويعظمهم ويكرمهم وبقبل شفاعهم ونه رقة طبع وميل المخلاعة والتجاهم غفرا لله لهوسائحه \* ومات أيضا الاميرأيوب يك الدفتر داروه و من عماليك محدبيك تولي الامارة والصنحة ية بعده و تأسد اده وقد تقدم ذكره غير مرة وكان ذادها و ومكر و يتظاهر بالانتصار للحق و حب الاشراف والعلماء و يشترى المصاحف والدكتب و يحب المسامرة والمذاكرة وسير المتقدمين و يواظب على الصلاة في الجماعة و يقضى حوائج السائلين والقاصد بن بشهامة وصرامة وصد المتعاند خصو صااذا كان الحق بيده و بتعلل كثيرا بمرض البواسيروسمعت من لفظه رؤ بارآها قبل للمعاند خصو صااذا كان الحق بيده و بتعلل كثيرا بمرض البواسيروسمعت من لفظه رؤ بارآها قبل ورود الغرابيس بنحوشهر بن تدل على ذلك وعفروا الى برانبا بتعدي المرتب مقبل يومين وصاريقول أنابعت نفسي في مبيل الله فلما الثي الجمان لبس سلاحه بعدما توضأ و صلى ركمتين وركب في بماليكه وقال اللهم انى نويت الجهاد في صبيلك و اقتعم مصاف بعدما توضأ و صلى ركمتين وركب في بماليكه وقال اللهم انى نويت الجهاد في صبيلك و اقتعم مصاف المرنساو بة وألق نفسه في نارهم واستشهد في ذلك اليوم وهي نقبة اختص به ادون اقرائه بل ودون غيره من جيم أهل مصر كاقال فيه الشيخ خليل المنبر من قصيدة حكى فيها أمرهم وما حصل المترجم بقوله من جيم أهل مصر كاقال فيه الشيخ خليل المنبر من قصيدة حكى فيها أمرهم وما حصل المترجم بقوله

لم سبر منهسم صوى أيوب مسن ألم \* مجانس داء خصم قادم حندق بانت له من حسان الحور قائدلة \* اركض رجلك للخبرات واستبق و ترك مرادا الى الدنيا ولم بنيا \* آنا الحياة فسل الروح واعتنق أم الجهاد شهير السيف مجهدا \* في كلة الحق اعلاء على الفرق الله أحبر والتوحيد يصحبها \* نداره في عجاج مظلم غسق لقد أكبر والتوحيد يصحبها \* نداره في عجاج مظلم غسق لقسد تولى على عرض الصفوق الي \* أن ضمه القلب فاستولى على حلق مازال بقنض حيق انقض كوكبه \* وطار من بهاء النور للافق مني شهدا وحيدا طاهرا سمحا \* منسلا بدم الهيجاء لاغرق عيز الحوم الكنون من صدف \* ثم انجلي في الحلى يدعى بمؤتلق عيز الحوم الكنون من صدف \* ثم انجلي في الحلى يدعى بمؤتلق حكان الجلاء له عين الحيلة بالفاق

الى آخرمافال وقوله بدم الهيجا الاغرق بشير بذلك الي ابراهيم يبك الوالي حين ولي مدبرا و فرق فى البحر ﴿ ومات الامير صالح يبك ﴾ أمير الحاج في تلك السدة وهو أيضامن عالبك محمد يبسك أبي الذهب وتولى زعامة مصر بمدابر اهيم يبك الوالي وأحسس فيها السبرة ولم بتسسك منه أحد ولم بتعرض لاحد بأذبة وتقلداً بضا كتخدا الجاويشية عند ماخرج ابراهيم يبك مغاضبا لمراد يبك وكان خصيصابه فلما اصطلحاور جمع ابراهيم يبك وعلى أغا كتخدا الجاويث تقلد على منصبه كاكان واستمر المترجم بطالا لكنه وافر الحرمة معدودا في الاعيان ولما خرجوا من مصر في حادثة حسن باشا أرسله خشد اشبنه الى الروم وكاديتم لهم الامر فقبض عليه حسن باشا

وكان اذذاك بالعرضي في السفر ولمارجموا الى مصر بعد موت اسمعيل بيك سكن بنيت البارودي ولزوج بزوجتــهوهي أمأ يوب الـتي كانتسريةمرادبيك ثم سافر ثانيـــا اليالروم وكالة دارالسعادة وسكن بالبيت واختص بموادبيك اختصاصار آنداو بني لهدار ابج انبسه بالحيزة وصار لايفارقه قط وصار هوبابه الاعظم في المهمات وكان فصيح اللسان مهذب الطبع يفهم بالاشارة يظن منيراه انهمن أولادالعرب لطلاقة لسانه وفصاحة كلامهو يميل بطبعه الميالخلاعة وسماع الالحان والاوتار ويعرف طرقها ويباشرالضرب عليها بيده ثمولى الصنجقية واقلدامارة الحجرسنة اثنتي عشرة ومائنين وألف وتمم أشغاله وأموره ولوازمه على يا يذني وطلع بالحج في تلك السنة في أبهة عظيمة على القانون القديم في أمن وأمان ورخاء وسحاء وراج موسم التجارفي تلك السنة إلى الغاية وفي أيام غيابه بالحجوصل الفرنساوية اليالقطرالمصرى وطاراليهمالخبر بسطحالعقبة وأرسلوا من مصرمكانبة بالامان وحضوره بالحيج في طائفة قايلة فأرسل اليهم ابراهيم بيك يطلبهم الى بليس نمرج المترجم بالحاج الى بلبيس وجري ما ثقدم ذكره ولم يزل حتى مات بالديار الشامية و بعدمدة أرسلت ز وجته فاحضرت رمته ودنشها بصر بتر بة المجاورين ﴿ ومات ﴾ الممدة الفاضل والنحرير الكامل الفقيه العلامة السيدمصطني الدمنهو ويالشافعي انقه على أشراخ العصر وتمهر في المقولات ولازم الشيخ عبدالله الشرقاوي ملازمة كلية واشتهر بنسبته اليه ولماولى مشيخة الازهر صارالمترجم عنده وصاحب الحل والمقدفي القضايا والمرمات والمراسلات عندالا كابر والاعيان وكان عاقلاذ كيا وفيه ملكة واستحضار حيد للغروع الفقهية وكان بكتب على الفتاوي على اسان شيخه المذكور ويتحري الصواب وعبارته ملسةجيدة وكانله شغف بكتب التاريخ وسير المتقدمين واقتني كتبافي ذلك مشال كتاب الملوك والخطط للمقريزي واجزاءمن تاريخ الميني والدخاوي وغير ذلك ولميزل حتى ركب يوما بغاته وذهب لبعض اشغاله فلما كان بخطة الموسكي قابله خيال فرنساوي يخج فرسه فجفلت بغلة السيد مصطفى المذكور والقتمه من على ظهرها الى الارض وصادف حافرفوس الفرنساوى أذنه فرض صماخه فلم ينطق ولم يتحرك فرنموه في تابوت الى منزله ومات من ايلته رحمه الله ﴿ ومات ﴾ عبد الله كاشف الجرف وهو عبدا معيل كاشف الجرف تابع عثمان بيكذي الفقار الكبير وكان معر وفابالشجاعة والاقدام كسمده وأدرك بصرامارة وسيادة ونفاذكاة واشترى المماليك الكثيرة والخيول المسومة والجوار والعبيسد وعنده عدة من الاجناد والطوائف وعمردار اعظيمة داخل الدرب المحروق ولميزل حق قتل يوم السبت تاسع صفر بحرب الغرنساوية بانبابة وكان جسيماأ سودذا شهامة وفر وسية مشهورة وجبروت - المرخلت سنة أربع عشرة وماثتين وألف كله مرخلت سنة أربع عشرة وماثتين وألف كله م

﴿ استهل شهرالمحرم يوم الار بعاء ﴾ فيه حضر جماعة من الفرنسيس الي العادلية فضربو الحمدة مدافع

لقدومهم فلماكان في اني بوم عملوا الديوان وابر ز وامكتو بامترجما و نسخته صورة جواب من المرضى قدام عكا وفي سابع عشرين فرببال الموافق لحادي عشرشهر الحجة سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف من بونابارته اري عسكر أمير الجيوش الفراء اوية الى محال ديوان مصر نخبركم من سفره من بر الشام الي مصر فاني بغاية المحبلة بحضوري اطرفكم نسافر بعد ثلاثة أيام تمضى من ناريخه ونصل عندكم بعد خمسةعشر يوماوجائب مي جملة محابيس بكثرة وبارق ومحقت سراية الجزار وسو رعكاو بالقنبر هدمت البسلد ماأ بقيت فيها حجراعلى حجر وجميع سكانها انهزموا من البلد الى طريق البحر والجزار مجروح ودخل بجماعته داخل برجمن ناحية البحر وجرجه ببلغ لخطرالموت ومن جمله ثلاثين مركبا موسوقة عساكر الذين حضر وايساعدون الجزار الانتم غرقت من كثرة مدافع مراكبنا وأخلف نامنها أربعة موقر ةمدانع والذيأخذه ذمالار بعة فرقاطة من بتوعنا والباقي تلف وتبهدل والغالب منهم عدم واني بغاية الشوق الى مشاهدتكم لاني بشوف انكم عملتم غاية جهدكم من كل قلبكم لكن جملة فلاتية الشمس ومننورهماتمن تشويش هذا الرجل صعب علينا جداوالسلام ومنتوره هذاتر جمان ساري عسكر وكان ليبيا تبحراو يعرف باللغات التركية والمربية والرومية والطليانى والنرنساوي ولماعجز الفرنساو يةعن أخذعكا وعز واعلى الرجوع اليمصر أرسل بونابارته مكاتبة الىالفرنساوية لقيمين ال بصريقول فيهاان الام الموجب للانتقال عن محاصرة عكاخسة عشر سبا (الاول) الاقامة تجاه الملدة وعدم الحرب سنة أيام الي أن جاءت الانكليز وحصنو اعكابا صطلاح الافرنج (الثاني) الستةمر اكس الق توجهت من الاسكندرية فيها المدافع الكبار أخذها لا تكليز قدام يافا (الثالث) الطاعون الذي وقع في العسكر و بموت كل يوم خسون وستون عسكر يا (الرابع) عدم الميرة لخراب البالدقويب عكا (الخامس)وقعةم ادبيك مع الفرناوية في الصعيد مات فيها ، قد ارثاثمانة فرناوي (السادس) بلغنا توجه أهل المجاز صعبة الجيلاني لناحية الصعيد (السابع) المفربي محمد الذي صار لهجيش كبير وادعي انه من سلاطبن المغرب ( الثامن )ورود الانكليز مجاه الاسكندوية ودمياط ( التاسع ) ورود عمارة الموسقوقدام رودس (الماشر) ورودخبر نقض الصلح بن الغرنساوية والنيمسا (الحادي عشر)/ ور ودجواب مكتوب منالتيبو أحد ملوك الهند كناأ رسلنا وقبل توجهنالعكا وتيبوهذا هو الذي كان حضر الى اسلامبول بالهدية التي من جملتها طائر ان يتكلمان بالهندية والسرير والمبر من خشب العود وطاب منه الامداد والمعاونة على الانكليز المحار بين له في بلاده فوعدو ومنوه وكتبواله أوراقا وأوامر وحضرالي مصر وذلك في سنة اثنتين ومائتين وألف أيام السلطان عبد الحميد وقد سبقت الاشارة اليه في حوادث تلك السنة وهورجل كان مقعد انحمله نباعه في تخت لطيف بديع الصنعة على أعناقهم ثم انه توجه الي بلادفرا نساو اجتمع بسلطانها وذلك قبل حضور الى مصر واتفق معه عني أمر في السر لم يطلع

عليه أحدغيرهما ورجع الى بلاده على طريق القلزم فلماقدم الفرنساوية لمصركاتبه كبيرهم بذلك السر لانه اطلع عليه عند دقيام الجمهور و قالكه خز انه كتب السلطان ثم ان تيبوالمذكور بي في حرب الانكليز الى ان ظفر وابه في مذه السينة وقتلوه و ثلاثة من أولاده فهذا ملخص مهني السبب الشياني ك عشر) موت كفرللي الذي عمات المتاريس بمفتضى رأيه واذا تولى أمر هاغير ويلزم نقضها ويطول الامر وكفر للي هذاهوالمعروف بأبي خشبة الهندس ( الثالث عشر) سماع ان رجـ الا بقال له مصطفى ياشا أخدد الانكليز من اسلامبول ومرادم أن يرموه على برمصر ( الرابع عشر ) ان الجزار أنزل ثقله بمراكب الانكليزو عزم على انه عنب د ماتملك البلدينزل في مراكبهم ويهرب معهم (الخامس عشر ) لزوم محاصرة عكائلاتة شهور أوأربعة وهومضر لكلماذكرناه من الاسباب اه (وفي ومالثلاثاءسابعه) عضر جماعة أيضامن المسكر بإثقالهم وحضرت مكاتبة من كبير الفر نساو الهوصل لى الصالحية وأرسل دو جاالوكبل ونبه على الناس بالخروج لملاقانه بموجب ورقة حضرت من عنسده اأمر بذلك (فلما كان ليلة الجمعة عاشره) أرسلو الي المشايخ و لوجاقات وغيرهم فاجتمعو ابالاز بكية يوقت النجر بالمشاعل ودقت الطبول و-ضرالح كمام والقاقات بمواكب وطبول و زمور ونوبات تركية وطبول شامية وملازمون وجاويشية وغبر ذلك وحضرالوكيل وقائمقام وأكابر عساكرهم وركبوا جيما بالترتيب من الازبكية المي أن خرجو المي العادلية نقابلو المارى عسكر بونابار ته مناك و - لمواعليـــه ر ودخل معهم لى مصر من باب النصر بموكب هائل به ساكره وطبوله مو زمورهم وخيولهم وعربانهم ونسائهم وأظفالهم فينحوخس ساعات من إلهارالي ان وصل الي دار ه بالاز بكية و انفض الجمع وضربوا عدةمدانع عنددخولهم المدينة وقدتنيرت ألوان العسكر القادمين واصفرت ألوانهم وقاسوا مشقة عظيمة من الحروالتمب وأقامو اعلى حصار عكاأر بعة وستين يوما حر بامستقيماليلاوم ارا وأبلي أحدباشا وعسكره بلاء حسناو شهدله الخصم ولصاحبنا الفاضل النجيب والاديب الليب السيد على الميرفي الرشيدى نزيل عكا لمحروسة في مذه الواقعة قصيدة لطيفة طويلة من بحر الخنيف يقول فيها واراهم قبيحهم حسن قصد \* نحوعكاذات السعو دالبادي ، فاستمدوالها بآلات حرب ورجال كثيرة كالجراد . خيمواحولما بجيش وخيش ، ومتاريس ضاق منها الوادي أشبهوا قوم صالح في فعال 🔹 ينحنون الحبال لاستمداد \* في حصون من التراب راهم شيدوها بقوة وعماد . فكانالجن الشياطين فيهم . يسرعون الاعمال عندالتادي حاصر وهارشددوافي حصار ، واستمدوابكل نوع مراد (ومنها) شمدارت رحي الحروب لدينا ، بضروب مدامة الترداد ، كل يوم وليلة في رعود وبروق من غيم ذاك الوادى • كمنهار اضحى كليل بهيم \*من دخان الوغى غدا في از دياد الي آخر ماقال وهي طويلة (وقيه) قبضوا على أسمميل القلق الخريمالي وهومتولي گنخدا المزب وكان

((;

14:

الدد

النا

الما

فتم

سأكنابخظ الجمالية وأخذوا ملاحه وأصعدوه الى القلعة وحبسوه والسبب في ذلك أنه عمل في تلك الليلة وليمةودعاأ حبابه وأصدقاءه وأحضرلهم آلاث اللهو والطرب وبات مهرانا بطول الليل فلما كان آخر الليل غلب عليهم السهر والسكر فناموا الى ضووة النهار وتأخر عن الملاقاة فلماأفاق ركب ولاقاهم عند بإبالنصر فنقموا عليه بذلك وفعلوا مهماذ كرواار صل ساري عسكر الفرنساو ية الى دار مبالاز بكية تجمع هناكأ رباب الملاهي والبهالون وطوائف الملاعبين والحواة والقرادين والنساء الراقصات والخلابيص ونصبوا أراجيح مثل أيام الاعيادوالمواسم واستمرواعلي ذلك الاثة أيام و في كل يوم من تلك الايام يعملون شنكاوحر اقات ومدانع وسواريخ تم انفض الجع بمدماأ عطاهم ساري عسكر دراهم وبقاشيش (وفي يوم الاحد)عز لوادسنان قائمقام و تولي عرضه دوج الذي كان وكيلاعن سارى عسكر ومهيأ المهزول السفراني جهة بحرى وأصبح مسافر او صحبته تحوالالف من العسكر وسافر أيضامنهم طائمة اليجهة البحيرة (وفيه)طلبو امن طوا أن النصاري دراهم سلفة مقدارمائة وعشرين ألف ريال (وفي خامس عشره )أرسلواالى زوجات حسن بيك الجداوى وختمواعلي دورهن ومتاعهن وطالبوهن بالمال وذلك لمببأن حونبيك التفعلي مرادبيك وصاريقاتل النواميس معه وقدكان الفرنسيس كتبت حسن بيك وأمنته وأقرته على ما يدممن البلادوان لايخالف ويقائل مع الاخصام فلم يقبل منهم ذلك فلما وقع لنسائه ذلك ذهبن الي الشيخ محمد المهدي و، قمن عليه نصالح عليهن بمبلغ ثلاثة آلاف فرانسه (وفي تاسع عشره ) هلك يخايل كعبل النصر اني الشامي و هومن رجال الديوان الخصوصي فجأة وذلك لقهره وغمه وصبب ذاك أنهم قرر واعليه في السلفة ستة آلاف ريال فرا المو أخذ في محصيلها ثم لغه أن أحمد بإشا الجزارقبض على شريكه بالشام والمنصفي ماوجده عنده من الم ل فوردعايه الخبر وهو جالس يتحدث مع اخوانه حصة من الليل فخرجت روحه في الحال (وذبه) كبو اأورا قاوطبعوها وألصقوها بالاسواق وذلك بعدان رجعو امن الشام واستقروا وهي من ترصيف و تنميق بعض الفصحا» (وصورتها) من محفل الديوان الخصومي بمحروسة مصرخطا بالاقاليم مصرالشهرقية والغربية والنوفية والقليوبية والحيزة والبحيرة النصيحة من الإعان قال تمالى في محكم القر آن ولا التبعوا خطوات الشيطان وقال تمالى وهو أصدق القائلين في الكتاب المكنون ولا تطيموا أمر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون فعلى العافل ان يتدبر في المورقبل أن يقع في المحذور نخبركم معاشر المؤمنين أنكم لا تدموا كلام الكاذبين فتصبحوا على افعلتم الدمين وقد حضر الى محرومة مصر المحمية أمير الميوش النونداوية حضرة بونابار تع عب الملة المحمدية ونزل بعدكر ، في العادلية سليمامن العطب والاسقام و دخل الى مصر من باب النصر وم الجمعة في موكب عظيم · شنك جليل أيخيم و صحبته العلماء و الوجافات السلطانية و أرباب الافلام الديوانية وأعيان التجار المصربة وكان يو ماعظيما شهود اوخرجت أهل مصر لملاقاته نوجدوه هوالامير الاول بذاته وصفاته وظهرلهم أزالناس بكذبون عليه ثرح الله صدره للإسلام والذي أشاع عنه

الاخبارالكاذبةالعربان الفاجرة والغز الهاربة ومرادهم يهذه الاشاعة هلاك الرعية وندسر أهل الملة الاسلاميــة وتعطيل الاموال الديوانية لايحبون راحــة العبيــد وقد أزال الله دوائهــم من شدة ظلمهم النبطش وبك لشديد وقد بلغناان الالغي نوجه الي الشرقية مع بعض الحجرمين من عربان بلي والعيايدة الفجرة المفسدين يسعون في الأرض بالفساد وينهبون اموال المسلمين ان ربك لبالرصادو يزورون على الهلاحين المكاتيب الكاذبة ويدعون ان عساكر السلطان حاضرة والحال أنهاليست بحاضرة فلاأصل لهذا الجبر ولاسحة لهذا الاثر واغام ادهم وقوع الناس فى الهلاك والضر رمثل ما كان يفعل ابر الهيم سك في غزة حيث كان وبرسل فرمانات بالكذب والبهتان ويدعى أنهامن طرف السلطان ويصدقه أهل الارياف خسفا العقول ولايقر ؤن العواقب فيقعون في المصائب وأهل الصعيد طردوا الغزمن بلادهم خوفاعلي أنفسهم وهلاك عيالهم وأولادهم فان المجرم يؤخ ـ ندمع الحيران وقدغض الله على الظلمة ونعوذ بالله من غضب الديان فكان أه ـ ل الصعيد أحسن عقلامن أهل بحرى بسبب هذا الرأي السديد ونخبر كأن أحمد باشا الجزارسموه بهذا الاسم اكثرذة-لهالانفسولايفرق بين الاخيار والاشرار وقدجم الطموش الكثيرة من العسكرو الغز والعرب وأسافل المشيرة وكان مراده الاستيلاء على مصر وأقاليمها وأحبو الجتماعهم عليه لاجل أخذ أموالماومتك حريمها ولكن لمتساعده الاقدار والله يفعل مايشاء يخنار وقدكان أرسل بعض هذه العساكرالي قِلعة العريش ومهاده أن يصدل الي قعلما فتوجه حضرة ساري عسكر أبير الجيوش النرنساوية وكسرعسكو الجزارالذين كاثوافي العريش ونادو االفرار الفرار بعدما حصل بمسكرهم الفتل والدمار وكانوا نحو ثلاثة آلاف وملك قلمة العريش وأخذغزة وهرب وكان فيها وفروا ولما دخل غزة نادي في رعيتها بالامان وأمر باقامة الشعائر الاسلامية واكرام العلماء والتجار والاعيان ثم انتقل اليالر ملةوأ خذمانهامن بقسماط وأرز وشميروقرب أكثرمن ألفين قرية كباركان قدجهزها الجزار لذهابه الى مصرتم توجه الى يافاوحاصر هاثلا ته أيام تم أخذه اوأخذما نيها من ذخائر الجزار بالتمام ومن نحوصات أهلها أنهم لم يرضوا بأمانه ولم يدخلوا تحتطاعته واحسانه فدو رفيهم السبف مزشدة غيظه وقوة بأسه وسلطانه وقتل منهم نحو أربعة آلاف أويز يدون بعدما هدم سورها وأكرم منكان بهامن أهل مصر وأطعمهم وكساهم وجهزهم في المراكب الي مصروغ فرهم بعسكره خوفاعليهم من العربان وأجزل عطاياهم وكان في يافانحو خسة آلاف من عسكر الجزار هلكواجميما و بهضهم مانجاه الاالفرارثم توجه من يافا اليحبل نابلس فعكسر من كان فيه من المساكر بمكان يقال له فاقوم وحرق خمسة بلادمن بلادهم وماقدركان تمأخرب سورعكاوهدم قلعة الجزار التيكانت حصينة لم يبق فيها حجرعلي حجرحتى أنه يقال كان هناك مدينة وقد كان بني حصار هاوت دبنيانها في نحوعشر ين من السنين وظلم في بنيانها عبادالله وهكذا عاقبة بنيان الظالمين ولماتوجه اليه أهل يلادا لجزار من كل ناحية

كسرهم كسرة شنيعة فهل ترى لهممن باقية نزل عليهم كصاعقة من السهاء ثم توجه واحعا الي مصر/ المحروسة لاجدل شيئين ( الأول ) أنه وعدنا برجوعه الينابعد أربعة اشهر والوعد عند الحردين. بعض الاقاليم والبلدان فالماحضر سكنت الفتنة وزالت الاشرار والنجرة من الرعية وحبه لمصر واقليمها شي عجيب ورغبته في الحير لاهلها و نيلها بنكر ه وتدبير ه المصيب و يرغب أن يجمل فيها أحسن التحف والصناعة وللحضر من الشامأ - ضر معه جملة من الاساري من خاص وعام وجملة مدافع و يارق اغننمها في الحروب من الاعداء والاخصام فالويل كل الويل ان عاداه والخير كل الخير لمن والاه فسلمواياعباد الله وارضوا بتقديرالله وامتثلوالأحكام الله ولانسموافي سفك دمائكم وهنك عيالكم ولاتت ببوا فينهب أموالكم ولاتسمعوا كلام الغزالهربانين الكاذبين ولاتقولوا أن في النتَّة اعـــلاء كلة الدين جاشاللة لم يكن فبها الاالخذ لان وقتل الانفس وذل أمة النبي عليه الصلاة والسلام والغز والعربان يطمعوكم ويغروكم لأجلى أن يضروكم فينهبوكم واذا كانوافي بلد وقدمت عليهم الفرنسيس فرواهار بين منهم كانهم حندابليس ولماحضرساري عمكر اليمصر أخبرأ هل الديوان ونخاص وعام انه يحبدين الاسلام و يعظمالنبيء ليمالطلاة والسدلام ويحترم القرآن وبقرآمنه كل يوم بانقان وأمر بإقامة شعاو المساجدالاسدادمية واجرأ وخيراث الاوقاف السلطانية وأعطيء وأئدالوجاقلية وسمى فيحصول أقوات الرعية فانظرو اهذه الالطاف والمزية بيركة نبينا أشرف البرية وعرفناأن مراده أن ببني لناءسجداعظيما بمصر لانظيرله في الاقطار وانه يدخل في دين النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام انتهى بحروفه . وكانأشيع بمصر قبل مجيئهم وعودهم من الشام بأن سارى عسكر بونابارته ماتبحربعكا وتناقلهالناس وانهم ولواخلافه فهذاه والسبب في قولهم فى ذلك الطومار وقدحضر سليمامن العطب فوجدوه هو الامير الاول بذاته وصفاته الى آخر السياق المتقدم (وفي ثاني عشرينه) أرمالساري عكرجاعة من العسكر وقبضواعلي ملازاده ابن قاضي العسكر ونهبوا بعضا من ثيابه وكتبه وطلعوا بهالى القامة فالزعج عليه ياله وحري ووالدته الزعاجات ديدا وفي صبحها اجتمع أرباب الديواز بالديواز وحضراليهم ورقةمن كبيرالفرنسيس قرئت عليهم مضمونهاان ساري عسكو قبض على أبن القاضي وعزله وانه وجه اليكم أن تقتر عواوتختار واشيخامن الملماء بكون من أهل مصر ومولودابها بتولى القضاء ويقضى بالاحكام الشرعية كاكانت الملوك المصرية يولون القضاء برأي العلما وللعلماء فلماسمه واذلك أجاب الحاضرون بقولهم انتاجيه انتشفع ونترجي عنده في العفو عن ابن القاضى فانه انانغريب ومن أولاد الناس الصدور وان كان والدمو انتى كتخدا الباشا في فعله فولده مغم تحتأما فكم والمرجو الطلاقه وعوده الى مكانه فان والدته وجدته وعياله في وجد وحزن عظيم عليه وسأرى عسكر من أهل الشفقة والرحمة و تكلم الشيخ السادات بنحو ذلك و زاد في القول أند قال وأيضاانكم تقولون دائماان الفرنساوية أحباب العثمانية وهنذا بن القاضي من طرف العثمانلي فهذا الفعل يمايسي ءالظن بالفرنساوية ويكذب قولهم وخصوصاعند العامة فأجاب الوكيل بعدما ترجمله المترجمان بقوله لابأس بالشفاعة ولكن بعد تنفيذأ مرساري عسكر فياختيار قاض خلافه والالكونوا يخالفيز وياحقكم الضرر بالمخالفة فامتثلواوعملو االقر= فطلعت الاكثرية باميم الشيخ أحمدالعريشي الحنفيثم كتبواعرضحال بصورة المجلس والشفاعة وكتبعليه الحاضرون وذهببه الوكيل الىسارى عكر وعرفه بماحصل و بمائكلم به الشيخ السادات فتغير خاطره عليه وأص باحضاره آخرالنهار فلماحضر لامه وعاتبه تنكلم بينهما الشيخ عمدالمهدي ووكيل الديوان الفرنساوي طالديوان حتى سكن غيظه وأمره بالانصراف الى منزله بعدأن عوقه حصة من الليل فلم أصبح يوم الجمعة عملواجعية فيمنزل دوجاقائممقام وركبواصحبته الىبيتساريءسكر ومعهمالشيخ أحمدالعريشي فألبسه فروامثمنة وركبواجيها الىالمحكمة الكبيرة بين القصرين ووعدهم بالافراج عن ابن القاضي بعدأر بعوعشر ينساعة وقدكانت عياله انتقلو امنخو فهم الي دارالسيدأ حمد المحروق وجلسوا عنده ولماكان في ثاني يوم أفرجواعنه ونزل الى عياله وصحبته أرباب الديوان والاغاو مشوامعه في وسط المدينة البراه الناس، يبطل القيل والقال (وفيه) كتبرا أورة إوطبه وامنها ندخا وألصقوها بالاسواق \* وصورتهاجواب الى محفل الديوان من حضرة ساري عسكرالكبير بونابارة أميرا لجيوش الفر نساوية عج أهلاللة المحمدية خطابا المالسادات العلماء انهوص للنامكنو بكم من شأن القاضي نخبركمان القاضي لمأعزله وانما هوهرب من اقالم مصر وترك أهله وأولاده وخان صحبة امن المعروف والاحسان الذي فملناه معــه وكنت استحسنت أن ابنه يكون عرضاعنه في محل الحبكم في مدة غببته و يحكم بدله ولم يكن ابنه و ضيامتو لياللاحكام على الدوام لانه صغير السن ليس حرأ والالاتضاء فعلمتم أن محل حكم الشر يمةخال الآن من قاض شرعي يحكم بالشر يعة واعلمه إ اني لاأحب صرخاليــ تمن حاكم شرعي يحكم بينا ؤ ندين فاستحسنت الايجتمع علما المسلمين و يختار واباتناقهم قاضيا شرعيا من علماه مصر وعقلاتهم لاجلموافقة القرآن العظم بانباع سبيل المؤمنين وكذلك مرادي ان حضرة الشيخ العريشي الذي اخترتموه جميعا أن بكون لا بسامن عندي وجالسافي لمحكمة وهكذا كان فعل الحلفاء في العصر الاول باختيار جبيع المؤمنين وأخبركم أفي تلقيت ابن القامي بالحبة والاكر امل حضرلي وقاباني ولمأزل لهذا الوقت أكرمه ولمأحب أن يضره أحد حكم أمانتاله ولمارفعناه لي النامة لم نردضرره بل رفعناه مكر مامثــــل ما يكون في بيته بالراحة والاكرام وسبب مارفعناه الى القلمة ــكون الفـــتن والاملاح بين الناس و بعد لبس القاضي الجديد وجلوسه في محل الحكم مرادى أن أطلق بن القاضي وآنزله من القلعة وأردله كامل تملقاته وأطلق سبيله هو وعياله يتوجهون حيث أرادوا باخشار هم لانه في أماني وتحت حايتي وأعريف الناباه ماكان بكرهني ولكنه ذهب عقله وفسدراً به وأنتم يأهل الديوان

(فيا فأط تهدون الناس الى الصواب والنورمن جنابكم لاهلى العةول وعرفوا أهل مصرانه انقضت وفرغت دولة الشمائلي من أقاليم مصرو بطلت أحكامها مها وأخبر وهم أن حكم المشمائلي أسد تعبا من حكم الملوك وأكثر ظلما والعاقل بعرف انعلماه مصراهم عقل وتدبير وكفاية وأهلية الاحكام الشرعية يصلعون للقضاء أكثره ن غيرهم في سائر الاقلم وأنتم يأهل الديوان عرفوني عن المنافق بين المخالفين أخرج من حقهم لان الله تعالى أعطاني القوة العظيمة لاجل ما أعاقبهم فان سيفناطويل ليس فيه ضعف ومرادى أن تعرفوا أهل مصران قصدي بكل قاي حصول الخير والسعادة لهم مثل ماهو بحوالتيل أفضل الانهاو وأسعدها كذلك أهل مصران قصدي بكل قاي حصول الخير والسعادة لهم مثل ماهو بحوالتيل أفضل الانهاو وأسعدها كذلك أهل مصران قصدي بكل قاي حصول الخير واللهائدي كان بالاسكندر يقتمد حضورالفر نسيس والنائي قبطان آخر فلم يز الابحر يجبسونهما أياما ثم يطلقونهما في سوها آخر الله بطلقوها حتى قتلوها والثائي قبطان آخر فلم يناهن عشرينه عمو الوجاقلية وكثبوا أسماءهم (وفي تاسع عشرينه) قبضوا وفي صبيحة ذلك اليوم وفي أمن عشرينه) جمعو الوجاقلية وكثبوا أسماءهم (وفي تاسع عشرينه) قبضوا على المراب المهائم بعلم المنائم والدن في مسائم المناه المناهم الشياح وسلم المور من نجارخان الخليلي يسمى حسين كاشف من أتباع أيوب بيك الكبير و آخر يسمي أبوكلس والذلث رجل ناجر من نجارخان الخليلي يسمى حسين ماوك الدالي ابراهيم نسحبوهم بانقاعة فتشفع الشيعة وسيل الحر من نجارخان الخليلي يسمى حسين ماوك الدالي ابراهيم نسحبوهم بانقاعة فتشفع الشيعة السادات في حسين التاجوا إذ كور فأطلقوه على خسة آلاف فرانسه

﴿ وَاسْبَلْ شَهِرَ صَفَرَا عَلِيرَ بِيومَ الْجَمَّةُ سَنَّةً ١٢١٤ ﴾

(فيه) أفر جواعن بعض قرابة كتخد اللباشا وكان محبوسا بالجيزة من نقل المالقلعة مع كتخدا قريبه فأطلق و بقالاً خر (وفي بوم الاحدثالثه) حضرالسيد عمر أفندي نقيب الاشر افسابقاه ن دمياط الحمصر وكان مقيماه الله من بعدوا قعمة يافا و نزل مع الذين أنزلوهم من يافا في البحر وفيهم عثمان افندى العباسي وحسن افندي كاتب الشهر وأخوه قاسم افندي وأحمدا فندي عرفة والسيديوسف العباسي والحاج قاسم المصلي وغيرهم فنهم من عوق بالكر نتبله ومنهم من حضر من البرخنية فحضر بعض الاعبان لملاقاة السيد عمر و ركبوامه بعدأن مكث هنيه نزلوية على يك التي بساحل بولاق حق وصل الدوره وتوجه في نافي يوم مع المهدي وقابل ساري عسكر فبش له و وعده بخير ورداليه بعض تعلقاته واستمز مقيما بداره والناس تغدو وتر و حاليه على العادة (وفي رابعه) حضراً يضاحسن كتغدا الجربان بأمان وكان بسحبته عثمان بيك الشرقاوي (وفيه) أشيع أن مرادبيك ذهب الى ناحية البحيرة فراراه من الفرنسيس الذين بالصة بدر بجي أبوكلس ورفيه كاشف (وفي ساده سه) عمل الشيخ مواراه من الفرنسية عن سازواج أحداً ولاده ودعاساري عسكر وأعيان الفرنساوية فتمشواء نده ودعاساري عسكر وأعيان الفرنساوية فتمث والم والمناه ومناه ودعاساري عسكر وأعيان الفرنساوية فتمشواء نده ودعاساري عسكر وأعيان الفرنساوية فتمثواء والموراد والموراد ودعاساري عسكر وأعيان الفرنساوية فتمثواء والمقين بمراد ودعاساري والمده ودعاساري عسكر وأعيان الفرنساوية فتمثواء والموراد ودعاساري والمده ودعاساري والمدود والمده ودعاساري والمده ودعاساري والمدود والمدود والمدود والمدود والمدود والمدود وا

ييك بالبحيرة فاو واالى قبة يستظلون بهاوتر كواخيولهم م السواس فنزل عليهم طائفة من العرب فأخذوا الخيول فمر وامشاة فدل الفلاحون عليهم عسكر الفرنسيس فمسكوهم وقيل انهمأو واالي بلدة وطلبوا منهم غرامة فصالحوهم فلم يرضوا بذلك بدون ماطلبوا فوعدوهم بالدفع من الفدو كانوا أكثر من ذلك وفيهم كاشف من جماعة عمان بيك الطنبرجي فذهب الفلاحون الي الفرا-يس وأعلوهم بمكانهم فخضر وا اليهم ليلا وفرمن فرمهم وقتل من قتل وأمر الباقي وأما الكاشف فيسمي عثمان كاشف انتجأ الي كبير الفرنسيس فحماه وأخذه عندهوأ حضروا الاسرى الى مصروعليهم ثياب زرق وزعابيط وعلى رؤسهم عر قيمن لبادوغيره وأصعدوهم الى القلمة وقتلو امنهم في ثاني المة أشخاصا (وفي تاسعه) أحضروا أيضا ستةأشخاص منالمماليك وأصعدوهم الىالقلعة وفيذاكاليومقتلوا أيضانحوالعشرة منالاسري المحابيس (وفي يوم الاحد عاشره) ركب في عصر بته ساري عسكر وعدي الى برالجيزة وتبعته العساكرولم يهم ببذلك والصاروا بالحيزة ضربوانجم البطران ودهشور بسبب نزول مراديك عندهم وفي هذا البوم ظهر أن مرادبيك رجع ثانيا الى الصعيد وشاع الخبر أيضا ان عثمان بيك الشرقاوي وسليان أغاالو اليوآخرين مروامن خلف الجبل وذهبوا الى ناحية الشرق فخرج عليهم جماعة من المسكر وفيهم برطلمين يني الرومي رئيس عسكر الار وامومهم عدة وافرة من أخلاط العسكر أروام وقبط والمماليك المنضمة الهم وبمض فرنساوية فادركوهم بالقرب من بلبيس وأتوهم من خلاف الطريق المسلوكة فدهم وهم على حين غالمة وكان عثمان بيك يغتسل فلماأ حسوابهم بادروا للغرار وركبوا وركب عنمان بيك بقديص واحدعلى جده وطاقية فوق رأسه وهربوا وتركوا ثيابهم ومتاعهم وحملهم وقدور الطعام على النار ولم يمتمنهم الاعلوكن وأسروا منهم اثنين ووجدوا على فراش عثمان بيك مكاتبة من ابراهيم يك يستدعيهم الى الحضور اليه بالشام (وفي ليلة الاثنين حادى عشره) وردت أخبار ومكانيب مع السعاة لبعض الناس من الاسكندرية وأبي قير وأخبر وابأنه وردث مراكب نهاعكر عثمانية اليأبي قر فتبين ان حركة النونساوية و تمديهم الي البرااغربي سبب ذلك وأخذ و اصحبتهم جرجس الجوهرى وفي ضحوة اليوم الثانى عدي الكثير من العسكراً بضاواهم حنا بينو المتولى على محر بولاق بجمع المراكب وشحنها القومانية والذخيرة وداخل الفراءاوية من ذاك وهم كثير ولماعدي كبيرهم الىبر الجيزة أقام يوم الاتذبن عند الاهرام حتى تجمعت المساكر وبعث بالمقدمة وركب هوفي يوم الثلاء ثاني عشره وأرسل مكتوبااليأر بابالديوان بالسلام عليهم والوصية بالمحافظة وضبط البلد والرعية كافعلوافي غيته السابقة اوفي سادس عشره) وردالخبر بأن عُمَان خجا وصل الى قلمة أبى قير صحبة السيد مصطفى باشا فضر بواعلي القلمة وقاتلو امن بهامن الفرنساوية وملكوها وأسروا من يقي بهاوعثمان خجاهذا هوالذي كان متولى المارة رشيد من طرف صالح يك وحجمه، ورجع محبته الى الشام فلما توفي صالح يك سافر الى الديار الرومية وحضر صحبة مصطفى باشاالمذكور نلما محتقت هذه الاخبار كثراثانغط في الناس

وأظهروا البشروتجاهروا بلعن النصاري واتنق انه تشاجر بعض المسلمين بحارة البرابره بالقرب من كوم الشيخ سلامة مع بعض نصارى الشوام فقال المسلم لانصر اني ان شاء الله تعالى بعد أر بعة أيام نشاني منكم وكلاممن مذاللمني فذهب ذلك النصراني الى الفرنسيس مع عصبة من جنسه وأخبروهم بالقصة وزادواو حرفوا وعرفوهمأن قصدالمسلمين اثارة فتنة فارسل قائممقام الي الشيخ المهدى وتكلم فيشأن ذاك وحاججه وأصبحوا فاجتمع وابالديوان فقام المهدي خطيبا وتكلم كثيرا ونفي الرببة وكذبأقوال الاخصام وشدد في تبرئة المسلمين عمانسب اليهم وبالغ في الحطيطة والانتقاص من جانب النصاري وهــذا المقام من مقامانه المحمودة ثمجمو امشابخ الاخطاط والحارات وحبسوهم ﴿ وَفِيه ﴾ حضرت مكائبة من الفر نسيس المنوجهين المحاربة ، ع العسكر الوارد لجهة أبي قير \* وصورتها الاالله عدرسول الله صلي الله عليه و سلم نخبر كم محفل الديوان بمصر المنتخب من أحسن الناس وأكلهم بالمقل والتدبير عليكم سلام الله نعالي ورحمته وبركاته بمدمن بدالسلام عليكم وكثرة الاشواق الزائدة اليكم نخبر كم ياأهل الديوان المكرمين العظام بهذا المكتوب انناوضعنا جماعات من عسكر نابحبل الطرانة وبعدذلك سرنالى اقليم البحيرة لاجل مانر دراحة الرعايا المساكين ونقاصص أعداءنا المحاريين وقدوصلنابالسارمة الى الرحمانية وعفونا عفو اعموه ياعن كامل أهل البحيرة حتى صارأهل الاقليم في راحة تامة و تممة عامة وفي هذا التاريخ نخبركم أنه وصل ، نون مركباصه اراوكبار احتى ظهر وا بنه رسكندرية وقمدوا أن يدخلوها فلم يكمنهم الدخول من كثرة البنب وجلل المدافع النازلة عليهم فرحلواعنها وتوجهوا يرسون بناحية ألى قيروا بتدوا ينزلون في البر وأناالآن تاركهم وقصدي أن يتكامل الجميع في البر وأنزل علبهم أقتل من لايطيع وأخلى بالحياة الطائمين وآتيكم بهم محبوسين بحت السيف لاجل أن يكون فى ذلك شأن عظيم في مدينة مصر والسبب في بجي وهذه العمارة الي هذا الطرف العثم بالاجتماع على المماليك والعربان لاجل بهب البلاد وخراب القطر المصري وفي هذه العمارة خلق كثيره ن الموسقو الافرنج الذين كواهتهم ظاهرة لكلمن كان يوحد الله وعداوتهم واضعة لن كان يعبدالله ويؤمن برسولالله يكرهون الاسلام ولايحترمون القرآن وهم نظر الكفرهم في معتقدهم يجملون الآلهة ثلاثة وان الله الدائلة التلاثة تمالى الله عن الشركاء ولكن عن قريب يظهر لهم أن الثلاثة لا تعطى القوة وان كثرة الآلمة لاتنع بلي انماطل لان الله تمالي هو الواحد الذي يمطي النصرة لمن يوحده هوالرحمن الرحيم المساعدالمعين المقوى للعادلين الموحدين الماحق رأي الفاسدين المشركين وقدسبق في علمه القديم وقضائهالمغليم أنهأعطانى هذاالاقليم وقدر وحكم يحضوري عندكم اليءصرلاجل تغيبري الاءور الفاسدة وأنواع الظلم وتبديل ذلك بالمدل والراحة مع صلاح الحكم وبرهان قدرته المظيمة ووحدانيته المستقيمة أنه لميقدوللذين يمتقدون أن الآلهة الائة قوة مثل قولنا لانهم ماقدرو أن يعملوا للذيعماناه ونحن المعتقدون وحدانية الاله ونعرف انهالعز يزالقادرالقوي القاهر المدبر للكائنات

والمحيط علمه بالارضين والدموات القائم أمرالخلوقات هذاما في الآيات والكتب المزلات ونخبركم بالمسلمين ان كانوا صحبتهم يكونوامن المغضوب عليهم لمخالفتهم وصية النبي عليه أنضل الصلاة والسلام بسبب اتفاقهم مع الكافرين الفيجرة التام لان أعداء الاسلام لا ينصرون الاسلام وياويل من كانت نصرته باعداءالله وحاشا للة أن يكون المستنصر بالكفار مؤيدا أويكون مسلما ساقتهم المقادير للهلاك والتدمير معااسفالة والرذ لة وكيف لمسلم أن ينزل في مركب تحت بيرق الصليب ويسمع في حق الواحد الاحدالفرد الصمد من الكفاركل يومُخريف واحتقار ولا شك أن هذا المسلم في هذا الحال أقبح من الكافر الاصلي في الضلال تريد منكم ياأ هل الديوان ان تخبر واجهذا الخبر جميع الدواوين. والاممار لاحل أن يتنع أهل الفساد من الفتنة بين الرعية في سائر الاقاليم والبلاد لان البلد الذي يحصل فيه الشر يحصل لهم مزيد الضرر والقصاص انصحوهم يحنظوا أنفسهم من الهلاك خوفاعامهمأن نفعل نهم مثل مافعلنافي أهل دمنهوروغيرهامن بلادالشرور بسبب سلوكهم المسالك القبيحة قاصصناهم والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته تحرير افي لرحمانية يوم الاحدخامس عشرصغر سنةأر بمةعشر ومائتين وانف وطبعوا من ذلك نسخا وألصقوها بالاسواق ونرقوا منهاعلى الاعيان انتهى اوفي المن عشره) وردت اخبار وعدة مكاتب لكثير من الاعبان والتجار وكلها على نسق واحد تزيد عن المائة مضمونها بأن السلمين وعسكر العثمانيين ومن معهم ملكوا الاسكندرية في ثالث ساعة من يوم السبت ادس عشر صفر فصار الناس يحكي بعضهم لبعض ويتول البعض أناقر أن المكتوب الواصل الى فالان التاجرويقول الآخر مثل ذلك ولم يكن لذلك أصل ولا صحة ولم يعلم من فعل هذه الفعلة واختلق هذهالنكتة ولعلمامن فعل بعض النصاري البلديين ليوقعوا بهافتنة في الناس ينشأ منها القتل فيهم والاذية لهم وسبحان الله علام الغيوب (وفي ليلة الار بعاءعشرينه) أشيع أن الفر نساوية يحاربوامع العساكر الواردين على أبي قيروظهرو اغلهم وقتلوا الكشير منهمونهبوهم وملكو امنهم قلمة أبي قير وأخذوا مطغى باشا اسيرا وكذلك عثمان خجاوغيرهما وأخبر الفرنسيس أنه حضرت لهممكاتبة بذلك من أكابرهم فالماطلع النهارضربوا مدافع كثيرة من قلمة الجبل وباقي القلاع المحيطة وبصحن الازبكية وعملوا في ليلم أعنى ليلة الاربعاء حراقة بالازبكية من أنوط وبار ودوسوار بخ تصعد في الهواء (وفي يوم الخيس ثاهن عشرينه ) وصلت عدة مراكب وبهاأسري وعسا كرجر حي وكذلك يوم الجمعة تاسع عشر بنه حضرت مكاتبة من النر السبحكاية الحالة التي وقعت لم أقف على صورتها

﴿ واستهل شهر ربيع الأول بيوم السبت سنة ١٢١٤ ﴾

(في ثانيه) وصات مراكب من بحري وفيها جرحي من الفرنداوية (وفيه) قبضواعلي الحاج مصطفى البشتيلي الزبات من أعيان أهالي بولاق وحبسوه بيت قائم مقام والسبب في ذلك أن جماعة من جيرانه وشو اعنه بان بداخل بعض حواصله الذي في وكالته عدة قدور علوءة بالبارود فكبسوا على الحواصل

فوجدو ابهاذاك كاأخبرالو اشي فاخذوها وقبضو اعايه وحبسوه كاذكر ثم نقلوه الى القلمة (وفي سادسه) حضر أيضا جملة من العسكر وكثر لغط الناس على عادتهم في روابة الاخبار ( وفيه ) حضرت حجاج المغاربة ووصلو اصحبة الحاج الشامي وأخبروا أنهم حجو اصحبته وأمير الخاج الشامي عبد الله باشاابن العظم (وفي ليلة الاحدثاسعه) حضر ساري عسكرالفرنساوية بو نابارته ودخل الىداره بالازبكية وحضر صحبته عدة أناس من أسري المسلمين وشاع الخبر بحضوره نذهب كثيره في الناس الي الازبكية ليتحققو ا الخبرعلى جايته فشاهدوا الاسري وهم وقوف في وسط البركة ليراهم الناس تمانهم صرفوهم بمدحصة من النهار فارسلوا بعضهم الي جامع الظاهر خارج الحسينية وأصعدوا باقيهم الى القلعة وأمام علفي باشا سارى عمكرفاتهم لم يقدموا به لصر بل ار ملوه الى الجيزة مكر ماوأ بقو اعثمان خجا بالاسكندرية ولما استقرساري عسكر بو فابارته في منزله ذهب السلام عليه المشايخ والاعيان وسلمو اعليه فلما استقربهم المجلس قال لهم على اسان انتر جمان ان سارى عسكر يقول لكم انه ااسافر الى الشام كانت حانيكم طيبة في غيابه وأماني هذه المرة نليس كذلك لانكم كنتم تظنون أن النرنسيس لا يرجعون بل يموتون عن آخرهم فبكرنتم فرحانين ومستبشرين وكنتم تعارضون الاغا فيأحكامه وأن الهدي والصاوي ماهم بونوأى ليسوا بطيين وتحوذلك وسبب كالامهمذا الحكارة المتقدمة التي حبسوا بسببها مشايخ الحارات فان الاغالخبيث كان يريدأن يقتل في كل يومأ ناسابأ دنى سبب فكان المهدي والصاوي يمارضانه ويتكلمان معه في الديوان ويوبخانه و يخو فانه سو العاقبة وهو يرسل الي سارى عسكر فيطالعه بالاخبار و يشكو منهما فلماحضر عاتبهم في شأن ذلك فالرطفوه حتى انجلي خاطره وأخذيجد ثهم على ماوقع لهمن القادمين الي أبي قبر والنصر علمهم وغـ يرذلك ( وفي بوم الثلاثاء حادى عشره ) عمـــل المولد النبوي بالازبكية ودعاالشبيخ خليل البكري سارىء حكرالكبير مع جماعة من أعيانهم وتعشواعند. وضربوا ببركة الازبكية مدافع وعملوا حراقة وسواريخ ونادوافى ذلك اليوم بالزيتة وفتح الاسواق والذكاكين ايلاوامراج قنادبل واصطناع مهرجان ووردالخبر بأنالفر نسيس أحضر واعتمان خجا ونقلوهمن الاسكندرية الى رشيدفدخلوا به البلد وهو مكشوف الرأس حافي القدمين وطافوا به البلديز فونه بطبولهم حقوصلوابه الى داره فقطعوار أسه تحثها تمر فعوارأسه وعلقوهامن شباك داوه ليراها من يمر بالسوق ( وفي ثالث عشم ه ) أشيع بان كبير الفرنسيس سافرا لي جهة بحري و لم يعلم أحد أي جهة يريدوسئل بعض أكابرهم فاخبرأن ساري عسكر النوفية دعاه لضيافته بمنوف حبن كان مثوجها الي ناحية أبى قير و وعده بالعوداليه بعدوصوله الى مصر و راج ذلك على الناس وظنوا محيه ( ولما كان يوم الاثنين سادس عشره) خرج مسافرا من آخرالليل وخفي أمره على الناس ( وفي يوم الاثنين رابع عشرينه الموافق لتامع مسرى القبطي ) كان وفاءالنيل المبارك فنودي بوفائه على العادة وخرج

النصاري البلدية من القبطة والشوام والاروام وتأهبوا للخلاعة والقصف والتفرج واللهو والطرب وذهبوا تلك البلة الي بولاق و مصرا اعتبقة والروضة واكتروا المراكب ونزلوا فيها و صحبتهم الآلات والمغاني و خرجوا في تلك الليلة عن طورهم ورفضوا الحشمة و سلكوا مسلك الامراء سابقا من النزول في المواكب الكثيرة المقاديف و صحبتهم نساؤهم وقحابهم وشرابهم و البكل قبيت من الضحك والسخرية والكفريات و محاكاة المسلمين و بغضهم تزيابزي أمراء مصروابس سلاحا و نشبه بهم و حاكا ألفاظهم على سبيل الاستهزاء والسخرية وغير ذلك وأجري الفرنساوية المراكب المزينة وعليم البيارق وفيها أنواع الطبول والمزامير في البحر و وقع في تلك الليلة بالبحر و واحله من الفواحش والتجاهر بالماصي والفسوق ما لا يكيف و لا يوصف و سلك بعض غوغاء العامة وأسافل العالم و رعاعهم مسالك تسفل الحلاعة و رذالة الرقاعة بدون أن ينكر أحد على أحد من الحكام أوغيرهم بل كل انسان يفعل ما تشتهه نفسه وما يخطر بالله وان لم يكن من أمثاله

اذا كانرب الدار بالدف ضار با \* فشيمة أهل الداركلهم الرقص

وأكثر الفرنسيس في تلك الليلة وصباحها من رمي المدافع والسوار يخمن المراكب والسواحل وباتوا يضربون أنواع الطبول والمزاميروفي الصباح ركب دوجاقائم قام وصحبته أكابر الفرنسيس وأكابر أهل مصروحضروا الىقصرالسدوجلسوا بهواصطفت العساكر بين الروضةو برمصر القديمة بأسلحتهم وطبولهم وبعضهم فيالمراكب المسرب المدافع المتنالية الي أن انكسير السد وجري الماء في الخليج فانصرفوا ( وفي خامس عشرينه ) طلبوامن كل طاحون من الطواحين فرسا (وفي سادس عشرينه) كتبوا أوراقا وألصقوها بالاسواق مضمونها أن الناس بذهبون الىبولاق يوم التاسع والعشرين ليحضر وا سوق الخيل و يشتروا ماأحبوامن الخيل ( وفيه ) ألصقوا أوراقا أيضامضمونها بأن من كان عليه مال ميرى ملزوم بغلاقه ومن لم يغلق ماعليه بعدمضي عشرين يوما عوقب بمايليق به ونادوا بموجب ذلك بالأسواق ( وفي سابع عشرينه )كتبوا أوراقا أيضا مضمونها انقصاء سنة مؤجرات أقلام المكوس ومن أراد استئجار شئ منذلك فليحضر الىالديوان ويأخذ مايريده بالمزاد (وفيه) أفرج عن الانفار التي قدم بها الفرنساوية من غزة وحبست بالقلعة على مصلحة خمسة وسبعين كبسا دفعوا بعضهاوضمنهمأهل وكالةالصابون في البعض الباقي فأنزلوهم من القلمة على هذا الاتفاق بشرط أن٤ يسافومنهم أحد الابعدغلاق ماعليه (وفي ثامن عشرينه) تشفع أرباب الديوان في أهل يافا المسجونين بالقلعة أيضافوقع التوافق معهم على الافراج عنهم عصلحة مائة كيس فاجتمع الروَّساء والتجار وترووا واشتوروا في مجلس خاص بينهم فاتفق الحال على تقـــيطها وتأجيلها في كلعشرين يوما خمسةوعشرون كيساندفع النجار خمسةوعشرين كيسا وأفرج عنهم من القلعة وأجلوا الباقي على الشرح المذكور (وفيه) ورد من بو نابارته ساري عسكر الفرنساوية كتاب من

الاسكندرية خطا الاهل مصر وسكانها فاحضر قائمة ماه دو جاالرؤ ساء المصرية وقرأعليهم الكتاب مضمونه أنه سافريوم الجمعة حادي عشرين الشهر المذكور الى بلاد الفرنساوية لا جلراحة أهل مى مصروتسليك البحرينيي بنحو للا نه أشهر ويقدم مع عساكره فانه بلغه خروج عمارتهم ليصفو لهماك و كرم مصروية طع دا بر المفسدين وان المولى على أهل مصروعلى رياسة الفرنساوية جميعا كلهبر ساري عسكر كور محتم دمياط فتحير الداس وتعجبوا في كيفية سفره و نزوله البحر مع وجود مراكب الانكليز ووقوفهم الرير المناخر ورصدهم الفرنساوية خلوصه و ذها به النفر ورصدهم الفرنساوية عسكر كلهبر صبيحة ذلك الباء وحيل لم أقف على حقيقها (وفي يوم السبت اسع عشرينه) قدم ساري عسكر كلهبر صبيحة ذلك اليوم نضر بوالقدومه المدافع من جميع القلاع و نافته كبار الفرنساوية وأصاغرهم و ذهب الى بيت المسكر من جهة الشرقية و صحبتهم منهو بات كثيرة من بالمعمن من جهة الشرقية و صحبتهم منهو بات كثيرة من بالمعمن من جهة الشرقية و الاعيان المهابة الماري عسكر الجديد المسلام عايم فلم يوها و فهزيه ) ذهب المسمو و عدو اللي الهد فالصرفو او حضرو الى ثاني يوم فقا بلوه فلم بروامنه بشائة ولاطلاقة وجه مثل و فابارا له وعدو اللي الهد فالصرفو او حضرو الى ثاني يوم فقا بلوه فلم بروامنه بشائة ولاطلاقة وجه مثل و فابارا له فائه كان شو شاويباسط الحاسا و بضحك معهم

﴿واستهلشهر ربيع الناني بيوم الاحدسنة ١٢١٤)

(في أوائله) ابتدؤ افي عمل مولما الشهد الحسيني وقهروا الناس وكرروا المناداة بفتح الحوانيت والسهر ووقود القناد بل عشر ايال متوالية آخرها ليلة الخيس اني عشره (وقيه) طلب سارى عسكر الجديده ن إصاري القبط مائة وخسين الف ريال فرانسه في مقابلة بواقي سنة النيقي عشرة ومائتين والف وشرعوا في تحصيلها (وفي يوم الجمعة سادسه) ركب سارى عسكر الجديد من الازبكية ومشى في وسط المدينة في موكب حافل حتى صعد الى انقلعة وكان امامه نحو الجمسمائة قواس وبأيديهم النباييت وهم يأمرون الناس وليقيام والوقوف على الاقدام لمروره وكان صحبته عدة كثيرة من خيالة الافرنج وبأيديهم السيوف المسلولة والوالي والاغاوير المناس بمواكبهم وكذلك القلقات والوجاقلية وكل من كان ولي من جهتهم المسلولة والوالي والاغاوير والنقه المنابع بطابوهم للحضور ولا للمشي في ذلك الموكب و الصعد ومنضما اليهم ماعداروا الديوان من النقهاء فلم يطابوهم للحضور ولا للمشي في ذلك الموكب و السعد مركباً غاة اليند كجرية في أمه عظيمة وجبروت وأمامه عدة من عسكر الفرنديس وأمامه المنادى يقول وكبا غاة النيد كجرية في أمه عظيمة وجبروت وأمامه عدة من عسكر الفرنديس وأمامه المنادى يقول من تعدي من الرعايا ووقع منه قلة أدبيت المائيس الديوان الشيخ عبد الله الثير قاوي ثم وجع الحدار وكب سارى عسكر الحيالية الكير في عبد الله الشرقاوي ثم وجع الحدار وكب دون الاول ووصل الحين رئيس الديوان الشيخ عبد الله الشرقاوي ثم وجع الحدار و

(وفي يوم الاحد ثامنه)عمل ساري عسكر وليمة في بيته ودعا الاعيان والتجار والمشابخ فنعشوا عنده شم انصر قوا الى دورهم (و في يوم الثالا ثاعاشره) كان آخر المولد الحسيني و حضر سارى عسكرالفر نساوية مع أعيانهم الى بيت شيخ السادات بعد العصر في موكب عظم وأمامه الاغاو الوالي و المحتسب وعدة كبيرة من عسكرهم ويدهم السيوف المسلولة نتعشوا هناك وركبوا بمدالمغرب وشاهدوا وقو دالفناديل (وفي سادس عشره) نودي بنشرا لمواجُّ وكتبوا بذلك أوراقاو ألصقوها بالاسواق وشددوا في ذلك بالتفتيش والنظر بجماعةمن طرف مشابخ الحارات ومع كل منهم عسكري من طرف الفرنساوية و امرأة أيضاللكشف على أماكن النساء فكان الناس بأنفون من ذلك ويستثقلونه ويستعظمونه ومجدثهم أوهامهم بأمور بتخيلونها كقولهم انماير يدون بذلك الاطلاع على أماكن الناس ومتاعهم مع أنه لم يكن شئ سوي التخوف بن اله فو نة والو باء (و في عشر بنه) نو دي بعمل مولد السيد على البكري المد فو نجامع الشرابي بالازبكية بالقرب من الرويعي وأمروا الناس بوقودة اديل بالازقة في المك الجهات وأذنو الهم بالذهاب والمجيء ليلاونهارا من غيرحرج وقد تقدمذكر بعض خبرهذا السيدعلي وانهكان رجلا من البله وكان يشي بالاسواق عريانامكشوف الرأس والسوأتين غالباوله أخ صاحب دهاء ومكر لايلتم به واستمر على ذلك مدة سنين تم بدالا خيه فيه أمر لمار أى من ميل الناس لا خيه واعنقادهم فيه كماهي عادة أهل مصرفيأ مثاله فيجرعليه ومنعه من الخروج من البيت وألبسه ثيا باوا ظهر للناس أنه أذن له بذلك وأنه تولى القطبانية ونحوذلك فاقبلت الرجال والنساء على زيارته والتبرك به وسماع ألفاظه والانصات الى تخليطاته وتأويلهابما فينفوسهم وطفق أخوه الذكور يرغبهم وببث لهم في كراماته وانه يطلع على خطرات القلوب والمغيبات وينطق بمافي النفوس فانهمكو اعلى الترداداليه وقلد بعضهم مصا وأقبلوا عليه بالهدا ياوالنذور والامدادات لواسعةمن كلشئ وخصوصامن نساء الامراءوالاكابر وراج حال أخير وانسمت أمواله والقت لمعته وصادت شبكته و من الشيخ من كثرة الاكل والدسومة والنراغ والراحة حتى صارمثل البوالعظم فلم يزل علي ذلك لي أن مات في سنة سبع بعد المائتين كاتقدم فدفنو وبمعر فةأخيه في قطمة حجر عايها من هذا السجد من غير مبالاة ولامانع وعمل عليه مقصورة ومقاماوواظب عنده بالمترئين والمداحين وأرباب الاشاير والمنشدين بذكركراماته وأوصافه فى قصائدتهم ومدحهم ونحو ذلك وبتواجدون وبتصارخون وبيرغون وجوههم علىشباكه وأعتابه ويغرفون بأيديهم من الهو ء المحيط به ويضعونه في أعبابهم وجيوبهم كما قال البدر الحيجازي في بعض

ليتنا لم نعش الى أن رأينا • كل ذى جنة لدى الناس قطبا \* علماه م به يلوذون بل قد النخذة ومن دون ذي العرض رما\* اذ نسوا الله قائلين فلان \* عن جميع لا نام يفرج كربا واذا مات يجملوه ، زارا • وله يه رعون عجما وعربا • مفهم قبل الفريح و بعض

عنب الباب قبلوه و تربا \* هكذا المشركون تفعل مع أصدناه بهم نبتغي بذلك قربا الميأن قال كل دامن عي البصيرة و لويدل شخص أعمى له الله قلبا والحجازي من سمى حسنا يند ظرما خالف الشريعة صعبا وفي المه في ألاقل لمكى مقول النصوح \* وحق النصيحة أن تستم مى سمع الناس في دينهم \* بأن الهندا سنة تتبع وان بأكل المر أكل البوي \* ويرقص في الجميع حتى بقع ولو كان طاوي الحشا جائعا \* لماز ادمن طرب و استمع وقالوا سنكر نا بحب الاله \* وما أسكر القوم الاالقصع وقالوا سنكر نا بحب الاله \* وما أسكر القوم الاالقصع كذاك الجميراذا أخصبت \* تنهت من رج او الشبع

فهرعت لزيارة قبره النساء والرجال بالنذور والشموع وأنواع الما كولات وصار ذلك المسجد مجمعا وموعدا فلما حضر الفرنساوية الي مصر تشاغل عنه الناس وأهمل شأنه في جملة المهملات و ترك مع المتروكات فلما فتدح أمر الوالدو الجمعيات ورخص الفرنساوية ذلك لاناس الرأوافيه من الحروج عن الشرائع واجتماع النساء والباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات أعيد هذا المولد مع جملة ماأعيد الشرائع واجتماع النساء والباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات أعيد هذا المولد مع جملة ماأعيد

(فيه) أهم الفرنديس بعمل عيد هم المعتاد وهو عند الاعتدال الخريفي وانقال الشمس ابرج الميزان فناد وابنتج لاسواق والدكاكين ووقر دالقناديل وشد دوا في ذلك وعملوا عزام وولام وأطعمة فلا ثقاً يام آخر ها يوم الانبن ولم يدملوه على هيئة العامالم اضي من الاجتماع بالازبكية عند الصارى المعظم المنتصب والكينية المذكورة لاز ذلك الصارى سقط وامثلا تنابركة بالماء فاما كان يوم الاحد نبه واعلى الامراء والاعياز بابكور الى يبت ساري عسكر فاجتمع الجيع في صبيح وم الانتين فركب سارى عسكر معهم في وكب كيروذ هبوا الى قصر العيني في كنواهناك حصة وعن ضت علمهم العساكر جيمها على اختلاف أنواعها من خيالة ورج الهوهم بأسلحتهم وزباتهم ولعبوالهم مفي ميدان المرب وخلع ساري عسكر على الشبيح الشرقاوي والقاضي وأغاث اليند كجرية خلع سمورثم رج و المي مناز لهم مونوي في جيع الاسواق بوقود أربع قناد بل على كل دكان في ذلك اللياق ومن لم يفعل ذلك عوقب ثم علوا بالاز بكية حراقة نفوط و مدانه و سوار يجواء بوافي المراكب طول ليلم (وفي سابعه) بعد عيد الصليب نقص ماء النيل وكان من أول زياد ته قاصر اعن العادة وزيادته شحيحة فضع النياس واذكبوا على شراء الفالة او زد حوافي الرقع والسواحل وطلب باعة الغلة لزيادة في السعر فجمع الفونساوية كل من الصليب نقص ماء الذل الفلاك ورجروهم وخوفوهم وقالوالهم هذه الغلة الوجودة الآن انامه عن راعة الما مفلا كن واماهذا العام فلا كر وراعة الافي العام المشتقيل فانرجروا واعوا بالم عراحا الحاض واماهذا العام فلا العام واماهذا العام فلا كر وراعة الافي العام المشتقيل فانرجروا واباعوا بالم عراحا وقد كاد

يقع الغلاء العظيم لو لاألطاف الله حفت و نعمه العميمة الشاملة حصلت (وفيه) أرسلوا جملة عساكو من الفرنساوية الي مراد بيك بناحية الفيوم وعليم كبير فوقع بينهم وبينه أمور لمأنحة قي تفصيلها وترددت بينه وبين ساري عسكر الرسل والمراسلات ووقع بينه وبينهم الهدنة والمهاداة واصطلح معهم علي شروط منها تقليده امارة الصعيد تحت حكمهم وفي هذا الشهر كثرت الاشاعة باجتماع عساكر عثمانية جهة الشام فكر أراهتمام الفرنساوية باخراج الجبخانات والمدافع وآلان الحرب والقومانية والعساكر وتحصين الصالحية والقرين و بليس

﴿ واسْهُلُ شهررجب بيوم الجمعة سنة ١٢١٤ ﴾

(ونيه) كثرت الاقوال وتواترت الاخبار بوصول الوزير الاعظم يوسن باشا الى الديار الشامية وصحبته نصوح باشا وعثمان أغاكشخدا الدرلةوحسين أغانزلهأمين ومصطغي افندي الدفتردار وباقى رجال الدولة وعسفوا في البلاد الشامية وضربو اعليهم الضرائب العظيمة وجبو االاموال وفعلوا مالاخيرنيه من الظلم وقتل الانفس بسبب استخلاص الاموال فلما كان في منفصفه وردت الاخبار بوصولهم الح غزة والعريش وانهم حاصروا قلمةالمريش وقاتلوا مزبها من عسكرالفر نساوية حتى ملكوهافي اسع عشره واحتوواعلى ماكان فيهامن الذخيرة والجبخانة وآلات الحرب وصعد مصطفي باشاالذيباشر أخذ القلعةمع جملةمن العسكرو بمض الاجناد المصرية وضرت النوبة وحصل لهم الفرحالعظيم فاتفق أنه وقعت نار على مكان الجبحانة والبارود المخزون بالقلعة وكان شيأ كثيرا فاشتملت وطارت القلعة بمن فيهاواحترقوا وماتوا ونيهم الباشاالمذكور ومن ممه ومحمداً غاار نؤد الجلغي وغيره من المصرلية ومات كثير بمن كان خارجاءنها وبقر بهايمانزل عامهم من النار و الاحجار المتطايرة فيأسرعوقت ولمساتحتق الفرنساوية أخذالمريش وأنعسا كرالعثمانيين زاحفة الميجية الصالحية نهيأساري عسكرالفر نساوية واستعدللخروج والسغرفي أسرع وقتوخرج بعساكره وجنودهالي الصالحية وقدكان قبل أخذ العثمانيين قلعة العريش أرسل الفرنساوية الىسينت كبير الانكليزم اسلات ليتوسط بينهم وبين المثمانيين ثمور دفرمان منحضرة الوز يرقبل وصوله لجهة العريش خطابا الىجهور الفر فساوية باستدعاء رجلين من رؤسائهم وعقلائهم ليتشاور ممهم وبتفق معهم على أمريكون نيد المصلحة للفريقين على ماسيشتر طو نه بينهم فوجهو البه من طرفهم بو مليك رئيس الكتاب وديز وسارى عسكر الصعيد فنزلو افي البحر علي د بياط وطالت مدة غيابهم و بعث كلهبر سارى عسكر رسالا من طرفه لاستفسار الاخبار

وواستهل شهر شعبان المعظم منة ١٢١٨

فوردالخبر بقد ومهما في اثنين وعشرين فيه الى الصالحية فأرسلو الهما الخيول وما يحتاجان اليه وحضراً اليمصر وشاع أمر الصلح وحضر من طرف العثمانيين رئيس الكتاب والدنتر دار لنقرير الصلح

وجنحكل منالغريقين الىذلك لمافيه من كف الحرب وحقن الدماء وأظهر الفرنساو يه الخداع والخضوع حتى تم عقدالصلح على اثنين وعشرين شرظار سمت وطبعت في طومار كبير وورد الخبر بذلك الي، صروفرح الناس بذلك فرحاشد يداو أرسل ساري عسكر الفرنساوية مكائبة بصورة الحال الى دوجاقا عمقام نجمع أهل الديوان وقرأ عليهم ذلك ولما ورد ذلك الطومار المتضمن المقد الصلج والشر وطوعر بوه وطبمو امنه نسيخا كثيرة فرقوامنهاعلى الاعيان والصقواء نهابالاسواق والشوارع (وصورته) بمافيه من الفصول والشروط بالحرف الواحدماعدا ترجمة الاسطرالتي باللغة الفرنساوية وهذه صورة الشروط الواقعة لخلومصرها بين حمذرة الجنرال ديزه متفرقة وحضرة بسليغ مدبر الحدود العام نواب مرى العسكر العام كابر الفوضين بكامل السلطان وجناب سامى المقام صطفى رشيد أفندى دفترداروه صطفي راسيسه افندى أيس كتاب الوكلاء المفوضين بكامل السلطانءن جناب حضرة الوزير سامي المقام الأللجيش الفرنساوى : صرعند ماقصد أن يوضح. في نفسه من وفور الشوق لحقن ﴿ الدماءو ري مانة الخصام المضر الذي قد حصل ما بين المشيخة الفرنساوية والباب العالي فقد ارتضي أن يسلم بخلوا لافليم المصرى بحسب هذه الشر وطالآتي ذكرها يأمل أن يهذا التسليم يمكن أن يتجه ذلك الى الصاحالهام في بلاد المغرب قاطبة برااشرط الاول أن الحيش الفرنساوي لمزمه أن يتنحى بالاسلحة والعزال بالاهتمةالي الاحكندرية ورشيد وأبو قبرلاجل أن بتوجه وينتقل بالمراكب الى فرانسا انكان ذلك في مراكبهم الحاص بهم أم في تلك التي بقدة عي للباب المالى أن يقدمه الهم يقدر الكفاية ولاجل يجهيز الرآكب المذكورة باقرب نوال فقد وقع الاتفاق من بعد مضى شهر واحد من تقرير هذه الشهروط يتوجه الى قلعة الكندرية نائب من قبل الباب العالى وصحبته خسون نار الوالشرط التاني فالابدعن المهلة وتوقيف الحرب بمدة ثلاثة أشير بالاقايم المصري وذلك من عهدا مضاء شروط الاتفرق هذه وأذا صادف الامرأن هذه المرلة تمضى قبدل أن المر اكب الواجب بجهيز هام وقبل الباب المالي تحضر جاهزة فالمهالذكورة يقتضي مطاولتهاالي أن بنجز الرحيل على التماء والكمال ومن الواضع أنه لابدعن اصراف الوسائط الممكنة من قب ل الفريقين لكي لا يحصل ما يمكن وقوعه من التجسسان كان ذلك من الحيش أممن أهدل البلاد اذا كانت هده المهلة قد حصل الانفاق بما لاجهل راحتهم والشرطالثاك فرحيل الجيش الفرنساوي يقتفي تدبيره بيدالوكلا القادمين لهذه الغاية من قبل الباب الاعلى وسرى المسكركلهبر واذا حصل خصام مابين الوكلاء المذكورين بوقت الرحيل في هذا الصددنلين خبم قبل حضرة سيدنهي سميت رجل لينهي الخاصمات الذكو رة بجسب قواعد السياسة البحرية المالكون عايها ببلادا لانكليز والشرط الرابع وداية والصالحية لابدعن خلوها عن الحيش الفرنساوي في أمن يوم وأنمظهما يكون في عاشر يوم من امضاء شروط الاتفاق هذه ومدينة النصو رةيكون خلوهامن بعد خسة عشر يوماو أمادم اطوبلبيس من بعدعشرين يوما وأما السويس

فيكون خلوهستة أيام قبل مدينة مصروأما الحجلات الكائنة في الجهة الشرقية من بحرالنيل فيكون خلوها فياليومالماشروالدلطا أيالاقاليمالبحرية يكون خلوها خمسةعشريوما من بمدخلومصر والجهة الغربية ومابتعلق بها تستمر بيدالفرنسيس الىحدخلومدينة مصرولكن من حيث انها لابدان تستمر ييدالفرنساوية اليأن بكون انحدار المسكر منجم ات الصعيد فجهة الغربية وتعلقاتها كاذكر فمكن أنه لايتيسرخلوهاالامن بعدانقضاء وقت المهلة المعين اذالم يمكن خلوهاقبل هذا الميعادو المحلات التي تترك من الحيش فتسلم الى الباب الاعلى كماهي في حالم الآن والشرط الخامس بختم ان مدينة مصران أمكن ذلك بكون خلوها بمدأر بمين يوما وأكثر مايكون بمدة خمسة وأربعين يوما من وقت امضاء الشروط المذكورة والشرط السادس بج انه لقدوقع الانفاق صر بجاعلي ان الباب الاعلي يصرف كل اعتناه في ان الحيش الفرنساوي الموجودفي الجهةالغربيـةمن بحرالنيل عندمايةصد التنحي بكامل ماله من السلاح والمزال انحومه سكرهم لاتصبر عليه مشقة ولاأحديت وشعليه ان كان ذلك بما يتملق بشخص كلواحد منهمأو بأمنعتهأو بكرامنه وذاك امامن أهالى البلادوا مامن جهة العسكر السلطانى العثملي والشرط السابع وحفظ الاتمام الشرط المذكور أعلاه وملاحظة لمنع ما يمكن وقوعه من الخصام والمعاداة فالإبدعن استعمال الوسايط فيان عسكر الاسلام يكون داعمامتباعداعن العسكر الفرنساوي والشرطالثامن بفن تقرير وامضاء هذه الشروطة كل من كان من الاسلام أمهن باقي الطوائف من رعايا الباب الاعلى بدون تميز الاشخاص أولئك الواقع عليها الضبطأم الذين وافع عليهم الترسيم ببلاد فرنسا أو محت أمر الفرنساوية بمصر يعطي ايهم الاطلاق والتعلق وبمثل ذلك فكل الفرنساوية المسجونين في كامل البلدان والاساكل من مملكة العثملي وكذلك كامل الاشخاص من أيما طائفة كانت أولئك الذين كانوافي تعلق خدمة المراسلات والقناصل الفرنساوية لابدعن انعتاقهم والشرط التاسع وفترجيع الاموال والاملاك المتعلقة بسكان البلادو الرعايامن الفريقين أم دفع مبالغ أنمانها لاصحابها فيكون الشروع به حالامن بمسدخلومصر والتسدبير في ذلك بكون بيد الوكلاء في يجصل التشويش لاحد من سكان الاقليم الصرى من أى ملة كانت وذلك لافي أشخاصهم ولا في أموالهم نظرا الى ما يمكن أن يكون قد حصل من الانحاد مابينهم وبين الفرنساوية من اقامتهم بأرض مصر ﴿ الشرط الحادي عشر ﴾ ولا بد أن يعطي للجيش الفرنساوي ان كان من قبل الباب الاعلى أومن قبل المملك تين المرتبطين معه أعني بهما مملكة انكليزة وعملكة الموسكوب فرمانات الاذن وأوراق المحافظة بالطريق وببشل ذلك السفن اللازمة لرجوع الحيش المذكور بالامن والامان الي الادفوانسا ﴿ الشرط الثانى عشر ﴾ وعند نزول الجيش الفرنساوي المذكورالكائن بعمرالآن فالباب الاعلي وباقي الممالك المتحدة معه يعاهدون بأجمعم انهم

منوقت ينزلون بالمراكب الى حين وصولهم الي أراضي فرنسالا يحصل عليهم شئ قطاعها بكدرهم وبنظيرذلك فحضرة الجبرال كلهبرسرى المسكر العام يعاهد من قبله وصحبته الجيش الفرنساوي الكائن بصربانه لابصدرمنهم عايؤل الى المعاداة على الاطلاق مادامت المدة الذكورة وذلك لاضدالعمارة ولاضد بلدة ون بلدان الباب الاعلى و باقي الممالك المرتبطة ممه وكذلك 'ن السفن التي يسافر بها الحيش المشاراايه ليس لهاأن ترى في حدمن الحدود الابتلك التي تختص أراضي فرا نساما لم يكن ذلك في حادث ما ضرورى ﴿ الشرط النَّالَ عُشر ﴾ ونتيجة ماقدوقع الاتاق عليه من الأمهال المشترط أعلاه عا والاحظ خلوالاقلم المصرى فالجهات الواقع بينهم مذاالائتراط قداتفة واعلى انه اذاحضرفي حده ف المدة لذكورة مركب من بلاد فرانسا بدون مرف غلامين المراكب المتحدة ودخل عينااسكندرية فلازم عن سفره حالا وذلك من بمدأن يكون قد نحوج بالماء والزاد للازم ويرجع الي فرانا وذلك بسندات أوراق الاذن من قبل الممالك المتحدة واذاصادف الامران مركبا من هذه المراكب يحتاج الى الترقيم فهذه لاغير يباح لها الاقامة الى أن ينتهي اصلاحها المذكور وفي الحال من ثم تتوجد الى بلاد فرانسانظيرالتي قد تقدم القول عنها عندأول رجيوافتها ﴿ الشرط الرابع عشر ﴾ وقد يستطيع حضرة الجنرال كلهبرسرى المسكر المام أزير ملخبر االىأر باب الاحكام الفر ناوية في الحالومن يصحب هذا الخرلابدأن تعطي له أو راق الاذن بالاطلاق كايقنضي يسهل بهذه الواسطة وصول الخبر الح أصحاب الحكم بفرانسا فوالشرط الخامس عشر ، واذقد اتضح ان الحيش الفرنساوى يحداج الى المماش اليومي مادامت انثلاتم أشهرا لمينة لخلوالاقليم المصرى وكذلك لمعاش الثلاثة الاشهر الاخري التي يكون مبنداها مزيوم نزولهم بالراكب فقدوقع الالفاق على انه يقدم له مقدار مايلز مه من القمح واللحم والارز والشمير وانتين وذلك بموجب القائمة التي تقدمت الآز وكلاء لجمهو رالفر نساوي ان كان ذلك ممايخص اقامتهم أومايلاحظ مفرهم والذي يكون قدأخذه الجيش المذكو ر مقدارما كان مزشؤنه وذلك من بعدامضاء هذه الشروط فينخصم مماقذ لزم ذاته بتقدمته الباب الاعلى ﴿ الشرط السادس عشر كثم ان الجيش الفرنساوي منذابند أوقوع امضاء هذه الشروط الذكورة ليس له أن يفرد على البسلادفر دةمامن الفرائد قطما بالاقليم المصرى لابل وبالمكس فانه يخلى للباب الاعلى كامل فردالمال وغيره عايمكن توجيه قبضه وذلك الى حين مفرهم و بمثل ذلك الجمال والمجن والجبخانة والمدافع وغير ذاك عايتماقيهم ولاير يدون أن يحملوه ممهم و نظير ذلك شؤن الغلال الواردة لم من محت المال وأخير ا مخازن الخرج فهذ كلها لابدعن الفعص عنها وتسمير وامن أناس وكلاء وجهين من قبل الباب الاعلى لهمنده الغاية ومن أمين البحر الانكايزي وبرنقة الوكلاء المتصرفين بأمرا لجلنز ل كلهبرسرى العسكر ودرملغ الائة آلافكيس التي تقتضي الجيش الفرنساوي المذكور اسهولة انتقاله عاجـــار ونزوله

للراكب واذاكانت الاسمار فيهذه الامتعة المذكورة لاتوازي المبلغ المرقوم أعلاه فالخسيس والنقص في ذلك لابد من دفعه بالمّام من قبل الباب الاعلى على جهة السلفة تلك التي يلزم بوفائها أرباب الاحكام الفر نساوية بأوراق التمسكات المدنوعة من الوكلاء المعينين من الجنرال كلهبرسري المسكر العام لقبض واستلام المبلغ المذكور ﴿ الشرط السابع عشر ﴾ ثم أنه اذا كانت تفتض للجيش الغرنساوي بعض مصاريف لخلوهم مصرفلا بدأن تقبض وذلك من بعد تقرير تمسك الشروط المذكورة القدر المحدد أعلامبالوجه الآتى ذكره أعني فمن بعدمضى خمسةعشر يوماخمسمائة كيس وفى غلاق الثلاثين يوما خمسمائة كيسأخرى وبمامالاربعين يوماثلثمائة كيسأخرى وعندتماما لخسين يوماثاثمائة كيس شرحه وعندغلاق الستين يوماثلثماء كيس أخرى وفي السبعين يوماثاثمائة كيس أخرى وعند تماماالثمانين يوما ثلثمائة كيس أخري وعندغلاق التسعين يوماخسمائة كبس أخري وكلهنده الاكياس المذكورة هي عن كل كرس خسما أن غرش عثملي وبكون قبض ماعلى سبيل السلفة من يد الوكلاء المعينين لهذه الغاية من قبل الباب الاعلى ولكن بسرل اجر الممل عاوقع الاعتماد عليه فالباب الاعلى من بعد وضع الامضاء على النسخة بن من الفريقبن يوجه حالا الوكلا الى مدينة مصر والى بقية البلادالستقر بهاالحيش ﴿ الشرط الثامن عشر ﴾ ثمان فردالمال الذي يكون قد قبضه الفر نساو به من بعد تاريخ تحريرالشر وط المذكورة وقبل أن بكون قداشتهر هذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالاقليم المصري فقد تخصم من قدره بانع الثلاثة آلاف كيس المتقدم القول عنها ﴿ الشيرط التاسع عشر ﴾ ثم انه لكي يسهل خلو المحلات سريعا فالنز ول في المراكب الفرنساوية المختصة بالحمولة والموجودة في البر بالاقابم المصرى مباح بهمادامت مدة الثلاثةأشهر المذكورة المعينة للمهلة وذلكمن دمياط ورشيدحتي اليالاسكندربة ومن اسكندرية حتى الي رشيدو دمياط ﴿ الشرط المشرون ﴾ فمن حيت اله للطمان الكاي فيجهات البلادالغربية يقتضي الاحتراس الكلي لمنعالو باالطاعوني عن أنه يتمل هناك فلايباح ولالشخص من المرضى أومن أوائك الذين مشكوك بهم برائحة من هذا الدا الطاعوني أن ينزل بالمراكب بل ان المرضى بعلة الطاعون أو بعلة أخرى أينما كانت ثلك التي بسسبم الايقتضي أن يسمح بسفرهم أندة خلو الاقليم المصرى الواقع عليم الاتفاق يستمرون فى بيمارستان المرضى حيث هم الآن تحت مان جناب الوزير الاعظم عالى الشان ويعالجونهم الاطباء من الفرنساوية أولئك الذين يجاور ونهم بالقرب منهم الى أن يتم شفاو هم يسمح لهم بالرحيل الثي الذي لابدعن اقتضاء لاستعجال به أسرع مايكن ويحصل الهمو يبدونحوهم ماذكرفي الشرطين الحادى عشر والثاني عشرمن مذاالاتفاق نظير مايجرى على باقى الجيش ثمان أمير الجيش الفر ناوى يبذل جهده في ابر از الاو امر الاشد صرامة الروساء العساكر النازلة بالمراكب بان لا يسمحو الهم بالنزول بميناخلاف المين التي تنميين لهم من روساء الاطباء المك المين التي يتيسر لهم بهاأن يقضو اأيام الكار نتينه باو فر السهولة من حيث انها من مجرى العادة ولايد

عنها ﴿ الشرط الحادي والعشرون ﴾ فكلما يكن حدوثه من المشاكل التي تكون مجهولة ولم يكن الأطلاع علما في هذه الشروط فلا بدعن نجازها بوجه الاستحباب ما بين الوكلاء المعينين لهذا القصد من قبل الجناب الوزير الاعظم عالي الشان وحضرة الجبر ال كلهبر سرى المسكر العام بوجه يسهل ويحصل الاسراع بالخاو والشرط الثاني والمشرون عوهذه الشروط لاتمد صحيحة الامن بعدا قرار الفريقين ونبديل النسخ وذلك بمدة ثمانية ايامومن بعدحصول هذا الاقرار لابدعن حفظ هذه الشروط لحفظ اليقين من الغريقين كابهماصح وأبت وتقر ربختو ماتناالخاصة بنابالعسكر حيث وقعت المداولة بحدالعر بشفيشهر بلويوز سنةغمان من اقامة المشيخة الفرنساوية وفي رابع عشرين شهركانون الثاني هربي من سنة أ ف وتُل مُ أه الواقع في أا من عشر ين شهر شعبان هلالية سنة أربعة عشر و مائنين وألف هجرية الممضين الجنرال متفرقة دزه البلدى بوسيهلغ المفوضين بكامل ملطانه الجنرال كلهبر وجناب حامي مقام مصطفى رشيدا فندي دفتر دار ومصطفى راسيسه افندي رئيس الكتاب المفوضين بكامل سلطان جناب الوزير الاعظم عالى الشان منثولة عن النسخة الاصلية الموافقة لتلك الموجهة بالفرنساوية لى الوكلاء العثملي بدلا. ن التي قد وجهو هابالله ة التركية عضي دز. وبوسيهام تقرير الجنرال مري المسكر العام محرر في آخر السنة التركية التي بقيت محفوظة بيد الوزير الاعظم انني أنا الواضع اسمى أدناه الجنر السرى العدكر العام أمير الحيش الفرنساوي بالاقليم المصرى أثبت وأقرر شروط الاتفاق المذكور أعلاه للحصول على اجرائه بالعمل بالنوع والصورة ان كان من اللازم أن أليقن بإن الاثنين وعشرين شرطاالمشر وحة الي الآن هي موا قة على التدقيق باللغة الفرنساوية المضي عليها من الوكلاء اصحاب ولابة الوزير الاعظم والمقررة من جناب عالى الشان الترجمة التي لابد عن الاعتماد باجرائها كلمرة ازكان لسبب أملآخر يمكن حصول بعض الاختلافات ومنثم فنقلد بعض المشاكل صحوجري بمحل العسكر العام بالصالحية في أامن شهر بلو يو زسنة تُسان من المشيخة بمضى كلهبر عن نمحة صحيحة الجيئرال متنرقة رأس صاحب ختام في الجيش الفرنساوي ممضي داماس انتهى بحروفه ومافيه من خط أو يحريف فهوطبق الاصل المطبوع بالمطبعة الفرنساو بة باللغة العربية ولم أغير منه سوي ماني تواريخ الاشهر والسنين بالارقام الهندية والله أعلم

﴿ واستهل شهرومضان المعظم بيوم الاحدسنة ١٣١٤ ﴾

(في ثانيه) حضر سارى عسكر الفرنساوية كانهبر الى ناحية العادلية وصحبته أغامن رجال الدولة المنانية يسمى محمد أغافارسال ساري عسكر الى حسن أغابخانى المحتسب بأمره بأن يتاقاه و بنزله في بيته و يكرمه اكراماز الدافلماكان بعد العشاء دخل ذلك الاغا الى مصر في موكب فعصل للناس ضجة عظيمة وازدح واعلى مشاهد شهم له والفرجة عليه واراء مت أصواتهم و علاضجيجهم وركبوا على مصاطب الدكاكين والسقائف و انطلة ت النساء بالزغار ستمن المطيقان واختلفت آراؤهم في ذلك

القادم ولم يعامو اماهو فدخل من باب النصر وشق القاهرة ولم زلسائر احتي وصل الي يبت حسن أغا بسويقة اللالا فنزل هناك فلما استقر بهالجلوس ازدحم الناس والاعيان للسلام عليه ولمشاهدته بالمشاعل والفوانيس فلما كان صبح ثلك الليلة عمل ديواناو جمع العاماء والوجاقلية وأعيان الناس وكبار النصارى من الاقباط والشوام للمائكاماوا أبرزلهم فرمانا من الوزير نقري عليهم بالحجاس فدل مضمونه على أنه أغات الجمارك أي المكوس عصر وبولاق ومصرالقد يمة وفيه انتحكير على جميع الواردات من أصناف الاقوات فيشتريها بالثمن الذي يسمره هو عمرفة المحتسب ويودعه في المخازن وأبرز فرمانا آخرقري بالمجاس مضمونه ان الوزيرأقام مصطفى باشا الذى كازأسر بأبي قير وكيلاعنه وقائم قام عمر الىحين حضوره وان المسيد أحمد المحروقي كبير التجار ملزوم ومقيد بتعصيل الثلاثة آلاف كيس الممينة لترحيل الفرنساوية وانفض المجلس على ذلك وأخذ السيد أحمد المحروقي في تحصيل ذلك القدرون الناس وفرضوه على التجار وأهل الاسواق والحرف وشرعوا فيتحكير الاقوات فغلت أسعارها وضاقت مؤن الناس ودهى الناس من أول أحكامهم ما تين الداهية ين وكان أول قادم مهم أمير المكوسات وتحكر الاقوات وأول مطلوبهم مصادرة الناس وأخذالمال منهم وتغريمهم وأجتهدالسيد أحمد الحِروقي في توزيع ذلك وجمع في أيام قليلة فكان كل من توجه عليه مقد ار من ذلك اجتهد في تحصيله وأخرجه عن طيب قلب وانشراح خاطر وبادر بالدفع من غير تأخير لعلمه ان ذلك لترحيل الفرنساوية ويقول سنة مباركة ويومسعيد بذهاب الكلاب الكفرة كلذلك بشاهدة الفرنسيس ومسمعهم وهم يحقدونذاك عليهم وحضرمصطفى باشامن الجيزة وسكن ببيت عبد الرحمن كشخد ابحارة عابدين وإرسل الوزير فرمانات الي البلادوعين المعينين والمباشرين بطلب المال والغلال و الكلف من الافاليم وأرسل الي البنادر وجعل في كل بندراً ، ير اوو كيلا جمع الغلال والمطاوبات من الذخيرة وجمع إبالحواصل ولايخفي مايحصل فيضمن ذلك من الجزئيات التي سيتضع مضها نيما بعد وأما لرعايا وهميج الناس من أهل مسرفانهم امتولى عايهم سلطان الغفلة ونظر واللفر نسيس بعين الاحتقار وأنزلوهم عن درجة الاعتبار وكشفوانقاب الحياءمعهم بالكلية وتطاولوا عليهم بالسبواللعن والسخرية ولمبفكروا في عواقب الامورولم بتركوامعهم للصابح مكانا حق از فقهاء المكاتب كانوا بجمعون الاطفال ويمشون بهم فرقا وطوائف حسبة وهم بجهرون ويقولون كلاما مقني أعلى أصواتهم بلمن النصاري وأعوانهم والراد رؤسائهم كمقولهم الله ينصرالسلطان ويهلك فرط الرمان ونحرذلك وظنوا فروغ القعنية ولمبملكوا لانفسهم صبر احتى تنقضي الايام انشروطة على انذلك لم بثمر الاالحقد والعداوة التي أسست في ولوب الفرنسيس وأوجبت ماحصل بعدذاك من وقوع المذاب البئيس كةول القائل

أمورة فحك السفهاء منها \* و يبكي عندها الحبر اللبيب وكمذا بمصر من الضحكات \* ولكنه ضحك كالبكاء

وأيضا

( وقدقيه ل ) قاتل بجدوالأفدع وقال الشعبي، نجملة كارموصاد فنافتنة لمنكن فيها بررة أتقياء ولافجرة أقوياء وأخذالفرنساوية فيأهبة الرحيل وشرعواني مييع أمتعتهم ومافضل عن سلاحهم ودوابهم وسلمواغالب اننغو روالق الاع كالصالحية وبلبيس ودمياط والسويس تمان العثمانيين تدرجوا في دخول مصر وصارفي كل يوم يدخل منهم جماعة بمدجماعة وأخد ذوا يشاركون الناس في صناعاتهم وحرفهم مثل القهوجية والحمامية والخياطين والزينين وغيرهم فاجتمع العامة وأصحاب الحرف الي مصطني باشاقائم مقام وشكو اليه الم يلتفت الشكواه م لان ذلك من سان عساكر هم وطرائة عم القبيحة (و ورداغابر) بوصول حضرة الوزير الي بابيس وصحبته الامراء المصرية وأر- لواالي مرادبيك ومن مه وبالحضور الى العرضي أجاب بالاعتذار عن الحضور لانه في الصعيد فلم يقبلوا عذره وأكد واعليه بالحضور فاستأذن النر نماوية سرا فأذنو الدفي المقابلة وكان سنيره في ذلك عثمان بيك البرديسي ثمانه حضروقابل الوزير بصحبةابر اهم يك وخلع عليهماورجع مراه يك فيم جبة المادلية وحضرحسن أغانزله أمين ودخل مصر وأخلى الفرنساو يةقامة الحبل وباقي القلاع التي أحدثوها ونزلو امنها فلم يطلع البهاأ حمدمن العثمانيين ولميلتنتوا لتحصينها ولاربطها بالعساكر والجبخانة وأعرضواعن المحاذرة وركبهمااغرور لاجل نفاذانة دور وحضرا يضاغال المصر بين الفارين من مصروقت مجيء الفرنساو يةاليهامن الاغوات والوجاقلية والافندية والكتبة مثل ابراهم افندي الروزنامجي وثاني قلقة وغيرها بنسائهم وأولادهم يظنون فروغ القضية والذي خانوامنه وقعوانيه كاستراه وأرسل ابراهم يك الى السيد أحمد المحروقي بطلب كساوي وثيابا وطرابيش وسراويل للمماليك وخاصة نفسه فأرسل اليهمطلوبه وأخرجت لهم الخيام والتراتيب والنظام وهيأت نساء الامرا والاجنادا حتياجاتهم وتر تبباتهم وجروا على عادتهم في انتغالي ولازمت الخدم والفر اشون الغدوو الرواح الي خيم ساداتهم وهم راكبو البغال والرهوانات والحمير الفارهة وفي حجورهم تعابي انتياب والبقج المزركثة بالذهب والفضة وكمذلك الخدم الذين بجملون الخوانات وطبالي الاطبخة والاطعمة وعليها الأغطية الحرير والوشي الملون وهم يتغنون برفع أصواتهم ويتجاو بون بكلام وسخريات وامن لانصاري البلدية والفرنسيس بمراىمنهم ومسمع اليغير ذلك ممايحرك الحفائظ ويوغر الصدور ولماستقرالوزير عدينة لميس وذلك في التني والعشرين من شهر رمضان استأذن العلداء وانتجار و الاعيان المصرية مصطفى اشافي التوجه السلام فاستأذن ثم أذن لهم ندهبوا أيضا الي ساري عسكر كلهبر واستأذنوه فأذن لهم أيضافذهم واعدد ذلك السلام عليه فوصلو االى نصوح باشاوالى مصر وسلمواعليه وباتوابوطاق فلما وصلوااليه واستقربهم الحبلوس ألءنأمه ثهم وكذلك عن انتجاروا كابر النصاري ثم خلع عليهم خلعاوا نصرفوامن عنده فطافواعلى أكابرالدولة بالعرضي وكذلك على الامراء المصريةو رجموا الى مصرودخلوه اوعايهم تلك الخلع وصبتهم قاذي المسكر وهو لابس قبوط أسود ووصل ندوح باشا . والامراء الى جهة الخانكاه ثم الي المطرية (وفيه) حضردرو يش باشاو الى الصعيد الى خارج القاهرة حجهة الشيخ قمر فكث أياما ثم نوجه الى قبلي وصعبته نحوالمائة نفر وكذلك ذهبت طائفة الى السويس والى ده ياطو المنصورة وانبثوافي البلادود خلوا مصر شيأ فشيأ

و استهل شهر شوال سنه ١٢١٤ ، ١٨١٠

﴿ (في ما بعه ) وقعت حادثة بين عسكر الغر نساو بةو العثمانية وهي أول الحوادث التي حصلت ينهم وهو أنجاعة من عسكر العثمانيه تشاجر وامع جماعة من عسكر الذر نساوية فقتل بينهم شخص نر نساوي ووقعت فىالناس زعجة وكرشة وأغلقو االحوانيت وعمل العثم نية مناريس وتترسوابها بناحية الجمالية وماو الاهاو اجتمعواهناك ووقع بينهم مناوشة قتل فيهاأ شيخاص قليلة من الفريقين وكادت تكون فتنة و بانواليلهم عازمين على الحرب فتوسطت بينهم كبراء العسكر في تميد ذلك وأز الو اللتاريس وانكف الفريقان وبحث مصطفى باشاع نأثار الفتئة وهمستة أنفار فقتاهم وأرسلهم الىساري عسكرالفرنساوية قل يعلب خاطره بذلك وقال لابدمن خروج عسكرهم الى عرضيهم حتى تنقضي الايام المشروطة واذا دخل منهم أحدالي المدينة لايدخلون الابطريقة وبدون سلاح فمندذلك أمر مصطفى باشا بخروج الداخلين من العساكر ولا بتي منهم أحدو وقف جماعة من الفرنساو ية خارج بأب النصر فاذاً راد أحدمن العسكر أومن أعيان العثمانية الدخول الى المدينة فعندوصوله اليهم ينزل عندهم وينزع ماعايه من السلاح و يدخل وصحبته شخص أو شخصان موكلان به يمشيان أمامه حتى يقضي شغله ويرجع فاذا وصل الى الفر نساوية الملازمين خارج البلد اعطوه مالاحه فيلب مويضي الى أصحابه فكان هـ ذاشأنهم ﴿ وَفِي مُنتَصَفَهِ ﴾ توجــ مجمَّاعة من أعيان الفرنساوية الى الاسكندرية بتناعهم وأنَّة الهم وفيهم دوجاً قائمة امود بز مساري عسكرااصعيدو بوسليك وئيس الكتاب ومدبر الحدودونزل جماعة منهم الى البحر ير يدون السفرالي بلادهم فتمرض لهم الانكليز ير يدون معا كسنهم فارسلوا الى سارى عسكر بمصر وعرفوه الحال فأرسل بذلك الح الوزير فاجابه مجواب لميرتضه وأصبح زاحفاالى سطح الخانكاه وكان ذلك آخر أيام المهلة المتفق عليهافي دخول الوزبر اليمصر وخروج النرنساوية منهما فلمارأ واذلك طلبوا ثمانية أيام أجلة زيادة على أيام المهلة فأجيبوا الى ذلك ووصل الامراء المصرية وعرضي نصوح باشا وجلة من المساكر العثمانية الى ناحية المطرية ونصبوا خيامهم ووطاقهم هناك ثم ان الفرنساوية جملوا الثمانية أيام المذكورة ظرفالجمع عساكرهم وطوائفهم من البلاد القبلية والبحرية ونصبوا وطاقهم وساحل البحر وتصلا بأطراف مصر ممتداهن مصرالقدية اليشبرا وترددو االى نواحي القلاع وهي لمبكن بهااحد وشرعوا واجتهد دوافي ردالجبخانة والذخسيرة وآلات الحرب والبار ودوالجلل والمدافع والبنب على المربات ليدار ونهارا والناس بتعجبون من ذلك ومصطفى باشا قائم قام ومن ممه يشاهدون ذلك ولابقولون شيأ والبعض يقول ان الو زير أرسل اليهم وأمرهم بردذلك كاكان

الل

الذ

I.II.

Si

211

- Em

ونحو ذلك من الخرافات التي لاتروج على الفطن ويقال ان الفرنساوية أرسل اليهم بعض أصدقائهم من الانكليز وعرفوهم ان الوزير اتفق مع الانكليز على الاحاطـة بالفرنساو بة اذا صارو ابظاهر البحر فلماحص لمنهم معهم اسبقت الاشارة السه محققواذلك وأرسلو اليوسف باشابذلك الم يجبهم بجواب شاف وعجل بالرحيل والقدوم الى ناحية مصر وقدكان الفرنساو يةعند ماتراسلوا ونرددواجهة العرضى تفرسدوا فيعرضي العثمانيين وعساكرهم وأوضاعهم وتحققوا حالهم وعلمواضعفهم عن مقاومتهم فلماحصل ماذكر تأميو اللمقاومة والمحاربة وردوا آلاتهم الى القلاع فلماتمموا أمرذلك وحصنوا الجهات وأبقوامن أبقوه وقيدوهبها منعسا كرهم واستوثقوا منذلك خرجواباجمعهم الىظاهرالمدينة جهة قبة النصروانتشروافي ألمك النواحي ولم يبق بداخل المدينة منهم الامن كان بداخل القلاع وأشخاص بيت الالني بالاز بكية و بعض يوت الاز بكية وغلب على ظن الناس أنهم برز واللرحيل (وفي العشرين منه) طابو المصطفى باشاو حسن أغانز له أمين فلماحضرا اليهم أرسلوهماللجيزة نلما كانالبوم الثالث والعشرون من شوال ركب ماري عسكر كلهبر قبل ظلوع الفجو بعساكره وصعبتهم المدافع وآلات الحرب وقسم عساكره طوابير فمنهم من توجه الى عرضي الوزير ومنهم من مال على جهة المطرية فضربوا عليهم فلم يسعهم الاالحبلاء والفرار وتركو اخيامهم ووطاقهم وركب نصوح بأشاومن كانمهه وطلبواجهة مصرفتر كهم الفرنساوية ولحقوا بالذاهبين من اخوانهم الي جهة العرضي بالخانكاه بعدأن نهبو امافي عرضى ناصف باشامن المتاع والاغدام وسمروا أفواه المدافع وتركوها وسار واليجهةالعرضي فلماقار بوءأرسلواالى الوزير يأم ونه بالرحيل بعدأر بعساعات فلم يسعه الاالارتحال والفرنساو يةفيأثره وغالب عساكره مفرقون ومنتشرون في البلاد والقرى والنواحي بلع المال ومقر وات الفرض وظلم الفقراء وأماأهل مصرفانهم لاسمعواصوت المدافع كثرفيهم اللغط والقيال والقال ولميدر كواحقيقة الحال فهاجواو رمحوا الحأطارف البلد وقنلوا أشخاصا من الفرنساوية صادفوهم خارجين من البلدليذ وبوا اليأ صحابهم وذهبت شرذمة من عامة أهل مصرفانهبت الخشبو بمض ماوجدوه من نحاس وغيره حيث كان عرضي الفرنساوية وخرج السيدعمر افندى نقيب الاشراف والسيد أحمدا لمحروقي وانضم اليهماأتراك خان الحليلي والمغار بة الذين بمصر وكذلك حسين أغاشنن أخو أيوب بيك الصغير وتبعهم كثيرمن عامة أهل البلد وتجمعو اعلى انتول خارج باب النصر وأيدي الكثير منهم النبابيت والمصى والقلل معه السلاح وكذلك تحزب كثير من طوائف العامة والاو باش والحشرات وجعلوا يطوفون بالازقة وأطارف البلد ولهم صياح وضجيج وتجاوب بكلمات يقفونها من اختر عاتهم وخر فالهم وقامو اعلى اق وخرج الكثير منهم الى خارج البلدة على ثلك الصورة فلماتضجي النهارحضر بعض الاجناد المصريين ودخلو امصروفيهم المجاريح وطفق الناس يسألونهم الم يخبرهم بشئ لجهلهم أيضاحقيقة الحال ثملم يزل الحال كذاك الي ان دخل وقت العصر فوصل

جمع عظيم من العامة بمن كان خارج البلدة ولهم صياح وجابة على الشرح المتقدم وخلفهم ابراهم يك تم أخرى وخلفهم سابم أغاثم أخرى كذلك وخلفهم عثمان كتخدا الدولة ثم نصوح بأشا ومعهعدة وافرة منعسا كرهم وصحبتهم السيدعمر النقيب والسيدأ حمدالمحروقي وحسن يك الجداوي وعثمان بيك المرادي وعثمان يك الاشقر وعثمان بيك الشرقاوي وعثمان اغاالخازندار وابراهم كشخدا مراديك المعروف بالسناري وصعبتهم عاليكم موأنباعهم فدخلوا مرباب النصرو باب الفاوح ومرواعلى الجمالية حتى وصلوا الى وكالة ذى الفقار فقال نصوح باشاء: دذلك للعامة اقتلوا النصاري و جاهدوا فيهم فعندماسمعو امنه ذلك القول صاحو اوهاجواو رفعوا أصوائهم ومروامسرعين يقتلون من يصادفونه من نصاري القبط والشواموغيرهم فذهبت طائنية الىحار ات النصاري و بيوتهم التي بناحيــة بين الصورين و پابالشعرية وجهة لموسكي فصار وايكبسون الدور و يقتلون من يصادفونه من الرجال والنساء والصبيان وينهبون ويأسرون حتى اتصل ذلك بالمسلمين المجاور ين لهم فتحز بت النصاري واحترسواوجمع كلمنهم ماقدرعليهمن العسكرالنمر نساوى والاروام وقدكانوا قبل ذلك محترسين وعندهم الاسلحة والبار ود والمقاتلون لظنهم وقوع هذا الامر فوقع الحرب بين الفريتين وصارت النصارى تقائل وترمي بالبندق والقرابين من طبقات الدور على المجتمعين بالازقة من العامة والعسكر و يحامون عن أنفسهم والا خرون يرمون من أسنل و يكبسون الدور و يتسور ون عليها و بأت نصوح باشاوكتخداالدولة وابراهيم ببك وبمضمن صناجق والكشاف والاتباع وطوائف من العساكر يخطالجالية بوكلة ذى الفقار فلماأصبح الصباح أرسلو الى المطرية وأحضر وامنها ثلاثة مدافع فوجدوها مسدودة الفانية فعالجو هاحق فتحوها وقام ناصف باشاوشمر عنساعديه وشدوسطه ومشي وصحبته الامراءالمصرية على أقدامهم وجروا امامهم الثلاثة مدافع وسحبوها الى الاز بكية وضربوامم اعلى بيت الالغي وكان بهأ شيخاص مرابطون منعساكر الفرنساوية نضربوهمأ يضايلدافع والبنادق واستمر الحرب بين الفريقين الي آخرالهار فسكن الحرب وباتواينادون بالسهر وفي هذا اليوم وضع أهل مصر والمكرمتاريس بالاطراف كالهاوبجهة الازبكية وشرعواني بناءبعض جهات السور واجتهدواني تحصين البلد بقدرالطاقةو باتالناس فيهذه الليلة خلف المتاريس فلماأظلم الليل أطلق الفرنساوية المدافع والبنب على البلدمن القلاع ووالوا الضرب بالخصوص على خط الجمالية لكون المعظم مجتمعابها فلماعاين ذلك الجميع أجمع رأى الكبراة والروساء على الخروج من البلد في تلك الليلة لمجزهم عن المقاومة وعدم آلات الحرب وعزة الاقوات والقلاع بيدالفرنساوية ومصرلا يمكن محاصرتها الاتساعها وكترة أهلهاو ر بماطال الحال فلا يجدون الافوات لان على قوت أهم ايجلب من قراها في كل يوم وربها امتنع وصول ذلك اذانج مت الفتنية فاتفقو اعلى الخروج بالليل وتسامع الناس بذلك فتجهز المعظم للخروج وغصت خطة الجمالية وماو الاهامن الاخطاط بازدحام الناس الذين يريدون الخروج من

المدينة وركب بعضهم بعضا وازد حمت تلك النواحي بالحمير والبغال والخيول والهجن والجمال المحملة مالايوصف وتسامع أهلخان الخايلي من الالداشات وبمض مفاربة الفحامين والغورية ذلك فجاؤا للجمالية وشنعواعلى مزير يدالخروج وعضدهم طائفة عساكر النكجرية وعمدوا اليخيول الامراه فحبسوهابيت القراضي وانوكائل وأغلقوا بابالنصر وبات في تلك الليلة معظم الناس على مساطب الحوانيت و بعض الاعبان في بيور أصحابهم بالجماليـ وفي أزقة الحارات أيضا و كل متهيئ للخروج فلماحصل ذاك وأصبح يوم السبت فتهيأ كبراء المساكر والعساكر ومعظم أهل مصرماعدا الضعيف الذى لاقوقاه للمحرب وذهب المعظم الرجهـةالازبكية ومكن الكثير في البيوت الخاليــة والبعض خالف لمتاريس وأخذوا عدة مدانع زيادة عن الثلاثة المنقدمة وجدت مدفونة في بعض يوت الامراء وأحضر وامن حوانيت المطارين من المقد الات التي يزنون بها البضائع من حديد وأحجار استعملوها عوضا عن الحال المدافع وصار وايضربون بهابيت ساري عسكر بالاز بكية واستمر عثمان ك يخدابو كالة ذي الفقار بالجمالية وكان كل من قبض على نصر اني أو يهودي أوفر ناوي أخده وذهببه اليالجالية حيث عثمان كشحداو يأخذعايه البنشيش فيحبس البعض عي يظهر أمرموية تل البعض ظلماور بماقتل العامة من قنلوه وأتوابرأ-- الاجل البقشيش وكذلك كلمن قطع رأساءن روًس الفرنساو ية يذهب بها امالنصو حباشابالازبكية وامانعثمان كتخدابا لجمالية ويأخذ في مقابلة ذلك الدراهم و بمدأيام أغلقو اباب القرافة و باب البرقية وباقي الابواب التي في اطر اف البلدوز ادالتاس في اصطناع المتاريس وفي الاحتراس وجلس عثمان بيك الاشقر عندمتاريس باب اللوق و ناحية المدا بغر وعثمان بيك طبل عند متاريس الحمجر وعمديك لمبدول عندالشبيخ ريحان وعمد كشف أيوب وجماعة أبوب يكالكبير والصغير عندالناصرية ومصطفى يكالكبير بقناطر السباع وسليمان كاشف المحمودي عندروق البلاح وأولا دالقر افةوالعامة وزعر الحسينية والعطوف عندباب النصر معطائفة من الينكجرية وباب الحديدو باب القرافة وجماعة خان الخليلي والجمالية عندباب البرقيلة الممر وف الآنبالغريب وبالجملة كلمنكان في حارة من اطراف البلدانضم الى العسكرالذي بجبهته بحيث صارجيع أهل مصر والعساكر كلهاواقفة بإطراف البلدعند الابواب والمثاريس والأسوار و يعض عساكر ، ن العثمانية وماانفهم اليهم من أهل مصرالمتسلحين مكثت بالجالية اذاجاء صارخ ، ن جهة من الجهات أمدوه بطائفة من هؤلاء وصارجهم أهل مصر امابالازقة ليلاونهار اوهومن لايكنه الفتال وامابالاطراف وراء المئاريس وهومن عنده اقدام وتمكن من الحرب ولم يتم أحدبيته سوى الضعيف والحبان والخائف وناصف باشا وابراهم بيك وجماعاتهم وعسكرمن الينكجرية والارنؤد م - V جرنى - ت م

والدلاة وغيرهمجمة الازبكية ناحيةباب الهواء والرخبة الواسمةالتي عندجامع أزبك والعتبة لزوقاء وانشأعثمان كشخدامعملا للبار ودببيت قائدأغا بخط الخرنفش وأحضر القنسد قحية والعربجيسة والحدادين والسباكين لانشاء مدانعو بنبات واصلاح المدانع التي وجدوهاني بمض اليموت وعمل العجل والمربات والجلل وغميرذاك من المهمات الجزئية وأحضر والهم مايحتاجون البعمن الاخشاب وفروع الاشجار والحديد وجمعوا الىذلك الحدادين والنجارين والسباكين وأرباب الصنائع الذين يعرنون ذلك فصار هذا كله يصنع ببيت القاضي والخان الذي بجانبه والرحبة التي عنديدت القاضي منجهـةالمشهد الحسبني واهتم لذلك اهتمامازائدا وأنفق أموالاجمة وأرسلو افأحضر واباقي المدافع الكائنة بالمطرية فكانوا كلماأ دخلوامدنما أدخلوه بجمع عظم مزالاو باش والحرافيش والاطفال ولهم صياح ونباح وبجاوب بكلمات مثل قولهم الله ينصرال لمطان و يهلك فرط الرمان وغير ذلك وحضر محمديك الالغي في ثاني يوم و تترس بناحية السويقة التي عند درب عبد الحق وعطفة البيدق وصحبته طوائفه وبماليكة وأشخاص مز العثمانية وبذل الهمة وظهرتمنه ومن ماليكه شجاعة وكذلك كشافه وخصوصااسم ميل كاشف المعروف بأبي قطية فانعلم يزل يحارب ويزحف حني ملك ناحية رصيف الخشاب و بيت مرادبيك الذي أصله بيت حسن بيك الاز بكاوي و بيت أحمد أغاشو يكار و نترس نيهما و حسن بيك الحداوي تترس بناحية الرو يعي و ر بما فارق متراسه في بعض الليالي الصرة جرة أخرى وحضرأ يضارجل مغربي يقال انه الذي كان يحارب الفرنسيس بجهة البحيرة سابقا والتفت عليه طائفة من المغار بة البلدية وجماعة من الحجازية بمن كان قدم صحبة الحيلاني الذي تقدم ذكره وفعل ذلك الرجل المغربي أمورات كرعليه لان غالب ماوقع من النهب وقتل من لا يجوزقتله بكون صدوره عنه في كان يتجسس على البيوت التي به االفر نسيس و النصاري فيكبس عليهم ومعمم عن العوام والعسكر فيقتلون من يجدونه منهم و بنهبون الدار ويسحبون النساءو يسلبون ماعليهن من الحلي والثياب ومنهم منقطع رأس البنية الصغيرة طمعافيماعلي رأسها وشعرهامن الذهب وتتبع الناسعورات يعضهم البعض ومادعتهم اليه حظوظ أنفسهم وحقدهم وضغائنهم واتهم الشيخ خليل البكري بانه يوالي الفرنسيس ويرسل اليهم الاطعمة فهجم عليه طائفة من العسكر مع بعض أو باش العامة ونهبواداره وسيحبوه مع أولاده وحريمه وأحضروه الى الجمالية وهوماش على أقدامه ورأسه مكشوفة وحصلت لة اهانة بالغة وسمع من الدامة كلامامؤ لما وشتما فلمامثلوه بين بدى عثمان كتخداهاله ذلك واغتم غما شديداو وعده بخير وطيب خاطره وأخذه سيدى أحمد بن محمود محرم التاجره عريه اليداره وأكرمهم وكساهم وأقامواعنده حتى انقضت الحادثة وباشر السيدأ حمدالمحر وقي وباقى التجار ومساتير الناس الكلف والنفقات والمآكل والمشارب وكذلك جميع أهل مصركل انسان سمح بنفسه وبجميع مايملكه وأعان بعضهم بعضا ونعلوا مافي وسمهم وطاقتهم من المعونة وأما لفرنسلو يتغانههم

تحصنوا بالقلاع المحيطة بالبلدو ببيت الالغي وماوالاهمن البيوت الخاصة بهم وبيوت القبطة المجاورين لمم واستمر الناس بعددخول لباشا والامرآء ومن معهم من العسكر الي مصر أياماقليسلة وهم بدخلون و يخرجون من باب العدو حو باب العدوي وأهل الارياف الغريبة تأتي بالميرة و لاحتياجات من السمن والجبن واللبن والغلة والتبن والغثم فيبيمونه على أهل مصرتم يرجعون الى بلادهم كل ذلك ولم يعلم أحد حقيفة حال الفرنساو ية المتوجهين مع كبيرهم للحرب واختلنت الر وايات والاخبار وأماالوزير فانه لمارتحل بالعرضي تخانف عنه بلبيس جملة من العسكر وأماء ثمان بيك حسن وسليم بيك أبو دياب ومن معهما فانهما نقا الامع الفرنساوية ثم رجماالي بلبيس فحاصر وامن بها وكان عثمان بيك وسلم إلك وعلى باشا الطرابلي وبعض وجافلية خرجوامنها وذهبوا الى ناحية العرضي فحارب الفرنساوية من ببابيس من العسكر ولم يكن لهـــمبهم طاقة فطلبوا الامان فامنوهم وأخذواــــالاحهم وأخرجوهم حيث شاوا فذهبوا أشستانافي الارياف بتكففون النساس ويأوون الحالماج دالخربة ومات أكثرهم من العري والجوع ثم اللحق عشمان بيك ومن معه بالعرضى ناحية الصالحية تكلموامع الوزير وأوجموه بالكلام فاعته ذراليهم باعد دارمنهاعدم الاستعداد للحرب وتركه مظم الجيخانه والمدافع الكبار بالمريش أتمكلا على أمر الصلح الواقع بين الفريقين وظنه غنالة البرنساوية عماد بر معليهم مع الانكليز فقال له عثمان يك أرسل معنا العما كر وانتظرنا هنا فخاطب المسكر و بذل لهم لرغائب فاستنهوا ولم يتذل هنهم الاللطيم والمتطوع وهم نحو الالف وعاد واعلى اثرهم وجمعوامنهم مزكان مشتة ومنتشرافي البلاد ورجعوا يريدون محاربة الفرنساوية ننزلوا بوهدة بالقرب من القرين لكونهم نظروه في قلة من عسكره وعلمهم بقرب من ذكر منهم فضار بوهم بالنما بيت والحجارة وأصيب سرج ساري عسكر نبوث فانكسرو سقط ترج انه الى الارض و تسامع المسلمون فركبوالنجدتهم واستصرخ الفرنساوية عساكرهم فلحةوابهم ووقع الحرب بين الفريقين حتى حال بينهما الليل فانكف الغريقان وانحازكل فريق ناحية فلما دخل الليل وشندالظلام أحاط العكر الفرنساوي بعساكر المسلمين فاصبح المملمون وقدرأوا احاطةاالهسكر بهم من كل جانب فركبت الخيالة وتبعتهم المشاة واخترقوالك الدائرة وسلممنهم من سلم وعطب من عطب ورجعوا على اثرهم الي العمالية فه: د ذلك ارتحل الوزيرو رجع الي الشام وأمامراد بيك فانه بجرد ماعاين مجوم الفرنسيس على الباشا والامراء بالمطر بةوكان هوبناحية الجبل ركب من ساعته هو ومن معه ومن وامن سنح الجبل و ذهب الي ناحية دبر الطين بنتظر مايحصل من الامور وأقام مطمئنا على نفسه واعتزل الفريقين واستمر على صلحه مع الفرنساوية هذاحاصل خبرااشرقيين ولمأتحقق الباشاوالامراءالذين أنحصر وأبمهر ذلك أخفوه بيبهم وأشاعوا خلافه لئالاتنحل عزائم الثاس عن القتال وتضعف نفوسهم واستمر الباشا يظهركتابة المراسلات وارسال السعاةفي طلب النجدة والمعونة وربما اشعلوا أجوبة فزوروها على الناس فتروج عليهم

وتسري في غالمهم ويقولون للناس في كلوات ان حضرة الصدر الاعظم مجهد في محاربة الفرنسيس وفيغدأو بمدغديقوم بالعساكر والجنود بمدقطع المدو وعندحضوره ووصوله يحصل تمام الفتح وتهدم المساكر القلاع والقلبهاعلي مزيبتي من الفرنساوية وبعدذلك ينظم البلادوير بمحاامباد واجتهدوا فبماأ لتمفيه وتابعوا المناداة على الناس والعسكر باللسان العربي والتركي بالتحريض والاجتهاد والحرص على الصبر والذ؛ ل وملاة ةالمدوونحوذاك ووصلطاءً: قمن عسكرالفرنساو بةو رجموا من عرضيهم نجدة لاصحابهم الذبن بمصرفقوبت بهم نفوس اكائنين بمصرو وقفت منهم طائفة خارج باب النصروخارج البالحسينية ونهبوازاوية لدمرداش وماحولها كقبة الفوري والمنيل وحضرنحو خمسمائة من عسكر الار ؤدوهم الذين كان الوزير وجهبم الي القري لقبض الكلف والفرض فلم قربوا من مصر عارضهم عسكرالفرنساوية لواقنةعلى التلول لخارجة فحاموا ودافعواعن أنفسهم وخلصوا منهم ودخلوا الي مصو و فرح الناس لقدو مهم و ضجت العامة بحن و رهم واشتدت قواهم و لفقوا ان يقولو اللناس فاسئلوا انهم حاضرون مددا وسيأتى فيأثرهم عشر وزأالفاوعليهم كبير ونحو ذلك وأمابولاق فانها قامت على ساق واحدونحزم الحاج مصطفى البشتيلي وأمثاله هيجواالعامة وهيئواعصيهم وأسلحتهم ورمحوا وصفحوا واول ما بدؤابه أنهم ذهبوا الي وطاق الفرنديس الذي تركوه بساحل البحر وعنده حردية منهم نقتلوا من أدركوه منهم ونهبو اجميع مافيه من خيام ومناع وغيره ورجه واللي البلد وفتحو الخازن الغلال والودائع التي للفرنساوية وأخذوا ماأحبوا منها وعملوا كرانك حوالى البلدومتاريس واستعدوا للحرب والجهادونوى فى رؤسهم العاد واستطالوا على من كان ساكنا ببولاق من نصاري القبط والدوام فأوقعوا يهم بعض النهب و رعاقتل منهم أشيخاص دفاما كان من أمره ولا ، وأما ما كان من امر ساري عسكر الفرنساويةومن معدفا ندلما استو نق بهزيمة الوزيروعدم عوده ونجائه بنفسه لم يزل خلقه حتى بعد عن الصالحية فابقي بها بهضا من عسكرالفرنسيس محافظين وكذلك بالفرين، بلبيس ورجع الي مصر وقد بلغت الاخبار بماحصل من دخول ناصف باشا والام اء وقيام لرعية الم يزل حتى وصل الى داره بالازبكية وأحاطت المساكر الفرنساوية بالمدينة وبولاق من خارج ومنعوا الداخل من الدخول والخارج.ن الخروج وذلك بعد غمانية أيامهن ابتداءا لحركة وقطعوا الجالب عن البلدين وأحاطوا بهااحاطة الدوار بالمعمم فكأنت جماعة من المغوضين لهم لمحصورين داخل المدينة كبعض القبطة ونصاري الشوام وغيرهم يهر بون الهم ويتسلقون من الاموار والحيطان بحريمهم وأولادهم فعندذاك اشتدالحرب وعظم البكرب وأكثر وامن لرمي المتتابع بالمكاحل والدانع وأكثروا وأوصلوا وقع القنابر والبذبات من أعالي النلول والقلعات خصوصا البذبات الكبار على لدوام والاستمرار آ ناءالايل وأطراف النهار في انغدو والبكور والاستعار وعدمت الاقوات وغلت المار المبيمات وعزت المأكولات ونقدت الحبوب والغلات وارنفع وجود الخبزمن الاسواق وامتنع الطوافون

بهعلى الاطباق وصارت العساكر الذين مع الناس بالبلد يخطنون مايجا ونه بأيدي الناس من الما كل والمشارب وغلاسم الماء المأخوذ من الآبار أوالاسبلة حتى الغسمر القربة نيفاوستين امفاو أماالبحر فلايكاد بصل اليمأحدوتكفل التجار ومساتير الناس والاعيان بكلف العساكر المقيمين بالمتاريس المجاورة لهم فانز موا الشيخ السادات بكافة الذي عند قناطر السباع وهم مصطفى بيك ومن معه من العساكر وأماأكابر القبط مثـــل جرجس الجوهري ونلتيوس و الطي فانهم طلبوا الامان من المنكلمين من المسلمين لكونهم انحصروا في دورهموم في و-طهم وخافوا علىنهب دورهم اذا خرجوا فارين فارسلوا البهم الامان فحضروا وقابلوا الباشا والكتخدا ولامراء وأعانوهم بالمال واللوازم وأمايمقوب فانه كرنك في داره بالدرب الواسع جهة الرو بهي واستعد استعدادا كبيرا بالسلاح والمسكر المحاربين بحصن بقلمته التي كانشبدها بدالواق فالاولي فكان معظم حرب حسن بيك الجداوي معهمذا والمناداة في كل وتت بالمربي والتركي علىالناس بالجهاد والمحافظة على التَّاريس وأتهم مصطفى أغامستحفظان بموالاته للفرنساو بِقُوانَه عنده في بيته جماعة من الفرنسيس فهجمت المساكر على داره بدرب الحجر فوجدوا أنهارا قليلة من الفر نسيس فقاتلوا وحاموا عن أنفسهم وقلل منهم البعض وهرب البعض على حمية حتى خلصوا الحالناصرية وأما لاغافاهم قبضوا عليمه وأحضروه بين يديءثمان كتخدا نم تسلمه لانكشارية وخنةو ولياز بالوكلة التي عندباب النصرورموا حينته علي مزبلة خارج البلد واستقرعوضه شاهين كاشف الساكن بالخرنفش فاجتهد وشددعلى النَّاس وكرر المناداة ومنعهم مزدخول الدير وكل من وجده داخل دارهمة، وضربه فكان الناس يبيتون بالازقة والاسواق حتى الامراء والاعيان وهايكت البهائم من الحوع المدموجود المهانف من انتبن والفول والشمير والدريس بحيث صارينادي على الحمار أوالبغل الممدد الذي قيمته ثلاثون ريالاوأ كأر بمائة نصف فضةأ وريال واحد وأقل ولايوجد من يشتريه وفي كل يوم يتضاعف الحال وتمظم الاهوال وزحف المسلمون على جهة رصيف الخشاب وترامى الفريقان بالمدافع والنيرانحتي احترق مايينهم من الدوروكان اسمعيل كالنف الانبي محصن بيدت أحمد أغاشو كار الذي كانبيته وقدكان الفرنساوية جملوابه لغما بالبارود المدفون فاشتعل ذلك اللنم ورفع مافوقهمن الابنية والناس وطاروا في المواء واحترةوا عن آخرهم وفهم اسمعيل كاشف الذكور وانهدم حبيع ماهناك من الدور والباني العظيمة والقصور المطلة على البركة واحترق جميع البيوت التيءن عندبين المفارق قربجامع عثمان كتخدا الحرصيف الخشاب والحطة المعروفة بالساك باجمهاالي الرحبة المقابلة ابيت الألغي سكن ساري عسكرالفر نساوية وكذلك خطة الفوالة بأسرهاو كذلك خطة الرويعي بالسباطين المظيمين ومافيضمن ذلك من البيوت اليحد حارة النصاري وصارت كابا تالالا وخرائب كانهالم تكن مغنى صبابات ولامواطن أنس ونزاهات وفع ايقول صديقنااا ملامة والتحرير النها، قالسيخ حسن العطار عنظه الله وأمابركة لازبكية فهي مسكن الامراء وموطن الرواساء قد أحدد قت بها البساتين لوارنة الظلال العديمة المثال نتري الخضرة في خلال تلك التصور المبيضة كثياب سندس خضر على أنواب من فضة يوقد بها كثير من السرج والشموع فالا نسبها غير مقطوع ولا ممنوع وجالها يدخل على القلب السرور ويذهل العقل على كأنه من النشوة مخور ولطالما مضت لى بالسرة نيها أيام وليالم هن في سمط الايام من يتم الله لي وأنا أنظر الى انطباع صورة البدر في وجناتها و فيضان لجين نوره على حافاتها و ساحاتها و النسيم بأذيال ثوب ما به النضي له اب وقد سلم على حافاتها و ساحاتها و النسيم بأذيال ثوب ما به النافي له اب وقد سلم على حافاتها و صول و فيها أقول

بالازبكية طابت لى مسرات \* ولذلى من بديع الانس أوقات حيث المياه بها والفلك سابحية \* كأنها الزهر بحويها السيموات وقيد أدير بها دور مشيية " كانها البدور الحيين هالات مدت عليها الروابي خضرسيندسها \* وغردت في نواحيها حمامات والمياء حين سري رطب النسيم به " وحل فيه من الادواج زهرات حيسابغات دروع فوقها نقط \* من نضة واحمرار الورد طعنات مراتع الظباء الميرك سياحها " والا سود بها فيرس غيضات وللنسديم بها عيش تجدده \* أيدى الزمان ولا تخشى جنايات يروح منهاه ربع العقل حين بري " على محاسنها دارت زجاجات وللرفاق بها جمع ومفترق \* لما غدت وهي للندمان حانات والرفاق بها جمع ومفترق \* لما غدت وهي للندمان حانات

قلت وقد جنت عليه أيدي الزمان وطوارق الحدثان حتى نبدلت محاسبها وأقفرت مساكنها وهكذا عليي سوء ماعملوا فتلك بيوتهم خاوية بماظلموا وأرسلوا المي مراد بيك يدالبونه للحضور أو يرسل الامراء والاحاد التي عنده فارسل يعتذر عن الحضور ويقول أنه محافظ على الحبرة التي هوفيها فارسلوا اليه بالارسال والاستكشاف عن أمر الوزير فارسل يخبرانه أرسل هجانالى الشرق ونهم من نحوعشرة أيام والى الآن لم يحضر وان الفرنساوية اذاظاروا بالعثمانية لايقتلونهم ولايضر بونهم وأنم كذلك معهم فاقبلوا نصحي واطلبوا الصلح معهم واخرجوا سالمين فلما لمفهم تلك الرسالة حنق حسن بيك الحداوى وعثمان بيك الاشقر وغيرهم وسفهوا رأيه وقالوا كف يصح حذا الامره وقد دخلنا الي البلدوم لمكناها فكيف نخرج منها طائعين ومحو ذلك هذا عمالا بكون أبد فاشار ابراهيم بيك برجوع البرديسي وصحبته عنى ما يك الاشقر ليقول الاشقر لمرادبيك ما يقوله فلما اجتمع به ورجع لم يرجع على ما كان عليه حال ذها به و فترت همته وجنح لرأي مرادبيك واستمر الحال على ماهوعليه

من اشتعال نيران الحرب وشدة البلاءو الكرب ووقوع البنباب على الدور والمساكن من القلاع والحدم والحرق وصراخ النساءمن البيوت والصغارمن الحوف والحبزع والهلع مع القحط وفقد الماكل والمشارب وغُلق الحوانيت والطوا بين والمخابز ووقوف حال الناس من البيم والشراءوتفايس الناس وعدم وجدان ماينفقونه أنوجدواشيأوا متمرضرب المدانع والقنابر والبنادق والنيران ليلاونهارا حثى كانالناس لايهنآلهم نوم ولاراحة ولاجلوس لحظة لطيفة منالزمن ومقامهم داعا ابدا بالازقة والأسواق وكاغاعلى رؤس الجميع الطير وأماالنساء والصبيان فمقامهم بأسفل الحواصل والمقودات يحت طباق الأبنية الى غير ذلك ( وفي أثناء ) ذلك فرضواعلى الناس من أهل الاسواق وغير ممائة كيس فردوها علي بعض الناس كالسادات والصاوي وصارمؤنة غالبائناس الارز ويطبخونه بالمسل و باللبن ويبيمون ذلك في طشوت وأوان بالاسواق وفي كل ساعة تهجم المساكر الفراساوية على جهة من الجهات ويحار بون الذبن بها و يمالكون منهم مض المتاريس فيصيحون على بعضهم بالمناداة ويتسامع الناس ويصرخون على بعضهم البعض ويقولون عليكم بالجهة الفلانية الحقوا اخوانكم المسلمين فيرمحون ألي تلك الخطة والمتاريس حق يجلوه عنهاو ينتقلون الي غيره افيفعلون كذلك وكان المتحمل لغالب هذه المدافعات حسن يبك الجداوى فانه كان عندما يباغه زحف الفرنساوية على جهة من الجهات يبادرهو ومن معه للذهاب لنصرة تلك الجهة و رأى الناس من أقدامه وشيجاعته و مبره علي مجالدة العدوليالاونهار امابنيء عن فضيله نفس وقوة قلب وحموهمة وقل أزوقع حرب فيجهة من الجهات الاوهو مديررحاها ورئيس كرتها مذا والاغا والوالى يكررون الماداة وكذلك المشابخ والفقهاء والسيد احمد المحروقي والسيدعمر النقيب بروزكلوقت ويأمرون الناس بالقتال ويحرضونهم على الجهاد وكذلك بعض المثمانية بطونو زمع انباع انشرطة وينادون باللفة التركية مثل ذلك وجرىعلى الناس مالا يسطرفي كتاب ولميكن لاحدفي حساب ولا يمكن الوقوف على كلياته فضلاعن جزئياته منهاعدم النوم ليلا ونهارا وعدم الطمأنينة وغلوا لاقوات ونقدا كثير منها خصوصا الادهان وتوقع الهلاك كل لحظة والتكنيف عالايطاق ومغالبة لحجلاء على المقلاء وتطاول السفهاء على الرؤساء وتهور المائة ولغط الحرانيش وغيرذلك مما لايكن حصره ولم يزل الحال على هذا المنوال الي محو عشرة ايام وكل هذا والرسل من قبل الغرنساوية وهم شمان يك البرديسي تارة ومصطفى كاشف ورستم ثارة اخري والانتان من الباع مرادبيك بترددون في شأن الصلح وخروج العساكر العثمانية من مصر والتهديد بحرقها وهدمهاأ ذلميتم هذا الغرض واستمروا على هذا المنادثم نصب الفرنساوية في وسط البركة فسطاطا لطيفا وأقامواعليه علماوأ بطلوا لرمي المك لليلة وأرسلوا رسولا من قبلهم اليالباشا والكايخدا والامراء بطلبون المشابخ بتكلمون مهم في شأن هذا الامر فارسلوا أنشر قاوي والمهدي والسرسي والغيومي وغيرهم فلماوصلوا الميساري عسكر وجاسوا خاطبهم على لسان الترجمان

بماحاصله انسارى عسكرقد أمن أهل مصرأ ماناشانياوان الباشاوالكتخدا ومن معهمامن المساكر المشمانية يخرجون من مصر وبلحقون بالعرضى وعلي الفرنساوية القيام ؟ ايحتاجون اليه من المؤنة والذخسيرة حتى يصلوا اليمعسكرهم وأماالاجنادالمصرية الداخلة معهم فمن أراد منهم القام بمصرمن المماليك والغز الداخلين ممهم فليقموله الاكرام ومن أرادالخروج فليخرج والجرحي من العثمانلي يجردون من سلاحهم وان كان يأخذه الكتخدا فليأخذه وعليناأن نداويهم حتى يبرؤا ومن أقام بعد البرء منهم فعلينا وتنته ومن أراد الخروج بمدبر ته فليخرج وعلي أهل مرالامان فانهم رعيتنا وتوافقوا على ذلك وتراضوا عليه ولما كان الغدوشاع أمر الموادعة واستنيض أمر الملح على هذا قالوا لهم لاي شيء تفعلون هذا النعل و هذه المحاربات والوزير بتاعكم ولى مهز وماورجه ع هار با و لا يمكن عوده في هذا الحبن الا أن يكون بعدستةأشهر فاعنذرواله بان هذا من فعل ناصف إشاوكتخدا الدولة وابراهيم بيك ومن معهم فانهم همالذين أثاروا الفتنة وهيجوا الرعايا ومنوا الناس الاماني الكاذبة والمامة لاعقول لهم نقالو الهم بمدكلام طويل قولو الهم يتركون القتال ويخرجون فيلحقون بوزيرهم فأنهم لاطاقة لهم على حربنا ويكونون سببالهلاك الرعية وحرق البلدين مصر وبولاق فقالواله نخشي انهماذا امتثلواوجنحواللموادعة وخرجواوذهبوا الىسارى عسكرهم تنتقمون منا ومن الرعايا بمد ذلك نقالوالانفعل ذاك فأنهم اذارضوا ومنعوا الحرب اجتمعنامعكم واياهم وعقدنا صلحا ولانطالبكم بشيء والذي قتل منافي نظير الذي قتل منكم وزود ناهم وأعطيناهم مايحتاجون من خيل وجمال وأصحبنا معهم من يوصلهم الى مأ منهم من عسكرنا ولانضر أحدابه دذلك فلمارج ع الشايخ بهذا الكلام و-معه الانكشارية والناس قامواعليه وسبوهم وشتموهم وضربواالشرقاوي والسرسي ورمواع أتمرسم وأسمعوهم قبيح الكلام وصاروا يقولون مؤلا المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسيس ومرادهم خذلان المسلمين وانهم أخذوا دراهم من الفرنسيس والمكلم السفلة والموغاء من أمثال هذا الفضول وتشدد في ذلك الرجل المغربي الماتف عليه اخلاط العالم ونادي من عند نفسه الصاح منقوض وعليكم بالجهاد ومن تأخرعنه ضرب عنقمه وكان السادات ببيت الصاوي فتحير واحتال بأن خرج وأمامه شخص ينادى بقوله الزموا انتاريس ليقى بذاك نفسه من العامة ووافق ذاك اغراض العامة لمدم ادراكهم أمواقب الامور فالنفواعليه وتعضدكل بالآخروان غرضه هوفي دوام الفتنة فان بها يتوصل لمايريده من النهب والسلب والتصور بصورة الامارة باج: ماع الاوغاد عليه و تكفل الناس له بالمأكل والمشرب هو ومن انضم اليه و اشتطاط في الما حكل مع نقد الناس لادون ما يؤكل حتى أنه كان اذا نزل جهة من حهات المدينة لاظهارأنه يريدالممونة أوالحرس فيقدمون له بالطمام فيقول لاآكل لاالفراخ ويظهر أنه صائم فيكلف أهل تلك الجهة أفواع المشقات وانتكلفات بته نثه في هذه الشدة بطلب أفحش المأ كولات وماهو مفقود شمهومعذلك لايغنىشيأ بل اذادهم العدو تلك الجهةالتيهوفها فارقها وانتقل لغيرها

وهكذا كان ديد نه وسبحه ثم هو ايس ممر له في مصر ما يخاف عليه من مسكن أو أهل أومال أوغير ذلك بل كافيل لانافتي فيها ولاجلي فاذا قدر ما قدر تخلص عرز به الى بهض الجهات والنحق بالريف أوغيره وحينئذ يكون كا دالناس ويرجع لحالته الاه لى و تبطل الهيئة لاجته المية القالى جمايا لجاب الدنيا نفي المصوبا ومخرق بها على سخاف العقول وأخفاء لاحلام وهكذ احال الفتن تدكير فيها الدجاجلة ولوأن نيه محضة غلم وص الجهاد الكائت شواهد علانيته أظهر من نارعلي علم أو اقتحم كفيره عن ولوأن نيه محضة غلم من المخلصين في الجهاد الكائت شواهد علانيته أظهر من نارعلي علم أو اقتحم كفيره عن الفقراء ولم يتعنت على الفقراء ولم يجل هرته في السلب مصروفة وحال سلو كه عند الناس ليست معروفة (شعر)

ومهماتكن عند امري من خايةة \* وانخالها تخفي على الذاس العسلم

وبالجملة فكان عن الرجل سببا في مهدم أغلب المنازل بالازبكية ومن جملة ماره بيت به مصر من البلاد وكان عن الدى به عليه حين أشيع أمر الصلح و تكلم به لاشياخ الصلح منة و ض و عليكم بالجهاد ومن تأخرضر ب عنقه وهذا منه افتيات وفضول ودخول في الايمني حيث كان في البلامثل الباشا والكن يخدا والامراء المصرية في قدر هذا الاهوج حتى ينقض صلحاً ويبرمه وأي شي يكون و حتى ينادى اون صب نفسه بدون أن ينصبه أحد لذلك لكنم الفتن يستنسر بها البغاث ما عند هيجان العامة وثوران الرعاع والغوغاء اذكان ذاك مما يوافق اغراضهم (شهر)

وذنب حر مسفهاءقوم \* وحل غيرجانيه العذاب

على آن المشانخ لم يأمروا بدى ولم يذكروا صلحا ولاغيره انما بلغوا صورة المجلس لذى طابوا لا جله لحفيرة الكتخدا فبمجرد ذلك قامت عليهم العامة همذا المقام وسبوهم وشتموهم بل ضربوهم وبعضهم رموا بعمامته الى الارض وأسمعوهم قبييح الكلام وفعلوا مهم مافعلوا وصاروا يقولون لولا ان الكفرة الملاعين تبن لهم الفلب والمعجز ماطلبوا المصالحة والوادعة وان طرودهم وذخير تهم فرغت ونحو ذلك من الظنون الفاسدة ولم يردوا عليهم جوابا بل ضربوا بالمدافع والبنادق فارسالوا أيضار سلا بسألونهم عن الجواب الذي توجه بعالمشائخ فارسال البهم الباشا والكتخدا قولان لهم ان المساكر لم يرضوا بذلك و يقولون لا يرجم عن حربهم حق نظفو بهم أوغوت عن آخرنا وليس في قدر تنا قهر هم على الصاحر فارسل النرنساوية جواب ذلك في ورقة يقولون في ضمنها قد عجنا من قولكم ان الهما كر لم ترض بالصاح وكيف يكون الامير ورقة يقولون في ضمنها قد عجنا من قولكم ان الهما كر لم ترض بالصاح وكيف يكون الامير المير المير المير على حيث و معنها قد عجنا من قولكم ان الهما المنا أمان سولا الى أهل بولاق يطابونهم أميرا المير المي

وأشملوا نيران القتال وجدوافى الحرب منغير انفصال والفرنساوية لميتصروا كذلك وراسلوا رمي المدافع والقنابر والبندق المتكاثر وحضرالاافي الي عثمان كتخدا برأي ابتدء وظنأن فيه الصواب وهوأن يرفعو اعلى هلالات النارات أعلامانهارا ويوقدون عليهاالقناديل ليسلا ليري ذلك العسكر القادم فيه تدي و يعلمو زأن البلديد المسلمين وأنهم نصور ون وكذلك صنع معهم أهل بولاق وذلك الغلب ظن الناس ان هناك عسكر قادمين لنجد تهم وظن أهل بولاق أن الباعث على ذلك نصرتهم فه مموا على ذاك للحرب واستمره ف ذاالحال بين الفريقين الى يوم الخيس اني عشرينه الموانق العاشر بر وده التبطى وسادس نيسان الرومي فغيمت السماءغيما كشفا وأرعدت رعدامز عجاعنيفا وأمطرت مطراغز يرأوسيلت سيلاكثيرا فسالت المياه في الجهات وتوحلت جميع السكك والطرقات فانتغل الناس بتجنيف الياءوالاوحال ولطخت الامراء والعساكر بسراو يلهم ومراكيبهم بالطين والفرنساوية مجمواعلى صروبولاق منكل ناحية ولم يبالوا بالامطار لانهم في خارج الافنية وهي لاتأثر بالمياه كداخل الابنية وعندهم الاستعداد والتحفظ والخفة في ملابسهم وماعلى رؤسهم وكذلك ألمحتهم وعددهم وصنائمهم بخلاف المسلمين فالماحصل ذلك اغتنمو االفرصة ومجمواعلي البلدين من كل ناحية وعملوا فتائل مغمسة بالزبت والقطران وكمكات غايظة ملوية على أعناقهم مممولة بالنفط والمياه المصنوعة المقطرة التي تشنعل ويقوى لهبها بالماء وكان معظم كبستهم من ناحية باب الحديد وكوم أبي الريش وجهة بركة الرطل وقنطرة الحاجب وجهة الحسينية والرميسلة فسكانواير، ون المدافع والبنبات من قلمة جامع الظاهر وقلدة قنطرة لليمون و يهجمون أيضا و امامهم المدافع وطائفة خلفهم بو اردة يقال لهم السلطات يرمون بالبندق انتتابع وطائفة بأيديهم الهة ئل والكفكات المشسته لة بالنيران يلهبون بهاال قائف وضر ف الحوانيت وشبابيك الدورو يزحفون على هذه الصورة شيأ نشيأ والمسلمون أيضا بذلواجهدهم وقائلوابشد:همتهموعزههموتحول لاغا وأكبئرالناس الى لك لجهة وزلزلوافيذلك اليوم والليلة زلزالاشد يداوهاجت العامة وصرخت النساء والصبيان ونطو امن الحيطان والنيران تأخذ المتوسطين بين الفئتين من كل جهة و ذاوالا وطار تسح -صـة من النهار و كذلك بالليل ون ايلة الجمعة كذلك الرعمد والبرق وعثمان ببك الاشتر الابراهيمي وعثمان يك البرديسي المرادي ومصطفي كاشف رستم يذهبون ويجيؤن والفرنديس الى اسلمين ومن الفرنديس اليهم ويسمون في الصلح بين الفريقين ثمانهم معجمواعلى بولاق من ناحية البحر ومن ناحية بوابة أبي الملا بالطريقة المذكور بعضها وقاتل أمل بولاق جهدهم ورموابأ ننسهم في اليران حتى غلب الفرنسيس عليهم وحصر وهممن كلجهة وقتلوا منهم بالحرق والقتل وبلوا بالنهب والسلب وملكو ابولاق ونعلوا باهلها مايشيب من هوله النواصي وصارت القتلي مطروحة في الطرقات والازقة واحترقت الابنية والدور والقصور وخصوصا البيوت والرباع المعالمة على البحر وكذلك الاطارف وهرب كشيره بن الناس عندما أيقنو ابالغابة فنجوا

بأنفسهم اليالجهة القبابة تمأ حاطوا بالبلدو منعوا مزيخرج منهاواستولواعلى الخائات والوكائل والحواصل والودائع والبضائع وملكوا لدور ومابها ن الامتعة والاموال والنساء والخوندات والصيبان والبنات ومخزن الفلال المكر والكتان واقطل والابازير والارز والادهان والاصناف العطرية ومالاتسعه السطور ولايحبط بهكتاب ولامنشور والذي وجدوه منعكنا في داره أوطبةته ولم يتماثل ولميجدوا عنده سالاحانهبوا متاعه وعروه ، ن ثيابه و بضواوتر كوه حيا وأصبح ، ن بقي من ضعفا أهل بولاق وأهلها وأعيانها الذين لميقاة لوانقر اءلا يلكون مايسترعو راتهم وذلك يوم الجمعة ألث عشريه وكان محد الطويل كاتب النر نساوية أخذمنهم أمانال فسه وأوهم أصحابه أنه يحارب معهم وفي وقت معجوم العساكر انفصل اليهم واخنى البشنيلي فدلواعايه وقبضو اعلي وكيله وعلى الرؤساء فحبسوا البشتيلي بالقلية والباقي ببيت ساري عسكر وضيقو اعليهم حتى منموهم البول وفي اليوم الثالث أطلقوهم وجمموا عصبة البشذيلي من العامة وسلموهم البشديلي وأمروهم أن يغتلوه بأيدبهم لدعواهم نهدو لذي كان يحرك الفتنة وعنعهم الصلح وانهكاتب عثمان كاخدانكمتوب قال نيه ان الكاب دعا بالله لمح فابينا منه وأرسله مع رجل أيوصله الميااكمتخدا فوقع في بدساريء كركامبر فمركه ذلك على أخسذ بولاق وفعله فبهاالذي فهله وقول على ذلك بأن أسلم لى عصبته وأمرواأن يطوفوا به البلدشم بقتاوه فعملوا ذلك وقتلو مبالنبابيت وألزماً على بولاق بأن يرتبواد يوانالفصل الاحكام وقيدواليه تد مه، ن رؤسامم م بعسد مفي يومين أنز موا خرا، قمائتي ألف ريال وأما المدينة الم يزل الحال بها على الله ق المتقدم من الحرب والكرب والنهب والماب الى سادس عشرينه حق ضاق خلق الناس من استمرار الانزعاج والحريق والمهر وعدم الواحة لحظة من الليل والنهارمع ماهم فيه من عدم القوت - تي هلكت الناس وخدو صااله قراء والدواب وايذ وعد راله ما الى الرعية وخطفهم ما يجدونه معهم حتى تمنو از والحمو رجوع الفرا. يس على حالتهم التي كانواعليم اوالحال كلوقت في الزيادة وأمر المملمين في ضعف المدم الميرة والمددوالنر نداوية بالمكس وفيكل يوم يزحفون الى قدام وللسامون الى و راءفدخلوا ، و ناحية باب الحديد و ناحية كوم أبي لريش وقنطرة الحاجب وتلك النواحي وم يحرقون بالتائل والنبر ان الموقدة و يملكون المتاريس الى أن و صلوامن ناحية قطرة الحروبي و ناحية باب الحديد الى قرب باب الشورية و كان شاهين أغاهناك عندالمثاريس فأصابته جراحة نقام من مكانه و رجع القهقري فمندر جوعه رقمت المز عقوي جمع الناس يدوسون بمضهم البعض وملك الفرنساوية كومأبي الريش وصار وايحاربون من كوم أبي الربش وهم فى الملو والمسلمون أسفل نهم وكان المحر وقي زو ركمتاباعلي لسان الوزير وجاءبه رجل يقول اله رسول الوزير وأنه اختني في طريق خفية و نط من السور وان الوزير يقدم بعد يومين أو ثلاثة وانه ركه بالصالحية وان ذلك كذب لاأصل له وأن يكتب جواباعن فرمان كتبو ، على لسان المشايخ و النجار وأرسلوه المى الوزير في أثناء الواقمة هذاو البرديسي ومصطفى كاشف والاشقر يسمون في أمر الصلح

الي أن تموه على كف الحرب و ان الفر نساوية يهلون العثمانية و الإمراء ثلاثة أيام - تى يقضوا أشـــغالهم و يذهبون حيث أتواوجه لواالخليج حدابين الفريقين لايتعدى أحدمن الفريقين برالخليج الآخر وأبطلوا الحرب وأخمد واالنيران وتركو االقتال وأخذالعثمانية والامراء والعسكرفى أهبة لرحيل وقضاء أشفالهم وزودهم الفرنساوية وأعطوهم دراهم وجمالاوغيرذلك وكتبوا بمقدالصلح فرمانا مضمونه انهم يعوقون عندهم عثمان بيك البرديمي وعثمان بيك الاشقروير سلون ثلاثة أننارمن أعيانهم بكونون بصحبة عثمان كتخداحتي يصلالي الصالحية وأن يوصلهم ساري عسكرداماس بثلثمائة من العسكر خوفاعليهم من العرب وان من جاءمهم من جهة يرجع اليهاو من أراد الخروج من أهل مصرمعكم الميخرج ماعداعثمان بيك الاشقر فانه اذارجع السلانة معالنر ناوية يذهب مع البرديسي الى مراديك بالصعيد وأرسلوا الثلاثة للذكورين اليوكالةذى الفقار بالجمالية وأجلسوهم بسجدا لجمالي صحبسة نصوح بإشافها جت المامة و رامو اقتلهم وهم و ابقتل عثمان كتخدافاغلق دونهم باب الخان ومنع نصوح بإشاالهامةمن الهجومعلى المسجد وركب المغربي فتوجه اليي الحسينية وطلب محار بةالفرنسيس فحضر أهل الحسينية ليء مان كتخدا يستأذنونه فيموانقة ذلك الهربي أومنعه فأمريمه وكفهم عن القتال وركب المحروقىء: ــدذلك ومربسوق الخشب وقدامه المناداة بأن لاصلح ولزوم المتاريس فمنعه نزله أمين ثم فتحباب الوكالة وخرج منهاعسكر بالمصي فهاجو افي العامة ففر واوسكن الحال وقد كان لماحصل ماتقدممن نقض الصلح ودخول العثمانية وعساكرهم الي المدينة ووقع ماتقــدم وكانو االناس الاءو ر الغير اللائقة حضرالسيدأ حمدالمحروقي الى الشيخ أبي الانو ارالسادات بجواب عن اسان عثمان كتخدا الدولة فكتب له الشيخ تذكرة وصورته احسينا الله ونع الوكيل نع المولي ونع النصير وماهي من الظالمين ظننت أنك عدتى أسطوبها ويدى اذا أشند الزمان وساعدي

فرميت مناك بغير ماأملت والمسرء يشرق بالزلال البارد

قد

الدا

وار

1:11

عظ

أمابعد فقد نقضت عهدي وتركت ودة آل بيت جدي وأطعت الظلمة السفلة والمتثلث أم المارقين الثفلة فاعنتهم على البغي و الجور وسارعت في تنجيز مرامهم الفاسد على الفور من الزامكم الكبر والصغير والغنى والفقير اطعام عسكركم الذي أوقع بالؤمنين الذل والمضرات و بالغ في النهب والفساد غابة الغايات فكان حهادهم في أما كن المو بنمات والملاهي حتى نزل بالمسلمين أعظم المصائب والدواهي فاستحكم الدمار والخراب ومنعت الاقوات وانقطعت الاسباب فبذلك كان عسكركم مخذولا و بهم عمالحريق كل بيت كان بالخسير مشمولا كيف لاوأ كابركم أضمرت السوء عمر تزقة في تضييق معايشهم وأخذ من تباتهم والملافى ما بأيديهم من أرزاقهم وتعلقاتهم وقداخة ما أحد البلد بعدامنها وأشعلتم فارافت الفتنة بسدطفها ثم فررتم فرار الفيران من السنور وتركتم الضعفاء متوقعين اشنع الامور قواغوناه واغوناه اغتنايا غياث المستغينين واحكم بعدلك يا حكم الحاكمين وانصرنا وانتصرانا فانناعبيد لك

الضعفاء المظالومون ياأرحم الراحمين

﴿ واستهل شهر ذي الحجة بيوم الجمعة سنة ١٢١٥ ﴾

(فيه)خرج العثمانية وعسا كرهم وابراهم يك وامراؤ ، وعاليك والالني واجناده ومعهم السيدعمر مكرم النقيب والمسيدا حمدالمحر وقي الشاه بندر وكشير ون من اهل صرركبانا ومشاة الى الصالحية وكذاك حسن بيك الجداوي واجاده واما يشمان بيك حسر ومن معه فرجمو اصحبة الوزير فلم يسع ابراهم يكوحسن يكترك جاعتهما خلفهما وذهابهم بأناسهم الحقبلي لرجعا بجماعتهما على أترها وذاقواو بال امرهم وانكشف الغبارعن تعسة المممين وخيبة امل الذاهبين والمتخلفين ومااستفاد الناس من مذه الممارة وماجري من الغارة لاالخراب والسخام والحباب فكانت مدة الحرب والمصر بمافيها من الثلاثة ايام الهدنة سبعة و ثلاثين يو ماوقع بها من الحروب والمكر وبوالا نزعاج والشات والهياج وحراب الدور وعظائم الامور وقتــلالرجال ونهب الاموال و تــلط الاشرار وهتك الاحرار وخصوصا مااوقع الفرنساوية بالناس بعدذلك بماسيتلي عليك بعضه وخرب في هدذه الواقعة عدة جهات من اخطاط مصرا لجليلة مثل جهة الاز بكية الشرقية من حد جامع عثمان والنوالة وحارة كتخداورصيف الخشاب وخطة لساكت الى بيتساريء حكر بالقرب من قنطرة الدكة وكذلك جهة باب الهواء اليحارة النصاري من الجهة لقبلية واما بركة لرطلي وماحولها من الدور والمنتزهات والبساتين فانها مارتكلها تلالاو خرائب وكيمان أنربة وقدكانت هذه للبركة من اجل منتزهات مصر قديماو حديثا وبالقرب منها غصف المعروف بده ايزاللك والبر غوالجسروكانت تعرف ببركة الطوابين غمص فتبركة الحاجب منسوبة الامير بكتمر الحاجب من امراء الملك النساصر محدين قلاوون لأنههوالذي احتفرهاوا جرى اليهاالمامين الخليج الناصري وبني الغنطرة المنسوبة اليه وعمو عليماالدور والمناظر وبني على الجسر الفاصل بينها وبين الخليج دورا بهية وكان هذا الجسرمن أجل المنتزهات وقدخر بتمنازله في القرن العاشر في واقعة السلطان سلم خاز مع الغوري وصارمحله بستانا عظيما قطم أشيحاره وغالب نخيله الفرنساوية وفيه يقول بمضهم من قصيد ةقديمة

أصابت البسر عين الدهر فانقصفا \* ولاح بدر التصابى فيه منحسفا وأعبن البحر قدفاضت، مكرة \* نبكي علي زمن قد كان فيه صفا أيار عي الله وقتا مرحين حلا \*بطيب عيش له في الحبسر قد سلفا

وكان للقاضى ابن الجيمان عليها دور جليلة ومسجده الممر وف به الى لآن بشاد شها ومسجد الحريثي وعرفت بركة الرطلي لانه كان في شرقه ازادية بها نخل كثير وفيها شخص يصنع الارطال الحديد التي تزريبها الباعة يقال له الشيخ على الراكلي فنسبت اليه وفيها يقول بعضهم

فأرض طبالتنابركة \* مدهشة للمين والمقل ترجع في ميزان عقلي على \* كل بحار الارض بالرطل

وقوله في أرض طبالتنابركة يمنى ان مذه البركة من جملة أرض الطبالة والطبالة امرأة مذية مشهورة في آخر دولة الاختسيد فالماحضر المفر بى مدالفاطمي الى مصر وكان بدعى الامامة والخلافة دون بني به العباس فحرجت اليه مجوقته او مشت المامة ترفه بالدنوف و تقول

يا ني العباس ردوا \* ملك الامرمعد ملكم ملك هار والمواري تسترد والمواري تسترد والحجب ذلك وأراداً ن ينم عليها فتمنت عليه ان يقطعها هذه الارض فافطه بها اياها فعر فت بها و بهذه البركة بركة يطلع بها البشنين وهو اللينوفرية وم علي ساق ممتلذ لك الساق الى أعلى بقد ارغم را لماء بحيث نكون وقي توارة كل ساق مساو به لسطح الماء و نواره أصفر وهو علي هيئة الورد المتمتح و يحيط بذلك الورد في الاصفر ورق أخضر وفي داخل الاصفر عروق بيض يدور ذلك النواره ع الشمس حيث دارت وفيه

أيضاحارةالمقس من قب ل سوق الخشب الى باب الحديد وجميع ما في ضمن ذلك من الحارات والدور صارت كلهاخرائب متهدمة محترقة تسكب عندمشاهدتها العبرات ويتذكر بهامايتلي فيحق الظالمين من الآيات فتلك بوتهم خاوية بماظلموا ان في ذلك لآية لغوم يمقلون. قال تعالى وكما علكمنا من قرية بطرت معيشها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الاقليلا وكنانحن الوارثين وماكان ربك مهلك القرى-تى يبعث فى أمهارسو لا يثلو اعليهم آياتنا وماكنامهلكي القري الاو أهلهاظ المون وقال تعالي واذا أردنا أتنهلك قرية أمرنامتر فيهانفسقوا فيهافحق عليهاالةول فدمرناها تدميرا ودخل النرنساوية الحالمدينة يسمون والى الناس بعين الحقد ينظرون واستولواعليما كان اصطنعه وأعده العثمانية من المدافع وألقنابر والبار ودوآلات الحرب جميعها وقيل انهم حاسبوهم على كلفته ومصاريفه وقبضوا ذلك من الفرنساو بقورك المشايخ والاعيان عصر ذلك اليوم وذهبوا الى كبير الفرنسيس فالمأوصلوا الميدار وودخلو اعليه وجلسو اساء أبرزاليهم ورقة مكتوب فيهاالتصرة أداندي يريدأن المنصور يممل المنفقة والرحمة معالناس وبناءعلى ذلك ساري عسكر العامير يدأن ينهم بالمفو العام والخاص علي أهل مصر وعلى أهل برمصر ولوكانو ايخالطون المثملي في الحر وبوانهم يشتغلون بمايشهم وصنائعهم ثم نبه عليهم بحضورهم الى قبة النصر بكرة تار بخه ثم قاموامن عنده وشقوا المدينة وظافوا بالاسواق وببن أيديهم المناداة للرعية بالاطمئنان والامان فلماأصبح ذلك اليوم ركبت المشايخ والوجاقلية وذهبوالى خارج باب النصر وخرج أيضاالقلقات والنصارى القبط والشواموغ يرمم فلماتكا.ل حضور الجميع رتبواموكباوسار واودخلوا منباب النصر وقدامهم جماعةمن القواسة يأمرون النأس بالقيام

41

أع

فد

وال

وكلم

W.Za

يتوا

فقط

و بعض فرانساو يةراكبين خيسلا و بأيديهم سيوف مساولة ينهر ون الناس و بأمرونهم بالوقوف على أقدامهم ومن تباطأ في القيام أهانوه فاستمرث الناس وقوفا من ابتداء سير الموكب الي انتهامه ثم تلا الطائنة الآمرة للناس بالوقوف جمع كثير من الخيالة الفرنساوية بأيدبهم سيوف مسلولة وكامم لابسون جوخاأحمر وعلى رؤسهم طراطير من الفراوى على غيره بئة خيالتهم ومشاتهم ثم نتالي بعد هؤ لاء طوائف المساكر ببوقاتهم وطبولهم وزمورهم واختلاف أشكالهم وأجناسهم وملابسهم من خيالة ورجالة ثم لاعيان والمشايخ والوجاقلية وأتباعهم الى از قدم سارى عسكر الفرنساوية وخلف ظهره عثمان بيك البرديسي وعثمان بك الاشقر وخلفهم طوائف من خيالة الغراسيس ولما نقضى أمرالموكب نادوا بالزينة فن ينت البلد ثلاثة أيام آخر هايوم الثلاثاء مع السهر و وقو دالقناد يل ليلا ثم دعاهم في يوم الار بعاء وعمل لهم سماط اعظيماعلى طريقة الصرلية وبعد انقضاء الوليمة والطعام خاطبهم على لسان الترجان بقولهم انسارى عسكر يقول الم انه أأنون اليه بدحد عديوم الجمعة ويعمل معكم تدبيرا ويرتب الديوان لاجل تنظيم البلد وصلاح حالكم وحال الرعية وقلدوافي ذلك اليوم محداً غاالطناني أغات مستحفظان وركب ونادى بالامان وأعظوا البكري بيت عثمان كاشف كتخدا الحيجومو بيت البار ودى اله ني فسكن وشرع في تنظيمه وفرشه ولبه وه في ذلك البوم فروة ممور فقاموامن عنده فرحين مطمئنين مستبشرين فلما كان يوم الخيس سابعه ذهب الى مراد يك بجز برة الذهب باستدعاء فدلهم أسمطة عظيمة وانبسط ممهم وافتخرافنخار ازائدا وأهدي الم بمضهم الإجلية وتقادم عظيمة وأعطاهما كانأر سلهرو يشباشاهمو نةللباشا والامراء من الاغنام وغسيرها وكانت نحو الاربهة آلافرأس و ولوه المارة الصعيد من جرجا لي اسناورجع عامدًا الى داره بالاز بكية فلما كان في صبحها يوم الجمعة ثامنه بكر وابالدهاب الى بيت سارى عسكر وأبسوا أفخر ثيابهم وأحسن هيا تهم وطمع كل واحدمنهم وظن أن سارى عسكر يقلده في هذا اليوم أجل لمناصب أو ربماحصل التغيير والتبديل فيأهل الديوان فيكون في الديوان الخصوصي فلمااستقربهم الحِلوس في الديوان الحارج أهملواحصةطويلة لميؤذزلهم ولمبخاطبهمأحد نمنتجاب المجلس الداخل وطلبوا الميالدخول فيه فدخلوا وجلسواحسة مثل الاولى ثمخرج البهمساري عسكر وصحبته الترجمان وجماعة مرأعيانهم غوضعله كرسي فيوسط المجاس وجلس عليه ووقف الترجمان وأصحابه حواليه واصطف الوجاقلية والحكاممن ناحية وأعيان النصارى والتجار من ناحية وعثمان بيك الاشقر والبرديسي أيضاحاضران وكلم سارى عسكرااتر جمان كالرماطو يلا لمفتهم حق فرغ فالة نت الترج أن الى الجماعة وشرع بفسر لهم مقالة سارى عسكر ويترجم عنها بالمربي والجماعة يسمون فكان المخص ذلك القول انسارى عسكر يةول لكم يطاب منكم عشرة آلاف أأف الى آخر العبارة الآتية وأما مذه العبار : فأنه قاله اللهدى فقط انتالما حضرنا الج بلدكم هذه نظرنا أنأهل العلم أعقب الناس والناسجم بقتدون ولامرهم

يمنثلون ثم انكم أظهرتم لنا لمحبة والمودة وصدقناظ اهر حالكم فاصطفينا كمو ميزنا كم على غيركم واخترناكم اتديرا لامور وصالاح الجمهور فرنبنالكم الديوان وغمرنا كم بالاحسان وخفضنا لكمجناح الطاعة وجعلناكم مسموعين القول مقبولين الشفاعة وأوهمتمونا أن الرعية لكم بنقادون ولاص كمونهيكم يرجمون فلماحضر المشملي فرحتم لقدومهم وقتم لنصرتهم وثبت عند ذلك نناقكم أنافقالواله نحن ماقمنا مع العثملي الاعن أمركم لانكم عرفتمونا أنناصر نافي حكم العثملي من ناني شهر رمضان وان البلاد والاموال مارتله وخصوصاوه وسلطاننا القديم وسلطان المسلمين وماشعر ناا لابحديث هذا الخادث بينكمو بينهم على حين غنلة و وجد ناأ نفسنا في وسطهم فلم يَكنا التخلف عنهم فر دعايهم الترجمان ذلك الجواب ثمأ جابهم بقوله ولايشئ لمتمنعوا الرعية عمافعلو ممن قيامهم ومحار بتهم لنا فقالوا لا يمكننا ذلك خصوصا وقد ثقو واعلينا بغيرنا وسمتم مافعلوه معنا مؤضرنا وبهدلتناعند وأشراعليهم بالصلح وترك القتال فقال لهم وأذا كان الامر كماذكرتم ولايخرج مزيدكم نسكين الفتنة ولاغير ذلك فمافائدة. و باستكم و ابش يكون نفعكم وح نئذ لا يأتينا منكم لاالضر ولانكم اذا حضراً خصامنا قم معهم وكنتم واياهم علينا واذاذهبوارجعتم الينامعتذرين فكان حزاؤكم أن نفعل معكم كافعلنامع أهل بولاق من قتاكم عن آخركم وحرق الدكم وسيحو بمكم وأولادكم ولكن حيث اناأعطينا كم الأمان فلاتنقض أماتناولانقتلكم وانانأ خفمتكم الاموال فالمطلوب منكم عشرة آلاف ألف ألف فرنك عن كل فرنك أانية وعشر ونقضة بكون فيهاألفاألف فرانسه عنهاخمس عشرةخزنةر ومي شلاث عشرةخزنة مصري منهاخ مائة أنف فرانسه على مائتين على الشيخ السادات خاصة بن ذلك خسمائة وخمسة وثلاثونأ لفا والشيخ محمدبن الجوهري خسون الفا وأخيه الشيخ نتوح خمسون ألفا والشيخ مصطغي الصاوى خمه ونألفا والشه عجالمناني مائتان و خسوناً لما تقتطعها من ذلك نظير نهب دو رالفارين مع العثملي مثل المحر وقي والسيدعمر مكرم وحسين اغاشن ومابقي تدبر ون رأيكم فيه وتو زعونه على أهل البلدوتنر كون عند زامنكم خسةعشر شخصا نظر وامزيكون فيكمره ينةعندنا حتي تغلقوا ذلك المبلغ وقاممن فوره ودخلمعأصمابهالي داخل وأغلق بينه وبينهم البابو وقفت الحرسية على الباب الآخر يمنعون مزيخرج من الجالسين فبهت الجماعة واننقعت وجوههم ونظر وا الي بعضهم البعض وتحيرت أفكارهم ولم يخرج عن هذا الامرالاالبكرى والمهدي لكون البكري حصل له ماحصل في صحائفهم والمدي حرق بيته عراى منهم وكاز قبل ذلك نقل جميع مافيه بدار مبالخر ننش ولم يترك به الا بعض المصر ولم بكن بهغير بعض الخدم وكان ستعمل المداهنة وينافق الطرفين بصناعته وعادته ولم تزل الجماعة في حيرتهم وسكرتهم وتني كل مهم أنه لم يكن شيأ مذكور اولم يز الو اعلي ذلك الحال الي قريب العصر حتى بال أكثرهم علي ثبا به وبمضهم شرشر ببوله من شباك المكان و صار وايد خلون علي نصارى القبط و يتمون في عرضهم فالذي انحشر فيهم ولم بكن حدودا من الو وُساء أخرجوه بحجة أوسبب و بعضهم ترك

مداسه وخرج حانيا وماصدق بخلاص نفسه هذا والنصاري والمهدي يتشاور ون في تقسيم ذلك وتوزيه وتدبيره وترتيبه فيقوائم حتى وزعوهاعلى الملتزمين وأصحاب الحرف حتى على الحواة والقردتية والحبظين والتجار وأهل الغور بةوخان الخلبلي والصاغة والنجاسين والدلالين والقبانية وقضاة المحاكم وغيرهم كل طائفة مبلغ له صورة مثل ثلاثين ألف فرانسه وأربعين ألف وكذلك بياعوالتنباك والدخان والصابون والخردجية والعطار ون والزياتون والشواؤن والجزار ون والمزينون وجميع الصنائع والحرف وعملواعلى أجرة الاملاك والعقار والدورأجرة سنة كاملة ثمانهم اسئأذنو اللمشايخ الخالص يتوجه حيث أرادو المشبوك بلزمون به جماعة من المسكر حتى يغلق المطلوب، به فأما الصاوي و فتوح ابن الجوهرى فحبسوها ببيت قائممقام رالعناني هرب فلم يجدوه و دار ها حترقت فاضافوا غرامته على غرامة الشيخ السادات كملت بهاما تة وخدين ألف نرانسه واننض المجاس على ذلك وركب سارى عسكر من يومه ذلك وذهب الى الحيزة و كل يعقوب القبطى إنعل في السلمين ما يشاء وقائمة ام والخازند ارارد الجوابات وقبض مايتحصل وتدبير الامور والرهو نات ونزلى الشيخ السادات وركب لي داره فذهب معه عشرة من المسكر وجلسو اعلى ابداره فلما مضت حصة من الليل - ضر اليه مقدار عشرة من المسكر أيضافاركبوه وطاعوابه الى الفلعة وحبسوه في مكان فارسل الي عشمان بيك البرديسي وتداخل عليه فشفع فيه نقالواله أماالقتل فلانقتله لشفاءتك وأماالمال فلا بدمن دفمه ولابدمن حبسه وعقو بته حتى يدفه وقبضواعلى فراشه ومقدمه وحبسوها ثمأ نزلو مالى بيت قائمقام فسكث به يومين ثم اصعدو مالى القلمة ثانيا وحبسوه فيحاصل بنام على التراب و بتوسد بحمجر وضربوه تلك الليلة فاقام كذلك يومين شمطلب زين الفقار كتيخد افطلع اليه هوو برطامان فقال لهما أنزلوني الى داري حتى أسعى وأبيع متاعى وأشهل حالى فاستأذ نواله وأنزلوه الى داره فاحضر ماوجده.ن الدراهم فكانت تسعة آلاف ريال معاملة عنهاستة آلاف ريال فرانسه ثمقومواماو جدوه من المصاغ والفضيات والفراوى والملابس وغيرذلك بابخس الثمن فبلغ ذلك خممةعشرألف فرانسه فبلغ المدفوع بالنقدية والمقومات احدا وعشر ينألف فرانسة والمحافظون عليه من المسكر الازمو ه لايتركونه يطلع الي حريمه ولاالي غيره وكاز وزع حريمه وابنه الح مكان آخر وبعدأن فرغوا من الموجو دابت جاسو اخلال الدارينتشون ويحنرون الارضعلى الخباياحتي تحواالكنيفات ونزلوانيم إفلي يجدواشيأتم نقلوه الي ييت قاعمقام ماشيا وصاروا يضربونه خسة عشرعصافي الصباح ومثلها في الايل وطلبوا زوجته وابنه فلم يجدوها فاحضروا محمدااسندوبي أبعهوقر روة حتى عابن الموتحتي عرفهم بمكانهما فاحضروهما وأودعوا ابنه عند أغاتالانكشار بة وحبسواز وجتمعه فكانوا يضربونه بحضرتها وهي تبكي ونصيح وذلك زيادة في الانكاءتم انالشايخوهم الشرقاوي والفيومي والمهدي والشيخ محمد الامير وزين الفقار كتخدا م سے جرتی ۔ ث

تشفعوا في نةالمامن عنده فنقاوه الى بيت الفيومي وبقي الشيخ على حاله وآخذوا مقدمه وفراشه وحبسوهما وتغيب أكثر أثباعه واختفوا ثم وقعت المراجعة والشفاعة فيغرامة الشيخفتوح الجوهرى والصاوي فأضعفوها وجعلوها على كل واحد منهما خمسة عشر ألف فرانسه ورد الباقي على الفردة العامة وأماالشيخ محمد بن الجوهرى فانهاختني فلإيجدوه فنهبوا داره ودار نسيبه المعروف بالشويخ ثم انه توسل بالست ننيسة زوجة مراد بيك فارسات ألى مراد بيك وهو بالقرب من النشن فارسل من عنده كاشفاو تشفع فيه فقباواشفاعته و رفعو هاعنه وردوها أيضاعلي الفر دة العامة ثم أنهم وكلوا بالذردة العامة وجميع المال يعقوب القبطي ولكفل بذلك وعمل الديوان لذلك بيت البارودي وألزمو االاغابعدة طوائف كتبوهافي قائمة باسماءأر بابهاوأ عطوه عسكراوأم وم بتحصيلها منأر بابهاوكذلك علىأغاالوالي الشعراوي وحسين أغاالمحتسب وعلى كتخدا سليمان ببك فنبهواعلى الناس بذلك وبثوا الاعوان بطلب الناس وحبسهم وضربهم فدهي الناس بهذه النازلة التي لم يصابو ابمثلها ولاماية اربها ومضى عيد النحر ولم يلتفت اليه أحد بل ولم يشوروا به ونزل بهم من البلاء والذل مالا يوصف فان احدالناس غنيا كان أو فقير الابدو أن بكون من ذوي الصنائع أو الحرف فيلزمه دفع ما وزع عليه في حرفته أوفي حرفتيه وأجرة داره أيضا سنة كاملة فكان بأتى علي الشخص غرامتان أوثلاثة ونحوذلك وفرغت الدراهم من عندالناس واحتاج كل الي القرض فلم يجد الدائن من يدينه الشغل كل فرد بشانه ومصيبنه فلزمهم بيمع المتاع فلم يوجد من يشتري واذا أعطوهم ذلك لا يقباونه فضاق خناق الناس وتمنو الموت الم يجدوه ثم وقع الترجي في قبول المصاغات والنصر اتفاحضر الناس ماعندهم فيقوم بابخس الاثمان وأماأ تأثات البيوت من فرش وتحاس وملبوس فلا يوجد من يأخذه وأمروا بجمع البغال ومنمو اللسلمين من ركو بهامطلقاسوى خسة أنفارمن المسلمين وهم الشرقاوي والمهدى والنيومي والاميروابن محرم والنصاري المترجمين وخلافهم لاحرج عليهم وفي كل وقت وحين يشتد الطلبوتنبث المعينون والعسكرفي طلب الناس وهجم الدور وجرجر ةالناس حتى النساءمن أكابر وأصاغن وبهدلتهم وحبسهم وضربهم والذي لم يجدوه لكونه فر وهرب يقبضون على قريبه أو حريمه أوينهبون داره فان لم يجدو اشيأردواغر امته على أبناء جنسه وأهل حرفته و تطاولت النصاري ، ن القبط والنصاري الشوام على المسلمين بالسب والضرب والوامنهم أغراضهم وأظهر واحقدهم ولم يبقوا للصلح مكانا وصرحوا بانقضا ملة المسلمين وأيام الوحدين هذاو الكتبة والمهندسون والبناؤن يطو فون ويحررون أجرالاما كزوالمقارات والوكائل والحمامات ويكتبون أسماء أربابها وقيمتها وخرجت الناسمن المدينة وجلواعنها وهر بواالي القرى والارباف\* وكان بمن خرج من مصر صاحبنا النبيه العلامة الشيخ حسن المشار اليه فيما تقدم فترجه لجهة الصعيد وأقام باسيوط فافام بها يحوثما نية عشر شهوا وكان كثيرامايراسلني بالمكاتبة ويبالغ في ذلك لتشوقه الى مصرومن جملة رسائله وقد كنت أرسلت له كتابا

فاجاب بقوله فدوصل الح أمن الله كتابك الذي بردبور و ده لهيب الحشاوأ ودع من البلاغة مانطق بان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فهو كالبرد الموشي والروض الذي هو بلا لى الزهور مغشى جاء مفصحاءن بلاغة و براعة منبئاءن قريح الدي تحرير القول وتحبيره منقادة مطواعة (شعر)

فني كل سطومنه شطر من المني ، وفي كل لفظمنه عقدمن الدر

فله هو من كتاب جمع محاسن الخطاب وحرك عندي ماكان كامنا في الفؤاد وأضرم في الحشائار الهوى كوري الزناد وطال ما كنت متشوقالا خبار ومتشوفا لاستملام أحوال وآثار فجاء كتابك ياسيدي شافيا عليل التذكر مبرد اغليل التشوق والتفكر مبرت هم االفاظه في فؤاد المشوق وقعت عنده موقع الماشق من الممشاوق في اله من كتاب أخبر عن محاسن الاحبة قال له القاب حين ما زجه وحبه انه أحاد بث الممان وساكنه وهات حدث عن نجد وقاطنه تلك شؤن طال بها المهد وانجر عليها ذيل الحوادث وامتد وما كنت او تران عتد بي الزمان حق أري الاسفارة يلاعب بي كالكرة في ميدان البلدان حصل في القهر بخر وجي من القاهرة واغبراً خضراً بامي الزاهرة واقداً لجأتني خطوب الاغتراب واخطرتني شؤن السفرالذي هو قطعة من العذاب الى التقلب في قوالب الاكتساب والتلبيس بتليس الانتساب واخفا مما لم المجيء و الذهاب (شعر)

فطوراشيخزاويةوفقر \* وأخري كاتب في بابوالي سلك الوفاق مع الرفاق ولاأركب المشاق بجلب الشقاق

طورايمان اذا لاقيت ذايمن 🔳 وان رأيت معد بافعد ناني

وبهذاواشباهه تم الدى حلبوا الشطره ومارسو المخضرالعيش وأغبره حقى الطبعت في من آة عقولهم حقائق ابنا الدهم الذى حلبوا الشطره ومارسو المخضرالعيش وأغبره حقى الطبعت في مرآة عقولهم حقائق الاشياء ولاحت لهم اكنتها بغير خفاء وغير خاف ان الماء عازج اللبين و الراح و كابكون به الخنق يكون به الارتياح (شع) ابن كنت في بعض المواضع عالما \* فللحهل في بعض المواضع أحوج في فصل وقد كدت من الشوق الذي اجتلبه كتابك أطير اليك بلاجناح وأركب بتن اليم آيا بالهلك أو النجاح وكان من أقوي أسباب القدوم مشاهدة طلم المين بلاجناح وكان من أقوي أسباب القدوم مشاهدة طلم المين من متعلي السفر وصممت وأخذت في بالمسيرة ويقوح عبير الرياض التي بعد ناصارت مغبرة فين عن متعلي السفر وصممت وأخذت في بالمستعداد و تأهبت حدث عوائق في الطريق وموانع ولاو زر مماقضي الله شافع بسبب الكرتينات التي عينان التي علينان التي علينان ونبوي النسبة للمتوقع التي كادت الافئدة من أصغره السابق تنقطع وبه كان فراقي الوطن ونبوي من الاهل والدكن في نذ يحققت أن لاخلاص من هذه البلاد ولات عين مناص اذ لا بلدغ المسلم من الاهل والدين عن مناص اذ لا بلدغ المسلم من الاهل والدين مناص اذ لا بلدغ المسلم من الاهل والدين مناص اذ لا بلدغ المسلم من الاهل والده المناص القلاد ولات عين مناص اذ لا بلدغ المسلم من الاهل والدين المسلم المناس المناس

من حجرمرتين ولا يكراله اقل على نفسه بالندامة كرئين فراجعت نفسي عما عزمت عليه من السفر وأشفقت عليه البال من السفر و لارتحال الذي قوادمطالمة كتابك وأيقظه من رقد نه سحر خطابك (شعر)

طرقتك مائدة القلوب وليس ذا = وقت الزيارة فارجبي بسلام

تُمَّاطَالَ فِي اغراضَ أَخرو حِالَ فِي أَسالِيبِ الكلام وفنونه \* ثمَّانَ أَكثرُ الفارين رجع الى مصر لضيق القري وعدمما يتعيشون بهفها وانزعاج الريف بقطاع الطريق والعرب والمناسر بالليل والمهار والقال فهابينهم وتعدي القوى على الضعيف واستمر ت الطوق مجفرة والاسواق معفرة والحوانيت مقفولة والعقول مخبولة والخانات والوكائل مغلوقة والنفوس مطبوقة والغرامات نازلة والارزاق عاطلة والمطالب عظيمة والمصائب عميمة والعكوسات مقصودة والشفاعات مردودة واذاأراد الانسان أن يفر الييأ بعدمكان وبنجو بنفسه ويرضى بغيرأ بناءجنسه لايجدطريقاللذهاب وخصوصاءن الملاعين الاعراب الذين حمأة بحالاجناس وأعظم بلاء محيط بالناس وبالجملة فالامرعظم والخطب جسم ولاحول ولاقوة الأبالله العلى العظيم وكذاك أخذر بكاذا أخذالةري وهي ظالمة أن أخذه أليم شديد (وفيء شرينه) انتقلوا بديوان الفردة من بيت البارودي الي بيت التيسر لى بالميدان ووقع التشديد في الطلب والانتقام بأدنى سبب وانقضي مذاالعام وماجرى فيه من الحوادث العظام باقليم مصر والشام والروم والبيت الحرام \* فمنها وهو أعظمتها تعطيل الثغور ومنع المسافرين برا وبحرا ووقوف الانكليز بثغرسكندريةودمياط يم:مون الصادر والوارد وتخطوا أيضابموا كبهم الي بحر القلزم • ومنها انقطاع المج المصرى في هذا العام أيضاحتي لم يرجع المحمل بل كان، و دوعا بالقدس فلما حضرالعساكر الاسلامية أحضروه صحبتهم الى بلبيس فيقال أن السيد بدر ارجع به اليجبل الخليل ومنهاوقوف العرب وقطاع الطريق بجميم الجهات القبلية والبحرية والشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهاية وسائر النواحي فمنعوا السبيل ولو بالخفارة وقطعوا طريق السفارونهبوا المارين من أبناء السبيل و لتجار وتسلطو اعلى القري و الفلاحين وأهالي البلاد والحرف بالعرى والخطف للمتاع والمواشيءن البقرو الغنم والجمال والحمير وافساد المزارع ورعيها حتى كانأهل البلاد لايكنهم الخروج ببهائمهم الىخارج القرية للرعي أولاستي لترصد المرب لذلك ووثب أهل القريه على بعضهم بالعرب فداخلوهم وتطاولواعلم موضربوا عليهم الضرائب وتلبسوا بأنواع الشرور واستمان بعضهم على بعض وقوي القوي على الضعيف وطمعت العرب في أهل البلاد وطالبوهم بالثارات والعوائد القديمة الكاذبة وآن وقت الحصاد فاضطر والمسالمهم لقلة اضم فلما انقضت حروب النرنسيس نزلوا الى البلادواح بجواعليه عصادقتهم العرب فضربوهم ونهبوهم وسبوهم وطالبوهم بالمغارم والكف الشانة فاذا النضواوانتقلواعنهم رجعت المرب علىأثرهم وهكذاكان حالممي

وما كان ربك ليهاك القرى بظلم واهلهام صلحون خومنهاان لنيل قصرمده في هذه السنة نشرقت البلادوار يحل أهل البحيرة الى المنوفية والغربية فاستحسن رحبل عربان المحيرة لانه بقي لهم في الحي نخيل \* ومنهاأنه لما حضرت العثمانية وشاعاًم الصلح وخضوع لفر نساوية لهمنزل طائنةمن الفرنسيس الى المنوفية وطابوامن أهاما كلفة لرحيام فالمامي وابالمحلة الكبرة تعصب أهلهاوا جتمعوا الحقاضها وخرجوا لحربهم فاكمن الفرنسيس لهموضر بواعليهم طلقا بالدافع والبنادق فقتلوامتهم نيفاوستمائة انسان ومنهم لقاضي وغيره ولم ينجمنهم لامن فر وكان طويل العمر وكذلك أهل طنتداء عندحضورهم اليهم وصل اليهم رجل من الجزارين المنتسبين للمثمانية من جهة اشرق لزيارة سيدي أحمدالبدوي وهورا كبعلى نرس وحوله نحوالخسة أنفار وكان بعض الفرنسيس بداخل البلدة يقضون بعض أثغالم فصاحت السوقة والبياعون عندرؤية ذلك الرجل بتولهم نصر اللهدين الاسلام وهاجوا وماجواولةلمقت النساء بألسنتهن وصاحتا نصبيان وسخروابالفر نسيس وتراموابما علي رؤسه وضر بوم وجرحوم وطردوهم فتسحبوا من عندهم فغابوا الاتة أيام ورجعوا اليهم بجمع من عسكر مم ومعرم الا لات من المدانع فاحتاطوا بالبلدة وضر بواتلهم معنما ارتجوالد ثم هجمو اعلم م ودخلوا الهم وأيديهم لميوف المسلولة ويقدمهم طباهم وطلبوا خدمة الفيرع لذين قال لهم أولاد الخادم ومم ماتزمو البندة وأكابر هاومتهمون بكثرة الأموال من قديم الزمان وكانواقبل ذلك بنعو ثلاثة أشهر قبضواعاتهم باغراءالةبط وأخذوامنهم خسةعشر ألف ريال فرانسه بحجة مسالمهم للعرب فلما وصلواالى دورهم طابوهم فلم يكنهم التغيب خوفاعلى نهب الدوروغير ذلك فظهر والهم فاخذوهم اليخارج لبلد وقيدوهم وأقامو انحو خسةأ يام خارجها يأخذون في كل بومستم تقريال سوى الاغنام والكلف ثم ارتحلوا وأخذوا المذكورين صحبتهم الى منوف وحبسوهم أياما ثم نقلوهم الى الحبيزة أيام الحرابة بعمر فلما انقضت تلك الايام وسرحو في لبلاد نزلت طائبة الي طنة اء ومم بصحبتهم وقرزوا عليهم احداو خماين ألف ريال فرانسه وعلى أهل البلدة كذلك بل أزيد وأفاموا حول البلدمح افظين عايهم وأطاتموا بعضهم وحجزوا المسمى بصطفى الخادم لانه صاحب الاكثرفي الوظيفة والا أتزام وطالبو مبالم ل وفي كل وقت بنوعون عليه المناب والعذاب والضرب حتى على كموف يد مورجليه ويربطونه في الشمس في قوة الحرو الوقت مصيف وهورجل جسيم كبير الكرش فخرجت له نفاخات في جسده ثم اخذوا خليفة المقام أيضاو ذهبوابه الح منوف تمردوه و ولوهر ؛ اسة جمع الدراهم المطلوبة من البلد فوزعت على الدور والحوانيت والمعاصر وغيرذاك واستمروا على ذاك لي انتضاء المام حتى أخذواعسا كرالمةام وكانت من ذهب خالص زنهانحو خممة آلاف ثقال وأماالمحلة الكبرى فانهم رجموا عليها وقر رواعلمانيفا ومأنة ألف ريال فرانسه وأخذوا في محصيلها وتوزيمها وهجموا دورها وتتبع المياسيرمن أهام كارذاك معاسامرارطاب الكلف الشاقة في كل يوم منها ومن طتداء والنعنت

عليهم وتسلط ظوائف الكشوفية التابعين لهم الذين هم أقبح في الظلم من الفرنسيس بل ومن العرب فانهم معظم البلاءأ يضا فانهم هم الذين بعرفون دسائس أهل البلادو يشيعون أحوالهمو بتجسسون على عوراتهم ويغرون بهمواستمر واعلي ذلك أيضاولوأن أهل القري آمنوا واتقوالفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذو افاخذناهم بما كانو ايكسبون \* ومنهاأنه لما وقع الصايح بين العثمانية والفرنساوية أرسل الوز يرفرمانات للثغور باطلاق الاسافيل وحضو رالمرا كبوالتجار بالبضائع وغيرها الى تغرسكندوية وصحبتها ثلاثة غلابين سلطانية وسفن مشحونة بالذخيرة لخضرة الوزير ولوازم العسكرالعثماني فلماقربوا منالنغر أقاموا البنديرات وضربوامدافع للشنك فطمعهم الفرنساوية وأظهروالهمالمسالمة وأظهروالهم بنديرة العثماني فدخلوا الحالمينا ورموا مراسهم ووقعوا في فنخ الفرنسيس فاستولوا على الجميع وأخذوا مدافعهم وسلاحهم وحبسوا القبابطين وأعيان التجار وأخذوا الملاحين والمتسبين مزالبحر يةواانصاري الارواموهم عدة وأفرة أعطوهم سلاحا وزيوهم بزيهم وأضافوهم لىعسكرهم وأرسلوهم الىمصر فكانوا أقبح مذكور في تسلطهم على ايذاء المسلمين ثمأخرجوا شحنة المراكب ن بضائع ويميش وحازوه بأجمعه لانفسهم و بقي الاص على ذلك وكان ذلك في أواسط شهر القعدة \* ومنها أنه بعد نقض الصلح أرسل الفر نسيس عسكر أالى متسلم السويس الذي كان تولاها من طرف العثمانية فتعصب معه أهل البندر فحار بوهم فغلبهم الفرنسيس وقتلوهم عن آخرهم ونهبوا البندر ومافيه مناابن والبهار بحواصل التجار وغير ذلك • ومنها أن مراد يك عندتوجهه للصعيد بعدانقضاء الصلح أخذ ماجمه درو يش باشا من الصعيد من أغنام وخيول ومبرة وكان شيأ كثيرا فتسلم الجميع منه وعدي درويشٍ باشا الي الحبهة الشرقية متوجها الى الشام وأرسل مراد بيك جميع ذلك لافر نساوية بمصر \* ومنها أيعة انه بعد انقضاء المحاربة واستيلاءالفرنسيس على المخازن والغلال التي كان جمعها العثمانية من البلاد الشرقية وبعض البلاد الغربية والقليوبية وكذلك الشعير والاتبان طلب الفر نساوية مثل ذلك من البلاد وقرروا على النواحي غلالا وشعيراو فولا ولبناوزادواخيلاوجمالانوقع عليكل أقليم زيادة عزألف فرس وألفجل سوى مايدنع مصالحة على قبولها للوسايط وهونحوثمنها أوأز يدوكذاك التعنت في نقض الغلال وغربلتهاو غير ذلك وكل ذلك بارشاد القبطة وطوائف البلاد لانهم مم الذين تقلدوا المناصب الجليلة وتقاسموا الاقاليم والتزموالهم بجمع الاموال ونزل كلكير منهمالياقايم وأقام بسرة الاقام مثل الامير الكبير وممه عدة من العسا كرالفرنساوية وهوفي أبهة عظيمة وصحبته الكئبة والصيارف والاتباع والاجناد منااننز البطالةوغيرهم والحياموالخدم والفراشون والطباخون والحجاب وتقاد بين يديه الجنائب والبغال والرهو أنات والخيول المسومة والقواسة والمقد ون وبأيديهم الحراب المفضضة والمذهبة والاسلحة الكاملةوالجمال الحاملةويرسل الحيولايات الاقليمهن جهته

المستوفين من القبط أيضابمنزلة الكشاف ومعهم العسكرمن الفرنساوية والطوائف والحجاويشية والصرافين والمقدمين على الشرح لمذكور فينزلون على البلاد والقرى ويطلبون المال والكلف الشاقة بالمسف ويؤجلونهم بالساعات فاذامضت ولميو فوهم المطلوب حل بهم ماحل ن الحرق والنهب والسلب والسبى وخصوصا أذافر مشايخ البلدة من خوفهم وعدم قدرتهم والاقبضو اعامهم وضربوهم بالمقارع والكسارات على مفاصلهم وركبهم وسحبوهم معهم في الحبال وأذاقو هم أنواع النكال وخاف من بتي فصائموهم وأتباعهم بالبراطيل والرشوات وانضم اليهم الاسافل من القبط والاراذل من المنافقين ونقر بوا البهم بما يستميلون قلوبهم به ومايستجلبونه لهممن المنافع والمظالم وأجهدوا أنفسهم في التشغي من بعضهم ومايوجبه الحقدوانتحاسدالكامن فيقلوبهم الى غيرذلك بما يتمذر ضبطه وماكنا مهلكي القري الوأهلهاظالمون

﴿ وَأَما من مات في عدد السنة ﴾ عن لهذ كر \*مات الامام الفاضل الصالح العلامة الشيخ عبد العلم بن محمد و ابن محمد بن عثمان المالكي الازهري الضرير حضر دروس الشيخ على الصعيدي روابة ودراية فسمع ويد. عليه جملة من الصحيح والموطا والشمايل والحامع الصغير ومسلسلات ابن عقيلة وروى عن كل من الملوى والجوهري والبليدي والسقاط والمنير والدردير والتاودي بن سودة حين حج ودرس وأفادو كأن من البكة بن عند ذكر الله سريع الدمعة كشير الحشية وكان يعرف أشياء في الرق والخواص وفوائد القرينة وام الصبيان ثم ترك ذلك لرؤ يامنامية رآما وأخبرني بهاتو في فهذه السنة ودفن بيستان الجاورين ﴿ ومات ﴾ العمدة الفضاضل والنبيه الكامل احبنا العلامة الوجيه الشيخ شامل احدبن رمضان بنسمود الطراباسي المقرى الازهرى حفر من بلده طرا بلس الغرب الى مصرفي سنة احدى وتسعين وجاور بالازهروكان فيه استعدادوحضر دروس الشميخ أحدالدردير والبيلي والشيخ ابي الحسن الغاقي وسمع على شيخ االسيد مرتضي المسلسل بالاولية وغير المسل أيضا وأخذ منه الاجازة في منة اثنتين وتسميز ولمامات الخو اجاحسن البناني من تجارالمفار بة ننوصل الى ان تزوج بزوج بنت الغرياني وسكن بدارهاالواسعة بالكمكيين وتجمل بالملابس وتودد لا اسبح- ن المعاشرة ومكارم الاخلاق وكان سموح النفس جدادمث الطباع والاخلاق جميل العشرة ولماعزل لسيد عبد الرحن السفاقسي الضرير من مشيخة روقهم كان المترجم هو المتعين لذلك دون غير مفتولي مشبخة الرواق بشهامة وكرمونوه بذكره وزادت شهرته وكان وجهاطويل القامة بهي الطاءة بشوشا ولماتولي مشيخة الرواق المدحه صاحبنا الشييخ حسن العطار بقصيدة أشار في مطلعها اشارة خنية لحالته معالمقرجم المتولى والسيدعبد لرحن المعزول لصداقة بينه وبين المتولى بخلاف المهزول واول القصيدة انهض فقد ولت جيوش الظلام = وأقبل الصبح مد فير اللثام \* وغنت الورق على أيكها تنب. الشرب لشرب المدام = والزهر أضعي في الربابا .. البكت بالطل عين الغمام

والغصن قد ماس بأزهاره \* الماغدت كالدر في الانتظام \* وعطر الروض مرور الصبا على الرياحين فأبري السقام \* كانما الورد على غصنه \*تيجان ابريز على حسن هام كانما الغدر ان خلجان أغهان النقا والنهر مثل الحسام \* كأن منظوم الزراجين يا قوت غدامن نظمه في انسجام \* كانما الآس عدار على \* وجننه وقد علاها ضرام كانما الورقاء الما شدت \* تتلوعلينا فضل هذا الامام

تماستمرفي مدحه وهي طويلة مسطرة بديوان المذكورية ول في آخرها

بشراك مولانا على منصب \* كن المؤبك مزيد الهيام • وافاك اقبال به دائما وعشت مسعودا بطول الدوام \* فقد رأينا فيك مانريجي \*لازلت فينا سالما والسلام ولما حصلت واقعة الفر نسيس خرج تلك الليلة مع الفارين و ذهب الى بيت المقدس و توفي هناك في هذه السنة فو ومات \* السيد الافضل والسند الاكمل المقري ابن المقرى والفهامة الذي بكل فن على التحقيق يدرى بدراً ضاء في سماء المرفان وعارف وضح دقائق المشكلات باتقان فلله دره من فاضل أبر زدر را الطائف من كنوزها وكشف عن مخدرات الفهوم الما بهافاظهر الانفس من نفيسها والاعن من عزيزها فلا غروفانه بذلك حقيق كيف لاوماذ كرمن بعض صفاته التي به تليق الملامة الثيريف الحسن بن على البدري الموضى ربي في حجواً بيه وحفظ القرآن والمنون وأخذ عن أبيه علم القرآت وأبقن القرآت والمنون وأخذ عن أبيه علم القرآت وقهر وأخب وقرأ الدروس ونظم الشهر الحيد وشهد له النصاد عوله ديوان مشهو ر بأيدى الناس وامتد وأبحب وقرأ الدروس ونظم الشهر الحيد وشهد له النصطار حات ذكر نامنها طرفا في ترجهما ومن والمحان و بينه و بين الصلاحي وقاسم بن عطاء الله مطارحات ذكر نامنها طرفا في ترجههما ومن مطارحات العالم ا

حيّ الفقيه الشافعي وقل له \* ماذلك الحكم الذي يستغرب \* نجس عفو اعنه ولو خالطه نجس فان العفو باله يصحب \* واذاطوابدل النجاسة طاهر \*لاعفو بالهل الذكاء تعجبوا فاجابه المترجم بقوله

حيت أذ حييتنا وسأثنا • مستغربان حيث لايد نفرب \* العفو عن نجس عراه مثله من جنسه لا مطلقافا ستوعبوا • والشي ليس يصان عن أمثاله \* اكنه للا جنبي بجنب وأراك قد أطلقت ماقد قيدوا • وهوالعجيب وفهم ذلك أعجب

ومن نظمه مؤرخالمولدالسادات بنى الوفا قوله

قصدناكم فاثنينا عليكم \* باجمل مدحة وأجل صيغة وشاهدنا الذي جددة وه فارخنا موالدكم بليغه ولا في مدائح الامتاذ أبي الانوار بن وفاقصائد داناة وغيرذاك وهو كشير مذكور بديوانه وله أيضا

قاليف وتقييدات وتحقيقات ورسائل في فنون شي ورسالة بليغة في قوله تعنالي أستكبرت أمكنت من العالمين وكان الباعث له علي تأليفها مناقشة حصلت بينه و بين الشيخ أحمد يو نس الخليفي في تفسير الآية بمجلس على بيك الدفتر دار فظهر بها علي الشيخ المذكور وأجازه الامير المذكور بأن رتبله عدر يسابل شهد الحسيني ورتب له معلو ما بوقنه وقدره كل يوم عشرة أنصاف فضة يستغلها من جانب الوقف في كل شهر واستمرية بضها حتى مات في شعبان من هذه السنة رحمه الله ولم يخلف بعده مثله في الفضائل والمعارف

## ثم دخلت سنة خمسة عشر ومائتين وألف

كان المداء المحرم يوم الاحد ( في خامسه ) أصدوا الشيخ السادات الى القلمة و كان أرسل الى كبار القبط بازيسمو افي قضيته ورهن حصصه وبغلق الذي عليه فردواعليه بانه لابدمن تشهيل قدر نصف الباقي أولا ولابمكن غرذلك وأماالحصص فلبست في تصرفه ولما تكرر ارساله للنصاري وغيرهم نقلوه الى القلعة ومنعوه الاجتماع بالناس وهي المرة الثالثة (ونيه) أشيع حضور مراكب وغلابين من ناحية الروم الي تغر سكندر بة وسافر سارىء حكر كلهبر وصحبته المساكر الفرنساوية فغاب أياما شمعاداً لى مصر وام يظهر لهذا الخبر أثر (وفيه) طلبواء سكرا من القبط فجمعوا منهم طائفة وزيوهم بزيهم وقيدوا بهممن علمهم كيفية حربهم ويدربهم على ذاك وأرسلو اللى الصعيد فجمعوا من شبانهم محو الالفين وأحضروهم الى مصر وأضافوهم الي العمكر ( وفي حادي عشر بنه ) أعادوا الشييخ أحمد العريشي الى القضاء كما كان وعملواله موكباورك معه أعيان الفرنسيس وسواري عساكرهم بطبولهم وزمورهم والمشايخ والتجاروا لاعيان وبجانبه قائممقام عبداللةمنوالذي كان ساري عسكربرشيد فلميزالوامعه حتى أو صلوء الى المحكمة الكبري بعدان شقوا به المدبنة ( وفي ذلك اليوم أعني يوم السبت ) وقمت نادرة عجيبة وهوأن سارى عسكر كلهبركان مع كبيرالمهندسين يسيران بداخل البستان الذي بداره بالأزبكية فدخل عليه شخص حلبي وقسده فاشار اليه بالرجوع وقال لهمافيش وكزرها فلم يرجع وأوهمه زيي ان له حاجة و هو مضطر في قضامها فلما دناه نه مداليه يده اليساركا نه يريد تقبيل يده فداليه الآخريده . فقبض عليه وضربه بخنجر كان أعده في يده اليمني أربع ضربات متوالية فشق بطنه وسقط الي الأرض صارخافصاح رفيقه المهندس فذهب اليهوضر بهأ يضاضر بات وهرب فسمع العسكر الذين خارج الباب صرخةالمه: دس فدخلوامسرعين فوجدوا كلهبر مطروحا و به بعض الرمق والم يجدوا ألا القاتل فانزعجو وضربواطبلهم وخرجوا مسرعان وجروامن كلناحية يمتشون علي القاتل واجدم برؤساؤهم وأرسلوا المساكرالى لخصون والقلاع وظنوا انها من فعل أهل مصر فاحتاطوا بالبلد وعمروا المدافع وحرروا القنابر وقالوالابدهن قتل أهل صرعن آخرهم ووقعت هوجة عظيمة في الناس وكرشةوشدة انزعاج وأكثرهم لايدرى حقيقة الحال ولم يزالوا ينتشون علي ذلك القائل حتي

وجدوه منزويا في البستان المجاور ليتساري عسكر المعروف بغيط مصراح بجانب الطمنهدم فقبضوا عليه فوجدوه شاميا فاحضروه وسألومص اسمه وعمره وبلده نوجدوه حلبيا واسمه سليمان فسألوه عن محل مأواه فاخبرهم نه يأوى ويبيت بالجامع الارهر فسألوه عن معارفه ورفقائه وهل أخبراً حدا بفعله وهل شاركه أحدفي رأيه وأقر معلى نعله أونهاه عن ذلك وكمله بمصرمن الايام أو الشهور وعن صنعته وملته وعاقبوه - ي أخبر هم بحقيقة الحال فمندذلك علمو اببراء فأهل مصرمن ذلك وتركوا ماكانوا عزموا عليهمن محاربة أهل البلد وقد كانوا أرسلوا أشخاصا من ثقاتهم تفرقوا في الجهات والنواحي بتفرسون في الناس الم يجدوا فيهم قرائن دالة على علمهم بذلك ورأوهم يسألون من الفرنسيس عن الخبر فتحققو امن ذاك برامتهم من ذلك ثمانهم أمروا احضار الشيخ عبدالله الشرقاوى والشيخ أحمد العريشي القاضي وأعلموهم بذلك وعوقوهم الى نصف اللبل وألزموهم باحضار الجماعة الذين ذكرهم القاتل وانه أخبرهم بفعله فركبواو صحبتهم الاغا وحضروا الى الجامع الازهم وطلبوا الجاعة فوجدوا ثلاثة منهم ولميجدوا الرابع فاخذهم الاغاو حبسهم ببيت قائمقام بالازبكية نمانهم رنبوا صورة محاكمة على طريقتهم في دعاوي القصاص وحكموا بتتل الثـــالاثة أنفار المذكورين مع القاتل وأطلقوا مصطغى انندى البرصلي لكونه لميخبره بعزمه وقصده فقتلوا الثـالاثة المذكورين لـكونه أخبرهم أله عازم على قصده صبح تاريخه ولمبخبروا عنه الفرنسيس فكانهم شاركوه في الفعل وانقضت الحكومة على ذلك وألنوا في شأن ذلك أوراقاذ كروا فيها صورة الوافعة وكيفيتها وطبعوامنها نسخا كثبرة باللغات الشلاث الفرنساوية والتركية والعربية وقدكنت أعرضت عن ذكرها لطولها وركاكة تركيبها لقصورهم في اللغة ثمراً بت كشيرا من الناس تتشوق ننسه الي الأطلاع عليها لتضمنها خبرالواقعة وكيفية الحكومة ولمافيهامن الاعتبار وضبظ الاحكام من دؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل ولايتــدينونبدينوكيف وقدنجاري علي كبيرهم ويمسوبهم رجل آفاقيأهوج وغدره وقبضو اعليه وقرر و. ولم يعجلوا بقتله وقتل من أخبر عنهم بمجر دالاقوار بعدأن عثر واعليه القائل وكرر واعليه السؤال والاستفهام مرة بالتول ومرة بالمقو بة ثم أحضر وامن أخبر عنهم وسألوهم على انفرادهم ومجتمعين ثم نفذوا الحكومة فيهم بالقنضاه انتحكيم وأطلقو امصطفى افندي البرصلي الخطاط حيث لم يلزمه حكم وليتوجه عايه قصاص كايفهم جيم ذاك مز فحوى السطور بخلاف مار أبناه بعدذلك منأفعال أوباش المساكر الذين يدعون الاسلام ويزعمون انهم مجاهدون وفتلهم الانفس وتجاريهم علي هدم البنية الانسانية بمجر دشهو اتهم الحيوانية بماسبتلي عليك بعضه بعد ﴿ وصورة ترجمية الاوراق المذكورة ﴾ بيان شرح الاطلاع على جسم ساري عسكر العام كلهير يوم الخامس والعشهرين موشهر بر ريال من السـ تمانثامنة من انتشار الجمهو رالنر نساوي نحن الواضعون

قوله الخامس مقط الرابع من عبارته - ١٢٣ - قوله برريال هكذا بالاصل في عدة مواضع أسماءنا وخطنافيه باشحكم والجرايحي من أول مر ثبةالذي صار مر نبةباش جرايحي في غيبته انتهينا للج م حصة ساعتين بعدالظهر الى بيتسارىء سكرالعام في الاز بكية بمدينة مصر وكان سببر وحتناه وأننا بيب ممنادقة الطبل وغاغةالناس التي كانت تخبر أن سارى عسكر العام كلهبر انغدر وقتل و صلناله فراً بناه ألم في آخر نفس فحصنا عن جروحاته فلحقق لناانه قدا نضرب بسلاج مدبب ولهحدوجر وحاته كانت أربعة الاولمنها محتاابزفي الشقةاليمني الثاني أوطيءن الاول جنب السوة الثالث في الذراع الشمال ﴿ نافذمن شقه لشقه والرابع في الخداليمين فهذا حررنا البيان بالشرح في حضور الدفتر دارسار تلون الذي وضع اسمه فيه كمثلنا لاجل أن يسلم البيان المذكور اليسارى عسكرمدبر الحيوش يحريرافي سراية سارى عسكر العام في النهار والسنة المذكورة في الساعة الثالثة بمدالظهر بامضاء باش حكيم وخط الجرايحي منأول مرتبة كازابيانكاو الدفتر دارساو للونشر حجر وحات الستوين بروتاين المهندس نهار تاریخه خسة وعشر بن من شهر بر ریال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفر نساوی فی الساعة الثالثة بعد الظهر محن الواضعون أسماءنا وخطنافيه باشحكيم وجرايحي من أول مرتبة الذي صارم تبة باش جهياً. جرايجي في غيبته ا نطلبنا من الدفتردار سار ثلون ا ننا نعمل بيان شرح جروحات الستوين بروتاين المهندس وعضو مناعضاء مدوسة العلماء فى برمصر الذى انغدرهو أيضافي جنب ساري عسكر العام كلهبر. دبر الجيوش ومضر وبستة امرار بسلاح مدبب وله حد وهذا بيان الجروحات الاول في عجيه. جنب الصدغ الثاني في الكف في عظمة الاصبع الخنصر الثالث بين الضلوع الشمالية الخامس في الر الشدق الشمالي والسادس فى الصدر من الشقة الشمالية وشق نحوالمرق ثم الي تأبيدذلك وضعنا ألم اسماءنا وخطنانيه برفقة الدفتردار سارتلون بحريرا في سراية ـ ارى عسكر مدبر الحيوش في اليوم عليه والشهر والسنة والساعةالمرقومة اعلاه بامضاه باشحكيم وخط الجرايحي من أول مرتبة كاز ابيانكان والدفتر دارسار تاون عن ﴿ أُول فِص ﴾ سايمان الحاي نهارتار بخه خسة وعشرين في شهر بر ريال من ﴿ فَيُ السنةالثامنة من انتشارا لجمهورالفرنساوى في بيتساريء حكر داماس مدبر الحيوش واحد فسيال من ملازمين بيت سارى عسكر العام حضر ، ييده ماسك راجل من أهل البلد مدعيا ان هذا هو الذي بيج قتل ساري عسكر العام كله برالمنزو مالمذ كورا نعرف من الستوين بروتاين المهندس الذي كان مع ساري في عدكردين انعدر لانه أيضا انفرب برفنت بالخنج ذائه و انجر - بهض جر وحات \*ثانياللم وم المذكور كانا نشاف بين جماعة سارى عسكر من حد الجيزة وانوجد مخبى في الجنينة التي حصل نيها تخي الة :ل وفي الجندنة نفسها نوجد الخنجر الذي به انجر حساري عسكر و بهض حوائج أيضابتوع المهوم في فالابدئ الفحص بحضورماري عسكرمنو الذي هو أفدم اقرانه في العسكر وتسلم في مدينة مصر الجج والنحص الذكورصار بواطة الحواج براشويش كاتم مروتر جمان ماري عسكر العام ومحررهن يد

الدفتر دارسار تلون الذي أحضره سارئ عسكر منولا جل ذاك المتهو مالمذكور بسئل عن اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب انه يسمي سليمان ولادة برالشام وعمره أربعة وعشرون سنة ثم صنعته كاتب عربيوكانت سكنته في حلب \* - على كمزمان له في مصر فجاوب أنه بقي له خمــة أشهر و أنه حضر في قافلة وشيخها يسمى سليمان بوريجي • سئل عن ملته فجاوب أنه من ملذ محميد وانه كان سأبقاسكن ثلاث سنين في مصر وثالات سنين أخري في مكة والمد بنة \*ســـئل هل يمرف الوزير الاعظم وهل لهمدة ماشافه فجارب أنه ابن عرب ومثله ليس يمرف الوزير الاعظم \*سئل عن معارفه في مدينة مصر فجاوب أنه لم يمرف أحداواً كثر قعاده في الجامع الازهر وجملة ناس تعرفه وأكثرهم يشهدون في مشهد الطيب \* سئل هل راح صباح تار يخه الميزة فجاوب نع وأنه كان قاصد نشبك كاتب عنداً حد ولكن ماقسم له نصيب \*سئل عن الناس الذين كتب لهم أمس فجاوب ان كلهم سافر و \* سئل كيف يكن انه لم يعرف أحدامن الذين كتبلهم في الايام الماضية وكيف يكونون كلهم سافر وانجاوب انه ليس يعرف الذين كان يكتب لهم وان غير ممكن أن بفتكرأ مماهم \* سئل من هو الا خرفي الذين كتب لهم فجاوب انه يسمي محمدمغر بى السويسي بياعء وقسوس وأنهما كتب لاحدفي الجيزة يسئل ثانياعن سببر وحته الحيزة فجاوب دائماانه كان قاصدا ان ينشبك كالباه سئل كيف مسكو ، في جنينة ساري عسكر فجاوب أنهما غسك في الجنينة بل في عارض الطريق نذاك الوقت انقال له انهما ينجيك الاالصحيح لان عسكر الملازمين مسكومني الجنينة وفي المحل ذاته انوجدت السكنية وفي الوقت انمرضت عليه فيجاوب صحبح أنه كان في الجنينة ولكن ماكان مستخبي بل قاعد لان الحيالة كانت ماسكة الطرق وماكان يقدر أن يروح المدينة وان ما كان عنده حكينة ولم يعرف انكان هذاموجود في الجنينة • مثل لاي سبب كان تابع ماري عسكر من الصبح فجاوب أنه كان مراد مفقط يشو فه • سئل هل يعر ف حنة قماش خضرة التي باينة مقطوعة من لبسه وكانت انوجــدت في المحل الذي انغدر فيــه ساريءسكر ماتكام معناس الالاجل مشتري بعض مصالح وأنه نام في الجيبزة في جامع فاشار واله على جووحاته التي ظاهرة في دماغه وقيــللهان هــذه الجروحات بينت انه هو الذي غــدرسارى عسكر لاز أيضا الستوبن بروتاين الذي كان معمع وفه وضربه كمعصايه الذين جرحوه فجاوب انهماانجر حالاساعة مامسكوه \* سئل هل كانتحدد شنهار تاريخه مع حسين كاشف أو مع ماليكه فجاوب انه اشافهم ولا كلههم فلما انكان المهوم لم يصدق في جواباته أمر ساري عسكر أنهسم يضربونه حكم عوائد البلاد فح لا انضرب لحد أنه طاب المغوو وعدائه يقر بالصحيح فارتفع عنه الضرب وانفكت لهمو اعده وصاريحكي من أول وجديد كلمومشروح \* سئل كم يو، له في مدينة ، صر فجاوب انه له و احد و ثلاثون يوماوانه حضرمن غزةني سناأيام على هجين \*سئل لاي سبب حضرون غزة فح وبالاجل أن يفتل ساري

عسكر العام = سئل من الذي أرسله لاجل أن يفعل هـ ذا الامر فجاوب أنه أرسل من طرف اغات الينكجرية وأنه حين رجيع عما كر العثملي من مصر الي بر الشام أر سلو اللي حلب بطاب شخص بكون قادرا على قتل ساري عسكر العام الغر نساوي ووعدوالكل من بقدر على هذه المادة أن يقدموه في الوجاةات و يعطوه دراهم ولاجل ذاك هو تقد . وعرض روحه لهذا السئل من هم الناس الذين تصدروا لهفي هذمالمادة في برمصر وهلسار واحد على نيته فجاوب ان ماأحد تصدرله وانهراح سكن في الجامع الازهروهذاك شاف السيدمحمدالنزي والسيدأ حمدالوالي والشيخ عبدالة الغزى والسيد عبدالقادر الغزى الذين ساكنون في الحِامع المذكور فبلغهم على مراده فهم أشار واعليه أنه يرجع عن ذلك لان غير ممكن أن يطلع من يده و يموت فرط وان كان لازم يشخصوا واحداغير ه في قضاء هذه المادة ثم انه كل يوم كان يتكام معهم في الشغل المذكور وان أمس تار بخه قال لهم انه رائح يقضي مقصوده و بقتل اري عسكروانه توجه الى الجيزة حتى ينظران كان يطلع من يده وان هناك قابل النوائية بتوع قنجة سارى - كرفاستخبر عليه منهم ان كاز يخرج برا فسألوه ايش طالب منه فقال لهمان مقصوده بتحدث معه فقالواله انه كل يلة ينزل في جنينته ثم صباح تار يخ م شاف سارى عسكرمعد ياللمقياس و بعد مماشي الي المدينة تبعه لحين ماغدره و ذا الفحص صار ون حضرة ساري عسكر منو بحضور باقي سواري المساكر الكبار وملازمين ببيت ساري عسكر العام ثم انتختم مامضاء سارى منو والدفتر دار سارتلون في اليوم والشهروالسنة المحررة أعلامتم انقر أعلى المتهوم وهو أيضاخط يده واسمه بالمر بى سلمان امضاء ساري عسكرعبدالله منواهضاء سارى عسكرداماس امضاء الجنرال والتين امضاء الجنرال مورانداه ضاء الجنرال مارتينه المضاء دفتر داراليحولرو المضاء لدفتر دارسار تلون امضاء الترجمان لوماكا امضاء الترجمان حنا روك امضاء داميانوس براشويش كانم السر وترجمان سارى عسكر المام ﴿ فَص ا اللهُ تَهُ مَشَائِخٍ ﴾ المتهمين نهار تار يخه خمسة وعشرين فيشهر برريال السنة الثامنةمن انتشارا لجمهور الفرنساوي في الساعة الثامنة بمدالظهر حضروافي منزل سارىء سكرااءام منو أمير الحيوش الفرنساوية السيدعيدالله الغزى ومحمدالغزي والسيد أحمد الوالى وهما الاثة متهو مين في قتل ساري عسكر العام كلهبر فسارى عسكر منوأمر بفحصهم نبدئ ذلك حالا في حضور بعض سوارى العساكر المجتمعين لذلك و بو اسطة السنوين. لوما كالترجان كايذ كراد ناه السيدعبد للمالغزي هو الذي مثل أو لالوحده \* مثل عن اسمه وعن مسكنه وصنعته فيجاوب أن يسمى الديدعبد الله الغزى ولادة غزة ومسكنه في مصر في الجامم الازهر وهناك كان كاره قري القرآن وانه لم يمرفكم عمره ولكن تخمينه يجيء ثلا بين سنة \* سئل ان كانت سكنته في الجامع الازهر هل يعرف جميع الغر إء الذين بدخلونه فجاوب اندساكر ليل ونهار و يعرف الغرباء الذين فيه عدير هل يعرف رجلاحضره ن برااشام من مدةشهر نجاوب أن من مدة خسين يوم ماشاف أحداحضر من برالشام فقيل له ان رجالا من طرف عرضي الوزير حضر من ، د؛ للا أبن يوماقال

انه يعرفك والظاهرانك لم تكلم بالصدق فجاوب انهملهي دائمافي وظيفته وانهماشاف أحدامن برالشام ولسمع انقافلة كانت وصلت من ناحية الشرق فقيل له أيضاان ناساحضر والمن برالشام يقولون انهم تكلموامه ويمرفونه فجاوب ان هـ نداغير مكن وأنهم بقابلو مع الذي فتن عليه عسال هل يعرف واحدااسمه سلمان كاتبعي يحضر من حاب من مدة ثلاثين يومافج اوب لا فقيل له ان هـذا الرجل يحقق انهشافه وانه أخبره ببعض أشياءلازمة فجاوب انه ماشافه وانهذاالرجل كذاب وانه ير يدأن يموت ان كان ما يحكي الصحيح فحالا ساري عسكر نده الى محمد الغزي الذي هو أيضامتهو م في قتل سارى عسكر وبدئ الفحص كايذكر . سئل عن اسمه وعمر مومسكنه وصنعته فجاوب انه يسمى الشيخ محمدالغزي وعمره نحو خستوعشرين سنة وولادة غزة وسكن بصرفي الجامع الازهر ثم صنعته مقرئ القرآن من مدة خس سنين وما يخرج من الجامع الالكي يشترى ما بأكل \* سئل هل يعرف الغرباء الذين يجيؤن يسكنون فيالجامع فجاوبان في بعض الاوقات يحضرناس غرباء وأماالبواب فهوالذي يقارشهم ومن قبله ينام بعض ليالي في الجامع والبعض في بيت الشيخ الشر قاوي • سئل هل يعرف رجلا يسمى سلمان حضر من برااشام من مدة ثلاثين يومانج اوب انه لم يمرف و انه غــــ ير محكن أن يشوف كل الناس لأن الجامع كبرقوي • سئل انه يحكى على الذي تكلم به معهسلمان فان المذكور يحقق انه تكلم معه في الجامع فجاوب انه يمر فه من مدة ثلاث سنين وانه كان عنده خبر أنه راح مكة وأمامن بمسدما شافه ولم يعرف أنكان رجيءً أم لا \* سئل هل السيد عبد الله الغزي يمرفه أيضا فجاوب نيم فقيل له محقق أن أمس تاريخه سلمان المذكو رتحدث معدحصة طيبة وان الشواهد موجودة فجاوب ان هـ ذاصحيح \*سئل لاي سبب كان بدأ يقول انه ماشافه فجاوب ان مخمينه ماقال هذا وان المترجمين غلطو الدسئل هل سلمان المذكور ما بلغه عن شيئ مذنب قوي و محقيقا لذلك معلوم عندنا أنه كان قصده يحوشه فجاوب انه لم بمرف هذا الامروان سلمان المذكور راح وجاءكام مرة الى مصروبتي له هنا مقدارشهر فقيل له أنه موجو دشواهدان - لمان المذكو ركان أخبره ان مراده أن يغدر ساري عسكر المام وانه أر ادأن ينعه فجاوب انهما بلغ معن هذا الامربل أمس تاريخه قال لهانه رائح و يمكن ان ما يقير جع فبمده أحضرنا عبدالله النزى لاجل يتفحص ثانيا كاذكرادناه ومثلاي سبب قال انه لم يعرف مليان الحلبي حبن ألوه عنمه بجيث ان موجودة شواهدان همذاله في مصروا حمد وثلاثون يوما وانه تقابل واياه جِلة مرار وتحدث معه أكثر الايام فجاوب حقا انه لم يمرفه . سئل هل بعرف واحدا يسمى عجد الغزى الذي هو مثله مقرى القرآن في جامع الازهر فجاوب نع • سئل السيدعبد الله المذكور لايسبب أنكرذلك فجاوب انهم لخبطوا عليه السؤال وانهذا الوقت بحيث انهم سألوه عن سليمان الذي من حلب فيقر أنه يعر فه نقيل له أنه معلوم عندنا انه شافه مرار اكثيرة ومحدث معه فيجاوب انه بقي له ثلاثة أيام ماشافه \* سئل هل انه ماقصد يمنعه عن قتل سارىء حكر العام فجاوب أنه ماقال له أبداعلي

يفر

هذا الامر واله لو كان إنف منه ذلك كان منعه بكل قدرته " سئل لاي سب ما يحكي الصحيح بحيث اله موجودة عليه شواهد فجاوب أنه غير بمكن يوجد عليه شواهدوا نهماشاف سليمان المذكور الالاجل أن يسلمو اعلى بعض حين نقاباوا السئل هل سليمان ما خبر وأبداعن سبب عبيته الى مصر فجاوب حاش فبمدذلك أخروا الاثنين المذكورين وأحضروا السيدأ حمدالو الىالذي هومتهوم وسئل كايذكر \* سئل عن اسمه وعمر ه و مسكنه و صنعته فجاوب أنه يسمي السيد أحمد الوالي ولادة غزة و صنعته مقري القرآن في الجامع الازهم من مدة عشر منين و لم يعرف كم عمره \* مثل هل يعرف الغرباء الذين يدخلون في الجامع فيجاوب أن وظيفته يقر أولا يتنبه الي الغرباء فقيل له ان بهض الغرباء الذين حضر و اهناك عن قريب بقولون أنهم شافوه في الجامع فجاوب أنه ماشاف أحدا السئل هل شاف رجاز حضر من بر الشام من طرف الوزير وهذا الرجل قال أنه يعرفه فجاوب لا وان كان يقدر وايحضرواهذا الرجل حتى يقابله \* ـ شل مل يعرف ـ ليمان الحلى فجاوب أنه يعرف واحدا يسمى سليمان الذي كان ير و ح يقر أ عندواحدافندي وكانطالبأنه يستقيم فيالجامع وانهذا الرجل قال انهمن حلب ومن مدة عشرين يوما كانشافه و بمدهاماقا بهتم كانقال له ان الوزير في يافا و ان مساكرهما كان عندهم در اهم وكانوا يفوتوه \*سئل هل هذا الرجل المذكور ماهو محت حمايته فجاوب أنه لم يعر فه طبياحتي يضمنه \*سئل هل الاثنان الآخر ان المتهومان معارفه وهل ان الثلاثة يحدثوا سواء عن قر ببأم أمس تار يخه مع سليمان المذكور فجاوب لابل انه يعرف أن سليمان المذكور كان حضر لزيارة الجامع وانه وضع في الجامع جملة أوراق مضمونها انه كان قوي متعبدالخ لقه يدسئل هل المذكوراً مس أيضاماوضع أوراقافي الجامع فجاوب انماعنده خبر بذلك = مثل المامنع سليمان عن فعدل ذنب بليغ فجاوب الهابدا ماحدته بهذاالشي ولكن قالله ان مراده يفعل شي جنون وانه عمل كل جهده حتى يرجعه عمل ايش هو الجنان الذي قاصد يعمله وحدثه عليه جاوب أنه قال لهانه كان مراده ينازي في مبيل الله وان هذه المغازاةهي قتمل واحدنصراني ولكن ماأخربر مباسمه وانهقص ديمنمه بقوله انربسا عطي القوة فلفرنساوية ماأحد بقدر يمنعهم حكم البلاد فبعدهذا المنهوم المذكورانشال لمحله وهذا الفحص محتم بمحضو رسواري العساكوالمجموعين بامضاء سارىء سكرمنو والدفتر دار سارتلون الذي هو ذاته حور هذا النحص بامرساري عسكرمنو ثم بعدقرا وتدعلي المنهو مين وضعوا أسماءهم وخظهم بالمربي تحريرا فياليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه ئلاثةامضا آت بالعربي امضاه ساري عسكرمنو امضاء الدفتردار سارتلون امضاءالترجمان لوما كاسارى عسكر العاممنو امير الجيوش الفرنساوية فيمصر (تأسيس) (المادة الاولى) أن ينشأ ديوان قضاة لاجل أن يشرعوا على الذين غدر و اساري عسكر المام كلهبر في اليوم الخامس والعشرين من شهر بر ريال ( المادة الثانية ) القضاة المذكور ون بكونوا قمة وهمساري عسكر وينيده ساوي عسكوفر بإندساري عسكرو وبين الجينرال موراندرئيس

المعمار بريراندالوكيل رجنيه دنتردارالبحولرو والدفتردارسارتلون في وظيفة مبلغ والوكيل أبهرفي وظيفة وكيل الجمهور (المادة الثالثة) القضاة المذكور ون ينظر لهم كاتم سر (المادة الرابعة) القضاة المذكورين مفوضون الامرفي الكشف والتفتيش وحوش كلمزير يدواحتي أنهم بطلعوا على الذين لهم حصة في الذنب المذكوراً و يكون عندهم خبرة (المادة الخامسة) القضاة المذكور ون بتفقواعلي العذاب الائتي اليموت القائل ورفقائه (المادة السادسة) القضاة المذكور وزيجتمه ون منهار تاريخه الذي هوالسادس والمشرون من شهر برريال لحدخلاص الشريعة المذكورة امضاءساري عسكرمنو وهذه نميخة من الاصل امضاه الجنر الرنه كتخدا مدبر الحيوش (شرح اجتماع القضافقي السنة الثامنة من انتشار الجهور الفرنساوي) في اليوم السادس والعشرين من شهر بر ريال حكم أمر ساري عسكر العام منو أميرالحيوش الفرنساوي المحورفي نهارتار يخه اجتمعوا في بيت ساري عسكر ر بنیه الذ کور و ساری عسکر ر و بین و دفتر دار البحرلر و و الجنر ل مار تبنه عوضا عن ساری عسکر فرياندحكم أمر ساري عسكرمنو تم الجنرال موراندور أبس العسكر جرجه ورئيس العمارة برتراند ورئيس المدافع فاور والوكيل رجنيه والدفتر دارسار تلون فيرتبة مبلغ والوكيل لبهر في وظيفة وكيل الجمهور لاجل قضاءشر يعة قتل ساري عسكر العام كلهبر الذي انغدر أمس تار يخه القضاة المذكور ون اجتمعوا معشيمخهم ساري عسكرربنيه وعلى قرارأ مرساري عسكرمنوالشر وحأعلاه وحكم المادة الثالثة المحرر نفيه استخصوا كاتم السرلهم الوكيل يبنه الذي حلف كاهي العوائد ولزموظ فنه ثم القضاة المذكورون وكلواساري عسكرر ينيمه والمباغ الدفتردارسارتلون فيانتقتيش والحبس لكلءن اكتشفوا عليه حكم ماهو محرر في المادة الرابعة الحررة أعلاه وهذا لكي يظهروا رفقاء القاتل ثمان السكينة الني وجدت مع القاتل حبن انمسك نبقي عند كاتم السرلاجل يظهر دافي الوقت الذي يلزم ثم بعدوا المجلس لصباح تاريخه فيالساعة الرابعة قبل الظهر تم حرر واخطيدهم مع كاتم السمر امضاء الوكيل وجنيه امضاء رئيس المعمار بريراند امضاء رئيس المدافع فاورامضاء رئيس المسكر جرجه امضاء الجنرال موراند امضاء الجبرالمارتينه امضاء دفتردارالبحر لروامضاء سارىءسكر روببن امضاء ساريء حكررينيه امضاء كاتم السر بدة اقر ارالشهود نهار تاريخه في ستةوعشر بن شهر بر ريال السنة. الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي بحن الواضعون اسماء نافيه الدفتر دارسار للون المسمى من حضرة ساري عسكر العام منوأمير الجيوش في وظيف قمباغ حكم الامرالذي خرج من طرفه \*انتشار القضاة في شرع القاتلين ساري عسكر العام كامبر والسيتوين بينـــه المسمى من الفضاة المذكورين في مرائبة كاتم السرانه حضر بين يدنا يوسف برين عسكري خيال من الطبيجية الملازمين بيت ساري عسكر العام وقال لنا هو ورفيقه خيال أيضا يسمي رو برت مسكوا المسلم سلمان المتهوم في غدر ساريءسكر العام وانهم وجدوه فيالجنينة التي معمول فيها الحمامانالنر نساويان الملتزقان بجنينة

سارى عسكر وانهــم رأوه مخبا بين حيطان الجنينــة المهدودة وان الحيطان المذكورة كانت مانعملة بدم في بعض نواحي وان سلمان المذكوركان أيضا ملامطا بدم وانهم مسكو . في هذه الحالة وان بعده التزووا يضربوه بالسيف لاجل يشوه غبرين المذكو رقال ان بعد حوشة سليمان بساعة في الموضع ذاته الذي كان مخيافيه شاف سكينة بدمهاو أنه سلم السكينة في بيت سارى عسكرااهام فقر بنااليه اقراره هذا وسألناه هل فيه شيء زائد أماقص فجاوب ان هذا كل الذي فعله وعاينه ثم حرر خط يده معنا المضاء برين الحيال المضاء سارتلون المضاء كاتم السربينه ثم حرر أيضا بين أيدينا الشاهد الثاني وهوالسيتوين روبرت الخيال أحدالطبحية الملازمين وقارانه حبن كان يفتش علي الذي قتل سارى عسكر دخل في الجبينة التي فيما الحمامان الفر نساويان لزق جبينة سارى عسكر أمام وهناك شاف براقة برين المذ كور مليمان الحلمي مستخبي في ركن حيطان مهدودة وكان ملغمط دم وفي رأسه شرموطة زرقاء وازفي هذه الحالة عرفتان هذاه والقائل وان الحيطان التي كاز فاتعلم اكانت ايضامانهمطة دم وان حين مسكوه بانمنه وهم وان بمدحوشته بساعة شاف برفقةالسيتوين برين في الموضع ذاته سكينة بدمها وانهم ساموها في بيت سارى عسكر العام والسكينة المذكورة كانت مخبية تحت الارض فقرأ ناعليه قراره هذا تم ألناه ان كان مانيه زائد أم زنص فجاوب ان هذا هوالذي فه الهوشافه ثم حرر خط يده معناحر ر بمدينة مصر في النهار والشهر والساعه المحروة أعلاه امضاء رو برت الخيال امضاء سارتلون امضاء كاتمالسر بينه اناالدفتردار سارتلون المبلغ رحت الى بيت السيتوين بروتاين لانه كان راقد ابسبب جروحاته ثم استلمت منه التبليغ للآتي أدناه أناحنا قسطنطين بروتاين المهندس وعضومن أعضاءمدرسة المسلم فيبرمصرانني كنت أتمشورتحت التكميبة البكبيرة التي في جنينة ارىءسكر و تطل على بركة الاز بكية وكنت برفقة ساري عسكر العام نظرت رجلا لابساعث لي خارج من مبتدا التكميبة من جنب الساقية فانا كنت بعيد كام خطوة عن ساري عسكم ] أنادي على الغفراء فانتبهت لاجل أشوف السيرة رأيت ان الرجل المذكور يضرب سارى عسكر والسكينة ذائها كامم، فارتميت على الارض وفي الوقت سممت سارى عسكر يصرخ ثانيا فهميت ورحتة ريباس ساري عسكر فرأيت الرجل يضر به فهوضر بني انيا كام سكينة الني رمتني وغيبت صوابي وماعدت نظرت شيأغيرانني أعرف طيب انناقعدنا مقدار تقدقائق قبل ماأحديسعفنا فيعده قريت هذا الاقرار على السيتوين بروتاين وسألته هل فيهزائد أم ناقص فجاوب ان هذا الذي فعله وعاينه نمحر رخط يدهمهنااهضاءبر وتاين امضاء سارتلون امضاءكاتم السربينه والسيتو بنبر وتاين بعدماختم الورقة أعلاه قال ان مقصوده يضيف عليها ان بعدغدر ساري عسكر بزمان قليل حينشاف مليمان الحلي الذى هو منهوم في غسدره وغدر ساري عسكر العام عرفه انه هو ذائه الذي كان ضرب و ۹ \_ جرتی - ت

سارىءسكر و بعده ضربه سليمان المذكور كامسكينة غببت صوابه فقريناعليه أيضاهذه الاضافة فحاوب انهاحاويةالحق ومانيهازائد ولاناقص ثمختمها معنا امضاءبر وتاين امضاءسارتلون امضاء كاتمالــر ينه نهارتار يخهــتةوعشرين فيشهر بر ريالالسنةالثامنة منانتشارا لجمهورالفر نساوي أناالواضع اسمي فيهمباغ القضاة المأمور فيشرع قنله سارى عسكر العام كلهبر ذهبت الي مساعدين سارىءَسكر المذكورلاجل أنأسمع اقرارهم ثم كان مي كاتم السربينه وهم قالوالنا كايذكر أدناه الميتوين فورتونه دهو جابنأر بعة وعشرين سنة فسيال في طابو والخيالة ومساعد عندساري عسكو كلهبر قال أنه في اليوم الخامس والعشرين من شهر بر ريال كان مع سارى عسكر العام حسين حضر الي ﴿ الأز بكية يشوف بينه الذي كان داير فيه العمارة وانه شاف رجلا بعمة خضر اءوداني وحش وكان دايمًا ﴿ تَا بِعِسَارِي عَسَكُرُ حَيْنَ كَانَ دَائْرِ يَتَفْرِ جَعَلِي الْمُحَلَاتِ وَانْهُ هُو وَخَلَافُهُ حَسْبُواهُذَا الرَّجِلُ مَنْ جَمَلَةِ الْفُعْلَةِ فمأحد سأله ولكن حين نزل سارى عسكرمن بيته الى الجنينة لاجل ينفذ الى جنينة سارى عسكر داماس السيتوين دهو جشاف الرجل المذكو رمدسوس بين جماعة ساري عسكرفنهره وطرده برافيعل ساعتين حين انغدرسارى عسكر السيتوين دهوج الذكورعرف دلق الخائن لانهكان رماه جنب ساري عسكر و بعده حين انمسك الرجل فعرفه أنه هو الذي قبل بشو ية طرده من الجنينة شمقري هــــــذا المضمون على السينوين دموج المذكور لاجل بيان هل يوجدشي خلافه يزيداً م ينقص فجاوب أن هذاالحق حكم ماعاين وفعل ثم ص رخط يده مع كاتم السر تحرير افي اليوم و الشهر و السنة للحررة أعلاه امضاء السيتو ين دهوج امضاء سار ثلون امضاء بينــ ه كاتم السر ( ثاني فحص سليمان الحلمي ) نهار تار يخهستة وعشر ين من شهر بر ريال السينة الثامنة من التشار الجمهو رالفر نساوي نحن الواضعون أسماءنافيه الدفتر دارسار تلون برتيه مبلغ والوكيل بينه في رئبة كاتم سر القضاة المنقامين الي شرع كل من هو مته و مفي غدرساري عسكر العام كلهبر أحضر ناسليمان الحلبي لاجل نسأله من أول وجديدعن صورةغدر وقتل ساري عسكر وهذاصار بواء عطة السيتوين براشويش كاتمسر وترجمان ساري عسكر المام كايذ كرأدناه \* مثل الذكور عن قصة ساري عنكر فجاوب أنه حضر من غزة ، م قافلة حاملة صابون ودخان وأنه كان را كبهجين وبحيث ان القافلة كانت خائفة أن تنزل بمصر توجهت الى ريف يسمى الغيطة في ناحيــة الالفية وهناك استكري حمارا من واحــد فلاح وحضر الصرولكن لم يعرف الفلاح صاحب الحمار شمان أحمد أغاويا ــــين أغا من أغوات الينكجرية بحلب وكلو. في قتل ساري عسكر العام بسبب انه يعرف مصرطيب بحيث انه سكن فيهاسا بق ثلاث سنوات وانهم كانواوصوه أنه يروح ويسكن في الجامع الازهر وأن لا يعطي سره لاحدكايا بل يوعى لروحه و بكسب النرصة فيقضاث غله لانهادءو تحبالسر والنباهة ثم يعمل كلجهده حتى يقتل ساري عسكر الكن حين وصل اليمصر التزم يسار والار بعة مشايخ الذين أخبر عنهم لانه لوكان ماقال لهم فما كانوا يكنونه في

الجامع وانه كان كل يوم يتحدث معهم في هذا الامروان المشايخ المذكور بن قصدوا يغير واعقله عن هذا الفعل بقولهم انهما بقدرعليه وهو مادعاهم اساعدته لأنه كان يعرفهم بايدين وأن اليوم الذي قصد انتوجه فيه ليقتل ساريء حكرقابل أحدهم الذي هو محمد الغزي فعر فه أن مقصوده أن يتوجه الي الحيزة لينقل هذا الفدر وانتخمينه انهمث ل المجنون من حين أراداًن يقضى هذا الامر لانه لو كان له عقل ماحضر من غزة لذا الامروان الاو راق التي وضعهاهي بعض آيات من القر آن لانه عوائد الكتبة أولاداامرب وضمواذلك فيالجامع وانهماأخذدراهم منأحد فيمصر لان الاغوات كانوا أعطواله كفايه وان الافندى الذي كان ير وح بقرأ عنده يسمى مصطفى أفندي وكان بقرأ عليه نهار الاثنين والخميس تبع العادة ولكن ماأخبره بسرخو فاأن ينشهر وأمامن قبـ لمالار بعة مشايخ المذكو رين صحيح انه كان قال لهم كل شي لانهم من أولا دبلاده ثم حقق لهمانه ناوي أن يغازي في سبيل الله يسئل أين كان هو حين رجم الوزير من برمصر في المداء شهرجر منيال الموافق لشهر الاسلام ذي القعدة فجاوب أنه كان في القدس حاجيج من - بن كان الوزير أخذ المريش السئل أين شاف أحمد أغاالذي يقول انه عرض عليه مادة قتل ساري عسكر وفي أي يوم قال له ذاك نيجاوب انه حين انكسر الوزير رجع الىالعريش وغزة فيأواخرشهرشوال أوفي أوائل شهر ذى القعدة الموافق لشهرجر منيال الفرنساوي وان أحمداً غاالمذكو رهو من جملة أغوات الوزيرولكن كان رسم عليه في غزة من حين أخذالعريش وحين رجع أرسله الحالقدس في بيت المتسلم ثم اله يوموصوله توجه لم عليه في يت المتسلم وشكاله من ابراهيم باشاه تسلم حلب الذي كان يظلم أباه الذي يسمي الحاج محمد أمين بياع سمن وحططوه غرامات للم وائدة ومن الجملة واحدة قبل فرالوزير من الشام نم وقع في عرضه بشأن ذلك بم أنه رجع عنداً حمداً غا ثاني يوموان الاغاني وقتهاقال له انه محب ابراهم بإشاوانه ما يقصر و يوصيه في راحة أبيه ولكن بشرط أنه ير و حيقتل أمير الجيوش الفرنساوية تم في ثالث ورابع يوم كر رعليه أيضاهذا السؤال وحالا أرسله اليياسين أغافي غزة لاجل أن يعطى له مصروفه وانه من بعد هذا الكلام بار بعة أيام سافر من القدس الي الخليل وهناك قعدكام يوم وماوصله ولامكتوب من أحمد أغا وأماأ حمد أغاالذ كوركان أرسل خداما الى غزة لا جليخبر ياسين أغابالذي اتفقواعليه \* سئل كاميوم قمد في الخليل فجاوب عشرين يوما \*سئللاىسبب قعدعشر بن يومافي الخليل وهل في هذه المدةماو صله مكاتيب من الاثنين الاغوات فجاوب ازالسكة كانت ملآنة عرب وانه خائف منهم فالتزم يستنظر سفرالقافلة التي سافر برفقتها والمكان في غزة في أو اخرشهر ذي القعد ة المو افق لغرة شهر فلور يال الفر نساوي \* سئل ايش عمل في غزة و ايش قال له ياسين أغا نجاوب ان ثاني يوم و صوله راح شاف الاغا و المذكو رقال له انه يعرف الشغل الذي هوسبب مشواره هذاوانه أسكنه في الجامع الكبير وهناك مراراعديدة كان ير وح يشونه ليـــالا ونهاراو يتحدث معه في هذا الامرو وعده أنه يرفع الغرائم عن أبيه وانه دائم يجمل نظر معليه في كل

مايلزمه ثم بلغه عن كل الذي كان لازم يفعله كاشرح أعلاه وهذاصار سرا بينهم ثم أعطي له أر بعين قرشا الصروف السفر و بعدعشرة أيامسانر من غزة راكب هجين و وصل هذا بمدستة أيام كاعرف ابقا وانسفره من غزة كان في أوائل شهردي الحجة الموافق الي نصف شهر فلور يال النر الحاوي فبق باين انة حين غدر ساري عسكر كان له واحدو الانون يوما في مدينة مصر السئل هل يعرف الحنجر الملفمط دم الذي قتل به اري عسكر فجاوب نم يعرف \*سئل من أين أحضر هذا الحرود وهل أحد من الاغوات أعطاه له أم أحد خلافهم فج اوب انه ما أحداً عطاه له والذبحيث انه كان قاصدقتل سارىء كرتوجه الى سوق غزة واشــترى أول سلاح شافه ■ سئل هل ان أحداً غ أو ياســين أغا ماحد ثاه أصلا عن الوزير وعشموه بشئ من طرفه ان كان يقدر يقتل ساري عسكر فجاوب لابل نهم ذاتهم وعدوه انهم يساعدوه في كلمايلز مه أن كان يخرج هذا الشي مزيده • سئل هل أن الوزير نادى في ثلك النواحي بقتل الفرنساوية فجاوب انهلايه ليمرف أن الوزير كان أرسل طاهر باشالا جل يعين الذين كانواعصر وانه رجيع حسين شاف العثم لي مقبلين ابر الشام من مصر \* سئل هل هو فقط الذي توكل في هدده الارسالية فجاوب ان مخمينه مكذالان هذا الكلام قدحصل سراما بينه و بين الاغوات دسئل كيف كان يعمل حتى انه كان يعرف الاغوات بالذي فعله فجاوب أنه كان قصده ير و حهو بنفسه يخبرهم أويرسل لهم حالاساعي فبعدخلاص الفحص المذكورانقرأ على المتهوم وهو حررخط يددم عالمباغ وكاتمالسر والترجمان حر وبمصرفي اليوم والشهر والسنة المحر رة أعلاء امضاءسايمان الحليى بالعربي A امضاء كاتم السربينه . مقابلة المتهمين مع بعضهم نهار تاريخه ستة وعشرين من شهر ير ويال السنة الثامنة من انتشارا لجمهور الفرنساوي أناالواضع اسمى فيه مبلغ القضاة المنقامين اشرع كل من هو متهوم في قتل ساريء حكر العام كالهبر أحضرنا الشيخ محمدالغزى لاجل نجدد فحصه ونقا بله مع سليمان الحلبي قاتل ساري عسكر ولهذا كان موجو دمعناالسيتو ين بينه كاتم سر القضاة المذكورين وصار كايذكر دناه \* سئل الشيخ محمد الغزي هل يعرف سليمان الحلبي الموجودهه نافج اوب نع \*سئل سايمان الحلبي هل يمر ف الشبخ محمد الفزي الموجودهم: الخاوب نع \* سئل محمد الفزي هل ان سليمان الحلبي ماقال له من قيمة واحد وثلاثين يوما انه حضر من برالشام من طرف أحمداً غا و ياسين أغالا جل يقتل سارى عسكر العام و هل كل يوم ماحد ته في هذا الشغل حتي اله في آخر يوم قال له أنه رائع الى الجيزة حتى يغدر ساري عسكر فجاوب ان هذاماله أصل لكن - ين شافو ابعضاوقع بينهم سلام فقط و من قبل آخريوم الذينوى فيهسليمان علىالرواح المى الجيزة جابله ورقوحبر وقال لهانه مايرجم الاغدافةيل انه مايخبر بالصحيح لان سليمان يحقق انه أخبره بهذه السيرة كليو. وان عشية فيل غدرساري عسكر كان قالله انهرائح لقضاء مذا لام فجاوب ان هذا الرجل يكذب \*سئل هل كان ير و حمرار اعديدة ببيت عندالشبخ الشرقاوي وهلله في الايام الاخيرة ماراح باتعنده فجاوب ان من حين دخول

الفرنساو يةماراح أبدابات عنده وأماقبل دخول الفرنساوية كان يبت عنده بعض مرار نقيل لهانه ما يحكى الصحيح لان في فحص أمس قال انه كان يروح من اراعديدة بييت عند دالشيخ الشرة اوي فِاوبُ انه ما قال ذلك \* ـ على سايمان الحلي على يقدر يثبت على الشيخ محمد الحاضر بازه كل يوم كان يخبره على نيته في نتل ساريء سكر وخصوصاء شية النهار الذي صباحه صارالقتل فجاوب نع وانه ما قال الا الصحيح وانالشيخ محمد الفزي ماكن قر بالخق أمر نابض بكادة البلد فحالاا نضرب لحداً. طلب المنو ووعداً نه يحكي على كل شيء فار تنع عنه الضرب السئل مل سليمان اخبر معلى ضمير دفي قتل سارى عسكر فجاوب ان المانكان قال له انه حضرمن غزة لاجل أنه يغازي في مبيل الله بقتل الكفرة الفر الماوية وأنهمنمه عن ذلك قوله نديحصل لهمن ذلك فرروماء رنه أنهم اده يغدرساري عكر الاالليلة التي راح فيهاالى الجيزة وصباحها قتله \* سئل لاي سبب ماحضراً خبر ناعلى سلمان المذكور فجاوب انه أبداماكان يصدق أز واحد من هذا بقدر على قنل سارى عسكر الذي الوزير بذاته ماقدر عليه \*سئل هل أخبر بالذى قال له عليه سليمان لاحدمن المدينة وخصوصا الى الشيخ الشرقاوى فجاوب أنه ماأخبر أحدا بذلك وحتى اذا وضعوه تحت القتل مايقول بذلك \* - شاهل يعرف أحد اخالف سالمان حضر لاجل غدر الفر نساوية وأين م قاعد ين في وب الهمايعرف وانسايمان ماقال له على أحد \*سئل سايمان المذكورانه يشهر ونقاءه فج وب انه لم يعرف أحدافي. صروان نخمينه مافيه غيره الذي قاصد فتل الفرنساوية فبعدهذاصرفنا محمد الفزيالمذ كور لحبسه وأبقينا سلمان لاجل نقابله معالسيد أحمد أوالى الذي حالاً حضرناه لاجل ذلك \* مئل هل يعرف سلمان الحامي الموجودههذا فجاوب نع \* يُل أيضاسايمان هل يمرف السيد أحمدالو الى الوجودهم: الخجاوب موأيضا نم \* مثل السـيد أحمد الوالي هل ان سلمان ماأ خبر معلى نيته في فتل ساري عسكر وخصوصا في العشية التي قصديها 'توجه لذلك فح وبان - لمان حين وصل من مدة ثلاثين يوما كان قال له أنه حضر حتى يه ازي في الكفرة وانه نصحه عرذاك بقوله أن هذائئ غيرمناسب وماأخبره علىسسيرة ساري عسكر = سئل سلمان المذكور اله يبين هل حدثه أحد الوالى في قتل ساري عسكروكم يومله ماحد أ. في وب ال في أواثر وصوله قال لهانه-ضر بقصدالغزو في الكفار وان السيدأ حمدمار في له بذلك ثم بعدستة أيام أخبره علي نيته في قئل سارىءعسكرون بمدماعاد حدثه بذلك وقبل الفدربار بعة أيامِما كان قابله فقيل للسيدأ حرَّ الوالى أنه لم يصدق في قوله لا " ينكران سليمان ماأخبر ، أنه كان زاوى بقتل ساري عسكر فجاوب الآن المافكر وسلمان افتكر انه أخبره \* مئل لاي سبب ماأشهر سلمان المذكور فجاوب أنه ماأشهره السبيين الاول انه كان يخمن أنه يكذب وأثافي ما كان مستعنيه في فعل مادة مثل هذه . سئل هل سليمان ماعي نه برفقائ وهل دومانح : ث م أحد بذلك وخدو صامع شييخ الجامع الذي دو ملز وم يخبر ، بكل ما يجري فجاوب نسليان ماقال له على رفقائه وهو ماأخبر بذلك أحداو لاأيضا شيخ الجامع \* ـ عُل هل

يعرف الامر الذي خرج من ساري عسكر العام بأن كل من شاف عنملي في البلد يخبر عنه فجاوب انه مادري بذلك \* مثل هل سكن سلمان بالجامع لسبب أنه قال له على مراده في قتل سارى عسكر فجاوب الالان كل أهل الاسمالام تقدر تسكن في الجامع \* مثل سلمان هل أنه ماقال بانهما كانوا يريدوا يسكنوه لولاأنه قال لهم على سبب مجيئه لمصر فجاوب ان كامل الغرباء لازم بخبر واعن سبب حضورهم وأماهو يقول الحق انماأ حدمن المشايخ ارتضى على مقصوده فبعده ف أرسلنا السيد أحمد الوالى الى حبسه وبقي سليمان الحلي لا جل قا بلة السيدعبد الله الفزي الذي أحضرناه في الحال عسشر سلمان عل يعرف السيد دمد الله الغزي الموجودهه نافجاوب نع \* سئل السيدعبد الله الغزى هل يعرف سليمان. الموجودههذا فيجاوب نع \* سئل السيد عبد الله الفازي هل ما بلغه نية سلمان في قتل ساري عسكر فجاوب وأقرأن يومحضو رسلمان عرفه أنهحضر يغازي فيالكفرة وانهم اده يقتل ساري عسكر والمقصد عنعه عن ذلك \* مئل لاى سبب ماشكاه فجاوب انه كان يظن ان سلمان المذكور يتوجه عند المشابخ الكبار وأن الذكورين كانواء مو مولكن من الآن صار يخبر بالذين محضر ون بهذه النية \* سئل هل يمرف انسليمان أخبر أحداخلافه في مصر فجاوب ان ماعنده علم بذلك . سئل هل يمرف ان موجود : صرئاس خلاف سليمان متوكلين في قتل الفرنساوية فجاوب ان ماعنده خبر وأن تخمينه لم يوجد أحد فبمدذلك انقرأهذا الفحص على الاربعة المتهومين وهمسايمان الحلبي ومحمدالفزي والسيد أحمد الوالى والسيدعبدالله الغزى وسألوهم هل جواباتهم هذه صحيحة ولا فمازائد ولازانص فاربعتهم جاوبوا اولاثم حرروا خط يدهم مذابالعر بيهر نقة الأثنين المترجمين وكانم السرحرر بمدينة مصرفي اليوم والشهر والسينة المحررة أعلاه امضاء المتهو مين بالعربي امضاء الترجمان لوماكا امضاء دمياسومي براشويش كاتم السروتر جمان ساري عسكر العام أمضاء المبلغ سارتلون أمضاء كاتم السربينه بعد خلاص الفحص المشروح أعلاه أنا المبلغ سارتلون سألت الاربعة المنهومين للذكورين انهم بخناروا لهم وأحد ليتكام عنهم قدام القضاة ويحامي عنهم والمذكورون قالوا ان ماهم عارفون من يختار وا فاور ينالهم الترجمان لوما كالاجل يمشي لهم في ذلك ﴿ بيان فحص مصطفى افندي، نهار تاريخه ستة وعشرين شهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي الالبلغ سارئلون وبينه كاتم سر التضاة المنتشرين اشرع كل من كان لهجرة في قتل مارى عسكر المام كلهبر أحضر نامصطفى الدي لكي ننجص منه على الذي قد حصل \* سئل عن اسمه وهمر ، ومسكنه وصنعته فجاوب بأنه يدمي مصطنى افندي ولأدة برصةفي براناضول وعمره واحدوث انون سنة وساكن في مصر تم صنعته معلم كتاب السئل هلمن مدة شهر شاف سلمان الحلمي فجاوب ان هذا الرجل مشدوده من مدة ثلاث منين وانه، ن مدة عشرة أو عشرين بو ماحضرعنده وبات ليلة و من حيث انه رجل فقير قال له ير وح يفتش له على محل غيره \* منل هل سليمان المذكور ما أخبره انه حضر من برالشام حتى بقتل ساوي عسكر

العام فجاوب لا إل حضر عنده ايسلم عليه فقط لكو نه معلمه من قديم . مثل دل سايمان ماعر فه عن سبب حضوره لهذا الطرف وهل هونفسه مااستخبرعن ذلك فجاوب انكل اجتهاده كان في انه يصرفه من عنده بحيث انه رجل فتير بل سأله عن سبب حضوره فاخبره لاجل يتقن القراءة . سئل هل يمرف بأن مليمان راح ،ند ناس من البلدوخه وصاء: دأ حدمن المشايخ الكبار فجاوب انه لا يعرف شيألانه ماشافه الاقليلاو أنهلم بقدر يخرج كثيرامن بته بسبب ضعفه وكبره بسئل هل أنه ما يعلم القرآن الامشاديده فجاوب نع \* سئل هل ان القرآن يرضي بالمغازاة وبأم بقتل الكفرة ونجاوب انه ما يعرف ايش هي المفازاة التي القرآن ينبي عنها \* مثل هل يعلم مشاديده هذه الاشياء فجاوب واحداختيار مثله ماله دعوة في هذه الاشمياء بل انه يعرف ان القرآن ينبي عن المغازاة وان كل من قتل كافرا يكسب أجرا سئل العام هـ ذا الغرض سليمان فجاوب الهماعامه الاالكئابة فقط وسئل هل عنده خبر انأمس تار يخهرجل مسلم قتل اري عسكرالفرنساوية الذي ماهو من ملته وهر جوجب تعلم القرآن هذا الرجل فعل طيب ومقبول عندالنبي محمد نجاوب ان القاتل يقتل وأماهو يظن ان شرف الفرنساوية هومن شرف الاسلام واذا كان القرآن يقول غير دشيأ هو ماله علاقة فيحالا قدمنا سليمان الذكور وقابلناه بمطغى افندى ثم سألناه هل شاف مصطغى افندى مرارا كثيرة وهل بلغه عن نيته فجاوب انه ماشافه موي مرة واحدة لاجل نه يسلم عليه بحيث انه معلمه القديم و بما نه رجل اختيار وضعيف قوي مارأى مناسب يخبره عن ضميره \* - عل هل هوه ن ملة المغازين و هل ان الشابخ سمحواله في قتل الكيفار في مصر ليكتب له أجر ويقبل عند النبي محمد فجاوب أنه ما نتحسيرة المفازاة الاالي الاربعة مشايخ فقط الذين - ماهم عسئل هل انهم المحدث مع الشيخ الشرقاوي نجاوب أنه ماشاف هذا الشيخ لانه ما هومن ملته بسبب أن الشيخ الشرقاوي شافعي وهو حنفي فبعد هذا قرينا على سليمان و مصطفى افندي اقراره هذا فجاوبوا ان هــذاهوالحتى وماعنده ممايز يدوا ولاينقصوا ثم حر رواخط يدهم برفقة الترجمان ونحن حرر بمصرفي البوم والشهر والسنة المحر رة أعلامامضاء لاثنين المتهومين بالمربي امضاء لوماكا الترجمان امضاء سار تلون امضاء كاتم السربينه . هذه الروايذ المنقولة في اليوم السابيع والعشرين من شهر برر بالالسنة النام قمن اقامة الجمهور الفرنساوي عن الوكيل سارتلون بحضور مجمع القضاة الفوضيين لمحاكمة قتل ساري عسكر العام كلهبروأ يضالحا كمة شرك والقاتل المذكور ياأمها القضاةان لذاحةااهامة والحزر العظيم الذي نحن مشتملون بهماالآن يخبران بعظم الحسران الذي حصل الآن بعسكرنا لانسارى عسكرنا في وسط نصرائه ويما جده ارتفع بغتة من بينا بحد إدقائل رذيل ومن بدمستأجره من كبراءذوى الخيانة والغيرة الخبيثة والآن الماممين ومأمور لاستدعاء الانتقام للمقتول وذلك بمرجب الشريمةمن القاتل المسفوروشركائه كمثل أشنع المخلوقات لكن دعوني ولو لحظة خالطافيض دموع عيني وحسراتي بدموعكم ولوعاته كمالتي بببها هذا المندي الاسيف والمكرم المنيف فقلى احتسب جدا اهتباج التأدية تلك الجزية لمستحقها فوظيفتي كأنه اليست في لرؤية الأألما بنغريق المهبب بماءه ف ذه المصنوعة الشذيمة التي بوقوعه الرئكبت سمعتم الآن قراءة اعلام وفحص المتهمين وباقي المكنوبات عماجري منهم وقط ماظهر سيئة أظهر من هذه السيئة التي أنتم محا كمون فها من صفة الغدارين ببيان الشهود واقرار القاتل وشركائه والحاصل كلشي متحد ورامي الضياء المهيب لمناورةذا القلل الكربه أنىأنار اوي لكم سرعة الاعمال جاهدنفسي ان ظفرت لمنع غضي منهم منها فأتملم بلادالروم والدنيا بكماله النالوزير الاعظم سلطنة العثمانية ورؤساء جنو دعسكرهار ذلوا أنفسهم حتى أرسلو اقتال معدوم العرض الى الجريء والانجب كلهبر الذي لااستطاعوا بتقهيره وكذلك ضمو أ الى عيوب مغلوبيتهم المجرم الطالم بالذي ترأر واقبل السماء والارض تذكر واجملته كم تلك الدول المثمانية المحار بين من اسلامبول ومن أقاصي أرض الروم وأناضو لواصلين منذ ثلاثة شهور بو اسطة الوزير لتسخير وضبط برمصروطالبين تخليتهابموجبالشروط الذي بمتفقيتهم بذاتهم مانعوا اجراءهاوالوزير أغرق برمصر وبرااشام بمناداته مستدعى بهافتل عام الفرنساوية وعلي الخصوص هوعطشان لانتقامه لقة ومرعسكره وفي لحظة الذين هم الله لي مصرمحة نين باغو بات الوزير كانوا محرو . بن شفقات و كارم نصيرهم وفي دقيقة الذين مرَّ ساري ومجرو حين العثماية هم مقبولين و مرعمين في دورضيو فنا وضعفائنا تقيد الوزير إكل وجوه بتكميل سوء غفارته ثلوه منذزمان طويل واستخدملذلك أغا مغضو بامنه ووعدلهاعادة لطفهوحنظ رأسهالذي كان بالخطران كان يرتضي بذا الصنع الشنيع وهذا المغوي هوأحمدأغاالمحبوس بغزة منذما ضبط العريش وذمبالقددس بمدانهزام الوزير فىأوائل شهرجر منيال الماضي والاغا المرقوم محبوس هناك بدار متسلم البلد وفي ذلك الملجافهو مغتكر باجراء السوء الخبيث الذي يستثقل التقدير لافهيم ولامعه ندبيرسيم اهوعامل شيء لاجراء انتقام الوزير وسليمان الحلبي شب مجنون وعمره أربعة وعشرون سنةوقد كان الاريب متدنس بالخطاياظهرعندذا الاغا يوموصوله القدس ويترجي صيانته لحراسة أبيه تاجر بحلب من أذيات ابراهم بإشاواليحاب يرجع لهمليمازيومغدره فقدكان استفتش الاغا عناحتيال أصل وفصل ذا الشب المجنون وعلم انه . شتغل بجامع بين قراء القرآن و انه هر الآن بالقدس للزيارة وانه حج سابقا بالحر مين وان العتة النسكي دوه نصوب في أعلى رأسه المضطرب من زيغاته وجها لاته بكمالة سلامه و باعتماده ان المسمى منه جهادوته ليك الغير المؤمنين فمماأنهي وأيقن ان هذاهو الايسان ومن ذلك الآزمابقي تردد أحمد أغاني بيان مانوي نه فوعدله حماينه وانعامه وفي الحال أرسله الى ياسين أغاضا بط مقدار من جيوش الوزير بغزة وبعثه بعداً يام لمعاملته وأقبضه الدراهم اللازمة له وسليمان قداء تالا من خباثته وسلك بالطرق فمكث واحد وعشرين يومفي بالدالخليل بجيرون منتظر فيه قبيلة لذماب البادية وكلمستعجل ووصل غزة فيأوائل شهر فاوريال الماضي وياسين أغامسكنه بالجامع لاستحكام غيرته والجووزيواجهه

مراراوتكرارابالنهاروالليل مدة عشرة أيام مكنه بغزة يعلمه وبعدماأ عطامأر بعين غرشا أسديا ركبه بعقيبة الهجين الذي وصل مصر بعد ستة أيام وممتن بخنيجر دخل باواسط شهر نافلور بال الي مصر التي قدسكنها سابقا الاث سنين وسكن بموجب تربيائه بالجامع الكبيرو يتحضر فيهالسيئة التي هو مبعوث لهاو يستدعي الرب تعالى بالمناداة وكتب المناجاة وتعليقها بالسورمكانه بالجامع المذكور أعلاه وتأنس مع الاربعة مشايخ لذين قروا القرآن مثله وهم مثله مولودين برالشام وسليمان أخبرهم سبب مراسلته وكان كل ساعة معهم متوا برين به لكن منوعين بصمو بة ومخطر ات الواحدة مجد الغزى والسيدأحد الوالى وعبدالله الغزى وعبدالقادرالغزى هم معتمدين اليمان بارتهان مانواه ولاعاهلوا شي المانية أولبيانه وعن مداومة سكونهم به صار وامسامح بن ومشتركين في قبحة القاتل هومننظر واحد و ثلاثين يوم معدودة بمصرنعة به جزم توجهه الي الجيزة وبذاك اليوم اعتمد سره الى الشركاء المذكورين أعلاه وكان كلشي صارسهل جزمالة تلبمصنوعته الشنيعة وبيوم الفدرة طلع السرعسكر من الجيزة متوجها مصر وسليمان طوي الطرق ولحقه هلقدرحتي لزمان يطردوه مرار امختلفة لكن هوالمكار عقيب غد رتعدا، وفي يوم الخامس والعشرين من شهر ذا الجاري وصل واختني في جنينة السرعسكر التقبيل يدوفالسرعسكو لاأبي عن قيافة فقره وفي حال ماالسر عسكو ترك له يده ضربه سايمان بخنجره ثلاثة جروح وقصد الستوين بروتاين الذي هورئيس المهمار ومصاحب العرفاء وجاهد لحماية السر عَـُكُولُكُن مَانَفُع جَسَارَتُه فَهُو بَدْ ؛، وقع أيضامجروح عن بد القاتل المسفور بســـــــة جروحات و بقي الامستطيع شيؤوهكذا وقع بالاصيانة وهوالذي كان من الاماجد في الحرب ومخاطر ات النزاوهو أول الذين مضوا برياسة عسكر دولة الجمهور النر نساوي المنصور الرهن الرهين وهوفتح ثانيابر مصر حيئتذ بهجوم حائب من المثمانية فكيف اقتدرواضم الوجع العميق الجملة الى دموع الاجناد الى لوعات الرؤساء وجميع الجنرالية أصحابه بالمجاهدة والمماجدة بالناحة وموالهة المسكر أنتم جميعا تنموه والحاسنات تستاهله وتنبغي له القاتل سليمان ماقدريهر بمن مغاشاة الجيوش غضو بين له الدمظاهر فيثيابه وخنجره واضطرابهووحشة وجهمه وحاله كشفواجرمه وهو بالذات مقربذنبه بلسانه ومسمي شركاه وهو كادح نفسه للقال المكريه صنع يديه وهومستريح بجواباك للمسائل وينظرمح ضر مياسات "ذابه بعين رفيمة والرفاهية هي الثمر المحصول من العصمة وانتفاوه فكيف تظهر بوجو والآغين ومسامحينهم شركاء سايمان الاثيم كانو امرته نين صروالقتل الذي حصل من غفلتهم و كوتهم قالو اباطلا انهم ماصدقو اسليمان هومستمد دبذا الاثم وقالوا بإطلاأ يضاان لوكانو امدقو اذاالجخون كانو افي الحال شايمين خياننه لكن الاعمال شهودتزور وننبئ أنهم قابلواالقاتل وماغيروا له ية الاخوف مهلكتهم ومصممين تهالكنغير هم ولاهم مستعذرين وجها من الوجوه لاحكي لهم نيئ من مصطفى افندي بما ان لاظهرشي عندذاك الديبينيت معاقرته بشكل العذاب اللائق للمذنبين هومحت اصطفائكم

والا

بوجب الامرون الذي التم وأمورون بعقيبه لمحاكمة السيئين وأظن أن يليق أن تصنعوالهـم ون المذابات العادية ببلاد مصر ولكن عظمة الائم تستدعى أن بصير عذا به مهيب فان سألتوني الجبت أنه يساحق الخوزقة وان قبل كلشيء تحترق يدذا الرجل الاثيموانه هو يموت باعذابه ويبقى جسده اأ كول الطبوروبجهة المسامحين له يستحقون الموت لكن بغير عقوبة كاقلت لكم ونبهت فليعلم الوزير والمثماية الظالمين تحتأمره حدجزا الآنمين الذين اوتكبوا بقصدا تقامهم لعدم المروءة انهم عدموا منعسكر ناواحد مقدام بب دائمي دموعناولوعتنا الابدية فلايحسبوا ولايأملوا باقلال جزائنا انميا خليفةالسر عسكر المرحومهورجل قدشهر شجاعة ومضي قدماه بصفائض ميرمنير وهومشار اليه بالبنان لمعرفته بتدبير الجنو دوالجمهو والمنصور وهويهدينا بالنصرة وأماأ ولئك لمدومين القلب والعرض فلااحمرت وجوههم بانتقامهم وانهزامهم القثمء ماعتبارهم بالنواريخ لابدائهم باقيين بالرذالة لانفع لمم قدام المالم الا كتساب خجالتهم ولعدم المبالاة حالا كشفتها لهم أثبت محاكات كا يأتي بيانها . أولاأن سليمان الحلبي مثبت اسمه الكريه بفتل السرعسكر كلهبر فلهذا هو يكون مدحوض بنحريق يد البمني و بتحريقه حتى يموت فوق خازوقه وحنفته الله فيه لمأ كولات الطيور \* ثانياان الثلاثة مشايخ المسمين محدالغزي وعبد لله الغزى وأحمد الغزي يكونوا متينين منكم أنهم شركاء لهذا القاتل فلذلك يكونوا مدحوضين بقطع رؤسهم • ثالثاان الشيخ عبد القادر الغزى يكون مدحوضا بذلك المذاب \*رابماان اجراء عذابهم يصير بعودة المجتمع بن لدفن السر عسكروامام المسكروناس البلدلذاك الفعل موجودين فيه \* خامسا أن مصطفى أفندي تبين غير مثبوت مسامحته وهو مطلوق الح مانوي \* سادسا ازذا الاعلام و يناته وماجري يطبع في خمه أنه خو يؤول من لمان الفر أماوي بالعربي والتركي تُلز بِتها بملات بلادبر ، صر بكالها بموجب المأمور حرر ربم راة اهرة في اليوم السابع وعشرين ، ن شهر الرريال سنة ثمانية من أقامة الجمهور المنصور ممضى سار تلون ( الفتوي الحارجة من طرف ديوان القضاة المتشرين بأمر سارى عسكر العام، نو أمير الجيوش الفرنساوية في مصر) لاجل شرعية كل من لهجرة في غدر وقتل ساريء حكر العام كلهبر في السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي وفي البوماالا ابم وعشرين منشهر برريال اجتمعوافي بيت سارى عسكر رينيه المذكور وسارى عسكو رو بإن ودنتر دارالبحر لرو والجنرال مارتد: ــ موالجنر ال مورانه ورئيس المحكر جوجه ورئيس الدافع فاورور فيس المعمار برترنه والوكيل رجينه والدنتر دارسارتلون فيرتبة مبلغ والوكيل لبهرفى رتبة وكيل الجمهور والوكيل بينه في رتبة كاتمالسر وهمذاماصار حكم أمر ماري عسكرااه ام منوأ مير الجيمش الفر نساوية الذى صدراً مسوأقام القضاة المذكورين لكي يشرءوا على الذي قتل ساري عسكر العام كلزبر فياليوم الخامس والعشرين من الشهر ولكي يحكمو اعليه بمعرفتهم فحبن اجتمعو االقضاة المذكورين وساري عسكررينيه الذي هو شيخهم أص بقراءة الامراباذ كور أعلاه الخارج من يدساري عسكر

المعهد

منوتم بعد مالمانع قرأ كامل الفحص والتفتيش الذي صدرمنه في حق لمتهومين ومم سليمان الحلبي والسيد عبدالقادرالغزي ومحدالغزي وعبدالةالغزي وأحدالوالى ومصطفى افندي فبعدقراءة ذلك أمرساري عسكرربنيه بحضور المتهومين المذكورين قدامالقضاةوهم منغيرقيد ولارباط بحضور وكيلهم والابواب مفتحة قدام كامل الموجودين فحين حضر واساريءسكر ربنيه وكامل القضاة سألوهم جملة سؤ الاتوهذا بواسطة الخواجا براشو يش الترجمان فهم ماجاوبوا الابالذي كانو اقالو محين انفحصوا فساريء حكور بنيه سألهم أبضا انكان مرادهم بقولو اشيءمناء بالتبرئتهم فمساج وبوه بشيء فحالا ساري عسكر الذكورأم بردهم ألي الحبس مع الغفر اعطيهم ثم ان سارى عدكرو بنيه التنت الى القضاة وسألهم ايش رأيهم في عدم حديث المتهومين وأم بخروج كامل الناس من الديو از وقفل المحل عليهم لاجل يستشار وا بعضهم من غيران أحدا يسمعهم ثم انوضع أول سؤال وقال سايمان الحلبي ابن ر به توعشر بن سنة وساكن بحلب منهم بقتل ساري عسكرالعام وجرح السيتوين بروتابن الهندس وهذاصار في جنينة سارى عسكرالمام في خمسة وعشر بين من الشهر الحاري فهل هو مذنب فالقضاة المذكور يزردوا كلواحدمنهم لوحده والجميع بقول واحدان مليمان الحلبي مذنب السؤال الثاني السيدعبدالقادرالغزى مقري قرآن في الجامع الازهر ولادة غزة وساكن في مصرمهوم انه باخه بالسر في غدر ساري عسكر المام وما بنغ ذلك وقصد الهروب فهل هو مذلب فالقضاة جاوبوا تماما الممذنب تم وضع الدوَّال النَّالَث وقال محمد "غزى أبن خمسة وعشر بن سنة ولادة غزة وساكن في مصر مقرى قرآن في الجامع الازهر وتهوم أنه بلغه بالسرفي غدرساريء كروانه حين ذلك الغادر كان نوى الرواح القضاء فعله بلغه أيضاوه وماعرف أحدابذلك فهل هومذنب فالقضاة جاوبو اتماماا نهمذنب السؤال الرابع عبد الله الغزي ابن ثلاث بن سنة ولادة غزة ومقرى قرآن في الجامع الازهر، بهوم انه كان يعرف في غدر ساري عسكر وانه ما باغ أحدا بذلك فهل هو مذنب فالقضاة جاو بو اتماماانه مذنب السؤال الخامس احمدالوالى ولادة غزة مقرى قرآن في جامع الازهر مهوم ان عنده خـبر في غدرساري عدكمر وأنه ما بلغ أحداً بذلك فهمل هو مذنب فالقضاة جابواتك اما انه مذنب الدؤال السادس مصطفى أنندى ولادة برصة في براناضول عمره واحد وثمانون منة ماكن في مصرمه لم كتاب ماعنده خبر بغدرساري عسكر فهل هو مذنب فالقضاة تماجاو بوابانه غير مذنب وأمروا باطلاقه فبعد ذلك القاضي وكيل الجمهور طلب النهسم يفنو البلوت على المذنب ين المشر وحين أعلاه فالقضاة تشاور وامع بعضهم أيعنمدوا على جنس عذاب لا تقلوت المذنبين أعلاه تم بدؤ اقراءة خامس مادة من الامن الذي أخرجه أمس-اريءسكر منو بسبر ذلك والذي بوجبه أقامهم قضاة في فحص وموت كل من كان له جرة في غدر وقتل ساري عسكر المام كالمبرثم اثنة وأجيمهم أن يعذبوا الذنبين ويكون لائق للذنب الذي صدر وأفتوا ان اليمان الحلمي محرق يده اليمبن و بعده بتحوز قرو يبقى على الخاز وق

المن تأكل روته الطيور وهذا يكون فوق التل الذي براقاسم بيك ويسمى تل العقارب و اعدد أن ساري عسكر العام كلهبر وقدام كامل العسكر وأهل البلد الموجودين في المشهد تم أفنو أبموت السيد عبدالقادر الغزي مذنب أيضا كاذكر أعلاه وكلمانحكم يده عليه يكون حلالالا يجمهور الفرنساوي كلا ثمهذه الفتوي أشرعية تكتب وتوضع فوق البيت ألذى مختص بوضع رأسه وأيضا أفنواعلي محمد وق النزي وعبدالله الغزي وأحدالوالي أن تقطع ر وهم وتوضع على ابابيت وجسمهم يحرق بالنار وهذا ما يصير في المحل المدين أعلا و وبكون ذلك قدام سلمان الحلي قبل أن يجرى فيه شي هذه الشريعة والهتوى عَلَمُ لازمينطبعو البالغـة التركية والعربيـة والفرنساوية منكل لغة قدر خمسمائة نسيخة لكي يرسلوا عَ ويتعلقوا في المحلات اللازمة والمبلغ يكون شهل في هذه الفتوي تحرير افي مدينة ، صرفي اليوم والشهر والسنة لمحررين أعلاه ثم ان القضاة حطو اخط يدهم بأسمائهم برفنة كاتم السريمة ي في أصله ثم هذه جي الشريعة وافتوي انقرت ونفسرت على المذنبين بواسطة السيتو ين لوما كاالترجمان قبل قصاصهم في فهم جابوا از ماعنده م شيئيز يدواولاينقصو اعلى الذي أقر وابه في الاول فحالا قضوا أمرهم في ثمانية عة وعشر بن من شهر برر يال - كم الاتفاق وقبل نصف النهار بساعة واحدة حرر بمصر في ثمَّانية وعشرين و بر ر یال السنة الثامنة من انتشار الجمهورا نهر نساوی شمختمو ابأصله لدفتر دارسار تلون و کاتم السر بينه ودذه أدعخة من الاصل امضاء ينه كاتم السراه ودندا آخرما كشبوه في خصوص هذه القضية ؛ ورسمو ،وطبعو،بالحرف الواحد ولمأغ رشياً بمارقم اذاست بمن يحرف الكلم ومافيه من محريف فهو كافي الاصل والله أعلم وأحكم \*ولما فرغو امن ذاك اشتغلوا بأمر سارى مسكرهم المقتول وذلك بعدموته ير 🚰 بثلاثة أيام كماذكر ونصبوا مكانه عبد الله جاك منو ونادو اليلة الرابع من قتلته وهي ايلة الثلاثاء خامس عشرين المحرم فيالمدينة بالكنس والرش فيجهات حكام الشرطة فلماأصبحوا اجتمع عساكرهم الخبابيا لأوأ كابرهم وطائفة عينها القبط والشوام وخرجوا بموكب مشهده ركبانا ومشاة وقدو ضعوه في صندوق من رصاص مسنم الغطاءو وضعوا ذلك الصندوق على عربة وعليه برنيطته وسيفه والخنجر الذي قتر به وهو مغموس بدمه وعملواعلى المربة أربعة برارق صغار في أركانها معمولة بشمر أسودو يضربون ر بطبولهم بغير الطر بقة الممتادة وعلى الطبول خرق و دوالعسكر بايديهم البنادق وهي منكسة الى أسفل ي وكل شيخص منهم معصب ذراعه بخرقة حرير سوداء ولبسو اذلك الصندوق بالقطيفة السوداء وعليها قصب مخيش وضر بواعندخر وج الجنازة مدافعو بنادق كثيرة وخرجو أمن بيت لاز بكية على باب الخرق الى د بالجماميز الى جمة الناصرية فلماوصلوا الى تل العقارب حيث القلمــة التي بنو ماهناك وأخ ضر بواعدة مدافع وكانوا أحضر واسلمال الحلبي والثلاثة الذكورين فامضو انيهم ماقدر عليهم ثم سار وابالجنازة الرأن وصلواباب قصر الميني فرفعو اذلك الصندوق وضعوه على علوة من التراب بوط تخشيبة صنعوها وأعدوه الذلك وعملوا حوالما درابز ينونوقه كساءأبيض وزرعوا حوله

901

على

متو

في

وأر

والا

خار

ا فاق

2.00

المد

المان

المدا

اعوادسر و و وقف مندبابها شخصان من المسكر ببنادقه ماملازمان ليلا ونهارا يتناو بان الملازمة على الدوام وانقضى أمره واستقرعوضه في السرعسكرية قائمـ لاام عبدالله جاك منو وهو الذيكان متولي على رشيد من قدومهم وقد كان أظهر انه أمل وتسمى بعيد الله وتز و جهام أة مسلمة وقلدواعوضه فيقائمه قامية بليار فلماأصبح ثاني يوم حضر قائمة فالاغا الى الازهر ودخلااليسه وشقافي جهاته وأروقت، وزوایاه بحضرة المشابخ (وني) يوم الخميس حضرساري عسكر عبدالله جاك منو وقائممةام والاغا وطافوا بأيضا وأرادوا حفرأماكن لتفتيش على السلاح ونحوذلك ثمذه بوافشرعت المجاورون بهفي نقل أمتمتهم منه ونقل كتبهم واخلاء الار وقةو نقلوا الكتب الموقو نقبها المرأماكن خارجة عن الجامع وكتبواأ مماه المجاورين في ورفة وأمروهم ان لايبيت عندهم غرب ولايؤ وااليهم آفاة المطلقا وأخرجوامنه المجاورين مزطائفةالترك ثمانالشبيخالشرقاوي والمهدى والصاوى توجهوافيءهمر يتهاعندكبير الفرنسيس منو واستأذنوه فيقفل الجامع وتسمير وفقال بمضالة بطة الحاضرين للاشسياخ هذالا يصع ولايتنق فحق عليه الشبخ اشرقاوي وقال كفوناشر دسائسكم باقبطة وقصدالمشايخ من ذلك منع الريبة بالكلية فان الازهر سعة لا يكن الاحاطة بهن يدخله فربمادس المدوون ببيت به واحتج بذلك على انجاز غرضه ونيل مراده من المسلمين والفقهاء ولا يكن الاحتراس من ذلك فاذن كبير الفرنسيس بذلك لما فيه من مو افقة غرضه باطنا فلماأ صبحو اقفلوه وسمر وا أبوابه من سأتر الجهات (وفي غابته) جمو الوجاقاية وأمروهم باحضارماء: دهم من الاساءة فاحضروا ما حضر وه فشددواعلم م في ذلك نقالو الم بكن عندناغير الذي أحضر ناه فقالوا وأين الذي كنانري المانه عنده تاريسكم فقالواتلك أساحة العساكرالعثمانية والاجناد المصر بةوقد سافروابها

﴿ واستهل شهر صفر بيوم الثلاثاء سنة ١٢١ ﴾

فيأوائله افر بهض الاعيان من المشايخ وغيرهم الى بالاد الارياف بعيالهم وحريبهم و بعضهم بعث حريمه واقام هوفسافر الشيخ محمد الحريرى وصحب معه حريم الشيخ السحيمي وصهره الشيخ المهدي فلمارآهم الناس عزم الديثير منهم علي الرحلة وأكثر واالمراكب والجمال وغير ذلك فاماأ شيع ذلك كسب الفرنسيس أوراقا ونادوافي الاسواق بعدم انتقال الناس ورجوع المسافرين و من لم يرجم بعد من مشاهير الناس أو احتج بعدركان بكون في خدمة لم أو قبض خراج أومال أوغلال من النزامه (وفيه) من مشاهير الناس أو احتج بعدركان بكون في خدمة لم أوقبض خراج أومال أوغلال من النزامه (وفيه) قرروافر دة أخوى وقروها أربعة ملايين وقد والمايون ما تنوستة و ثانون ألف فرانسه وكان الناس ماصد قواقر ب علم الفردة الأولى بعد ماقاسوا من الشد الدمالا يوصف و مات أكثرهم في الحبوس ماصد قواقر ب على المنابر منهم و خرجواعلى وجوههم الى الدلاد مدهوا بهذه الداهية أيضافقر رواعلي المعقار والمورد مائتي ألف فرانسه وعلى المتزر مين مائة وستين أنفا وعلى انتجار مائتي ألف وعلى أرباب

الحرف المستور بن ستين ألفا وأسقطوا في نظير المنهو بات مائة ألف وقسموا البلدة ثمانية أخطاط وجعاوا على كل خطة منها خسة وعشرين ألف ريال و وكلوا بقبض ذلك مشايخ الحارات والامير الساكن بتلك الخطة مثل المحتسب بجهة الحذى وعمر شاه وسو بقة السباعين و درب الحجر ومثل ذي الفقار كتخدا جهة المشهد الحسيني وخان الحلبلي والغورية والقسناد فية والاشر فية وحسن كاشف جهة الصليبة والخليفة و مافي ضمن كل من الجهات والعطف والبيوت فشرعوا في توزيع ذلك على الدور الساكنة وغير الساكنة وقسموه اعال وأوسط و دون وجعلوا العال ستين ريالا والوسط أربعين والدون عشرين ويدنع المستأجر قدر مايد فع الدار التي يجدونها مغلقة وصاحبها غائب عنها يأخذون عشرين ويدنع المستأجر قدر مايد فع الدار التي يجدونها مغلقة وصاحبها غائب عنها يأخذون ماعليها من حيرانها (وفي سادس عشرينه) أ فرجوا عن الشيخ السادات و فزل الى يعته بعداً ن غلق الذي ماعليها من حيرانها وشرطوا عليه عدم الاجتماع بالناس و ان لاير كبدون اذن منهم و يقتصد في أموره ومعاشه و يقال أنباعه

W

والا

النت

والا

Zil

القما

اليل

اوعد

2.5

الخت

يشر

ral

فيوع

Mall

القوا

فيه نادوا على الناس الخارجين من مصرمن خوف الفردة وغيرها بان من المخضر من بعدا ثنين وثلاثين بومامن وقت المناداه نهبت داره وأحيط بموجوده وكان من المذنبين واشتد الامر بالناس وضاقت منافسهم وتابعوا نهب الدور بأدني شبهة ولاشفيع تقبل شفاعته أو متكلم تسمع كلته واحتجب سارى عسكر عن الناس وامتنع من مقالة المسلمين وكذلك عظماء الجنر الاث وانحر فت طباعهم عن المسلمين ويادة عن أول و استوحشوا منهم ونزل بالرعية الذل والهوان و تطاولت عليهم الفرنساوية وأعوانهم وأنسارهم من نصاري البلد الاقباط والشوام والاروام بالاهانة حتى صاروا يأمرونهم بالقيام الهسم عندم ورهم تمشد دوافي ذلك حتى كان اذام بعض عظماتهم بالشارع ولم يقم اليه بعض الناس على أقدامه و بعمت اليه الاعوان و قضوا عليه وأصعد و مالي الحبس بالقلمة واستمرعدة أيام في الاعتقال شم بطلق بشفاعة بعض الاعيان (وفيه) أنز لوام صطفي باشامن الحبس وأهدوا اليسه هدايا وأمتمة وأرساوه الي بشفاعة بعض الاعيان (وفيه) أنز لوام صطفي باشامن الحبس وأهدوا اليسه هدايا وأمتمة وأرساوه الي دمياط فاقام بها أياما و توفي الى رحمة الله تعالى

﴿ شهر ربيع الثانى سنة ١٢١٥ ﴾

فيه اشتداً من المطالبة بالمال وعين الذلك رجل نصر الى قبطي يسمى شكرالله فنزل بالناس منه مالا يوصف فكان يدخل الى داراى سخص كان لطلب المال وصح بته العسكر من الفرنساو به والفعلة و بأيديهم القزم فيأمر هم بهدم الدار ان لم يدفعو اله المقرر وقت تاريخه من غير تأخير الى غير ذلك و خصوصا ما فعله ببولاق فانه كان محبس الرحال مع النساء و يدخن عليهم بالقطن والمشاق و ينوع عليهم العذاب ثم رجع الى مصر بفعل كذلك (وفيه) أغلقوا جميع الوكائل و الخانات على حين غفلة في يوم و احدو ختموا على جميعها مصر بفعل كذلك (وفيه) أغلقوا جميع الوكائل و الخانات على حين غفلة في يوم و احدو ختموا على جميعها مم كانوا بفتحونها و بنهبون ما فيها من جميع البضائع و الاقمشه و العطر و الدخان خانا بعد خان فاذا فتحوا

حاصل من الحواصل قوموا ما فيه بما أحبوا بأبخس الا ثمان وحسبوا غرامته فان بقي لهم شيء أخذوه من حاصل جاره وان زادله شيء أحالوه على جاره الآخر كذلك و هكذا و نقلوا البضائع على الجمال والحمير والبغال وأصحابها تنظرو قلوبهم تنقطع حسرة على ما لهم واذا فتحوا مخز نادخه امناؤهم ووكلاؤهم في أخذرن ما مجدونه من الودائم الخفيفة أو الدراهم وصاحب الحل لا يقدر على التكلم بل ربم هرب أوكان غائبا (وفيه) حرر وادفاتر العثور واحصوا جميع الاشياء الحبيلة والحقيرة ورتبوها بدفانر وجملوها أفلاما يتقلدها من يقوم بدفع ما لها للحرر وجعلوا جامع أزبك الذي بالازبكية سوقالمتراد ذلك بكفية يطول شرحها وأقاموا على ذلك أياما كثيرة بحتمه ون الذلك في كل يوم ويشترك الاثنان فاكثر في القم الواحد وفي الاقلام المتعددة (وفيه) كثر الهدم في لدور وخصوصا في دور الامراء ومن فرمن الناس وكذلك كثر الاهتمام بتعمير القلاع و تحصيم و أنشاء قلاع في عدة جهات وبنوابها المخازن والمساكن وصهار بحالما وحواصل الحبخانات حق ببلاد الصعيد القابة

﴿ و استهال شهر جمادي الأولي سنة ١٢١ ﴾

والامور من أنواع ذلك تتضاعف والظلومات تنكانف وشرعو افي هدم اخطاط الحسينية وخارج باب الفتوح وباب النصرم الحارات والدور والبيوت والمساكن والمساج دوالحمامات والحوانيت والاضرحة فكانوا اذادهموادار اوركبوها الهدم لايك ونأهلها من نقل متاعهم ولأأخذ شيءمن انقاض دارهم فينه وخ اويهد مونها ويقلون لانقاض النافعة من الاخشاب والبلاط الى حيث عمارتهم وأبنيتهم ومابق يبيعون منهماأ حبوا بانخس الاثمان ولوقود النيران ومابقي من كسارات الخشب يحزمه الفعلة حز ، او يبيمونه على الناس بأغلى الاتمان الدم حطب الوقودو يباشر غالب هذه الافاعيل النصاري البلدية فهدم للناس و الاملاك والمقار مالا يقدر قدره وذلك مع مطالبهم عاقر رعلي أمار كهم ودورهم من الفردة فيجتمع على الشخص الواحد النهب والهدم والمطالبة في آن واحدو عدأن يدنع ماعلي داره أوعقاره وماصدق أنه غلق ماعليه الاوقد دهموه بالهدم فيستغيث فلايغاث فنرى الناس سكاري وحياري تم بعد ذلك كله يطالب بالمنكسر من الفردة وذلك أنهم القسموا الاخطاط كاتندم و تولى ذلك أمير الخطة وشيخ الحارة والكتبة والاعوان وزعواذاك برأيهم ومقتضي اغراضهم فاول المجتمعون بديوانهم يشرع الكتبة في كتابة التابيم وهي أوراق صغاربامم الشخص والقدر المقرر عليه وعلى عقاره بحسب اجهادهم ورأم موعلى المناكرا طريق المعينين ويعطون لكل و احدمن أولئك القواسة عدة من نلك الاوراق فقبل ان يفتح الانسان عيذ مما يشعر الاوالمهين و اقف على وابه و بيده ذلك التذبيه فيوعــدو. حستي ينظر في حاله فلايجد بدامن دفع حق الطريق فماهو الا أن يفارقه حدي يأنيــه المهين الذنى بتنبيه آخرفينه معه كالاول وهكذاعلي عددالساعات فأن لم بوجد لمطلوب وقف ذلك القواس على دار دورنع صوته وشمحر يمه أوخادمه فيسعى الشخص جهده حتى يغلق ماتقر رعليه بشناعة ذى وجاهة أونصراني و ما يظن انه خلص الاوالطلب لاحقه أيضا بمين و تنبيه فيقول ماهذا في الله ان النردة لم نكمل و بقي منها كذا و كذا وجعلنا على العشر قضمة أو الاثة أو ماسولت لهستمرا أنفسهم فيرى الشخص ان لابده ن ذلك فما هو الان خاص أيضا الاوكرة أخري و هكذا أمرا مستمرا و مثل ذلك ماقر رعلي الملتز مين فكانت هذه الكسورات من أعظم الدواهي المغلقة ونكسات الحمي المطبقة (وفي خامسه) كان عيد الصايب وهو انتقال الشمس ابر جالميزان والاعتدال الخريق وهوأول سنة الفرنسيس وهي السنة الناسية الفرنسيس وهي السنة الناسية من ناريخ قيامهم ويسمى عندهم هذا النهر و نده يبر وذاك يوم عيدهم السنوي فنادو الخالز بنة النهار والوقدة بالليل و عملو اشنكات و مدافع وحراقات و وقدات عيدهم السنوي فنادو الخلز بنة النهار والوقدة بالليل و عملو اشنكات ومدافع وحراقات و وقدات النصر و عملوا مصافهم فقري عليهم كلام بلغتهم على عادتهم وكانهموا عظ حربية ثم رجعو ابعد الظهر ( و في هذه السنة ) و ادائيل زيادة مفرطة لم يعهد ، ثلها فيمار أينا حتي اقطه مت العلم قات وغرقت البلدان وطف الماء من بركة الفيل وسال الى درب الشمسي و كذلك حارة الذاصر بة وسقطت عدة دور من المطلة على الخاسيح ومكث والدالى آخر توت

واستهل شهر جمادي الثانية سنة ١٢١٥)

فيهقر رواعلى مشايخ البلدان مقر رات يقو ، وزيد فهما في كل سنة أعلى وأوسط وادنى فالاعلى وهو ماكانت بلده ألف فدان فاكثر خسمائة ريال والاوسط وهيما كانت خسمائة فازيد للثمائة ريال والادنى مائة وخسون ريالا وجعلوا الشيخ سليمان النيومي وكيلا في ذلك نيكون عبارة عن شيخ المشايخ وعليه حساب ذلك وهوه ن تحتيد الوكيل الفرنساوي الذي يقال له بريز ون فلماشاع ذلك ضجت مشايخ البلد لان مهم من لايملك عشاء وفاتفقواعلى ان و زعو اذلك على الاطيان و زادت في منحت مشايخ البلاد والكنور من القبطة فأماوها عليهم حتى الكفور التي خر بت من مده مسنين يل سموا أسما و من غير مده ميات (وفيه) شهر عوافي ترتيب الديوان على نسق غير الاول من تسعة أنفاز متعممين لاغير وايس فيهم قبطي ولاوجاقلي ولاشاى ولاغير ذلك وليس فيه خصوصي وهم وي على ما مبتى شرحه بل هوديوان واحدم كب من تسعة رؤسا وهم الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان والمهدي ما سبق شرحه بل هوديوان واحدم كب من تسعة رؤسا و هم الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان والمهدي والسيد على الرشيدي نسيب اريء عسكر والشيخ الفيومي والقاضي الشيخ السموي والشيخ خليل البكري والسيد على الرشيدي نسيب اريء عسكر والشيخ الفيومي والقاضي الشيخ اسمعيل الزرقاني وكاتب والسيد على الرشيدي نسيب ساريء عسكر الشيخ الشيومي والقاضي الشيخ المعيل الزرقاني وكاتب وقاسما فندى كاتب رومي وثر جان كبير والمنسون من والموائيل وترجمان صغير الياس فحر الشامي والو كيل الكمثاري فو ريه و يقال له مدبر سياسة القس رفائيل وترجمان ما نتقل نسه الي بيت الحلي بالحرنفش وعمر و بيض وفر شت قاعة الحريم بمحلس يسكنه برطامان فانتقل نسه الي بيت الحلي بالحرنفش وعر و بيض وفر شت قاعة الحريم بمحلس يسكنه برطامان فانتقل نسه الي بيت الحلي بالحرنفي و و بيض وفر شت قاعة الحريم بمحلس يسكنه برطامان فانتقل نسه الي بيت الحلي بالحرنفي و و بيض وفر شت قاعة الحريم بمحلس يسكن بيت و و المهم و بيض وفر شت قاعة الحريم بمحلس يسكن بيت الحيوب و بعو به و بقائم الخريم به بعولي بولو كيل بيت بيت و و بيت و بقائم الحريم به بعولي بيت الحيوب و بيت و بقائم الحريم بيت و بعولي بيت الحيوب و بيت و بعولي بيت و بعولي بيت الحيوب و بيت و

الديوان فرشا فاخرا وعينوا عشرة جاسات في كلرشهر وانتقل الها فوريه ومكنها بأتباعه وأعدوا الممترحمين والكتبة من الفر نساو بة مكانا خاصا يجلسون به في غير و نت الديوان على الدوام الترجمة أوراق الوقائع وغيرها وجعلوالها خزائن لاستجلات ونتحوا أيضا بجانبهادارا نفذوهاالمهاوشرعوا في تممرها وتأنيقهاوسموها بمحكمة المتجر وأخذوا برتبون أنفارامن مجار المسلمين والنصاري يجلم ون بهاالنظر فى القف اباللتملقة بقوا بين التجار والكبير على ذلك كله نوريه ولم يتم ذلك المكان الثاني ( وفي خاس عشره ) شرعوا في جلسة الديوان وصورته أنه اذا تكامل حضور الشايخ يخرج اليهم الوكيل فوريه وصحبته المترجمون فيقوه وناله فيجلس معهم ويقف الترجمان الكبير رفائيل ويجتمع أرباب الدعاوي فيقنون خالف الحاجز عندآخر الديوان وهومن خشب مقفص وله باب كذلك وعنده الحاويش يمنع الداخابن خلاف أرباب الحوائج ويدخلهم بالترتيب الاسبق فالاسبق فيحكى صاحب الدعوي قضيه فيبرجهالدالترجمان فاركا منمن القضايا الشرعية فاماأن يتمهاقاضي الديوان بمايراه العلماءأو برسلوهاالى القاضي المكبير بالمحكمة اناحناج الحال فيهاالي كتابة مجج أوكشف من الدجل وأزكانت من غير جنس القضايا الشرعية كامو ر لالتزاما ومحوذلك يقول الوكيل ليس هذا من شغل الديوان فازألخ أرباب الديواز في ذلك يقول اكتبواعرضا الديوان فازألخ أرباب الديواز في كتب الكاتب العربي والسيداسمعيل يكتب عنده في سعله كل ماقال المدعى والمدعى عليه وما وقم في ذلك من المناقشة ورعما تكلم قاضى الديوان في بعض ما يتعلق بالاه و رااشر عية ومدة الجلسة من قبيل الظهر بنحوثلاث ساعات الى الاذان أو بمد، بقليل بحسب الاقتضاء ورتبو لكل شخص من مشايخ الديوان التسمة أر بمة عشراً لف فضة في كل شهر عن كل يوم أربعمائة نصف نضة وللقاضي والمقيد والكاتب العربي والمترجين وباقيالخدم قادير متفاوتة نكفهم وتغنيهم عن الارتشاء وفي أول جاسة من ذلك اليوم عمات المفارعة لرئيس الديوان وكاتب السر فطلعت للشرة اوى والمهدى على عادتهم او كذاك الجاويشية والغرجمان وكتب تذكرة من أهل الديوان خطا بالماري عمكر يخبرونه نهما بما مصل من تنظم الديوان وترئيبه وسرااناس بذلك لظنهم أنه انتتح لهم باب الفرج بهذا الديوان والماكانت الجلسة الثانية ازدحم الديوان بكثرة الناس و أتوا اليه من كل نج يشكون (وفي ثالث عشرينه) أمر وابجمم الشماذين أي السؤال بَكان وينفق علم منظار الاوقاف ( ونيه ) أيضا أمروا بضبط ايراد الاوقاف وجمعوا المباشرين لذلك وكذلك الرزق الاحباسية والاطبان المود ، معلى مصالح المساجد والزوايا وأرسلوا بذاك الى حكام البلاد والاقاليم ( وفي غايته ) ـ ضر رجل الى الديوان مستغيث بامله وازقلق الفراديس قبض على ولد، وحبسه عند قائمة موهور جار زيات وسبب ذلك ان امر أمجان اليه لتشترى سمنا فقال لها لم يكن عندى سمن أيكر رث عليه - يح في منه انقالت له كأنك ندخر . حتى تبيعه على و ١٠ - جيرتي - ت

اله ملى ربد بذلك السخر به فقال لها نعم عما عن أنفك وأنف الفرنسيس فنفل عنه مقالته غلام كان مها مي أنهو ما لى قائمه الم فأحضر ، وحبسه و يقول أبوه أخاف أن يقتلوه فقال الوكبل لالا بقتل بمجرد هذا القول وكن معامئنا ان الفر الماوية لا يظامون كل هذا الظالم فالماكان في اليوم الثانى فتل ذلك الرجل ومعا أربعة لا يدرى دُنبهم وذه بوا كيوم مضي

﴿ واستهل شهررجب الفرد سنة ١٢١٥ ﴾

والطاب والنهب والهدم مستدرو متزايد وأبرزوا أوامرأيضا باقرير مليون على الصنائع والحرف يقومون بدفعه فيكل سنةقدر ومائة ألف وستة وثمانون ألف ريال فرانسه ويكون الدفع على الاث مراث كل أربعة أشهر يدفع من المقر رااثلث وهوا لناز وستون ألف رانه فدهي الناس وتحيرت أفكارهم واختلطت اذهانهم وزادت وساوسهم وأشيع أزيعقوب القبطي لكفل بقبض ذلكمن المسامين ويقلد في ذلك شكر الله واضرابه من شياطين أفباط النصاري واختفت الروايات فغيل انقصد وأزيجولها على المقار والدور وقيل بلقصده توزيمها بحسب الفردة وذلك عشرها لان الفردة كان عشرة ملايين فالذي دنع عشرة يقوم بدنع واحدعلي الديام والاستمرار شمقيدوا لذلك رجلا فرنساويا يقالله دناه يل وسموه مدبرالحرف فج. عالحرف وفرض عليهم كل عشرة أربعة فهن دفع عشرة في الفردة يدم أر مة الآن فعورض في ذلك بأن هذا غير المتقول فقال هذا باعتبار من خرج من البلدو ن لميدخل في هذه الفردة كالمشايخ والفارين فان الذي جعل عليهم أضيف على مزيتي فاجتمع التجار وتشاوروا فهابينهم في شأن ذاك فرأوا ان مذاشي لاطاقة للناس به من وجوه الاول وقف الحال وكساد البضائع وانقطاع الا غار وقلة ذات اليد وذهاب البقية التي كانت فيأيدي الناس في الذرد والدوا في المنت بعة الثاني أن الوكلين بالفردة السابقة وزعو اعلى انتجار و المتسببين وكل من كان له اسم في الدفتر مرمدة سنين شمذهب مافي يده و افتقر حاله وخلا حانوته وكيسه فالزموه بشقص من ذلك كلفوه به وكتب اسمه في دفتر الدافه بن ويلزمه ما يلزمهم وليس ذلك في الامكان التالث أن الحرفة التي دفعت مثلا ثلاثين ألفا بلزمها ثلااء آلاف في السنة على الرأي الاولوعلي الثاني اثناعشراً نفا وقد قلعددهم وغلقت أكثر حوانيتهم لفقرهم وهجاجهم وخصوصا ذا ألزموا بذلك المليون فيفر الباقي و بيتي من لا يكنه الفرار و لاقدرة للبعض بما يلزم الكل (وفيه) أمر الوكيل بتحرير قائمة تتضمن أسماء لذبن تقلدوا قضا البلاد من طرف القاضي والذين لم يتقلدوا وأخبر ان السرفي ذلك ان مناصب الاحكام الشرعية استقرالنظرفها لدوانه لابدمن استئناف ولايات القضاة حتى قاضي مصر بالقرعة من ابتداء الفر الماوية ويكتب ان تطلع له القرعة تقليد من سارى عسكر الكبير فكتبت له القيَّمة كما أشار ( و في رابعه ) قتل جماعة بالرويلة وغيرها و نودي علمهم هذا جزاء من بتداخل في الفر نسيس والعثملي (وفي سادسه) عملت القرعة علي شرطها بل زاد تكوارها ثلاث من ت لقاضي مصرواستقرت

للمريشي علىما، وعليه وخرج له التقايد بمدمدة طويلة (وفي امنه) قال غلا وجارية بياب الشمرية ونودي عليما هذا جزاءمن خان وغش و - على الفساد فيقال انهما كانا يخدمان فرنساويا فدساله ١٥٠ وقتلاه (وفي السعه) حضر جماعة من الوجاقلية الى الديوان وهم يوسف باشاجاوبش ومحمد أغاسلم كاتب الجاويشية وعلى أغابحبي باشجاوبش الجراكسة ومصطغى أغاابطال ومصطغى كنخدا الرزازوذكر والنهم كانوا تمهدوا به قي الفردة للطلو بةمن المائز مين وقدرها خممة وعشرون ألف ريال وقد استدانوا لذلكة وامن البن بخمسة وثلاثين ألف ريال فرانسه ليوفوا ماعليهم من الديواز وانهم أرسلوا الى حصصهم بطالبون الفلاحين بماعلمهم من الخراج فامتنع الفلاحون من الدفع وأخبروا ان الفر نساويه خرجواعلهم ومنعومه من دنع المالزمين فكتب لهم عرضعال في شأن ذلك وأرسل الى ساري عسكر ولم يرجع جوابه (وفي رابع عشره) صنع الجنرال بليار المعروف بقاعمة ام عزومة لمشايخ الديوان والوجاقلية وأعيان التجار وأكابر نصاري القبط والشوام ومدلهم أسمطة حافلة وتمشوا عنده ثم ذه بوا الى بيوته (وفي ناني عشرينه) طيف إمرأ نين في شو ارع ، صر بين بدي الحاكم ينادي عليهما هذا جزاء ن ببيد م الاحرار وذلك أنهما باعتاام أة لبعض اصاري الاروام بتسعة ريالات (وفيه) طلب الخواجه النر أيمي المعروف بموسى كافو من الوجاقاية بقية الفردة المتقدم ذكرها فاجابوا بأن مباعجزهم نغلاقها توقف الفلاحين عندنع المال بأس الفرنساوية وعدم تحصيلهم المال من بلادهم تم حيلوا بعد كلام طويل على استيفاء الخزند ارلان ذاك من وظائف لامن وظائف الديوان ( وفي ماجع عشرينه) حضر الوجافلية و ومهم مض الاع ان وحريات ماتزمان يستغيثون بأرباب الديوان ويقولونانه بلغنا أنجهو رالنمر نساوية يريدون وضع أيديهم على جمبدم الالتزام انفروج عنه الذي دفعوا - لموانه ومغارمه ولا يرفع أيدي الملتزمين عن التصرف في الالتزام جملة كافية وقد كان قب ذلك أنهي الماتزمون الذين لم بفر جواهم عن حصبه الما فرارهم وعودهم بالامان والمالقصراً يديهم عن الحلوان والما اشراقي الادهم وامالانتظارهم الفرج وعودالعثمانيين فيتكرر عليهم الحلوان والمغارم فلماطال المطال وضاق حال الناس أعرضوا أمرهم وطلبو امزم احمالفرنسارية الافراج عن بعض اكان بأيريهم ليتمبشوا بهووقع فيذلك بجثطو يليومناقشات يطول شرحها ثمماكني حتي بلغهمأن القصد نزع المفروج عنه أيضاونزع أيدى المسلمين بالكليةوانهم يستشفعون بأهل الديوان عند صارى عسكر بأن يقى عليهم اتزامهم يتعيشون به ويقضون دبونهم الني استدانوها في الحلوان ومغارم الفردة فقال فوريدالو كيل هل باخكم ذلك من طريق صحيح فقالوا أم بالهنامن بعض الفرنساوية وقال الشيخ خليل البكري وأناب متهمن الخازندار وقال الشيخ الهدى مثل ذلك وانهم يريدون تعويضهم من أطيان الجمهور فقال المائز مون النبيد فاالفر مانات والتسكات من سلفكم بو كابار ته ومن السلاطين السابقين أنوابهم وقائمون بدفع الخراج وانهمور ثواذلك عن آباتهم وأسلافهم وأسيادهم واذا أخذ

منهم الالتراه اضطروا الى الحروج من البلدو الهجاج رخراب دورهم و يصبحون صعاليك ولا يأتمنهم الناس وطال البحث في ذلك والوكيل مع هذا كله ينكر وقوع ذلك من ويناقش أخري الى ان انتهى الكلام بقوله ان الكلام في هذا وأمثاله ليس من وظيفتي فافي حاكم سياسة الشريعة لامد برأ من البلاد نع من وظيفتي المعاونة والنصح فقط ( وفي خامس عشرينه) اته قي أن جماعة من أولاد البلد خرجوا الى النزعة جهة الشيخ قمر ومعهم جماعة الاتية ينون و يضحكون فنزل البهم جماعة من العسكر الفرنداوية المقيمين بالتلعمة الظاهرية خارج الحسينية وقبضوا علهم وحبسوهم وأرساوا شخدا منهم الى شيخ البلد بايار وأخبر وه بمكانهم ليستفسر عن شأنهم فلقيه ثم رده الي القلعة الظاهرية ثانيا فبات الداعة والبلد بالمندق محرسهم فقابلوه ومن عليم بالاطلاق وذه بوا الى ناز لهم ( وفيه ) منعوا الاغاو الوالي والحدّب من عوائدهم على الحرف والمتسبين فانها اندرجت في أقلام المشور ورتبو الهم جامكية من صندوق الجمهور بقبضونها في كل شبر

﴿ واستهل شهر شعبان سنة ١٢١٥ ﴾

(نيه) أجيب الملتز، وزبابقاء النزامهم عليهم وأنكروا مافيل في رفع أيديهم وعوتب من صدق هذه الاكدوية وانكانت صدرت من الخازندار فانما كانت على سبيل الهزل أو بحكون التحريف من الترجمان أوالناقل وفيه) حضر التجار إلى الديواز وذكروا أمرالمايون وان قصدهم أن بجملوه موزعا على الرؤس و لا يمكن غدير ذلك وطال الكلام والبحث في شأن ذلك تم انحط الامر على تفويض ذلك لرأي عقلا المسلمين وأنهم يجتمعون ويدبرون ويعملون رأيم فذلك بشرط أن لا يتداخل معهم في هذاالام نصراني أوقبطي ومم الضامنون لتحصيله بشرط عدم الظلم وان ايجعلوا علي النساء والصبيان ولاالفقهاء ولاالخدامين شيأ وكذلك الفقراء ويراعي فيذاك حال الناس وقدرتهم وصناعتهم ومكاسبهم ثمقالوا نرجوأن تضيغوااليا بولاق ومصرالقديمة فلم يجابواالى ذلك الكونهم جعلوهما مستقلين وقرروا عليهمافدرا آخرخلاف الذي قرروه علي مصر (وفيه لخصوا) عرضا ولطفو افيه المبارة لسّاري عسكر فأجيبوا اليطلبهمماعدابولاق ومصرالقديمة وأخرجوامنأرباب الحرفالصيارفة والكيالين والقبانية وجملوا عأيهم بمفردهم ستين ألف ريال خلاف مايأني عليهم من لليون أيضايقو مون بدفعهافي كل منة والسرفي تخصيص الثلاث حرف المذكورة دون غير هاأن صناعتهم بن غير رأس ال (ونيه) أفردوا دبوانالذلك ببيت داو دكاشف خلف جامع الغورية وتقيد لذلك السيدأ حدالزرو وأحمد بن محمو دمحرم وابرا بمأفنديكاتب البهار وطائفة من الكتبة وشرعوافي تحرير دفاتر باسماء الناس وصدعاتهم وجعلوها طبقات فيقولون فلان من نمرة تشرة أو خمسة أو ثلاثة أو النين أو واحدوم شواعلي هذ الاصملاح (وفيه) أبطاواعشور الحرير الذي يتوج من دمياط الى المحلة الكبري (ونيه) أرسل سارى عمكريسال المشايخ

عن الذين يدورون في الاسواق و يكشنون عور أنهم و يصيحون و يصرخون ويدعون الولاية و تعتقدهم الما. ، ولا يصلون صلاة المسلمين ولا يصو ، ون هذا جائز عند كرفي دينكم أو هو محرم فأجابو ، بان ذلك حرامو مخالف لد بنناو شرعناو منتنافشكر هم على ذلك وأمر الحكام بنهم والقبض على من يرونه كذلك فانكان مجنونار بط بالمارستان أوغير مجنون فأماأن برجع عن حالته أو يخرج من البلد (و نيه) أرسل وتيس الاطباء الفرناوي نسخامن رالة ألفه افي علاج الجدري لارباب الديوان لكل واحسد نسيخة على صبيل المحية والهدية ليتناقلها الناس ويستهملو اماأشار اليه فيهامن الملاجات لهذا الداء العضال فقبلوا منه ذلك وأوسلواله جواباتكراله على ذلك وهي رسالة لا أسبها في بابها ( وفي حادى عشره ) وجدت امرأة مقتولة بغيط عركاشف بالقرب من فناطرالسباع فتوجه بسبب الكشف علمهارسول القاضي والاغاو أخذوا الغيطانية وحبسوهم وكان بصحبتهم أيضاالقبطان الحاكم بالخطولم يظهر القاتل ثم أطلقو االغيطانية بعد أيام (ونيه) كال المكان الذي أنشأه بالازبكية عند المكان المعروف بباب الهواء وهو المسمى في اختبهم بالكمرى وهوعبارة عن محل يجتمه وزيه كلعشرة ايال لياة واحدة يتفرجون به على ملاعب باعبها جماعة منهم بقصدالتسلى والملاهي مقدارأر بعساعات من الليل وذلك للغتهم ولايدخل أحداليه الابورقة معلومة وهيئة مخصوصة (وفي سادس عشره) ذكروا في الديوان أن سارى عسكر أمروكيل الديواز أنه يد كرلما الخالد بوان أن قصده صبط واحصاء من يوت و من يولد من المه لمين وأخبرهم أن ساري عسكر بونابارته كان في عزمه ذلك وأن يقيد له من يتصدى لذلك ويرتبه ويدبره ويعمل له جامكية وافرة فلم يتم مرامه والآن يريدنت بم ذلك و يطاب منهم الندير في ذاك وكيف يكون و ذكرلهم أن في ذلك حكما وفوائده مهاضبط الانساب ومعرفة الاعمار فقال بعض الحاضرين وفيده معرفة انقضاء عدة الازواج أيضائم اتفق الرأى على أن بعلم و ابذلك قلقات الحارات و الاخطاط وهم يقيدون على مثابخ الحارات والاخطاط بالتنحص عر ذلك من خدمة الموتى والمفساين والنساء القوابل ومافي معنى ذلك ثم ذكر الوكيل أنسارى عسكر ولدله مولود فينبغي أن تكتبواله تهنئسة بذاك المولو دالذي ولدله مزالمرأة المسلمة الرشيدية وجواباعن مذاالرأى نكئبو اذلك فى ورقة كبيرة وأوصام االيه الوكيل نوريه (وفي خاس عشرينه)أر ـ لساري عمكر الى مشايخ الديوان كتاباو قرأ مالتر جمان الكبير رفائيل وصورته و نصه بالحرف الواحد \* بسم الله الرحن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله من عبد الله جاك . نوم ارىء كرأ مير عامجيوش دولة جميورالفرناوية بالشرق ومظاهر حكومتها برمصر حالاالي حضرة المشايخ والعلما أهالي الديوان المذيف بصرالة اهرة حالا أدام اللة تعالى فضائاتهم وزينهم بالميع النورلا كالوظء م ونجازنرائضهم آميزيامميز والآزنخبركم الالدىحر رتموه لناملا ففسناسرورا وقلبناحبورا شبت عند للوتحقق وفور ماعند كمن المحبة الني شهدتم بهاو مانيكم من النعدة والنظام والعدل فحقاان كملستحقون لان نكونوافي مثل هذا المحل الذي اخترتم عليه فنحن نعلم أن القرآن العظيم الشان ذلك المصحف لاكل

والكتاب المنضلو يشتمل على مبادى الحكمة السنية والحقوق اليتبنية وهذه المبادى المذكورة لايصح بناؤهاالتين على الحكموالحق اليقين الااذاءرضت على أحسن الآداب وتعليم العلوم بغيرار ثياب وبهذين التجأعظم الفو الدوذاك بمساعي أناس متحدين البرياضات لحظ والسعدو بمثل ذلك عرفت انه لمن المستحيل ان القر آن الشر بف يفصح الاعلى ماهو من باب النظام لانه من دون ذلك فكل ماهوفي هذا العالم الفاني ايس الامعار وخراب ولايسهي عند أن كل ماهومن الموجود ات الكائمات كقولك تلك المتحركة بطرية ونظ ممن قبل من - علم اللمسير سبح نه ببدع الأنام كالعجوم المائرة في الاعالى وبها يهتدى للسيرالحالي تمعلى الخصوص تلك الفصول الاربع المتوالي انتقاطا باستمر ارجو لانهاشم اتصال الليل بالنهار والنهار بالليل على حدوا حدمن المقدار ثم وجود المتباية توعييز النور من الظلمات وأن ذاك وماأدراك فماذاعسي كان يحل بناو بحال العالم أسروأ يضائو عدم وذاالنظام ولو رهة فلان نرجو جناب حضرة المشايخ والعلما. يفيدون كيف تري كان يدير حال القطر المصري لو يتنع عن جريانه كعادته مروهذا المبارك المشهر لا يسمع الله مبحانه بذلك فبالاشك أن المبلادقاطبة لا يكن أن تسكن حين ذاك الابيعرسنة واحدة نقط وذلك من عدم الماءوري الارض أراضي مذه المملكة التي أنتم قاطنون بها وفي ذلك الحين كانث تصعدالرمال على الاطيان والمزارع والحيضان والناس تملك جوعا وتعدم السكان فننشحن الارض من الاموات فنعو ذبالله الحنيظ المائر المخلوقات واذا كان الله سبحانه رتعالى قدأ بدع كل الاشياء بمعرفته القادرة وحكمته الباهرة وجعل هذا النظام العجيب ورتب هذه لدنباوم افيها ترتيب معجزغر يبفقد عرفأنها يدون ذلك تعدمسر يعاوحالها بغدوم يعافالا زاعا نكون منأشر المذنبين اذاسرناسيرة كالضالين وعلى اوامره عصاة غير منخضوين ومع ذلك ننسأ لدجل شأنه أزيقو يناعلى السلوك في ديناودنوالاودناالقدركفانا فياأيها المايخ المكرمون والعلماء المحققون ومنهم بالعلم موصوفون لايخفاكم أن أجمل مافي انظام في تديره لدندا بأسرها حدن تام هو الاحتفال و الميل الي النظام الذي هوصادرتر تيبه عن حكمة الله تعالى بوجه تام ثم ان البلاد و تلك النواحي التي يطلق عليها كونها في حال انتجاح والحظو الفلاح لاتمتده كمذاالااذا كان سكانها يرتدون الى فواعد الشريعة والفرائض الصادرة عن أصحاب الفطنة والادراك ويستعدون للسلوك بالمدل والانصاف خلافا لغير هامن البلاد التعسة الحال والتي سكانها خاضعون على الدوام لمافيهمن المجرنة والاعتداء ولا ينعطفون الاللي أهواء أنفسهم المنحرفة فجذاب حضرة بونابارته الشهير النبيل الصنديد الشجاع الجايم لقد تقدم فامر بان يحرر دفتر بكتب فيه أسماء كامل الم تدن والآن حضرتكم قد طلبتم مني دفتر ا آخر خلافه فيه يتحر رأسما المولودين أيضا ومن حيث ذلك الابدأن أعتني منذالآن معجز بل الاهتمام بوذين الامرين وهكذاأيضا بتحرير دفترالز واج اذاكان ذلك أشدالمهمات والحرادث الواجبات غيتبع ذلك بتجديد نظام غير قابل التغيير في ضبط الاء الاكوالتم يزالكامل عمن والدومات من السكان و مذا يعرف من أمالي كل بيت

اله إلى المنافرة المسلالة التي مى المنافرة الا الماف و المنافرة المنافرة وتقرر الولادة و ممر فذا السلالة التي مى الثي الا بسل والاو فراستحقاق في الارث و هكذا ان المائد المدهن الفي من والنفتيس بالحرص والتحقيق و بذل الهمة للتحمول لا قرب نوال الى ماينزم لا كال ماقصد فاه أن أراد الله لا بدأن أعتى بالمطالبة على وجه ما مكل وقت يقتفى لذا أن ند بر السياء استفيد بها هذه المملكة التي قد تسلمنا سياسنها و بهذا نوقر و نتحقق كوننا امتثانه الاوام دولة جهورا فر نساوية وحضرة قنصلها لاول بو نابار نه فيا حضرة المائلة المائلة المائلة المائلة بولادة ولدى السيد سليمان مما المائلة المائلة المائلة بولادة ولدى السيد سليمان مراد جاك منوف طلب، في الله سبحانه وتعالى والماؤوك كماؤوك بحادر سوله سيد المرسلين ان بحود به على زماة المديد وان بكون للمدل محبا وللاستقالة والحق مكر ماو و في وعده صاد قاو ان لا يكرن من أهل الحسن في المائلة الذي ارغبه ولدي لان الرجل الذي لا يهتدى الا بالمين في المنافرة المنافرة والذهب نف أله تعالى ان يطل قام كوالسلام واستمال المائلة المنافرة الدرب المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والم

﴿ وامترلشهر رمضان سنة ١٢١٥ ﴾

(ثبت هلاله) ايساة الجمعة وعمات الرؤية وركب المحتسب و شايخ الحرف الطبول و الزور على العادة وأطلقواله خسين أنف در الذلك نظير عو لددا ي كان صدف في الواز مالركة (وفي خامسه) وقع السؤال وا فعص عن كسوة المحتبة التي كانت صدف على بده صطفي أغا كتخد الباشا وكملت عبساشرة حضر قصاحبنا العمدة الفاضل الاديب الاريب الناظم الدائر السيد السمعيل الشهير بالخشاب و وضعت في مكافئ المقاديلا عبد الحساني وأهم المار معاللي حد الريخة و ورجا تلف عضه امن رطوبة لمكان وخوير السقف و الملطر فقل لوكيل ان ساري عدكر قدد التوجه بدحبت كم يوم لحيس قبل الظهر بنصف ساعة الي السيجد الحديني و كشف عنه افان وجديها خلااً صلحه ثم يعيدها كماكانت و بعد ذلك بنصف ساعة الي السيجد الحديني و كشف عنه افان وجديها خلااً صلحه ثم يعيدها كماكانت و بعد ذلك بشرع في ارساط المي مكانها بمكم و مان بمضمون ذلك (وفي ذلك اليوم) قرئ فر مان مضمونه انه وردت مكاتبات و من فر انسا بوقو ع الصاحبينه و بنأ سل الجزائر و و نس بشروط عضانه مرضوة انه وردت مكاتبات و من فر انسا بوقو ع الصاحبينه و بنأ سل الجزائر و و نس بشروط عضانه و ايابه و افا متده باسم دولة الجمهو و الفرائم نساوية الى آخره و لم يظهر لذاك أثر وفي ، قرئ تقليد الشيخ أحمد الدريشي قضاء مصر و وصل أيضا تقليد القاء المواله المرائم الرشيدى و ذلك على موجب القرية السابة قيد من مدة شهرين أواً كثر مرحوم الشيخ عبد الرحن طاه و الرشيدى و ذلك على موجب القرية السابة من مدة شهرين أواً كثر مرحوم الشيخ عبد الرحن طاه و الرشيدى و ذلك على موجب القرية السابة من مدة شهرين أواً كثر

وقري ذلك بالديوان ولم بحصل بعد ذاك غيرهم فالماكان صبح ذلك الوم أرسسل شيخ البلد إلى اللي العريشي ومشايخ لديوان والوجاقاية فالمانكاملواخلع على القاضي العريشي فروة ممور ولايته القضاء وركب بصحبته الجميم وحملة من العساكرالفرنساوية وشيخ البلد بجانبه ومشوامن وسط المدينة الى ان وصلواالي المحكمة بين القصرين فجلسوا ساعة من النهار وقرى تقليده بحضرة الجيم ووكيل الديوان فوريه ثم رجعو اللي منازلهم (وفي يوم الخيس) الموعود بذكره توجه الوكيل و مشايخ الديوان الي المشهد الحسيني لانتظار حضورسارى عسكر الفرنسيس بسبب المكشف على المكسوة وازدحم الذاس زيادة علي عادتهم في الازدحام في رمضان فلهاحضر ونزل عن فرم - عنداا إبوأرادالعبور للمسجد رأى ذلك الازدحام فهاب الدخول وخاف من العبور وسأل بمن معه عن سبب مذا الاز دحام نقالواله هذه عادة الناس فى اررمضان يزد حون دائماعلى هذه الدورة في المسجد ولوحدل منكم تنبيه كـ: أخرجناهم قبل حضوركم فركب فرسه ثانياه كرراجها وقال نأثر في يوم آخر وانصرف حيث جاءو انصرقوا (وفي ليلة السبت تامه) حصلت كائنة سبدي محمود وأخبه سيدى محمد الممروف بابى دفية وذلك ان سيدى محمود المذكوركان ينهو بين على باشالطرا بلدى صداقة ومحب أيام اقامته بالحيزة و مج محبته في تسع وما تسين وأنف المماوقعت حاد قالفر نساو بة وخرج على باشاللذ كورمع من خرج الى الشام ووردت العساكرالعثمانية صحبة يومف باشا لوزير في اله مالماضي وصحبته على باشاالمذكور وله به مزيدالوصلة والعناية والمرجع فيالمشورة لخبرته بالاقطار المصرية ومعرفته أهالي البلاد استشاره في شخص يعرفه يكون عينا بمصر إراسله ويطالعه بالاخبار فاشار عليه بمحموداً فندى المذكور فكانوا يرالمونه ويطالعهم بالاخيار سرافاماقدمو الىمصرفي السنة الماضية وحري ماجري من نقض الصلح ورجوع الوزير ولميزل سيدي محمود تأتيه المراسلات بواسطة السيدأ حمد المحروقي أيضا ولانعلى بإشاار محل الى الديار الرومية فيطالهم كذلك بالاخبار معشدة الحذرخو فان سطوة اغرنساوية ويجسس عيونهم المقيدة لذلك فكازيذهب اليقليوب ويتلقى ورودالقاصدو يردله الجواب فلماكان في انتار يخور دعليه رسول ومه جواب وأربعة أوراق كتو بة باللغة الفرنساوية و فيها الام توزيعها ووضعها فيأماكن ممينة حيث كن الفرنساوية فوزع ثنتين وقصدوضع الثالثة في موضع جمعيتهم فلم يكنه ذلك الاليلا فاعظاه اخادمه وأمره أن يشكها بُسمار في حائط ذلك المكان وهو بالقرب من الملم المعروف مجمام المكلاب نفعل وتلكافي الذهاب فاطلع عليه بعض الفرنسيس من علي الدار فنزل اليهوأخذالورقة وقبضواعلى ذلك الحادم وصادف ذلكء ورحسن القلق وهويتوقع كتة لكون له بهاالوجاهة عند النر نساو و قاغتنم مذ الفرصة وقبض على الخادم مع الفرنساوية وسيده ينظر اليه من بعيدو علم أنه وقع في خطب لا ينجيه .نه الاالفرار فرجع الي داره و تاجي مع أخيه واستشاره في ماوقع فيه وكبف يكوزاا مارفاشار عليه بالاختفاء ويستمرأخوه بالمنزل مستهدفاللقضاء وليكون وقاية علي منزله وعرضه وليس هومقصودا بالذات فكان كذلك وتغيب سيدى مجود وأصبح الطلب قاصده اللمالم بجدوه قبضواعلي أخيه سيدي مجمدافندي ومن كان معه بالبيت وهو الشيخ خليل المنير وقرابنه اسمعيل جلى ونسيبه البر نوسي والسقاء وشيخ حارتم. وحبسوهم ببيت قائمقام وهمسعة أنفار بالخادم المقبوض عليهأولا وأوقفوا حرسابدارهم واجتهدوافي الفحص عنسيدي محمود وتكرار السؤال عليهمن أخيه ورفقائه أياما فلمالم يقفواله على خبر أحاطوا بالدار ونهبو امافيها وصحبتهم الخادم يدلم على المتاع والخفيات ثمأصعد وهمالي القلعة وضيقو اعليهم وأرسلو اخلف الشوار بي شبيخ قليوب ومن كان ينة الىء دهم وألزموهم باحضاره فانكر وموجحدوه ثم أطلة واخادمه بعدان أعطوه خسين ريالا فرانسه وجملواله ألفاان دلهم عليه وقيدوا به عينا يتبعه أينما توجه فاستمر أياما يغدو ويروح في مظناته فلم يقعله على خبر فردو الى السجن ثانيا عند أصحابه ولم يز الوابه حتى فرج الله عنهم وأما المطلوب فوقع له من يدالمشقة في مدة اختفائه و تبرأ منه غالب أصحابه ومعارفه من العر بان وغيرهم وليكر وامنه ولم يزل حتى استقرعند شبخ العرب موسي أبي حلاوة وأولاده بناحيــة أميبه بالقليو بية إطلاع الشواربي فاكرمو، وواسوه وأخفوا أمره ولم يزل مقيما عندهم في غابة الاكرام حتى فوج الله عنه (ولما كان يوم الخيس رابع عشره) لقيدلاء ضور بسبب الكشف على الكسوة استو نوخاز ندار الجمهور و فوريه وكيل الديوان فضر صحبتهما لمشابخ والقاضي والاغاوالوالي والمحتسب بعدماأخلي المسجد من الناس وأحضر واخدامين الكسوة لاقدمين وحلوار باطاتها وكشفو اعليهافوجدوا بهابعض خلل فامروا باصلاحه ورسموالذلك ألاثه آلاف فضة وكذلك رسموا للخدمة الذين يخدمونهاأ لف نصف فضة و المدمة الضريح أنف نصف ثم ركبو اللي منازلهم ثم طويت ووضعت في مكانها بعد اصلاحها (وفي رابع عشر ینه ) ضر بت مدانع کثیرة بسبب ورودم کبین عظیمین من فرانسافیهماعساکر و آلات حرب وأخبار بانبونا بار تهأغارعلي بلادالنمسه وحاربهم وحاصرهم وضايقهم وانهم نزلواعلى حكمه و بقي الامر بينهم و بينه علي شر وط الصلح وانه استغني عن هذه الاشياء المرسلة و سيأتي في اثر هم مركبان آخران فيهم أخبار غام الصلح ويستدل ذلك على أن مملكة مصر صارت في حكم الفر نسيس لايشركهم غيرهم نيهاهكذافالو اوفرؤه في ورقة بالديوان

﴿ واستهل شهر شوالسنة ١٢١٥ ﴾ ١٠١

افيه) بدا أمرالط عون فانزعج الفرنساوية منذاك وجردو المجالسيم من الفرش وكنسوها روغ سلوها وغسلوها وشرعوا في عمل كرنتيلات ومحافظات (وفي ثامنه) قال وكيل الديوان للمشايخ ان حضرة ساري عسكر بعث الى كتابامه ناه ايضاح ما يتعلق بامرال كرنتيلة و يه ى رأ يكم في ذلك و مل توافنون على رأ يالفر نساوية أم تخالفون فقالو احتى ننظرما هو المقصود فقال حضرة أرباب الديوان يجب عايهم أن يه ملوا الطريق الذي يكون سببالانقطاع هذه الرسلة فاننا نبغي لهم و لغيرهم الخسير فان أجابوا فذاك

والافليزموا ولوقهراور بمااستعملنا القصاص ولو بالموتعند لمخ لفة ومن الذي يتغافل عمايكو زسيبا لقطع مذاالداءفان رأبناقدا نمقدعلي ذلك وبجبأن يتفق معناأر باب الديوان لانحفظ الصحةواجب ولذائري كثيرا دن الناس ولاسها لمتشرعون يستعمل الطبيب عندالمرض وغايته حفظ الصحة ومامحن فيهمن ذلك ونذكر لكم أن بلاد للغرب قداعتمدوا فعل الكرتيلة الآن فعلم اءالة اهرة أولي بان لايتأخر واعراستعمال لوسايط اذقدر بطت الاسباب بالمسببات فقيل له وماالذي تأمرون به أن يفعل فقال هو الحذر لاغير وهوالغاية والتثبيجة وهوانه ذادخل الطاعون يتالايد خل فيماحدولا يخرج منه أحدمع ما يترتب على ذلك من القو انين لمختصة به وخد ، ةالمريض وعلاج. و يوضع لكم ذلك فيما بعد يعني أن تذعبو اللطاعة وعدم المخالفة وطال البحث والمناقشة فى ذلك بين أر باب الديوان والوكيل وانفض المجلس على أن الوكيل سيفاوض ساري عسكرفي ذلك نم يدبر ون أمر اوطريقة يكون فيها لراحة للناس البلدية والفرنساوية فازذلك فيهمشقة على أهل البلد لعدم ألفتهم لهذه الامور (وفي ثالث عشره) ضر بتعدة مدافع من القلاع لا يدرى سببها (وفي را بمعشره) قري ورمان من ساري عسكر بالديو نوألصقت منهان يخفي مفارق الطرق والاسواق (ونصه) بعد البسملة والجلالة من عبدالله جاك منوسر عسكر أمير عام جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق وعظاهر حكومتها ببرمصر حالا الي كامل الاهالي كبير وصفير غني وفقير المقيمين حالابيحر وستمصر و بملحكة مصرااناس الذين مم من الاشقياء والمفسدين ولايفتشون الاعلى الاضرار بإله س واضراركم يظهر ون في وسط المدية بينكم اخبار ارديثه تزويرا لتحويفكم ونخويف المملكة وكل ذلك كذب وانتراء فانمانحن نخبركم جميعا أنكلا من الاهالي لمذكورة من أي طائفة وملة كان الذي يثبت عليه بالاشهاد أوالنشر من نفسه بينكم ذلك الاخبار لرديئة المكذوبة تخو يفالكم واضلالا بالناس فغي الح ل ذلك لرجل يمسك وترمي رقبته بوسط واحدة طرق مصروياأ عالى مصر انتبهوا وتذكروا مذه الكلمات وكونو المستريحين البال ومترهفين الحال انما دولة لجمهور الفرنساوي حاضرة لحمايتكم وصيانتكم ولكن ناظر كذلك الي تعذب العصاة والسلام على من اتبع الهدي والصدق والاستقامة تحريرا في شهر وانتورسنة تسع الموافق لحادى عشر شهرشو لانتهى أملم انناس من ذلك الفرمان ورودشي وحمول ني على حدكاد المرتاب أن يتول خذنى وليس للناس ذكر ولافكر لافي بواقي الفردة ومالز مهم في المايون ولاشغل لكل فرد الا بنحصيل مافرض عليه وامل ذلك إسبب الاورق الواصلة على بدسيدي محموداً بيدنية باللغة الفرنساوية التي نقدم ذكر ماواشتهر أيضا الهوردت علمهم أخبار توصول مراكب انكليزجهة أبي قير وفي ذلك الحجلس سئل الوكيل عن ضرب المدانع لاىشى، فقال لا بدوان أحيط علمكم ببعض ذلك في هذا المجلس وهوان المرنساوية كانت محارب القرانات والآن وقع صلح بينهم وبين القرانات ماعدا الانكايزفانه الآن مضيق عليه وربما كان ذلك مبيا لرضاه بالدخول في الصلح وقد خرج من فرانسا

عمارة رباتو جهت على الهند وربماأنهم يقدمون الى مصر وقدو صل لساري عسكر أمر من الشيخة بوصول مراكب الموسقو التي تحمل الذخائر الى الفرنساوية وأن يمكنهم من دخول اسكندرية وقد خرج متة غلا إين من فرانسا لي بحر الهند فر باقدموا بعد ذلك الى جهة السويس وبور ودهذه لاخبار تعين خلوص مصرالي جمهو رانفرنساوية وفي سالف الزمان كانتجيم القرانات التي بالجهة الشمالية ضداللفرنساوية وقدزلت لآن هذه الضدية ومتيانقفى أمرالحرب عمت الرحمة والرأنة والنظر بالمالاطنة للرعية والذي أوجب الاغتصاب والعسف انماهو الحرب ولو دامت الممألة لماوقع شيءمن هذا فقال بمضأهل الديوان سنة الملوك العفووالصنح ومامضي لايعاد فارحمو واعفواعما سلف فقال الوكيل قدوقع الامتحار ولم يبق الاالسلم والمامحة (وفيه اقبه واعلى القلق المروف بعمراً غاوهو أغات المفاربة للرتبة عندهم عكراوعلي شخصين آخرين بدعى أحدهاعلى جلبي والآخر صطفي جاي وسجنا بالقامة وسبب ذلك أنه حضر الى مصطفى جلبي مكتوب من نديبه بجرة الشام بطاب منه بمض حوائج فقريء ذاك المكتوب بحضرة عمر القاق ورفيقه الآخرنوشي بهم رجل قواس القبضوا على الجميع وكان مصطفى جلى الذكورسكن بيته محمداف دى ثاني قالفة فدخلو ابفتشون عليه في لدارالم يجدو فألز وا به محمد افندي الذكوروأزعجوه وأحاط بهعدة بنالمسكر ولم يمكنوه من القيام من مجلسه ولامن اجتماعه بأحدو بعد أز وجدواذاك لانسان لم يفرجوا عن محمدانندي بل استمرمعهم فيالترسيم ووجدوا مكانا بالدار بهأساءة وأمتعة فنهبوه وانتهبت ادار والحارة وحصل عندهم غاية الكرب والمشقة حتى ان بعض جيراز ذلك المحل كبرع نده الخوف وغلب عليه الوهم فمات فجأة رحم، الله ثم أرج الله عن محمد أبندى بمدالاتا أياموأ طلق عمرالقلق لظبوربراءته ولميكن الدجرم غيرالعلم والسكوت وانتثل محمد أفندى من تلك الداروماصدق بخارصه منهاو بقى على جابي ومصطفى جابي في المبس (و في سابع عشره) استفيضت الاخبار بوصول من كب الى أى قبر كاتقدم ( وفي ثامن عشمره ) خرج جملة من المسكر الفرنساوية ومافروا الي الجهةاابحر قبراو بحرا ( وفي عشريه اجتمع أهل الديوان في معلى المادة فبدأ لوكيل يقول انهكان يظن انه يكون حرب ولكن وردت أخباران المراكب التي حضرت الى كندويةوهي نحومائة وعشرين مركباقدر جمت فقيل لوماهذه الراك فقال مراكب فم طائفة من الانكليز وصحبته، جماعة من الاروام ايس فها مراكب كبار الاقابل جداو بافها صغار تحمل الذخيرة ثم قال ان حفرة سارىء كرقد كاز وجهاليكم فرمان في شأن ذلك قبل أن يتبيز الأمروهو وانكان قد فانموضه مزحيث إنهكان يظران هناك حربولكن مزحيث كونه قدبرز الى الوجود فينبغي ان يتلي علي مسامعكم ثم أمرر فائيل الترج ان بتراءته و نصه \* من عبد الله جاك : وسرعسكر أميرعام جيوش دولةجهوراافر نساوية الشرق ومظاهر حكومتها يبرمصرحالا اليجيع الكبير والصغيرالاغنيا والفقراء المشايخ والعلماءوجيمهم للذين يتبعون لدين الحق والحاصل لجيع أهالى

برمصر سامهم الله بمقام السرعسكر الكبير بمصر في أربعة عشرشهر وتتوز سنة تسع من قيام الجمهور الفرنساوية وأحد ولاينقسم مم كتب تحت ذلك البسملة ولفظ الجلالة وتحته ان الله هو هادي الجنود ويعطى النصرةلمن يشاءو السيف الصقيل في بدمال كه يابق دائمااله ِ نساوية و يضمحل أعداؤهم ان الانكليزية الذين يظلمون كل جنس للشر في كل المواضع فهم ظهروا في السواحل وان كانوا يتجرؤا يضعوا أرجلهم فيالبرنير ندوافي الحال على اعقابهم فى البحرو العثمانيين منحركين كهؤلا. الانكايزية يمملون أيضاب ضحركات فانكان يقد وافغي الحال برتدوا وبنقامو افي غبار وعفارالبادية فانتم ياأ هالى مملكة ومحروسة مصر اني أناأ خبركم ان كان تسلكوا في طريق الحائنين لله وتبقوامستريحين في بيو تكم ومقيمين كما كنتم في أشغالكم وأغراضكم فينئذ لاخوف عليكم ولكن انكان واحد منكم يسلك للفسادو اضلالا لكم بالعداوة ضددولة الجمهور الفر نساري فانسمت بالله العظيم وبرسوله الكريمأن رأس ذاك المفسد ترمي في تلك الساءة فذركروا في كل الواقع - بن محاصرة مصرا لاخيرة وجرى دماءآبائكم ونسائكم وأولادكم فىكل مملكة مصر وخصوصا محروسة مصر وخواصكم انتهبوا تحت لغارات وطرحوا عليكم فردةقو يزغيرالمعتاد فادخلوا فيءقولكم واذهانكم كل ماقات لكم الآن والسلام على كل من هو في طريق الحير فالويل ثم لويل على كل من ببعد من طريق الحير ممضى خالص النوَّ 'دعبد الله جاك منو (وفي) ذلك اليوم عملوا شنكاو ضر بواعدة مدافع من القلاع فارتاع الناس لذلك واضطر بوا اضطر اباشديد افسئل من الفرنسيس فأخبرواان ذلك سرور بتدوم مركبين من فرانسه الى اسكندرية (وفي) ذاك اليوم أيضاوقع بمجلس الديوان بن الوكيل والمشايخ مفاوضة ومناقشة وذلكأ نهلاأشيع خبر ورود المراكب آلى أبى قير شحت الغلال وارتفعت من لرقع علي العادةوزادتأثمانها فتفاوضوا فىشأنذلكوانه لابد مزالاعتناء منالحكام وزجرالباعة وطواف المحتسب وشيخ البلدعلي الرقع والمواحل والحلوم اقرئ الفرمان المذكور قال بعض الحاضرين المقلاء لايسمون في الفسادواذا ُ محركت تتنة لز.وابيوتهم فقال الوكيل ينبغي للمقلا. ولامثالكم نصيحة المفسد بن فان البلاء يهم المفسد وغير مفقال بعضهم مذا ليس بجيد بل المقاب لا بكون الاعلى المذنب قا تمالى كل نفس بما كسبت وهينة وقال آخرمن أهل المجلس ولاتزر وازرة وزرأ خرى فقال الوكيل المفسدون فيماتقدم أهاجوا الفتنة نعمت العةوبة والمدافع والبنبات لاعقل لها حتى تمبزين المفسد والصلح فأنهالا تقرأ القر آزوقال آخر المخاص نيته تخلصه فقال الوكيل إن المصلح من يشمل صلاحه الرعية فانصلاح في حدد انه يخصه نقط والثاني أكثر نفه اوطال البحث والمناقشة في نحوذاك فلما كانعصر ذلك اليوم وردفرمان من سارى عسكر الى وكيل الديوان فارسل خلف الشبيخ اسمعيل الزرقاني فاستدعاه وسلمه اليه وأمره أن يطوف به على مشايخ الديوان في بيوتهم فيقرؤ الوهومبني على جواب المناقثة المذكورة وصورته بعدالبسملة والجلالة من عبد الله جاك منوسر عسكراً ميرعام جيوش

دولة جمهور الفرنساوية بالشهق ومظاهر حكومتها بيرمصر حالا الىكانة المشايخ والعاماءالكرام المقيمين بمحنل الديوان المنيف بحرومة مصر أدام اللة تمالي فضائاتهم وألهمهم الحكمة الواجبة لاجرا، فرائضهم نوسل لحضرائكم إمشاع وياعلما، الكرامندا، جديدا خطاباالي جبيع أهالي مملكة مصرو خصوصاأهل محروسة مصر ولاشبهة لى في تقييد كم تنذيهم بكل ماهومحر رفيها وغير ذاك تذكروا ان مذا انتنبيه هو فرضكم انماحضر اتكم مهنار جال دولة الجمهور الفرنساوي فيبقى في عقولكم وأذهانكم كلماوقع حين قصاص مصر الاخير تفهموابناء على ذلك كيف دو واجب الى أمنيتكم وراحتكم ضبط الخالائق لاهان كان يدير أصغرالحركات فلابدا ثقالها يقع على رؤسكم وغير ذاك و رد انا في الحال اخبار من فرانساانه كملت المصالحة معامير اطور النيمسا وان قيصر الروسيا بن وأقام المحاربة ضد دولة العثمانية والسلام (ولما أصبح تاي يوم) اجتمع المشايخ ببيت الشيخ عبد الله الشرقاوي وحضر الاغاوالوالي والمحذب وأحضر وامشايخ الحارات وكبراء الاخطاط و نصحوهم وأبذر ومم وأمروهم بضبط من هو دونهم وان لابففلوا أمر عامتهم وحذروهم وخونوهم العاقبة ومايتر تب علي قيام الفسدين وجهل الجاهاين وانهمهم المأخوذون بذاك كماأن من فوقمهم مأخو ذعنهم فالعاقل يشتغل بما يعنيه على أنه لم يبق في الناس الارسوم همانتة و'نفصلوا على ذلك هذاوديوان المليون يعملون فيه بالجدوالاجتهاد وبث المعينين من القوامة والفرنساوية في المطالبة بالثلث والكدرة الباقية من الفردة والتشديد في أمرا لكونتيلة وازعاج الناس من ذلك وخوفهم من حصول الطاعون وأشاعو افيا بينهم ان من أصابه هذا الداء في مكان كشفو اعليه فان كان مريضاً بذلك الداء أخذوا ذاك المصاب الح الكرنتيلة عندهم وانقطع خبره عر أهله الاان كازله اجا باق ويشني منذلك ويمود الهم صحيحا والانلار امأهله بعدذلك أصلا ولايدرى خرملائه اذامات أخذه الموكلون بالكرنة لة و دفنوه ثيابه في حفرة وردمو اعليه التراب وأماداره فلا يدخلها أحدو لايخرج منهامدة أربه فأيام بحرقون ثيابه التي تختص به ويقف على بابه حرس فان مرأحدولس الباب أو الحدالمحدود قبضواعليه وأدخلوه الدار وكرتنوه وانمات الشيخص في بيته وظهر انه مطعون جمواثيا بهوفرشه وأحرقو هاوغسله الفاسل وحمله الحالون لاغير وأخرجوه منغير مشهلما وامامه ناس تمنع المارين من التقرب منه فان قرب منه أحدكر تنوه في الحال و بعدد فنه يكر تنون على ال من باشر و بفسل أو حمل أو دفن فلا يخرجون لا لخدمة أخري شالها بشرط لامساس فهال الناس هذا الفعل واستبشموه وأخذوافي الهرب والخروج من مصرالي الارياف لذلك وأترهم وقوع الفتنة بورولد أخبارالمراكب الح أبي قير وتحذر الغر نساوية واستعدادهم وتأديهم ونةل أمته تهمالي القلعة ( وفي تاسع عشره ) خرجت عما كرك ثيرة بحمو لهم وفرشهم وفع واللي جهة الشرق وأشيع حضور عرضي العثمانية ووصولهم الحالمريش صحبة يوسف باشا لوزير ( وفيه ) أصعدوا الشيخ

السادات الى القلمة من غيراها لة (وفي يوم الثلاثاء) رابع عشرينه قبضوا أيضا على حسن أغاالمحتسب وأصدوه الي القلعة أيضا بشخص يخدمه فجروه بالبرج الكبير فاماالشبخ السادات فسأل الموكل به عن ذنبه وجرمه الموجب لحبسه فقال له لم يكن الاالحذر من أثارة تلك الدين في البلد و اهاجة العامة الغضك الفرنسيس السبق لك منهمن الايذاء وأما لحتسب فان الشيخ البكرى والسيد أحد الزروذهبا الي قائمقام والى سارىء مكرو تكلم في شأن فاجابهما بأن هذالم بكن من شغلكما وقيل للسيد أحمد الكوجلة اجروذاك أميروايس منجذ ك حتى تشفع فيه فقال انامحة اجون اليه لاجل مساعدته اني قبض الميون ولا نعرف اء دُنبايوجب حبه لانه ناصح في خدمة الفرنسيس فقالا على لسان الترجمان الله بعلم ذنبه وسارىء حكروهوأ يضايه لم ذلك من نفسه ولما حضوه لم يقلدوا مكانه غيره فكان كتخداه يركب مع الاغاو امامهم اليزان ونوبة لحسبة (ونيه) ادوافي الاسواق بالامان وعدم الانزعاج من أمر الكرنتيلة وان مرمات لا محرق الاثمابه التي على بدنه لاغير وكان أشيع في الناس ما نقدم و زادوا على ذاك حرق الدار التي يموت فيما أيضار أن قصدهم أبضاعمل كرنتيلة على البلد بتمامها فحصل من هذا المشاع في الناس كرب عظيم و وهم جسم فنودي بذلك المسكن روع الناس (و في يوم الخيس سادس عشرينه) أرسل كبيرالفرن بس وطلب رؤاه الديوان وانتجار فحضروا اليمنزلم فاعلمهم انه مسانر الم بحرى وتارك بمصر قائممقام بايار وجملة نالعسكر والكتبة والمهندسين وأوصاهم بأن يكون نظرهم على البلدوكان في العزم حسم رمينة فاستشار في ذلك فاقتضى رأيهم تأخير ذاك وركب من فوره مسافر اولم يرجيع من هذه السفرة الى مصر وحضرا لجماعة الي الديوان واجتمعوا بالوكيل فوريه فاخبرهمانه حضرالى ناحية أبي قيرطائفة من الانكايز وصحبتهم طائفة من الماليلية وأخرى نابلطية وطلعوا الى قطعة أرض رخوة بين سلمواين من الماءوان الغرنساوية محيطون بهممن كل حيمة (وفي سابع عشرينه كرجمت العساكر التي كانت توجهت الىجهة الشرق بحمو لهم وأثق الهم و صحبتهم سارى عمكر الشرقية رينه فسافروا مزيومهم ولحقوا بكبيره مبراويحل وأخبروا عنهمأنهم لميزالوا سائرين حتى وصلوا الى الصالحية وأرسلوا هجانة الى المريش نلم يجدوا أحداً فيكروا راجه بين وأشاعوا أنالجهـ قي الشرقيـ قيم لم يأن الهاأحد مطلقا وأصل لخيبران ساري عسكور بنه كشف القايوبيـ ق والشرقية أخبره بعض عران الموباح بأنهم شاهدوا مراكب انكليزية ترددت بالقلزم فارل يخبرذاك الى ساري عسكر منوو يتول له في ضمن ذلك ويشير عليه بأن يترجه صحبة جانب من العسكر وبحصن نواحى الاسكندرية خوفا من ورود الانكليز ثلك الناحية وان وينه يتكفل لهجزير دالي ناحية الشرق وأكدعليه في ذلك فاجابه ساريء حكر بقوله ان الانكليز لا يأتون من هذه الناحية وانهم بأتون من ساحل الشام و بأمره بالارتحال والذهاب الي الصالحية يرابط فيها فنواني في الحركة وأرسل اليه ثانيا بمني الجواب الاول و يحثه على تحسين تغور لاسكندرية وترددت بينهما

المرا-الات في ذلك ومضت أيام فيما بن ذلك فورد الخبر للفرناو ية بور ودمم اكب الانكليز وتردادها تجاه الاسكندرية نمرجوعها مكتب سارى عسكرمنو بقول لرينه انهمتر امواليوهموا أن قصدهم ورود الاسكندرية ثم غابوا وانم. رجمو ليطاءوا بناحية الطينة و يستحثه على الرحلة والذهاب الى الصالحية فلم يسمه الاالا. تشال والارتحال وكتب اليه كتابا قول في ما نبم لا يريدون الانفرالا سكندرية وأغالم يسمعهم الربح فلا تغتر برجوعهم و أورحل امتثالا للامر ويشير عليه هوأيضا بمسدم نأخره عن الذهاب الى الاسكندرية ويقبل اشار له فلم يسمع وتأخر عن ذلك ورحل رينه الى جهزالبركة ولم ي-تعجل الذهاب ثم انتقل إلي الزوامل ثم الى بلبيس وفي كل يو. و وقت يرسل اليه ساري عسكره، و و يأمره بالذهاب المي الصالحية وهو يتلكا في الرحيل ثم أرسل له آخراية ول له نه وردت عليه: أخبار بان يوسف الله الو زير منحرك الى القدوم و محتم عليه في لرحيل الي الصالحية فمندذ كم مرينه سو اري عمره وعرض عليهم ذاك و عهرأ به وان هذا الخبر لاأصل له واذا علم النالانصل الى الصالحية حتى يأتى الحبر بخلافذلك وبألينا الامر بالرجوع والذهاب الحالاسكندرية فلانستفيد الاالتعب والمشقة وارمحل بن معه من غيراء تمجال فوصلوا الجالقرين في الانة أيام وإذا بمراسلة ساري عسكر منوالي يمهخبره بأن الانكليز وصلوا الى ابي قير وطلعوا الي البر وعار بوامع امير الاسكندر يقومن معهمن الفرنساوية وظهر واعليهم يستعجله في الرجوع والذهاب الى لاسكندر بة فقال رينه مذا ما كنت الخنهواظه وارتحل راجه اوعدي على برانبابة بمساكره وتتدم ساري عسكره بو وسبته الى ﴿ شهر القعادة منة ١٢١٠ ﴾ الاسكندرية

(في ثانيه) امروكيا الديوان اربالديوان بان بكتبوالسارى عسكر مكتبو ابالسلام فنملوا مناصروابه وفي سادسه) ترفي محمدا نحامة عفظان مطعو نامرض يوم السبت وترفي ليلة لاحد فوض و في نهش وخرج ها لجالون لاغير وأما مه الطرادون ولم يعملوا له مشهدا ولا جاعة وكر تنوادار ، واغلقو هاعلى من فيها و لم يتلدوا عوضه احدا بل اذنوالعبد الهال ان يركب عوضاعنه و ذلك بهو نقنصرا لله اندمر افي ترج سان قيممقام فاستة و عبد العال المذكورا غات مستحفظان ومحتسبافكان ذلك من جملة النوادر والعبر فان عبد العال و خذا كان من أسافل العامة وكان أجبر البعض نصاري الشوام بخان الحمر اوى يخدمه ثم توسط بمصطفى أغالسا قي بسبب مه وقع الدصاري المترجمين حتى تقدم بوساطته و قلدوه الاغاوية مع في المحتلفة الموام بالمناسلة و المناوية على المناسبة و المناسبة على المناسبة و في و ما المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة و المناسبة المناسبة و المناس

وصحبته آخر من الفرنسيس من طرف والممقام فتكلم فوريه كالاماكثير ليزبل عنهم الوهم وبؤا أ- عمم بزخرف الغول كفوله أنه يحب المسلمين ويميل بطبعه اليهم وخصوصا العلماء وأهسل الفضائل ويفرح الفرحهم يغتم لغمهم ولايحب لهم الا الخيروسياسة الاحكام تغتضى بعض الامور المخالفة للمزاج وان سارىء-كرقبل ذهابه رسم لهم رسوم اوأمرهم باجر المهاو المشي عليه افي أوقائها والهع: ــ دسفوه قصداً ن يموق المشايخوا عيان الناس ويتركهم في الترسيم رهينة عن المسلمين للماظهرله ومحتق ان الذين وردوا الميابى قيرليسوا والمسلمين وانمساهم انكليز يةو نابلطية وأعداء للفرنساوية والمسلمين أيضأ وليسوا مزملتهم - ي بخشي من ميلهم اليهم أو يتعصبوا من أجلهــموالاً ف بلغناأن يوسف باشاالوزير وعساكر العشمانية تحركوا الى هذا الطرف فلزم الامر لتعويق بعض الاعيان وذالك من قوانين الحروب عندنا بلوء عدكم ولا يكون عندكم تكدر ولاوهم بسبب ذاك فليس الا الاعزاز والاكرام أبنما كنتم والوكيل دائمًا نظره معهم ولايغفل عن تعليل مزاجهم في كلوقت ، يومثم انتهمي الكلام وانقضي المجلس على تمويق أربعة أشحاص من المشايخوه م الشييح الشرقاوي والشيخ المهدي والشيخ الصاوى والشيخ الفيومي فاصدوهم الي القلعة في الساعة الرابعة من الليل مكر مين وأجلسوهم بجامع سارية ونقلوا الى مكانهم الشيخ السادات فاستمرمهم بالمعجدوأ مروا الازبعة الباقية مزأعضاء الديوان وهمالبكري والاميروالسرسي وكانبه أن يكون نظرهم على البلد و يجتمعون بشيخ البلدولا ينقطعون عنهوان المشايخ المحجوزين لاخوف عامهم ولاضرر وهم معزوزن مكرمون وأطلقوا اكحل شيخ مهم خادمايطلع اليهوينزل ليقضىله أشه لهوما بحتاج اليه من منزله والذي بر بدمن أحبابهم وأصحابهم زيارتهم بأخذ لدورقة بالاذنءن قاعمقام ويطلع بهافلا يمنعو كذلك أصعدوا ابراهم أقدري كاتب البهار وأحمدبن محودمحرم وحسين قراابر اهمويو مف باشجاويش تفكيجيان وعلى كتخدا يحي أغاث الجراكمة ومصطفى أغا ابطال وعلي كشخدا النجدلي ومحمر أفدى مليمومصطفى أفندي جمليان ورضوان كاشف الشعراوي وغيرهم وأمروا المشايخ الباقية والذين لم يحبسوا بتقييدهم ونظرهم الحالبلا والعامة وأنهم يترددون على بليارقائم هام ويعلمونه بالامور التي ينشأ مهاالشرور والفتن وأهمل ديوان المليون والمطالبة بثنه وكذلك كسرةالفردة ونفس الله عن الناس وكذلك تسوهل فيأس الكرنتيلة واجازة الاموات وعدمالكشف عليهم وتصديق الناس بمايخبر ونبه في مرض من يموت وذلك لكثرة أخفالهم وحركاتهم وتخصنهم ونقل متاعهم وصناديقهم وفرشهم وذخائرهم الىالقلمة الكبيرة لمي الجمال والحمير ليلاونهار او الطاعون. تعلق فيهم و يموت منهم العدة الكثيرة في كل يوم (وفي حادى عشره ) افرجورا عن الشيخ سليمان النيومي و انزلوه من القلمـــة ليكون مع من لم يحبس وأمرهم الوكيل بانتقيد والحضور الى الديوان على عادتهم ولايهماونه فكانو ايحضر ون و يجارون حصة يتحدثون مع بمفهم ولاير دعليهم الاالقليل من الدعاوي ثم ينصر نون الى

منازلهم وكذلك أمروا الشبخ أحمدالعريشي القاضي بازيحضر ويجلس منغسيرسا بقةله بذلك وذلك حنظاللناموس لاغير ( وفي ثالث عشره ) نقل الكمثاري فو ريمالو كيل متاعه الى القلعة و صعد البهافلم ينزلوأرسل اليالشيخ اليمان الفيومي تذكرة يأمره فهابأن ينقل فراش المجلس ويودعه في مكان بداره ففعل منأمره به ولم يتركوابه الاالحصروأم بحفور أرباب الديوان على عادتهم فكانوا يفرشون سجاجيدهم ومجلسون عليها حصة الجلوس ثم ينصر فون (وفي رابع عشره) نقلو احسن أغا المُحتسب من البرج الى جامع سارية صحبة المشابخ وكذلك فوريه الوكيل جعل سكنه الجامع المذكور وأظهرأن قصده، وأنستهم وليس الالفيق مما كن القلعة وازدحام الفرنسيس وكثرة مانقلوه اليها من الامتمة والذخائر والفلال والاحطاب مع ماهد موه بن أما كنها حتى أنهم سدوا أبواب الميد بن وجماره من جراة حقوقها و كانوا ينز لون اليه و يصعدون منه من بأب السبع حدرات ( وفي تاسع عشر ه ) ورده كمتوب من كبيرالنر نسيس من ناحية الكندر بة، ؤرخ بثالث عشر القعدة وهوجواب عن المكتوب المرسل المالساق ذكر ، وصورته بعد الصدر المعتاد من عبد الله جاك ، نوسر عسكر أمير عام حيوش النرنساو بقبالشرق ومظاهر حكومتها برمصر حالاالي كامل المشايخ والعلماء الكرام القيمين بالديوان المانيف بمحر وسةمصر أدام الله نضائلهم وردانا مكنو بكم العزيز ورأينا بكامل السرور كل مافصلتم لنابه وثبت من مفهو منا صدق و دادكم لناوله ساكردولة جهور النرنساوية ودمتم حضراتكم وكانة أهالي مصربا لهية والاستقامة الوعودة ومعلوم على فضائلكم ان القيمدي كلا فما الصرة الامنه ووضعت عليه اعتمادى وماتوفيقي الابه وبرو ولهااكريم عليه الصلاة والسلام الدائم وان ابتغيت النصرة فماهو لا اسهولة خيراتي الى براصر وسكان ولايم ا وخيراً مور أهلها والله تمالي يكون داءًا ممكم ويكرموجوهكم بالسلامة ( ونيه) ممعونةل عن بعض الفرنسيس انه وقع الحرب بين الفرنساوية والانكليزية وكانتالهزية على الفرنساوية وقتل بينهم. قتلة كبيرة وانحاز واالى داخل الاسكندرية ﴿ ووقع بينهم الاختلاف واتهم منوساري عسكررينه وداماص ورابه منهمامارابه وكان سببالهزيته فيمايظن ويعتقدفة بضعليهما وعز لهمامن امارتهماوذاك انرينه وداماص الحاذهبا على الصورة للتقدمة ونظرا رينه وأرسل من كشفءعلى متاريس الانكايز فوجدهافي غاية الوضع والاتقان فاجتمعوا للمشورة على عادتهم و دبروابينم أمر الحار بة فرأي سارى عسكر منو رأيه فلم يعجب ينه ذلك لرأي وان فعانا ذلك وقعت الغابة عليناوا تماالرأى عندي كذاوكذا ووافقه على ذلك داماص وكثيرمن عقلامهم فلم يرض بذلك منووقال أناساري عسكر وقدر أيت رأبي فلم يسمهم مخ الفته وفعلو اماأمر به فوقعت عليهم الحزيمة وقلل منهم في تلك الدلة خسة عشر الفاو تنجي رينه وداماص ناحية ولم يدخلافي الحرب بعسكرهما فاغتاظ منوونسبهما الحيانة والمخام ةعليه وتسفيهم لرأيه وأكدذاك عنده انهسما لماحضرا الى

﴿ ١١ - جبرتي - ش ﴾

الاسكندرية أخذامعهماأ ثقالهماوماكان لهمابهصر لعلمهماعاقبة الامر وسوءرأي كبير هافاشتد انكاره عليهماوعن لعنهما العسكروحبسهما تمأطلقهماو نزلاالي المراكب مع عدة من أكابرهم وسافر االي الادهاوكان منوارسل اليبو نابارته يخبرعن ورودا لانكليز ويستنجده فارسل اليهءسكوا فصادفوا الجماعة المذكورين في الطريق فاخبر وهم عن الواقع و ردوهم من أثناء الطريق وقد أشار وا لذلك فى بعض مكاتباتهم وأخبراً يضاالمخبر ون انالانكليز أطلةو احبوس المياه الملحة حتى أغرقت طرق الاسكندر يةوصارت جميعها لجةماء ولم يبق لهم طريق مسلوك الامن جهة العجمي الى البرية وأن الانكليز تترسوا قبالهم منجهة الباب الغربي (وفيه) وردالخبر بانحسين باشا القبطان ورد بمساكره جهة أبي قير وطلع عسكره من المركب الى البر وقو بت القرائن الدالة علي صحة هذه الاخبار وظهرت لوائح ذلك من الفرنسيس صدة تجلدهم وكتمان أمرهم والميق كالامهم (وفيه) سدو اباب البرقية المعروف بباب الغريب وبنوه فضاق خناق الناس بسبب الخروج الى القر افة بالاموات فكان الذي مدفنه ببستان المجاورين يخرج بجنازته من باب النصر و يمرون بها من خلف السور المسافة الطويلة حتى ينتهوا الي مدفنهم فحصل للناس مشقة شديدة وخصوصامع كثرة الاموات فكلم يوم الاحد حادى عشر ينه بعض المشايخ قائمه قم أن ذلك فارسل الى قبط أن الخطة ففتح بابا صغير أمن حائظ السورجهة كفرالطماعين على قدر النعش والحمالين والمشاة (وفي ثاني عشرينه) سافر جماعة من أعيان الفرنساوية الىجهة بحري وهم استوف الخازندار العام ومدبر الحدود وفوريه وكيل الديوان وشنانياه مدبرأملاك الجمهور ويرنار وكيل دارالضرب وريج خازندار دار الضرب ولابرت رئيس مدرسة المكتب وحافظ سجلاتهم وكنبهم وأخذوامعهم طائعةمن رؤساء القبط وفيهم جرجس الجوهري واشيع في الناس بان مفرها تقرير الصاح وليس كذلك (وفي ثالث عشرينه) تو كل بحضور الديوانكثاري بقال لهجيرار (وحضريوم الجمعة سادس عشرينه) بصحبة كاتب ساسلة التاريخ محبنا الفاضل العمدة الميداسمعيل المعروف بالخشاب وحضرة قاسم أفندي أمين الدين كاتب الديوان فلما استقر بهالجلوس أخبرانه وردكتاب من كبيرهم جاك منو باللغة الفرنساوية مضمونه انه مقم بسكندرية وهو، ؤرخ بمشرين القعدة ومثل ذلك من الكلام الفارغ (وفيه) قدم ثلاثة أنفار من العرب صحبة جماعة من الفرنسيس وذهبو ابهم الى بيت قائمة ام فا مستفسر منهم فاختل كلامهم وتبين كذبهم فاص بحبسهم (وفيه) حضرجماعة من الفرنسيس نجهة الشرق وممهم دواب كثيرة وآلات حرب ومروا فىشار عالمدينة ومنموا الناس من شر بالدخان خوفا على البارود من النار ولم يعلم سبب قدومهم ثم تبين أنهم الذينكانوا محافظين بالصالحية و بعداً يام حضراً يضاالذين كانوابالقرين وكذلك الذين كانوا ببلبيس وناحية الشرق شيأ بعدشي

﴿ شهرذي الحجة الحرام منة ١٢١٥ ﴾ ١٠١

غيه حصـ ل الاجتماع بالديوان وأخبر الوكيـ ل أن كبيرهم قدبعث أخبــارا بالامس منها انه قد مات جماعة من كبراء الانكايز وان أكثر عساكرهم مريضون، وض الزحير والرمد وريما يحصل الصلح عن قريب ويرجعون الي بلادهم وان العطش مضار رهم و بعثواعدة مراكب لتأتيهم بالمساء فتعسذرعليهم ذلك ثمرأل عزأحوال البلد وسكون الرعيسة والغلال والاقوات فاجيب بان البلد مطمئنة والرعية ساكنة والغلال موجودة فقال لابد من اعتنائكم بجميع هذه الامو رالموجبة للراحة (وفيه)أشيع ان الانكليزوه ن معهم من العثانية ، لمكوا ثغر رشيدوا براجها وحار بوامن كان بهامن الفرنسيس حتى أجلوهم عنهاو دخلوها (وفي) ذلك اليوم فبضو اعلى نيف وستين من مفار بة النحامين وطولون والغورية ونفوهم وذلك من فعل عبد العال الاغا (ونيه) أمريليا رقاعمقام بركوبأ حدالمانخ صصبة عبدالعال ويمرون بشوارع المدينة فكان يركب معه مرة الشيخ محمد الامير ومره الشيخ سليمان الفيومي وذلك للطمئن الرعية (وفي) سادسه قري مكتوب زعموا أنه حضرمن ساري عسكر منومن جهة الاسكندر بةوصو رته عدالبسملة والجلالة والصدر المعتاد الى حضر أت كافة المشايخ والعلماءالكرام المستشيرين بمحفل الدبو ان انشيف بمحروسة مصرأدام الله تعالى فضائلهم و ماالنصرة الامن اللهو بشفاعة روله الكريم عليه السلام الدائم العساكر الفرنساو بةو الانكليزية هالي هذا الآن مصيران قبلهما فحصناا طراننا بمثاريس وخنادق لاتغلب ولاتهجن وغسير ذلك بلزم نخبر حضراتكم لتهدية تشيانكم ولاجل تتظامهاان سلطان الروسية المحمية أعلن بواسطة موسله الي حضرة السلطان سلم اذعن الامر الي عدا كره لاجل ما يتجانبوا و بتراو واو يخلو امن برمصر جميعا و لالابدمن السلطان الروسيات الجمية الاقامة بالمحار بة بمعية مائه ألف عسكر بةضد العثمانية وضد قسط نطينية نبناء على ذلك أرسل السلطان سليمأ وامره بفرما نه خطابه الي عساكره التخلية برمصر ولكامل من بالبرالمذكور لكي وتمولكن ذهب الأنكايزية كفاللارنشاء بعض من مقدار المسكر العثمانية وبتقديم امتثالهم الميأوامن سلطانهم فاعلنوا واخسبروا كل ذلك الى أهالى مصرفا تتظموا كاكنتم دائم ابالخير فاعتمد واواعتنوا بحماية وصيانة دولة الجمهو والفرنساوية والله تعالي بديم فضائلكم عن الالهام بالخير والسلامات حررفي الخامس والمشرين شهرجر مينيال سنة تسمة الموافق لثلاثة ذي الحجة سنة ألف وماثتين وخمسة عشبر وكئب بألناظه وحروفه من خط منشئه لوماكا الترحمان ثم قال الترجمان ان الفرنساوي الذي حمل هذا الكتاب نقل ليعن سرعمكرانه فاشرلكم ألوية الشكرعلي قيامكم بوظائف كم فدومواعلي ذلك فاجيب بالسمع والطاعة ثمان بعض الحاضرين من المشايخ أخبر بأن رجلا من المنوفية بقال له موسى خالد كان الفرنساوية أحسنو اليهو قدموه على أقرانه فلماخرجوا من المنوفية أفسد في البلاد وقطع الطريق ولايتمكن أحدمن أهل هذه الجمة أزيخرج من بلده لتحصيل معاشه وانه قبض على الشييخ عامدين القاضي وصادره في نحو ثلائة آلاف ريال وكذلك صادرك برامن أغنياء منوف وغيرها وأخذا موالهم فقال الوكيل

ستسكن الفتنةو يعاقب المفسدون ثم امر بكتابة مكاتيب بمضاة من مشايخ الدبوان خطاباللتجار والمتسببين ولمشايخ البلاديامرونهم بارسال الغلال والاقوات الىمصر فكتبو اللمحلة الكبري ومنوف والنصورة والفشز و بني سويف (وفيه) كتبواجو ابامن مشايخ الديو ان لكير الفرنسيس جو اباعن المكتوب المذكور آنفا (وفيه)ذكرة أيممة ام بليار لبغض الرؤساء أنه اذارجيع سارى عسار منصور او دامت اهل البلدعلي طاعتهم وسكونهم ونع عنهم نصف الليوز والظلم (وفي عاشره) فرجواعن ابن محر مالتا جربتوسل والدته بقامَّمقام بليار على مصلحة ألفين ريال فوانسه (وفيه) خرج عبد العال الي ناحية أبي زعبل ورجع ومعه ثلاثة أشيخاص من الفلاحين ضرب عنق أحدهم (وفي ثاني عشره) قبض عبد العال على أناس من الغورية والصاغة ومرجوش وغيرهم وألزمهم بال وسئل عز ذلك نقال لمأ فعله من قبل نَّفسي بل عن أمر من الفرنسيس (وفيه) حفر واخندقاء ند تلال البرقية فكان الذين بخرجو ن بالاموات يصمدونبهم من فوق التل شمينزلون و يمر ون على سقالة من الحشب على الخندق المحفور فحصل للناس غاية اشقة واتنق ان ميتاسقط من على رقاب الحمالين وتدحر ج الى أسفل انتل (وفيه) ورد الحبر بموت مرادبك بالوجه القبلي بالطاعون وكان موتهر ابع الشهر ودفن بسوهاج عند دالشيخ العارف وأقيم عزاؤه عندز وجته الست نفيسة وبنت له قبرا بمدفن علي بيك واسمعيل بيك بالقر افة بالقرب من قبة الامامالشانعي وضي الله تمالي عنه وأشيع نتله اليه ثم توك ذلك و بطل وكان الفر نساوية عندما صطلح معهم وأعطو دامارة الصعيدر تبوالزوجته المذكورة فيكلشه مائة ألف فضة واستمرت تقبض ذلك حتى أخرج الفرنساوية جوابات الي الامراء المرادبة يعز ونهم في استاذهم وتقريرا الى عثمان بيك الحبوخدار المعروف بالطنبرجي بان كون أميرا ورثيا علي خشداشينه وعوضاعن مرادبيك و يستمر ون على امريتهم واطاعتهم (و فيه) حضرت جو ابات المراسلات التي أرسلت الى البلاد بسبب الفلال والاقوات بإن التسبين والنجار أجابو ابالسمع والطاعة غير ان المانع لهم قطاع الطريق وتعدى العرب ومنعهم السبيل و إن أبواب البلدان مغلوة بجيث لايكن الخر وج منهافاذا أمنت الطرق حضر المطلوب وكلام هذامعذاه وأماالساعي الرسل الي المنصورة فأنه رجيع من أثناء الطريق ولم يكه به لوصول اليهالانالمسأكر القادمة قددخلوها وصارت فيحكمهم (وفيه) أى في هذا الشهر زاد أمرالطاعون وطعن مصطغى أغاابطال بالقلعة فلماظهرفيه ذلك رفعوه بطريق مهانة وأنزلوه الى الكرنتيلة بباب العزب وألقو مبها ثم تكلم في شأنه أر باب الديوان فانزلوه الى داره فمــاتبها وكذاك وقع لحسين قرا أبراميم التاجر وعلى كتيخدا النجدللي وذلك فيأوائله وفي كل يوميموت من الفرنسيس الكائنين بالقلعة الثلاثون والار بوون و ينزلون بهم من كرنتيلة القلعة على الاخشاب مثل الابواب كل ثلاثة أوأربعة سواء يحملهم الحمالون وامامهم ثنان من الفرنسيس يمنمون الناس ويباعدونهم عن القرب منهم الى أن يخرجوا بهممن باب القرافة نيلةونهم في - فرحميقة قدأعدها الحفار وزو يهيلون عايهم التراب حتى يعلوهم

شم القون صفا آخر و يغطونهم بالتراب ومكذاحتي تمتلي الحفرة و يبقى بينهاو بين الارض نحوالذراع فيكبسونها بالتراب والاحجار ويحفرون أخرى غيرها كذلك فيكون في الحفرة الواحدة اثناعشر وستةعشر وأكثرفوق بعضهم البعض و بينهم التراب وير. ونهم بشابهم وأغطيتهم وتواسيمهم التي في أرجلهم وذلك المكان الذي يدفنون به في العلوة الكائنة خارج من ارالقادرية بين الطرية بن الموصلين الى جهة من ار الامام الشافعي رضي الله عنه (وفيه) أنه بي مشايخ الديو ان تعرض عبد العال اصادرة الله وطاب المال بمدأ ميهم وتبشيرهم برفع نصف المليون عنهم فاجيبوا بان ذلك على سبيل القرض لنعطل المسال المبرى واحتياج العسكر الىالنفقة وقيل لهم أيضاانكان يكنكم ان تكتبوا الىالبلاد بدفع الميري رفهنا الطاب عن الناس فقالو اهذاء بر ممكن لحصول البلاد فيحيازة القادمين وقطع الطريق، ن وقوف العرب بهاوعد ما لانتظام و انه القصد الملاطفة و الرفق فان وظيفتنا النصح و لو - اطة في الخير (وفي يوم الخيب سادس الحجة) حضر استوف الخوزنداروجر جس الجوهري ومن معهما من القبطة وغيرهم ماعد الفرنسيس الذن ذهبو امعه فارسات أوراق بحضور مشايخ لديوان والتجار والاعيان من الغدظماكان فيصبح احصأت الجمعية وحضرالخازندار والوكيل وعبدالمال وعلي أغا الوالي وبعض التجاركالسيدأحمدالزرووالحاجء بدالله الناودى شيخ الغور بة والحاج عمر الملطيلي انتاجر بخان الخليلي ومحود حـنوكليمان الترجمان فتكلم استوف وترجم عنه الثرجمان ان سارى عسكر الكبيرمنو يقرئكم السلامو بثني علمكم كنيراوسينجلى هذا الحادث ازشاء الله نعالى ويقدم في خير وبرى أهل مصرما يسره وقدهلك من الانكابر خلق كثير وباقيهم أكثرهم مرمود ون الاعين وبرض الزحير وجاءت طائنة منهم الى الفراساو؛ أو انضموا ليهم من حوعهم وعطشهم ولتعلموا أن الفرنساوية لم يسلموا في رشيد قهرا عنهم بلتركوه اقصدا وكذالك أخلينا دمياط لابل أن يطمعوا ويدخلوا الحالبلاد وتتقرق عساكرهم فتتمكن عند ذلك من استئصالهم ونخبركم الهقد وردت اليسكندرية مركب من فرانسا وأخبرت أن الصلحقد تم مع كالل القرائات ماعدا الا كليزفانهم لم يدحنوا في الصلح وقصدهم عدم سكون الحرب والفتن ليستولواعلي اموال الناس واعلمو أن المشايخ المحبوسير بالقلمة وغيرهم لابأس عليهم وغما القصد من تعويقهم وحبه مهم رفع لفتن والحجوف عليهم وشريعة ألفر نساو بة اقتضت ذلك ولايمكن مخالفتها كمخالفة لقرآن اعظيم عندكم وقد بلغناان اسلطان العثملي أرسل الي عسكره بالكفءن الفرنساوية والرجوع عن قنالهم فخالف عليه بعض السفهاءمنهم وخرجو اعن طاعته وأقاء واالحرب بدون اذنه فاجابه بعض الحاضرين بقوله أن قصد حصول لراحة و لصلح والفرنساو ية عندنا أحسن حالامن الانكليز لانناق دعرف أخلاقه واعلمان لانكليزانم ايريدون بانضمامهم الى المثملية تنفيذ أغراضهم فقط فانهم ولون المثملي ويغرونه حتي وقعوه في المراك ثم يتركونه كافعلوه سابقا ثم قال الخازنداران الفر نساوية لايجرون الكذب ولم يمهد عليهم فالزم أن تعدقوا كلما أخبركم به فقال بعض الحاضرين

بما يكذب الحشاشون والفرنساوية لايأ كلون الحشيش ثم قال الخازندار ان وقع من أهل مصر فشل أو فسادعو قبواأ كثرمن عامأول واعلم واأن الفرنساوية لايتركون الديار المصرية ولايخرجون منهاأبدا لانهاصارت بلادهم وداخلة فيحكمهم وعلي الفرض والتقدير اذا غلبواعلى مصر فانهم يخرجون منهاالي الصعيد ثم يرجعون اليم ثانياو لا يخطر في بالكم قلة عساكرهم فلنهم للى قلب رجل و احدواذا اجتمعوا كانواكثيراوطال الكلام فيمثل هذه التمويهات والخرافات وأجوبة لخاضر من بحسب المقتضيات قال الخازندار القصدمنكم معاونة الفرنساوية ومساعدتهم وغلاق نصف المليون و نشفع بعد ذلك عند سارىء مكر في فوات النصف الثاني حكم ماعر فكم قاعمة ام بليار فاجتهد وافي غلاقه من الاغنياء وانركوا الفقراءفاجابوا في آخر الكلا بالسمع والطاعة فقال لكن يذبني التعجيل فان الامر لازم لاجل نفقة العسكرتم قال لهم ينبغي أن تكتبو اجو ابالسارى عسكر تعرفو نه فيه عن راحة أهل البلدو سكون الحال وقيامكم بوظائفكم وموانشاء الله بحضر اليكم عن قريب وانفض المجلس وكتب الجواب المامور به وأرسل (وفيه) وردالخبر بوصول طاهر بإشاالار نؤدى بجملة من المساكر الارنؤدية اليأبي زعبل (وفيه) خرج عدة من عدا كر الفر ناوية وضربوا أربع قرى من لريف بعلة مو الاة العرب وقطاع الطريق فنهبوهم وحضروا الي مصر عتاعهم ومواشيهم (وفيه) أرسل بليار قائم مقام يطاب من الوجافلية بقيةماعليهم من المسال المتأخر من فردة الملتز وين وقدره اثناعشراً لف ريال وان تأخروا بن الدفع أحاط المسكر ببيوتهم ونقلهم الحأضيق الحبوس بلواستعمالهم فيشيل الاحجار فاعتذروا بضيق ذات يدهم وحبسهم فنصدراليهم السيدأ حمدالزروو تشفع عندقائممقام بان يتموموا بدفع أربمة آلاف ريال ويؤجلوا بالباقيو ينزلوامن القلعةلتحصيل ذلك فاجابه وأنزل علىأغايجي أغات الجراكسه ويوسف باشجاو يش الي بيت عبد العال و حبسم بكان بدار ه و حبس معهم مصطفى كتخد الرزاز ف كان بتهددم ويرسل اليهم أعوانه يقولون فمشهلوا ماعليكم والاضربكم الاغابالكرابيج فسبحان الفعال لماير يدفان عبد العال هذا الذي يتهددهمر بما كان لا يقدر على الوصول الى الوقوف بين يدي بعض أتباعهم فضار عنهم (وفيه) أحاط الفرنسيس بمنزل حسنأغا الوكيل المتوفي قبل تاريخه وذلك بسبب انه وجد ببيئه غلام فر نساوي مخنف أسلم وحلق رأسه و قبضوا على أحد خشد اشينه وحبسو ولكو نه علم ذلك و لم يخبر به (وفيه) حضرت رسل من طرف عرضي الوزير لقاعمقام بليار فاجتمعوابه وخلابهم ووجههم من ليلتهم فالماحصات الجمعية بِالديوان سئل الوكيل عن ذلك نقال نعم انهم أرسلوا يطابون الصلح (وفي ثامن عشر و افرجواعن ابراهيم أفندى كاتب البهارليساء دفي قبض اصف المليون ( وفي را بع عشرينه ) قبضوا على أبى القاسم المغرُّ بى شيخرواق المغار بةوحبسوه بالقلعة بسبب انهكان يتكلم في بعض المجالر ويقول أناشيخ المغاربة وأحكم عليهم ويتباهي بمثل هـ ذا القول فنقل عنه ذلك الي عبدالمال والنر نسيس وظنو اصحة قوله وانهر بما أثارفتنة نقبضواعليه وحبسو وكذلك حبسوا محمدأ فندي يوسف انى قلفة وآخر يقال له عبيدالسكري

وفي خارش عشرينه) أبرزوامكتو باوزعمواا محضر من ساري عسكرهم وقرئ بالديوان وصو بمدالصدر خطاباالى كافة العلماء والمشابخ الكرام بمحفل لديوان المنيف بمحر وسة مصر حالاً دام الله تعالى نضائلهم وردلنا مكتو بكم وانشرح قلى من كل ماشهد تم لنافيه بانه يثبت عقلكم السايم وصدقكم و تقييد قلوبكم في طارق الدستورفد وهو اميتدين بهذه المملكة ولا بدافضائلكم من دولة جهورنا كامل الوفاء من حسن رضا واطمئنان عليكم منها ومن طرف عمدة أصحاب الجراءة والشجاعة حضرة و القونصل أولها بو بابار ته وعلى الخصوص من طرفناو كان ضداوا مرى ان الستويان فور يه الذي كست القونصل أولها بو بابار ته وعلى الخصوص من طرفناو كان ضداوا مرى ان الستويان فور يه الذي كست ذي الوقعة في بدلناه جنب فضائلكم بالسنويان حيرار جل و احب الاستوصاء لا جل عرضه و فضله وخصوصا لا جل غير موجسار أه فلذلك هو كسب اعتمادي فاعتمد و الى كل ماهو قائل بفصائلكم من وعاسكة الطاعة بين الامة الحامدة والسياسة بن غيرهم وكذلك نر جومن رب الا جناد بحرمة سيد العباد و عاسكة الطاعة بين الامة الحامدة والسياسة بن غيرهم وكذلك نر جومن رب الا جناد بحرمة سيد العباد أن نشد و اقلو بكم توكلا له لان عوننا اسمه العظيم حرر في ثلاثة عشر فلو ريال سنة تسمة موافقا النمانية عشرذي المجمئة ألف ومائين وخسة عشر محضى عبد الله جاك منواتهي بألف ظه وحروفه النمانية عشرذي المجمئة ألف ومائين وخسة عشر محضى عبد الله جاك منواتهي بألف ظه وحروفه النمانية عشرذي المجمئة ألف ومائين وخسة عشر عمض عبد الله جاك منواتهي بألف ظه وحروفه النمانية عشرين من عشرينه ) أعادوافرش الديوان بأم الوكيل حيرار وذلك على حدقول القائل

وتجادي للشاه تين أريمه مع أنى لريب الدهر لاأتضعضع

(ونيه) أفرجوا عن محمد كشف سليم الشعراوي بشفاعة حسين كاشف وسافر الى جهية الصعيد (وفي ثامن عامرينه) وردن الاخبار بوصول ركاب الوزير يوسف باشا الى مدينة بابيس وذلك يوم الجمهة را مع عشرينه ) وردن الاخبار بوصول ركاب الوزير يوسف باشا الى مدينة بابيس وذلك يوم المحتمر أرسل كتابا الي الست نفيسة بالته زية ورتب له في كل شهر مائة الف نصف وأربين وانقضت هذه السنة بحواد شاوما حصل نبيا مله في الته والحراب وتغيير المه لم وتنو يع المظالم وعم الحراب خعلة الحسينية خارج باب الفتوح والخروى فهدموا تلك الاخطاط والحمهات والحارات والدروب والمحمات والممات والمساجد والمزارات والنوايا والتها والمحمود والمزارات الديم وماكن به من القباب العظام المعقودة من الحجر المنحوت المربعة الاركان الشبيهة بالاهم ام المنازة العظيم تباب النصر محارج باب النصر محارج باب النصر محارج باب القورس الى باب المحددي بقي ذلك كله خرابا وتصلا واحداو بقي ورالمدينة الاصلى ظاهم المكثوفا فعمر و دوره والمنتفذة وعملوا عند كل باب كرائك وبدئات ماتشعت منه وأرصلو ابعضه بعض بالبناء ورفعوا بنية في العلو وعملوا عند كل باب كرائك وبدئات عظاما وأبوابا داخلة وخارجة وأخشا با مغروسة بالارض مشبكة بكيفية مخصوصة وركزوا عند كل باب عظاما وأبوابا داخلة وخارجة وأخشا بالمغروسة بالارض مشبكة بكيفية مخصوصة وركزوا عند كل باب عدة من العسكر مقيمين وملازمين ليلاونها را ثم سدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب البرقية

برالمحروق وأنشؤاء دةقلاع فوق تلال البرقية ورتبوافها العساكر وآلات الحرب والذخيرة وصهاريج الماء وذلك من حدباب النصر اليباب الوزير وناحية الصوة طولا فمهدوا أعالى الذلال وأصلحوا طرقها وجعلوالهامن الق وانحدار اتاسهولة الصعود والهبوط بقياسات وتحرير اتهندسية على زواياقامة ومنفرجة وبنواتلك القازع بمقاديربين ابعادها وهدموا أبنية رأس الصوة حيث الحطابة وبابالوزير تحت القلعة الكبيرة ومابذلك من المدارس القديمة المشيدة والقباب المرتفعة وهدموا أعالى المدرسة النظامية ومنارتها وكانت في غاية من الحسن وجعلوها قلعة ونبشو امابها من القبور نوجدوا الموتي في توابيت من الخشب فظنواد اخلياد راهم فكسر وابعضها نوحدو بها عظام لموتى فانزلوا تلك التوابيت وألقوها الىخارج فاجتمع أهل للك الجهةو حملوها وعملوا لهامشهد بجمع من الناس ودفنوها داخل التكية لج ورة لباب المدرج وجعلوا تلك المدرسة قامة أيضا بمدأن هدموامنارتها أيضاو كذلك هده وامدرسة القانبية والجامع المهر وف بالسبع ملاطين وجامع الجركسي وجامع خو ندبركة اناصرية خارج باب البرقية وكذلك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها وسدو االباب وعملوا الجامم الناصري الملاصق لهقلعة بعد ان هدموامنارته وقبابه وسدوا أبواب الميدان من ناحية الرميلة و ناحية عرب اليسار وأوصلوا سورباب القرائة بجامع لزمر وجملواذلك الجامع قلمة بكذاك عدة قلاع متصلة بالمجراة الني كانت تنقل الماء الحيالقلمة الكبيرة وسدوا عيونها وبواكهاوجعلوها سورابذاتها ولميبقوا منها الاقوصرة واحدة من ناحية الطبي جهة مصرالقدعة جملوها بالومسلك وعلم الكرنك والغفر والمسكر الملازمين الاقامة بها ولقبض المكس من الخارج ولداخل وسدوا الجهة المسلوكة من ناحية قنطرة السدبحاجز خشب مقنص وعليه باب بقفل مقفص أيضا وعليه حرسجية ملازمون القيام عليه وذك حيث سواقي المجراة التي كانت تنقل الماء الى القلمةوحفروا خلف ذلك خندقا \* و'ما ماأنشؤه وعمروه من الابراج والقلاع والحصور بناحية نفرالاسكندرية ورشيدو دمياط وبلادالصعيد فشيء كـ ثير جدا وذلك كله في زمن قليل \* ومنها تخريب دو رالاز بكية ور دم رصيفاتها بالاتربة وتبديل أوضاعهاوهدم خطةقنطرةالوكي وماجاورها منأول القنطرةالمةا لةلاحماماليالبوابة الممروفة بالمتبة الزرقاء حيث جامع أزبك وماكان فىضمن ذلك من الدوروا لحوانيت والوكائل وكوم الشيخ سلامة فيسلك لمارمن على القنطرة في رحبة متسعة ينتهي الي رحبة الجامع الازبكي ومدموا بيت الصابونجي ووصلوه بجسرعريض ممتد ممهدحق ينتهي الي قنطرة لدكة وفي متوسط ذاك الجسر ينعطف جسر آخر الىجهة اليسار عند يت الطويل المهدوم و بيت الااني حيث سكن ساري عسكر ممتد ذلك الجسرالي قنطرة المغربي ومنها يتدالي بولاق على خط مستقيم الى ساحل البحر حيث موردة التين والشون وزرعو ابحافتيه السيسبان والاشجار وكذلك برصيفات الازبكية وهدوا المسجد المجاور لقنطرة الدكة معماجاوره من الابنية والغيطان وعملواهناك بوابة وكرنكا وعسكرا ملازمين الاقامة

والوقوف ليلا ونهارا وذلك عنده سكن بليارقائمةام وهي دار جركس الجوهري وما جاور موكان في من مهم يصالما انتهوا الي هدمه بقنطرة الموسكي الى سور باب البرفية ويهدمون من حد حمام الموسكي حتى يتصل المهدوم بناحية الاشرفية تم الى خان الخليلي الى اسبطل الطارمة الممر وف الآن بالشنواني الى ناحية كفرالطماعين الى البرقية ويجعلون ذلك طريقا واحدامة ما وجمافتيه الموايت والخانات وجهائم عدة وأشجار و تكاعيب و تماريش و بساتين من أو لها الى آخرها من حدباب البرقية الى بولاق فلما انتهوا في الحدم اليونية الموسكي تركوا الهدم ونادوا بالمهلة ثلاثة أشهر وشرعوا في أبية حوائط وكذلك عمروا قناطر الخاييج المنهدمة داخل مصر وخارجها على ذلك بالحجر النحت المنقن الوضع والقنظرة الى عن أراضي الناصرية وطريق مصرالقدية وقنطرة الليمون وقنطرة قديدار وقنطرة والتحمين والقنظرة الى عن أراضي الناصرية وطريق مصرالقدية وقنطرة الامراء التي كانت بها وأخذوا الاوز وغير ذلك شماخا أو الى خراب بركة الفيل وخصوصا بيوت الامراء التي كانت بها وأخذوا وكانت هذه البركة من جلة محاسن، صروفها يقول أبوسهيد الاندلسي وقد ذكر القاهرة وأعجبني وكانت هذه البركة من جلة محاسن، صروفها يقول أبوسهيد الاندلسي وقد ذكر القاهرة وأعجبني في ظاهرها بركة النيل لانهاد أبرة كابدروالمناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل ويسرح أحواب الناظر على قدرهمهم وقدرتهم في كون بذلك هامنظر عجيب وفها أفول

انظرالى بركة الفيل التي اكتنفت \* بها المناظر كالاهداب لابصر كأناهي والابصار ترمقها \* كواكب قدأدار وهاعلي القمر

ونظرت الما وقدقا بلتها الشمس بالغدو فقلت

أنظرالي بركة الفيل التي محرت \* لها الفزالة نحرامن مطالعها وخدل طرفك محفوفا بهجتها \* تهيم وجدا وحبا في بدائعها

وتخرب أيضاجامع الرويعي وجعلوه خارة وبعض جامع عثمان كتخدا القزد على الذى بالقرب من رصيف الخشاب وجامع خيربك حديد الذي بدرب الحمام بقرب بركة الفيل وجامع البهاوى والطرطوشي والعدوى وهدموا جامع عبدالرحمن كتخدا المقابل لباب الفتوح حتى لم يبق به الا بعض الجدران وجعلوا جامع أز بكسوقا لربيع أقلام المكوس \* ومنها انهم غيروا معالم المقياس و بدلوا أوضاعه و هدمو اقبته العالية والقصر البديع الشاهق والقاعة التي بها عمو دالمقياس و بنوها على شكل أخر لا بأس به لكنه لم ينم وهي على ذلك باقبة الى الآن ورفعواقاعة العامود العلياذ راعا وجعلوا تلك الزيادة من قطعة رخام من بعة ورسموا عليها من جهاتها الاربع قراريط الذراع \* ومنها انهم هدموا مساطب الحوانيت التي بالشارع ورفعوا أحجارها مظهرين ان القصد بذلك توسيع الازقة لمرور العربات

المره في ع

رق الفا

الةو

الم

ويد

من

الكبيرةالتي ينقلونءا يهاالمتاع واحتياجات البناءمن الاحجار والجبس والجيروغيره والمني الخفي الشافي خوفًا من المتاريس بهاعند حدوث النتن كما تقدم وكانوا وصلوا في مدم المساطب الي البزويلة و من الجهة الاخرى الى عطفة مرجوش فهده وامساطب خط قياطر السباع والصايبة ودرب الجماميز وباب سعادة وبابالحرق الىآخر باب الشمرية ولوطال الحال لهدموا مساطب العقادين والغورية والصاغة والنحاسين الى آخر باب النصر وباب الفتوح فحصل لار باب الحوانيت غابة الضيق لذلك وصاروا يجلسون في داخل فجوات الحوانيت مثل الفيران في الشقوق و بعض الزوايا والحوامع والرباع التي درجها خارج عن سمت حائط البناء لماهد و ادرجه و بسطته بقي باب مدخله معلقا فكانو ايتوصلون اليه بدرج من الخشب مصنوع بضعونه و قت الحاجة وير نعونه بعد هاوذلك عمل كثير \* و نهاتير ج النساء و خروج غالبهن عن الحشمة والحياءوهوانه لماحضر الغرنسيس الي مصرومع البمض منهم نساؤهم كأنوا يمشون فيالشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لابسات الفسة نات والمناديل الحرير الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميرى والمزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها وقاعنيفا معالضه ك والقهة م أومداعية الكاربة معهم وحرافيش المامة فمالت اليهم نفوس أهل الاهواء من النساءالاسافل والفواحش فلداخلن معهم لخضوعهم للنساء وبذل الاموال لهن وكان ذلك التداخل أولا مع بعض احتشام وخشبة عار ومبالغة في اخفائه فلما وقمت الفتنة الاخبرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها وغنموا أموالها وأخذواما ستحسنوه من النسا والبنات صرن مأسورات عندهم نزيوهن بزي نسائهم وأجروه ن على طريقتهن في كامل لاحوال فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية ولداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر ولما حل بأهل البلاد من الذل والهوان وسلب الاموال والمتماع لخيرات في حوز الفر أسيس ومن والامم وشدة رغبتهم فى النساء وخضوعهم لهن وموافقة مرادهن وعدم مخالفة هواهن ولوشامته أوضربته بتاسومتها فطرحن الحشمة والوقار والمبالاة والاعتبار واستملن نظراءهن واختلسن عقوله رلميل النفوس اليااشهوات وخصوصا عقول القاصرات وخطب الكثير منهم بنات الاعيان ونزوجو هزرغبة في سلطانهم ونوالهم فيظهر حالة المقد الاسلام وينظق بالشهادتين لانهليس لهعقيدة يخشى فسادها وصار مع حكامالاخطاط منهم النساء المملت متريبات بزيهم ومشوامعهم في الاخطاط للنظرفي أمورالرعيمة والاحكام العادبة والامر والنهى والمناداة وتمشى المرأة بنفسها أومعها بعض أترابها وأضافهاعليمثل شكلها وأمامها القواسة والخدم وبأبديهم العصيبفرجون لهنالناس مثل مايمو الحاكم ويأمرن ويمين في الاحكام • ومنها انه لماأوفي النيل أذرعه ودخل الماء الى الخليج وجرت فيه السفن وقع عندذلك من تبرج النساء واختلاطهن بالفرنسيس ومصاحبتهم لهن في المراكب والرقص والغناء والشرب في النهار والليل في النو انيس و الشموع المرقدة و عليهن الملابس الفاخرة و الحلي والجواهر

المرصعة وصحبتهم آلات الطرب وملاحو السفزيكثر ونءن الهزل والمجوز وبتجاوبون برفع الصوت فيتحريكالمقاديف بسخيف موضوعاتهم وكثائف مطبوعاتهم وخصوصااذا دبت الحشيشة في رؤسهم وتحكمت في عقولهم فيصرخون ويطبلون ويرقصون ويزمرون ويتجاوبون بمحاكاة ألفاظ الفرنساوية في غنائهم وتقليد كلامهم ثبئ كثير \* وأما الجواري السود فانهن لماعلمن رغبة الةوم في مطلق الانثى ذهبن اليهم أفواجا فرادي وأزواجاف ططن الحيطان وتسلقن اليهم من الطيقان ودلوهم على مخبآت أسيادهن وخباياً موالمم ومتاعهم وغير ذلك \* ومهاان يعقوب القبطى لما تظاهن مع الفر نساق ية وجملو مسارى عسكر القبطة جمع شبان القبط و حلق لحاهم و زياهم بزي مشابه لمسكر الفر نساو بة يميزين عنهم بقبع بابسونه على رؤهم مشابه لشكل البرنيطة وعلم اقطعة فروة سوداء من جلدالغنم فيغابة البشاعة معمايضاف البهامن قبعصورهم وسواد أجسامهم وزفارة أبدانهم وصيرهم عسكره وعزوته وجمعهم من أقصي الصعيدوهدم الاماكن المجاورة لحارة النصاري التي هوساكن بهاخلف الجامع الاحمروبني لهقلعة وسورها بسور عظيم وأبراج وباب كبير محيط به بدنات عظام وكذاك بنها أبراجافي ظاهم الحارة جهة بركة الازبكية وفي جميع المورا لمحيط والابراج طيقانا للمدافع وبنادق الرصاص علي ميئة سور مصر الذي رمه الفرنساوية ورتب على باب القلعة الخارج والداخل عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليلاونهارا وبأيديهم البنادق على طريقة الفرنساوية • ومهاقطعهم الاشجار والنخيل من جميع البسائين والجناين الكائنة بمصر و بولاق ومصرالقدية والروضة وجهةقصر العبني وخارج الحسينية وبساتين بركةالرطلي وأرض الطبالة وساتين الخليج بل وجميع القطر المصرى كالشرقية والغربية والمنوفية ورشيدوده ياط كل ذلك لاحتياجات عمل القلاع وتحصين الاسوار في جميع الجهات وعمل المجل والعربات والمتاريس و وقود النار وكذلك المراكب والسفن وأخذأ خشابها أيضامع شدة الاحثياج اليها وعدما نشاه الناس سفناجد يدة لفقرهم وعدم الخشب والزفت والقار والحديدو باقى اللوازم حي أنهم حال حلولهم الديار أنصر ية وسكنهم بالاز بكية كبر واجميع القنج والاغر بمالتي كانت موجودة تحت بيوت الاعيان بقصدالتنزه وكذلك ماكان ببركةالنيه وبسبب ذلك شحت البضائع وغات الاسمار وتعطلت الاسمباب وضاقت المايش وتضاعنت أجرحملالتجارات في السفن لقاتها \*ومنهاه دمالقباب والمدانن الكائنة بالقرافة ُحت القلمة خو فامن تترس المحار بين بهافكانو ايهدمون ذلك بالبار ودعلي طريقة اللغ نيسقط المكان بجميع أجزائه من قوة البارود وانحباسه في الارض فيسم له صوت عظيم ودوى فهد مواشياً كثيرا على هذه الصورة وكذلك ازالو اجانبا كبيرامن الحبل المقطم بالبار ودمن الحبهة المحاذية للفلمة خوفا من تمكن الخصم منها والرمي على القلمة \* ومنهازيادة النيل الزيادة المفرطة التي لم يعهد مثلها في هذه السنين حتى غرقت الاراضي وحوصرت البلاد وتعطلت الطرق فصارت الارضكلها لجةماءوغرق غالب البلاد

211

التي على الدواحل نتهدم من دورهاشي كثير وأما المدينة فان الماء جري من جهة الناصرية الى الطريق المساوكة وطفح مزبركة الفيل الى درب الشمسي وطريق قنطرة عمرشاه \* ومنها استمرار انقطاع الطرق وأ-ـبابالمتاجر وغلوالبضائع المجلوبة من البلادالر ومية والشامية والهندية والحجازية والمغرب حتى غلت أسعار جميع الاصناف وانهمي حركلشئ الى عشرة أمثاله وزيادة على ذلك فبانع الرطل الصابون الى أنين نصفاو اللوزة الو احدة بنصفين وقس على ذلك وأما الاشياء البلدية فانها كثيرة وموجودة وغالبها يباع رخيصا شاالسمن والعسل النحل والارز والغلال وخصو صاالار زفاله بريع في أيامهم بخمسمائة نصف نضة الاردب وكانت النصاري باعة العسل النحل يطوفون به في بالاليص مجلة على الحمير ينادون عليه في الأزقة بارخص الاثمان؛ ومنهاو قوع الطاعون : صر والشام وكان معظم عمله ببلادالصعيد أخبرني صاحبنااله لامة الشيخ حسن المهروف بالعطار الصري نزيل أسيوط مكانبة ونصهونه رفكم ياسيدي انهقدوقع في قطر الصعيد طاعون لم يمهد ولم اسمع بثله وخصوصاما وقع منه باسيوط وقد انتشره فذا البلاء في جميع البلاد شرقاو غرباوشا هد نامنه العجائد في أطواره وأحواله وذلك أنهأ بادمه ظم أهل البلاد وكان أكثره في الرجال سما الشبان و العظم اء وكل ذي عبة وفضيلة وأغلقت الاسواق وعزت الاكفان وصارالمه ظم من الناس بين ميت ومشيع ومريض وعالد حتي ان الانسان لايدري بموت صاحبه أوقر بيه الابعد مأيام ويتعطل الميت في يته من أجل بجهيزه فلا يوجد النمش ولاالمغسل ولامز يحمل الميت الابعد المشقة الشديدة وازأ كبركبراذ مان لايكاد بشي معممازاه على عشرة أنفار نكتري وماتت العلماءوالقراء والملتزمون والرؤساءوأر باب الحرف ولقدمكثت شهرابدون حلق وأسى لعدم الحلاق وكان مبدأهذا الامرمن شعبان وأخذفي الزيادة في شهرذي القعدة والحجة حتى لمغالنهاية القصوي فكان يموت كليوم ، ن أربوط خاصة زيادة على السنمائة وصار الانسان اذاخرج من يتمه لا يرى الاجنازة أومريضا أومشتغلا يجهيزميت ولايسم الانتحة أو باكية وتعطلت المساجد من الاذان والاماه تلموت أر باب الوظائف و اثتغال من قي منهم بالشي أمام الجنائز والسبح والسهر وتعطل الزرع من الصاد ونشف على وجدالارض وابادته الرياح لعدم و-دان من يحمده وعلى التحدين الهمات الثلثان من الناس هذا معسمي لعرب في البـ الاد بالفساد والتخويف بسبب خلو لبلادمن الناس والحكاء الى أنقال ولوشئت ان أشرح لك ياسيدي ماحصل مزام الطاعون لملات الصحف مع عدم الابقاء و تاريخه ثامن عشر بن الحجة سنة تاريخه ﴿ وأَما من مات في هذه السنة من الاعيان ﴾ مات الامام الالبي والذكي اللوذعي من عجنت طينته بماء المعارف وتأختطبيعتهم العوارف الممدة العلامة والحرير الفهامة فريدعصره وحيددهمه الشيخ محمد بن أحمد بن حسر بن عبد الكريم الخالدي الشانعي الشهير بابن الجوهر ي وهو أحد الاخوة الثلاثة وأصغرهم ويمرفهو بالصفير ولد ستة حدي وخمسين ومائة وألف ونشأفي حجر ولدهفيا

عفة وصون وعفاف وقرأعليه وعلى أخيه الاكبر الشيخ أحمد بن أحمد وعلى الشبخ خليل المغربي والشيخ محمدالفرماوي وغيرهم من فضلاءالوقت وأجازه الشيخ محمدالملوي بمافي فهرسته وحضر دروس الشيخ عطية الاجهوري في الاصول والنقه وغيرذ لك فلازمه وبه يخرج في الالقاء وحضرا الشيخ على الصميدى والبراوى وتلقى عن الشيخ الوالدحسن الجبرتي كثيرامن العلوم ولازم الترددعليه والاخذ منه مع الجماعة ومنفرد اوكان يحبه و يميل اليهو يق ل بكليته عليه وحجم والده في سنة تمان وستين وجاور معرفاجتمع بالشيخ السيدعبدالله أميرغني صاحب الطائف واقتبس من أنواره واجتني من ثماره وكان أية في النهم والذكاء و لغوص والاقتدار على حل المشكلات واقرأ الكتب وألقي الدروس بالاشرفية وأظهر النعنف والانجماع عن خلطة الماس والذهاب والترداد الى بيوت الاعيان والتزهد عما بايديهم فاحبه الناس وصارله انباع ومحبون وساعده على ذلك الغنى والثروة وشهرة والده واقبال الناس عليه ومدحتهممله وترغيبهم فيزيارته وتزوج ببنتالخوا جاالكري وسكن بدارها المجاورة لبيت والده بالازبكية وانخذله مكاناخاصا تنزل والدم يجلس نيه في أرقات وكل من حضر عنداً بيه في حال انقطاعه مز الاكابر أومن غيرهم للزيارة أوللتلقي بأمره بزيارة ابنه للترجم والتلقي عنه وطلبهم الدعاء منه و یحکی لهم عنه مزایا و کرامات و مکاشفات و مجاهدات و زهدیات فاز دادا عتقادا نئاس فیـــه و عاشر العلماء والنضلاء من أهل عصره ومشايخه وقرنائه وترددعليهم وترددواعليه ويبيتون عنده و يعلمهم و يكرمهم ويتنز مممهم في أيام النيل مع الحشمة والكمال ومجانب ةالامور الخسلة بالمر وءة ولماماتأخوه الكبير الشيخ أحمد وقدكان تمدر بعمدوالده فياقراء الدروس أجمع الخاص والمام على تفدم المترجم في قراء الدروس سيف الازهر والمشهد الحسيني في رمضان فامتع منذاك وواظب على حالة أنجـماءه وطريقتـه واملائه الدروس بالاشرفيـة وحج في سنة سبع وثمانين و مائة وألف و جاور سنة وعقد در وسابا لحرم و انتفع به الطلبة ثم عاد الى وطنه وزادفي الانجماع والتحجب عن الناس في أكثر الاوقات فعظمت رغبة الناس فيه و ردهد اياهم مرة بعد أخري وظهرالغني عنهم فاز دادميل الناس اليه وجبلت قلوبهم على حبه واعتقاده وتر د دالام اءوسعوا لزيارته أنواجاور بمااحتجب عن ملاقاتهم وقلد بمضهم مضافي السعي ولم يعم دعليه أنه دخل بيت إمير قط أواً كل من طمام أحدقط الا بعض أشياخه المتقدمين وكانت شفاعته لا تردعند الامراء والاعيان من الشكيمة والصدع بالامروالنك اسحة في وجوه بم اذااً تو االيه وازدادت شهرته وطار صيته و و فدت عليه الونودمن الحيجاز والغرب والهندو الشام والروم وقصدو أزيارته والتبرك بهوحج أيضافي سنة تسع وتسمين لماحصلت الفتنة بن أمراء ، صرف افر بأهله وعياله وقصد المجاورة فج اور سنة واقر أهناك دروساواشترى كتبانفيسة ثم عادالي مصرواستمرعلي حالته في انجماعه ومحجبه عن الناس بل بانغ في ذلك ويقرئ وبملى الدوس بالاشرنية واحيانا بزاويتهم بدرب شمس الدولة واحيانا بمنزله بالازكية ولمسا

توفي الشبيخ أحمدالدمنهورى ونولى مشيخة الإزهر الشيخ عبدالرحمن العريشي الحنفي باتفاق الامراء والمتصدر سون الفقهاء وهاجت حفائظ الشافعية وذهبوااليه وطلبوه للمشيخة فاي ذلك ووعدهم بالقيام لنصرتهم وتولية منيريدونه فاجتمعوا ببيت الشيخ البكري واختار واالشيخ أحمد العروسي لذلك وأرسلوا الى الامراء فلم يو افقو ا على ذلك فركب المترجم بصحبة الجمع الى ضر يح الامام الشافعي ولم يزل حتى نقض ماأبر مه العلما والامراء وردالمشيخة الي الشافعية وتولى الشبيخ أحمد العروسي وتمله الامركما نقدم ذلك في ترجة العريشي ولما نوفي الشيخ أحمد العروسي كان المترجم غائباعن مصرفي زيارة سيدى أحمد البدوي فاهمل الامرحتي حضرو نولى الشييخ عبدالله الشرقاوي بإشارته ولميزل وافرالحرمة معتقدا عندالخاص والعامحق حضرالفرنساو يةواختلفت الاموروشارك الناسفي تلقي البلاءو ذهب ماكاز لهبايدي التجار ونهب بيته وكتبه التي جمعهاو تراكت عليه الهموم والامراض وحصل له اختلاط ولم يزل حتى توفي يوم الاحدحاديءشرين شهر القعدة سنةتار يخبكارة برجوان وصلى عليه بالازهر فيمشم دحافل ودفن عندوالدهوأخيه بزاويةالقادرية بدرب شمسالدولة وبالجملة فكان من محاسن مصر والفريد في المصر ذهنه وقاد ونظمه مستجاد وكان رقيق الطبع اطيف الذات مترفها فيءأ كله و ملبسه \*ومن مؤلفاته مختصر المنهيج في الفقه و زاد عليه فو الدواخة صرالاسم وسماه المنهيج ثم شرحه وهو بالغ في بابه ومنها شرح المعجم الوجيز لشيخه السيدعبد الله أمير غني وقداعتني به وقرآ ودرساو منها شرح عقيدة والده المسماة ونقدة العبيد في كراريس أجاد فيه جداو رسالة في تعريف شكر المنهم وشرح الجزرية والدر النظيم في يحقيق الكلام القدديم ونظم عقائد النسني وعقيدة في التوحيد وشرحها بشرحين واللمعة الالمعية في قول الشافعي باسلام القدرية وتحقيق الفرق بين علم الجنس وبين اسمه واتحاف الكامل ببيان تعريف المامل وزهرا لافهام في تحقيق الوضع وماله من الاقسام وحلية ذوي الافهام بتحقيق دلالة العام وأتحاف الطرف في بيان متعلق الظرف والروض الازهر في حديث من رأى منكر اور سالة في تعريف الشكر العرفي وغرة غرس الاعتناء بتحقيق أسباب البناء والدر المنثور في الساجور واتحاف الآمال بجواب السؤال في الخل والوضم لبعض الرجال واتحاف الاحبة في الضبة أى المفضضة ورسالة في التوجه واتمام الاركان . و رسالة في زكاة الناب و رسالة في ثبوت رمضان و رسالة في أركان الحجور سالة في مد عجوة و درهم و رسالة في مسئلة الغصب وحاشية على شرح ابن قامم العبادي الحالبيو عوالروض الوسيم في المنتي به من المذهب القديم ورسالة في النذر لاشريف ورسالة في اهداء القرب لذي عليه السلام ورسالة في الاصولى والاصول ورسالة في مسئلة ذوى الارحام و أنحاف اللطيف بصحة النذر للموسرو الشريف وله غير ذلك منظومات وضوا بطوتحقيقات رحمه الله تعالي خوومات الاجل الامثل العمدة الوجيه السيدعبد النتاح بنأحد ابن الحسن الجوهري أخوالمترجم المذكور وهوأسن منه وأصغر من أخيه الشيخ أحمد ولدسنة احدي وأربين ومائة وألف ونشأ في حجراً بيه وحضرالشيخ الملوي وبعض دروس أبيه وغيره ولم يكن معتنيا

. . 1

قياه

سلوا

ض

ىفى

3

ون.

بالملم ولم بلبس زي الفقهاء وكان يماني التجارة ويشارك ويضارب ويحاسب ويكاتب فلماتو في أخوه الاكبرالشيخ أحمد وامتنع أخوه الاصغر الشيخ محمده فن التصدر الاقراء في محله اتفق الحال على تقدم المترجم حفظ اللناموس وبقاء لصورة العملم الموروث فعند ذلك تزيا زى الفقها وابس الناج والفراجسة الواسمة وأقبل على مطالعة الدلم وخالط أهله وصاريطالع ويذاكر واقرأ دروس الحديث بالمشهد الحسيني في رمضان مع قلة بضاعته وذلك بمعونة الشيخ مصطفى ابن الشيخ محمد الفرماوي فيكان يطالع الدرس الذي عليهمن الغدو يتلقى عنه منافشات الطلبة وثبت علي ذلك حتى ثبتت المشيخة وتقررت العالمية كل ذلك مع معاناته انتجارة وترددالي الحرمين واثرى واقتني كتبانفيسة وعروضا وحشما واشتري المماليك والعبيد والجواري والاملاك والالتزام لميزل حتى حصلت حوادث الفر الماوية وصادروه وأخذوا منه خمسة عشر ألف فرانسه وداخله من ذلك كرب وانفعال زائد فسافر الى بلدة جارية في الزامه يقال لها كوم النجار فاقامبهاأشهرائم ذهب اليشيين الكوم بلدة أقار بهوأقام بهاالي انمات في هذه السنة وذلك بعدوفاة أخيه الشيخ محمد بنحوخمة أيام ودفن ه: كرحمه الله تعالى ﴿ ومات ﴾ الامام العلامة الثقة الهمام النحرير الذي ليس له في فف له نظيراً بو محمد أحمد بن سلامة الشافعي الممروف بأبي سلامة اشتغل بالعلم وحضرالعلوم النقلية والنحوية والمنطقية وتفقه على كثير من على الطبقة الاولى كالشيخ على قايتباي والحفني والبراوي والملوي وغيرهم وتبحرفي الأصول والفر وعوكان مستحضر اللفروع الفقهية والمسائل الغا.ضة في للذاهب الاربع ويغوص فدهنه وقياسه في الاصول الغريبة ومطالعة كتب الاصول القديمة التي أهملها المتأخر ونوكان الفضلاء يرجمون في ذلك اليه و يعتمدون قوله و يعولون في الدقائق عليه الاأن الدهر لم يصافيه على عاد له وعاش في خمول وضيق عيش و خشو نة البس وفقدر فاهية بحيث ان من يرا الايمر فه لرثاثة ثيابه وكأن مهذباحسن المعاشرة جيل الخلق والنادرة مطبوعافيه صلاح و تواضع ونزل ، و قدّا في مسجدعبدالرحمن كتخداالذي أنشأه تجاهباب الفئو جعملوم قدره ثمانية أنصاف بتعيش بهامع مايرد عليهمن بمض الفقهاء والعامة الذين يحتاجون اليمفي مراجعة السائل والفتاوي فلماخوب المسجد المذكور فى حادثة الفر نسيس وجهات أوقافه انقطع عنه ذلك المعلوم وكان ذاعائلة ومع ذلك لايسأل شيأ ولايظهر فاقة \*توفي بوم الاحد حادى عشرين جمادي الآخرة من السنة عن خسوسبه بن سنة تقريبار حمدالله ومات الامير مراديك محدمات بسهاج قادما الي مصر باستدعاء الفرنسيس ودفن بهاع : دااشيخ العارف وكان موندرا بم شهر الحجة كانقدم وهو من مماليك محمد بيك أبي الذهب ومحمد يبك بملوك على بيك وعلى بيك ماوك ابراهيم كتخد القاز دغلى اشتري محمد يبك مرادبيك المذكور في منة اثنتين وعمانين ومائة وألف وذلك في اليوم الذي قنل فيسم صالح بيك الكبير فاقام في الرق أياما قليلة ثم أعتقه وأمره وأنع عليه بالاقطاعات الجليلة وقدمه على أقرانه وتزوج بالست فاطمة زوجية الامير سالج بيك وسكن داره العظيمة بخط الكبش ولمامات علي بيك تزه جبسر بثه أيضاوهي الست نفيسة الشهيرة الذكر بالخيرولما

انفرد محديك بامارة معركان هو وابراهيم بيك أكبراً مرائه المشار اليهمادون غير همافا باسافر محمد بيك الي الديار الشامية محار باللظاهر عمراً قام عوضه في امارة مصر ابر اهيم بيك وأخذ سحبته مراديك وباقياً مرائه فالمامات محمد بيك بعكالج تمع أم الوه على وأى ماليكة في وئاسة مراديك فقدم وقدمه عليهم وحملوا جنة سيدهم وحضر وابأ جهم المي مصرفا تفق رأى الجيم على امارة من استخلفه سيدهم وقدمه دون غيره و هو اراهيم بيك ورضى الجيم بقدمه ورياسته لو فو رعقله وسهو اته وقضى أكثر زمانه خارج مصر و رياستهاون ثب نوابها و و زرائها وعكف مراديك على لذاته وشهو اته وقضى أكثر زمانه خارج المدينة من قصره الذي أنشاه بالروضة وأخري بجزيرة الذهب وأخرى بقصرة أنه وشهو الموقض أكثر زمانه خارج والدواوين و تقليد عماليكه و اتباعه الولايات و المناصب وأخرى بقصرة الاموال وانفاقها على أمرائه والدواوين و تقليد عماليكه و اتباعه الولايات و المناصب وأخذ في بذل الاموال و انفاقها على أمرائه وأماعه فانضم اليه بعض امراء على بيك وغيرهم عن مات أسيادهم كملي بيك المموو ف بالمطوسا يمان بيك وحظى عنده كل جرى وغشوم عسوف ذميم ظاوم فانقلب أوضاعهم و تبدل تطباعهم وشرهت الموسم وعاصر واحتى على مافي يد وحظى عنده كل جرى وغشوم عسوف ذميم ظاوم فانقلب أوضاعهم و تبدلت طباعهم وشرهت الموسم واستمهم وتناظروا و انفاخروا واطمعوا في أصناذهم وشموت آنافهم عليه وأغاز واحتى على مافي يد واشتهر بالكرم و العطاء فقصده الراغون وا متدحه الشهر بالكرم و العطاء فقصده الراغون وا متدحه الشهراء وانوا خون وأخذ الشي من غير حقه وأعطاه واستحقه كاقال القائل

وانهاخطرات، وساوسه \* يعطي و يمنع لابخلاو لا كرما

ثملاضاق عليه المسلك و رأي ان رضااله الم غاية لاندرك أخذ يتحجب عن الناس فعظم فيه الهاجس والوسو اسوكان بغلب على طبعه ه الخوف و الجهبين مع النه و روالطيش والنورط في الاقدام مع عدم الشيجاعة ولم يعمد عليه انه انتصر في حرب باشر وأبدا على مافيه من الادعاء و الغر و روالكبر و الخيلاء والصاف و الظلم و الجوركما فال القائل

أُسدعلي وفي الحروب نمامة \* فتحاء لنفر من صفير الصافر

ولماقدم حسن باشا الي مصروض جالمترجم مع خشد اشينه وعشير له داريان الى الصعيد حتى انقضت أيام حسن باشاو اسمعيل بيك ومن كان معه ورجعوا ثانا بعد أربع سنين وشي من الشهور من غير عقد ولا عهد ولا حرب تعاظم في نفسه جداوا ختص عساكن اسمعيل يبك وجعل اقامته بقصر الجيزة وزاد في بنائه وتنبقه و بني تحته رصيفا محكما وأنشأ بداخله بستانا عظيما نقل اليه أصناف النخيل والا شيجار والكروم واستخلص غالب بلادا قليم الجيزة لنفسه شرائو معاوضة وغصبا وعمراً يضاقصر جزيرة الذهب وجعل مهابستانا عظيما و كذلك قصر ترساو بستان الجنون وصاريتنقل في تلك القصور والبساتين ويركب للصيد في غالباً وقته وافتني المواشي من الا بقار والجواميس الحلابة والاغذام المختلفة الاجناس فكان عنسده

بالجيزة من ذلك شي كثير جداو عمل له تر ميخانه عظيمة وطلب صناع آلان الحرب من المدافع والقنابر والبنبوالجال والمكاحل واتخذبهاأ يضامعامل المارودخلاف الممامل التي في البلدوأ خذجيع الحدادين والسباكين والنجارين فجمع الحديد المجلوب والرصاص والفحم والحطب حتى ثيحت حميع همذه الادوات الكونه كان يأخذكل ماوج مدهمنها وكذلك حطب القرطم والترمس والذرة لحرق قمام الجير والجبس للعمارة وأوقف الاعوان في كلجهة بحجزون المراكب التي تأتي من البلاد بالاحطاب ياخذونها وبجمعونها للطاب ويبيعون لانفسهم ماأحبوا وبإخذون الجعالات على ما يسمحون به أو يطلقونه لاربابه بالوسايط والشفاعات وأحضرأ السامن القليونجية ونصاري الاروام وصناع المراكب فأنشؤ اله عدة مراكب حرية وغلايين وجعلوابهامدافع وآلات حرب على هيئة مراكب الروم صرف عليه أأموالا عظيمة ورنب بهاعسا كرو بحرية وأدر عليهم الجماكي والارزاق الكثيرة وجعل عليهم رئيسا كبيرا وجلا نصرانيا وهوالذي يقال لهنقو لابني له دار اعظيمة بالجيز ذوأخرى بمصر وله عزوة وأتباع من نصاري الاروام المرتبين عسكر اوكان نقو لاالمذكور يركب الخيل ويلبس الملابس الفاخرة ويمشي في شوارع مصررا كباوأما مهوخلفه قواسة يوسمون له الطريق في مرور معلى هيئة ركوب الامراء كل ذلك خطرات من وساوسه لابدري أحدلاى شي هذا الاهدمام ولاى حاجة انناق هـ ذا المال في الخشب والحديد واعطائه لنصاري الاروام واختلفت آراء الناس في ذلك فمن قائل ان ذلك خوفا من خشدا شينه وقائل من مخالة المهانية كالقدم في قضية حسن باشا والبعض يظن خلاف ذلك وليس غير الوهم والتخيل الفاسد والخوفشي وبيت آلات الحرب جميعها والبار ودبحو اصله والجلل والبنبات حتى أخذجيعه الفرنسيس فيقال انهكان بحواصل الترسخانه من جنس الجلل أحدعشر ألف جلة كذانقل عن معلم الترسخانه أخذ جميع ذاك الفر نميس يوم استرازئهم على الحيزة والقصر ﴿ وعما تفق ﴾ انه وقمت مشاجرة في بمض الايام بين مض نصاري الاروام الفليونجية وبعض السوقه بمصر القديمة فتعصب النصاري على أهل البلد وحاربوهم وقناوا منهم سفاوعشرين رجازوا نتهت الشكوى الى الامير فطاب كبيرهم فعصى عليه وامتنع من مقابلته وعمر مدافع المراكب ووجهها جهة قصره فلم يسعه الاالتغافل وراحت على من راح واستوزر رجلابر برياوهوالمسمي بابراهيم كتخداالسناري وجعله كتخداه ومشيره وباغ من العظمة ونفوذ الكلمة باقلم مصرمالم يباغد أعظم أمير بهاو بني له دارا بالناصرية واقتنى المماليك الحسان والسرارى البيض والحبوش والحدم وتعلم اللغة التركية والاوضاع الشيطانية واختص ذلك السناري أيضا ببعض وعاعااناس وجعله كتخدا ويأيمر بام هو يتوسل به أعاظم الناس في قضاء أشغالهم ولماحسن لمرادبيك الاقامة بالجيزة واختار السكن بهاوزين له شيطانه العزلة عن خشد اشدنه وأقرانه وترك لابراهم بيك أمر الاحكام والدواوبن وه قنضيات نواب السلطنة العثانية مع كونه لاين فذاً مرادون رأيه ومشورته واحتجب

€ = - in= - 17)

هوعن الاجتماع بالناس بالكاية حتى عن الامراء الكبار ون أقرأنه كان السفير بينه و بينهم ابر اهم كتيخدا المذكور فكان هوعبارة عنه ور بمانقض القضاياالتي انبرم أمرها عند دابر اهم بيك أوغيره بنفسه أو عن اسان مخدومه وأقام المترجم على عزلته بالبرالغر بي نحوالست سنو ات متو الية لا يعدى الي البرالشرقي أمدا ولأيحضر الديوان ولايترددالى الاقران واذاحضر الباشاللولى علي مصر ووصل اليبرانبايه ركبوسلم عليه مع الام اورجع الى قصر و فلا يرا وبعد ذلك أبدا و تعاظم في نفسه و تكبر على أقرانه وأبناء جنسه فتزاحت على سدته الطلاب وتكالبت على جيفنه الكلاب فانز وي من نبشهم وتوارى من نهشهم فاذا بلغه قدوم من يختشيه أو وصول من يرتجيه وكان يستحي من رده أو يخشي عاقبة صـــده ركب في الحال و صعد الي الحبال و ربم او صله الغريم على غفلة فيجده قد شمع الفتلة فان صادفه واجتمع عليه أعطاه مافى يديه أو وعده بالخيرأو وهبه ملك الغير فما يشمر الميسور الاولقمته قداختطفتها النسور ثمأخ خديعبث بدواوين الاعشار والمكوسات والبهار فيحول عليهم الحوالات وبتابع لمماليكه ختم الوصولات فتجاذب هووابراهم بيك ذلك الايراد وتعارضت أوراقهم اوخافافي المتادثم اصطلحاعلي أن نكون له الدواوين البحريه ولقسيمه ماير دمن الاصناف الحجازية وماانضاف الى قلم البهار وحسب فى دفاتر التجار فانفرد كل منهما بوظيفة هوفعل مهامن الاجحاف ماسطرفي صحيفته فاحدث المترجم ديوانا خاصا بثغرر شيدعلي الغلال التي تحمل الي بلاد الافرنج وسموه ديوان البدعة وأذن ببيع الغللللن يحملهاالي بالادالافرنج أوغير هاوجعل على كل أردب دبنار اخلاف البراني والتزم بذلك رجل سراج من أعوانه الموصونين بالجوروسكن برشيدو بقيت لهبهاوجاهة وكلة نافذة فجمع من ذلك أموالاواير ادا عظيماوكانت هذه البدعة السبئة من أعظم أسباب قوة الفراسيس وطمعهم في الاقلم المصرى مع ماأضيف الح ذلك من أخذا موالهم ونهب بجاراتهم وبضاعاتهم من غير ثن و قدى به أمراؤه وتناظروا فى ذلك و فعل كل منهم ماوصلت اليه همته و استخرجته فطنته و اختص بالسيد محمد كريم السكندري ورفع شأنه بين أقرانه فمهدله الامور بالثغر وأجرى أحكامه به وفتح له باب المصادر ات والنر آمات ودله على مخبآ تالامور وأخذأموال التجارمن المسلم ين وأجناس الافرنج حدى تجسمت العسداوة بين المصربين والفرنسيس وكان هومن أعظم الاسباب في تملك الفرنسيس للثغر كاذكر ذلك في قتلته وذلك الهلاخرجت مراكب الفرنساوية وعمارتهم لايدري أحدلاي جهة يقصدون تبعيم طائفة الانكليز الى الاسكندرية فلي بجدوهم وكانو اذهبواأ ولاالى جهة مالطه فوقف الانكليزية قبالة الاسكندرية وأرسلوا قاصدهم الى الثغر يسألون عن خبر الفرنساوية نودهم المذكور رداعنية فاخبروه الخبر على جليته وانهم أخصامهم وعلموا بخروجهم فاقتفواآثرهمونر يدمنكمان تعطوناالما والزادبثنه ونقف لهم علىظهر البحر قلا عكنهم من العبور الى تعركم فلم يقبل منهم ولم ياذن في تزويدهم فذهبو البتز ودوامن بعض النفور فماهوالاأن غابوافي البحر بحوالار بعة أيام الاوالفرنسيس قدحضروا وكارماكان (وعماسولت) به فقس المترجم بإرشاد بعض الفقهاء عمارة جامع عمر و بن العاص وهو الجامع المتيق وذلك أنه لماخرب هذا الجامع بخراب مدينة الفسطاط و بقيت الالاو كيما ناوخ صوصاما قرب من ذلك الجامع ولم يبق بها بعض العمار الاماكان من الاماكن التي علي ساحل النيل وخر بت في دولة القر دغلية وأيام حسن باشائما سكنتها عسا حسل النيل الا بعض أماكن جهة دار النيحاس و نم الحابيج يسكنها أنباع الامراء و نصاري المحكوس و بها بعض مساجد صفار يصلى بها السواحلية والنواتية و سكان الك الخطة من القهو جيئو الباعة والجمع العميق لا يصل البه أحد لبعد و حصوله بين الاثر به و الكيمان وكان فيما أدركا الناس بصلون به آخر جمعة في رمضان فتجتمع به الناس على سبيل التسلي من القاهرة ومصروبو لاق و بعض الامراء أيضا والاعيان و يجتمع بصحنه أرباب المالاهي من الحواة والقرد عنه وأهال الملاعيب والنساء الراقصات المهر و فات بالغوازي فبطل ذلك أيضا من نحو ثلاثين سينة لهدمه و خراب ماحو له وسقوط سقة وأعمد ته و ميل شقته اليمني بل وسقوطها بعد ذلك فيسن ببال المترجم هده و تجديده بارشاد بعض الفتها على قريدة وميا الحلق كاقال شاعرهم

ومسجد في فضاءماعمار ته \* فوق الصيانة لا لهو مختلق كأن عمرادعا ياعاص هم به \* ورمه رفعة في دينك الخلق

قاهم لذلك وقيد به نديمه الحاج قامم المعر وف بالصلى فجعله وبالسراعلى عمارته وصرف عليه أمو الاعظيمة أخذها من غير حلمها و وضعها في غير محلها و أقام أركانه و شيد بنيانه و ضب أعمد ته و محل زخر فته و بني و به منارتين و جدد جميع سقفه بالحشب النقي و يضه جميعه فتم على أحسن ما يكون و فرشه بالحسر الفيوي و علق به القناديل و حصلت به الجمعية آخر جمعة برمضان سنة اننتي عشرة و ما ثنين و ألف فخسر الامراء و علق به القناديل و حصلت به الجمعية آخر جمعة برمضان سنة اننتي عشرة و ما ثنين و ألف فضر الامراء و الملاعيان و المشايخ و أكار انناس و حامتهم و بعد انقضاء الصياح تعقدله الشيخ عبد الله الشرقاوى مجلسا و الملاحديث من بني لله مسجدا و آية أنما يعمر مساجد الله و عند فراغه أبس فروة من السمور و كذلك و الخطيب فلما حضر تالفرنسا و يته في العام القابل جري عليه ما جرى علي غير ممن الهدم و انتخريب الخطيب فلما أسرى بما تجدد منه و من الحجود و المهور و مساعته هم فلمل المه يزول بزواله \* و كان صفته أشقر من بوع عليكه وأتباعه من الحبور و المهور و مساعته هم فلمل المه يزول بزواله \* و كان صفته أشقر من بوع عليكم وأتباعه من الحبور و المهور و مساعته هم فلمل المه يزول بزواله المهور المتالم عليه المقامة و يناقل في الشطر بحو يطلب أهل المورفة فيه و يحب سماع الآلات و الاغاني و كانت علما يه و مواهه وهمته فوق كل همة و لم خاف ولداو لا بنتا و صناعة هم الذين مات عنهم الامس وكانت عطاياه جمة و مواهه وهمته فوق كل همة و لم خاف ولداو لا بنتا و صناعة هم الامس وكانت عطاياه جمة و مواهه وهمته فوق كل همة و لم خاف ولداو لا بنتا و صناعة هم الامس وكانت عطاياه حمة و مواهه و هوق كل همة و لم خاف ولداو لا بنتا وصناعة هم الامس وكانت عطاياه و مناسبة على الم من وكانت عطاياه على الم من وكانت عطاياه عمود المورة و مع الم من وكانت عطاياه و مواهه و مقوق كل همة و لم خاف ولدا و لا بنتا و صناعة هم الامس وكانت عطاياه و مواهه و مواهه و مقوق كل همة و كانت عطاياه و كان عمله الم من وكانت عطاياه و مواهه و مواهه و مقول كل من وكانت عطاياه و مواهه و مواهه و مقول كل من وكانت عطاياه و مواهه و مواهه و مواه و مواه و مقول كلور و الم كلور و المراح و المراح و المورد و المراح و المراح و المراح و المورد و المراح و ال

محمد بيك المعروف بالالني وعثمان بيك الجوخد ارالمعروف بالطنرجي وعثمان بيك المعروف بالبرديسي وعمدبيك المنفوخ وسليم بيك أبودياب وأصله مملوك مصطغى بيك الاسكندرانى ولمامات دفن بسهاج كاتقدم عند الشيخ المارف غفر الله و ومات ك الامر حسن بيك الجداوي تملوك على بيك وهو من خشداشين محمد ببك أبي الذهب مات بغزة بالطاعون وكان من الشجوءان الموصوفين والابطال الممروفين والمانزرد علي بيك عملكة مصرولاه امارة جدة فلذ المكلقب بالجداوي وذلك سنةأر بع وثمانين ومائة وألف وابتلي فيها بأمورظهرت بهاشجاعته وعرفت فروسيته ولذلك خبر يطول شرحه وااحصات الوحشة بين اسمعيل بيكو لمحمديين كان المترجم بمن نافق معهو عضده هرو خشد اشينه رضوان بيك وعبدالرحمن بيك وكانت لهم الغلبة وغاأمره عند ذلك وظهر شأنه بعدأن كان خمل « كره وهو الذي تجاسر على قتل يوسف بيك في بيته بين مماليكه وعن و ته ثم خامر على اسمعيل بيك وانتلب مع المحمد بين عندما خرج لحاربهم بالصعيد فحاد عوه وراسلوه وانضم اليهم بن معهور جعوا الى مصر وفراسمعيل بيك عن معه الي الشام واستقرهو وخشداشينه في ١٤ كة مصر مشاركين لهم مظهر بن عليهم الشمم طامعين فى خلوص الامر لهم متوقعين بهم الفرصة مع الهور الموجب لتحذر الآخرين منهم الى ان استعجادا اشعال ذارالحرب فجري مرجري بينهم من الحروب والمحاصرة بالمدينة وانجلت عن خذلانهم وهزيم وظهور المحمديين عليم وقتل بهاعدة من أعيانهم مواليهم ومن انضم الهم ورعاعوة بمن الاجنابةله كاسطر ذلك في محله وفر المترجم مع بعض من بقي من عشيرته الى القليو نجية نقبض عليه وأتي بهالج مصر ففر الى بولاق بمنهرد مو التجأ الى بيت الشبيخ الدمنه وري فأحاط به العسكر فنط من سطح الدار وخلص الى الزقاق وسيفه مشهورفي بده فصادف جنديا فقتله وأخذ فرسه فركبهونر المساكر خلفه اريد أخذه وتتلاحق بهمن كلجهة وهو براوغهم وبقاتلهم حتى خلص الى بيت ابراهيم بيك فأمنه واتفقواعلى ارساله اليجدة فلماأ فلع به في القلزم أمر رئيس المركب أن يذهب به الى القصير وخوفه القتلان لم بفعل فذهب به لى القصير فتوجه منه الى اسناو علمت به عشير ته و خشد اشينه ويماليكه فتالاقوا بهواستقر أمرهمها بعدوقائع يطول شرحهافأ ذام نيفاو عشرسنين حتى رجع اليهم احمعيل بيك بعدغيبته الطويلة وانضم اليهم واصطاح مهم الى أنكان ما كان من وصول حسن باشا الى الديار المصر بة واخراج المحدمديين وادخاله للمذكورمع اسمعيل بيك ورضوان ببك دانباعهم وتأميرهم بمصرواستقرارهم بها بمدرجوع حسن باشاالي بلاده ووقوع الطاعون الذي مات به اسمعيل يك ورضوان بيك وغيرهم من الامراافاستقل بمزيقيمن الامراء وفعل معهم من التهور والحمق والشرما أوجب لهم بغض النعيم والحياة معه وخامر عليه من كأن يأمن اليه نلم يسعه ومن معه الاالفر ارور ضي ذاك لفنسه بالذل والعارو دخلت المحمديون اليمصرالمحمية واستقردوكما كانبالجهة القبلية فأفام على ذلك سبع سنبن وبعض أشهر الميأن وقدت حادثة الفرة يبس واسترلو اللي الاقليم المصرى و مضرت العساكر بصحبة لوزير يوسف باشا

ووقع ماوقع من الصاح ونقضه وانحصر المترجم من انحصر بالمدينة من المصرلية والعثمانية فقا تل وجاهد وألي بلاء حسنات دله بالشجاعة والاقدام كل من العثمانية والفرنساوية والمصرلية فلاانفصل الا روخرجوا على كريم يغفر الذنوب جميعانه هو الغفور الرحيم وأمراؤه الموجو دون الآن عثدان بيك المعروف الحسيني وأحمد بيك أمر الوزير عوضاعن أسداذه (ومات) الاميرعثمان بيك المعروف بطبل وهومن عاليك اسمعيل بيكأمر دفيسنة تنتبن وتسعين ثمخرج معسيده وتغرب معه في غيبته الطويلة فالمارجع الي مصر في أيام حسن باشاتو لي امارة الحبج في سـنة خمسة ومائتين وألف وكان سبده بقــد. معلى اقرائه و يظر به النجاح ولماطمن وعلم أله مفارق الدنيا أحضره وأوصاه وحذرون أعدائه وقال له اني حصنت لكمصر وسورتهاوصيرته بحيث غلكها بنتعمياه فالمامات سيده تشوق الامارة حسن يك الجداوى وعلى بيك الدفتر دارالم يرضكل منهما بالآخر وتخوفامن بعضهم فانفق رأيهماعلى أميرع ثمان بيك المذكور كبيرا عوضاعن سيده وسكن دار، وعقدوا الدواوين عنده فنزل عن اهارة الحيج لحسن يكتاب عحسن بيك قصبة رضوان واشتغل هوبامو والدولة ومشيخة مصرالم يناجو خامر مع اخصامه واخصام سيده والنف عليهم سراوصد ق تمويها تهم وخذل السهودوات وذلك غيظامن حسن بيك كاسبقت اليه الاشارة وكل من حسن بيك وعثمان بيك الجداوى وعلى بيك الدنتر ارباخوف نفاق صاحبه لتكرر دلك منهما في الوقائع السابقة وانحراف طبع كل عن صداقة لا خر الباطنية ولم يخطر ببالهما ل و لاببال أحد من الحجانين فضلاعن العقلاء وكون لمشار البه ليأعهد ثه وأعداء سيده العداوة الموروثة فكالكاما شرعا في تدبير أوشيء من مكايد الحرب ثبط ماواقع دهماوهما يظنان نصحة ويعتقدان خلوصه ومعرنت م ولكونة تعلم سياسة الحروب من سيد ولكثرة تجاربه وسياحته ولم بعلما أنه يمهد لنفسه طريقامع الاعداء الى ان كان ما كان من مساعدته لهمها تغافل والتقاعد حتى تحولوا الى الجهة الشرقية وخلص اليهم بمن انضم اليهمن شيرته فلي يسع الباتين الاالهرب وأسلم ونفسه لاعدائه فاظهر واله المحبة ولوه امارة ألحج حكم عهدهم بذلك وأن تكون له امارة الحجماد المحيا فخرج في تلك السنة أمير اعلى الحج أعني سنة ست ومائتين وألف وكذلك سنة سبع ونهب الحجفي تلك السنة وفر المترجم الي غزة فعودرتز وجاته واقته من أقطاعه و رجع مدحين الى مصر وأهمـــل أمره وأقام بطالا واستمركاً حادالطائفة من الاجناد و يغد ووير و ح اليهمو يرجو رفدهم الى ان حدثت حادثة الفرنديس فخرج مع من خرج الدولة والنعيم ذلك تقدير العزيزالعليم ﴿ ومات ﷺ الامير عثمان بيك المعر وف بالشرقاوي وهو من مماليك عمد يمك أبيالذهب أيضا الكبار وتأمر فيأيامه وعرف بالشرقاوي لكونه تولي الشرقية وقع نه ظلم وجبر وتبعدموت أستاذه وصادركثير امن الناس في أموالهم ثم انكف

عن ذلك وزعم أن ذلك كان باغراء مقلمه فشهره وقتله ولم يزل في امارته حتى مات في الشلم بالطاعون ﴿ ومات ﴾ أيوب بيك الكبير وهو أيضامن مماليك محمد يك وكان من خيارهم يغلب عليه حب الخيروالسكون ويدفع الحق لاربابه وتأم على الحيج وشكرت سيرته واقتني كتتبا نفيسة واستكتب الكثيرمن المصاحف والكتب بالخطوط المنسوبة وكان لين الجانب مهمذب النفس يحب أهل الفضائل ذائروا وعزوة وعفة لايعرف الا الجد ويجنب الهزل ويلوم ويعترض على خشداشينه في أفعالهم ولا يعجبه سلوكهم ولايهمل حقا توجه عليه واذا ساوم شيأ وقال له البائع هذا بعشرة يقول له بل هو بخمسة . ثلاوهذا غنها حالاو قد كون ذلك رأس مالهاأو بزيادة قليلة ويرضى البائع يذلك ويقبض الثمن في المجلس ومكذا كان شأنه وطريقته ﴿ ومات ﴾ الامير مصطفى بيك الكبيروهوأ يضامن بماليك محمد بيك تولى الصعيد وأمارة الجبعدة مراروكان فظاغليظا متمولا بخيالا شحيحا وفي امارته على الحج ترك زيارة المدينة لخوفه من العرب وشحه بعو ائدهم وقلة اعتنائه بشعائرالدين وانتقد ذلك على المصر بين من الدولة وغير هاوكان ذلك من أعظم مااجترمه من القبائع ﴿ ومات ﴾ الامير سليمان بيك المعروف بالاغا توفي أسيوط بالطاعون وهو أيضامن مماليك محدبيك الكبيروه وأخوابراهم بيك المعروف بالوالي صهرا براهيم بيك الكبيروه والذي مات غريقا في وقعةالفرنسيس الاولى بانبابة مدبرافار افقط في البحر وغرق وكان هو وأخوه المترجم قبل تنلدهاالصنجقية أحدهماوالى الشرطة والآخرأغات مستحفظان فلريز الايلقبان بذلك حتى مانا وكان المترجم محبا لجمع المال وله اقطاع واسعة وخصوصا بجهة قبلي وفي آخر أمره استوطان أسيوط لانها كانت في اقطاعه و بني بها قصرا عظيما وأنشأ بعض بساتين وسواقي واقتني أبقارا وأغناما كثيرة وبماانفق لهأنهجز صوف الاغنام وكانت أكثر منعشرة آلاف ثموزعه على الفلاحين وسخرهم فيغزله بمد أنوزنه عليهمثم وزعه على القزازين فنسجوه اكسية ثمجم عانتجارو باعه علمهم بزيادة عن السمر الحاضر فبلغ ذلك مبلغاعظيما ﴿ ومات ﴾ الأميرة الدأغاوه ومن بماليك محمد بيك أيضا وكان بلقبأيام كشوفيته بقائدنار لظامه ونجبره وولىأغات مستحفظان فيسنة تمان وتسعين ومائة وألف فاخاف العامة وكان يتنكر ويتزيابا شكال مختلفة ويتجسس على الناس وذلك أيام خروج ابراهم بيك الى قبلى ووحشته من مرادبيك وانفراد مرادبيك بامارة مصر فلماتصالحا ورجع ابراهم بيك رد الاغاوية الملى أغافحنق المترجم لذلك وقلق قلقاعظيه اوترامي على الامراء وصاريقول ان لم يردوا الى منصبي فتلت على أغاأ وقتلت نفسي فلماحصل منه ذلك عزلو اعلى أغاوقلد واسلم أظاأ مين البحرين أغاوية مستحفظان ولم يبلغ غريضه ولم ترض نفسه بالخول وأكثرعنده من الاعوان والانباع فيحضرون بين يديه الشكاوي والدعاوي ويضرب الناس ويحبسهم ويصادرهم في أموالهم ويركب وبين يديه المدة الوافرة من القواء ـــ قو الخدم يحملون بين يديه الحراب والقر ابين والبنادق وخلفه الكثير من الاجناد والمماليك وانخدله جاساء وندماء بباسطونه ويضاحكونه ولم يزل كذلك حي خرج مع عشيرته الى الصعيد عند حضور حسن باشافاه تولى على كثير من حصص الاقطاع فلمار جعوافي أواخرسنة خمس بعدالمائتين سكن دار جوهراً غادار السعادة سابقا بالخرنفش وقد كان مات في الطاعون و تزوج سريته قهراواستكثر من المماليك والجند و فاقت نفسه اللامارة و تشوف الى الصنحة يقوسخط على زمائه و الامراء الذين لم يلبوا دعوته ولم يباغوه أمنيته وصارت حلساؤه و ندماؤه لا يخاطبونه الا بالامارة و بقولون الهابيك و يكر و عن يخاطبه بدون ذلك و كان له من الاولاد الذكورانسا عشر ولد الصلبه يركبون الخيول ما توافي حياته و كان له اخ من أقبيح خلق الله في الظلم انخذله أعوا فاو أسباعا وليس عنده ما يك فيهم نسكان يخطف كل مامر بخطته بباب الشعرية من قمح و فين و شعير و غير ذلك و لا يدفع له ثمنا هلك قبله نبصوست سنين بناحية قبلى و أتوانجيفته الي مصر مقر فصاو دفن بمدفن أخيه بتربة المجاورين و من حلة أفاعيله القبيحة أنه كان يجرد سيفه و بضرب رقاب الحمير و بزعم أنه يقطعها في ضربة واحدة و من رئا للترجم أخوه على حالته حتى خرج من مصر عند مجميء الفرنسيس وعاد بصحبة عرض العثملي ومات قلد و الميامة والمناجق بالشام فقلده الوزير الصنحة ية فيمن تقلد و أدرك ومات قليلا و هلك فيمن هلك بالطاعون فكان كافال القائل

فكان كالمتمني أن يرى فاقا . من الصباح فلما أن رآه عمى

ومات كا أيضاحسن كاشف المعروف بجركس وهو أيضاه من لم ليك محديك واشراق عثمان بيك الشرقاوي وكان من الفراعنة وهو الذي عمر الدار العظيمة بالناصر يقوصر ف علما أموالاعظيمة في الشرقاوي وكان من الفراعية وهدا الفرائي تم بناه علول المنافر بيان الدور الكون عسكرهم لم يسكنوا بها وتقلد والمهند فلذلك صينت من الحراب كاوقع بغيرها من الدور الكون عسكرهم لم يسكنوا بها وتقلد المذكور الصنحة ية بالشام أيضائم هلك بالطاعون الله ومات الله الامير حسس كتخدا المعروف بالجربان بالشام أيضائم هلك عسن بيك الازبكاوي وكان مم نافي المماليك فسموه بالجربان الذلك المماقيل أستاذه في هولا يماك سيأ فجلس بحانوت جهة الازبكية بييع أنها تنبا كاوصابونا ثم سافو المي النصورة فاقام ما مدة عمت قصر محود حريجي ثمر جمع المي مصر في أيام دولة على بيك و منقلت به الحوال فانع عليه على بيك ومنقلت به المحديث وخرج الميان الممالية ومن على بيك ومعديك وخرج على المنافر والمنافر على بيك والمنافر و

واحتجب فيغالب الاوقات واتحدبه محمدأغا البارودي فقر بهمن مرادبيك وبالغ اليءا بلغ معموكان ومترى المترجم مرض شبيه بالصرع ينقطع به أياماءن السعى والركوب ولم بزل حتى مات مع من مات لشام (ومات) الاميرقاسم يك المعروف بالموسقو وكان من عمد اليك إبر اهيم بيك وكان لين الجانب بالميل الاذي الاانه كان شحيح الايدفع حقاتوجه عليه ولمامات خشد اشه حسن بيك الطحطاوي تزوج قز وجته وشرع في بنا السببل المجاور لبيت بجارة قوصون بالقرب من الداودية فما قرب اتمامه الاوقد مدمت الفرنسيس لمصر فخر بوه وشعثو ابنيانه وخرقو احيطانه وأخذواعوا ميده و بقي على حالته قمشال مافعلوه بدورتلك الخطة وغييرها ومات أيضا المترجم بالشام ﴿ ومات ﴾ على اغاكتجدا الجاويشية وهومن بماليك الدمياطي ونسب اليحمد يبكوأ خيهابر اهيم يكورقا واختصبه ولاه أغات مستحفظان فىسنة اثنتين وتسمين ومائه وألف فلميزل الى سنفتم ان وتسمين فخرج مع ابراهيم بيك الى المنية عندما تفاضب مع مرادبيك فلما تصالحا قلد الاغاوية كما كان فحنق قائد اغا وكان ماكان من عزله و ولاية سليم اغاكا سبق الالماغ بذلك عند ذكر قائد اغاثم تقاد كتحدا الجاو يشية في سنة ستومائتين وألف ولم ينزل متقلداذلك حتى خرج مع من خرج في حادثة الفر نسيس وكان ذا مال وثر وة مع من يدشح وبخل واشتري دا رعبد الرحن كتخد االقاز دغلي العظيمة التي بحارة عابدين و سكنها وليس له من الما تر الاالسبيل والكناب الذي انشأه بجو ارداره الاخري بدرب الحجر وهومن أحسن المباني وقدحماه الله من تخريب الفرنسيس وهو باق الى يومناهذا بهجته ورونقه ﴿ ومات ﴾ الامير يحبي كاشف الكبير وهو من عماليك ابراهيم بيك الاقدمين وكان لطيف الطباع حسن الاو ضاع وعنده ذوق وتوددعطار ديابحب الرسومات والنقوش والتصاوير والاشكال ودقائق الصناعات والكنب المشتملة عبي ذلك مثل كليله ودمنه والنوادر والامثال واهتم في بناء السبيل الحجاور لدار مبخطة عابدين فرميم شكله قبل الشر وع فيه في قرطاس بمونة الاسطاحسن الخياط ثم سافر الي الاسكندرية وأحضر مايحتاجه من الرخام والاعمدة الرمر الكبيرة والصغيرة وأنواع الاختاب وحفراساسه واحكم وضمه واستدعي الصناع والمرخمين فتانقو افي صناعته ونقش رخامه على الرسم الذي رسمه لهم كل ذلك بالحفر بالآلات في الرخام وموهوه بالذهب فماهو الاأن ارتفع بنيانه و تشيدت أركانه وظهراله بان حـن قالبه و كاديتم ماقصده من حسن مآر به حتى وقعت حادثة الفرنسيس فخرج مع من خرج قبل اتمامه و بقي على حالته الى الآن ولماخر - سكن داره برطلمين واستخرج مخبأة بين داره والسببل فيها ذخائره ومتاءه فأوصلهاللفرنسيس (ومات) الامير رشوان كاشف وهومن مماليك مراديك وكان له اقطاع بالفيوم فكان معظم اقامته بهافا منكر الورد ومايخرج من مائه والحل المتخذمن العنب والحيش وانجرفي مذه البضائع بمراده واختياره ونحكم فيالاقلم نحكم الملاك في الملاكهم وعبيدهم وذلك قوة انتداره ﴿ ومات ﴾ الامير ملم كاشف باسيوط مظعونًا و هو من مماليك عثمان بيك المعر و ف بالجر جاوى من

البيوت القديمة وخشداش عبدالرحمن بيك عثمان انتوفي في سنة خمس وماتتين وألف بالطه ماتبه اسمعيل بيك وخلافه وتز وجابنته بفدموته وكان ماتزما بحصة من أسيوط وشرق الناص واستوطن باسميوط وبني بهادار اعظيمة وعدة دورصغار وانشأبها عدة بساتين وغرس بهاو بشرق الناصري أشجارا كنبرة وعمرعدة قناطر وحفرترعا وصنعجدورا وأسبلافي مفاوزالطرق وانشأ دارا عصر بالناخلية بسوق الاغاطيين واشتري داراجليلة كانت اسلمان بيك المعروف بابي نبوت بحارة عابدين وعمر هاوزخرفها وانشأباسيوط جامعاعظها ومكتبا فمهاهوا لاأنأ كمل بنيانه حتى فدمت النرنسيس فانخذوه سجنا يسجنون به ثملاقا باللذكو رالفر نسيس وأمنوه أخذفي اصلاح ماتشمث من البناءوثتمهم العمارة ولم يساعده الوقت اذذاك لقلة الاخشاب وآلاتالبناء فاشتغل بذلك على قدر طاقته فلمافرغ البناء وقارب التمام ولميبق الااليسير وقع الطاعون باسيوط فمات والمسجد بإقءلي ماهوعليـــه الآن وهو من الباني العظيمة المزخر فة على هيئة مساحد مصر وكان المذكو رذا بأس وشدة واقدام وشجاعة وتهور مشابه لحسن بيك الجداوي في هذه الفعال وموالده مبسوطة وطعامه مبذول وداره باسبوط مقصدلاوارد والقاصد والصادرمن الامراء وغيرهم وله اغداقات وصدقات وانواع من البر ومحبة في العمارة وغراس الاشجار واقتناء الانعام وكان متز وحابش الاثر وجات احداهن ابنة سيد، عثمان ببك توفيت بعصمته والثانية ابنة خشدا شه عبدالر حمن المذكورا نفا والثالثة ز وجة على كاشف المعر وف بجمال الدين وكان ذا بأس وله صولة و ظلم و تجار و على مفك الدماء فبذلك خافته عرب الناحية وأهل القري وقاتل العرب مراراوقتل منهم الكثير وبسكناه باسيوط كبثرت عمارتها وامنت طرقها براو بحرا واستوطنها الكنير من الناس لحمايتها وعدم صولة أحد على أملها وله مهاداة مع الامراءا اصرية وأرباب الحل والمقدبها والتكلمين عندهم فيرسل اليهم الغلال والعبيد والجواري السود والطواشية وغيرذلك ولهعدة بماليك يض وسودأعتق كشيرامن جملتهم عزيز ناالامير أحمد كاشف الممروف بالشمراوي رقيق حواشي الطبيع مهذب الاخلاق ذوفر وسية في ركوب الخيل ومحبة فى العاماء واللطفاء و دوه ن جملة محار ن سيده ﴿ ومات ﴾ كل من الامير باكير يك والامير محدبيك تا إع حسين بيك كشكش كلاهما بالشام ومات غير هؤلاء بمن لم يحضرني اسماؤهم

- مرز واستهات منة - تعشرة ومائتين وألف بيوم الخيس كا -

و باستهلالها خف أمر الطاعون وفي ليلة الجمعة تلك أرسل عبد العال الاغاوأ حضر الشيخ محمد الامير ليهلا المي منزله فبيته عنده ولما أصبح النهار طلع به الي القلمة وحبسه عند المشايخ بجا، عسارية والسبب في ذلك ان ولد الشيخ المذكور كان ن جملة من يستحث الناس علي فتال الفر نسيس في الواقعة السابقة في مصر فلما انقضت هرب الى جهة بحرى ثم خضر بعد مدة الى مصر فاقام أياما ثم رجع الى فوة باذن من الفر نسيس فلما حصات دنما لحركة وتحذر واشدة التحذر و آخذوا الناس بادنى شبهة و تقرب اليهم الفرنسيس فلما حصات دنما لحركة وتحذر واشدة التحذر و آخذوا الناس بادنى شبهة و تقرب اليهم

ون بالتجسس والاخراءذكر بمضهم ذلك لقائمة لم وأدخل في مسامعه ان ابن الشبخ المذكور دهب الى من في الوزير والنف عليهم فارسل قائمقام الى الشيخ قبل تار بخه فالماحضر سأله عن ولده الذكور فاخبرها نهمقيم بغوة فقال لهلم يكن هناك وانساهو عندالقادمين قال لهلم يكن ذلك وان شئتم أرسلت اليم بالحضور فقال لهارسل اليه وأحضره فقام من عنده على ذلك وأمهله ثمانية أيام مدة مسافة الذهاب والمجيء ثمخاطبه على اسان وكيل الديوان أيضافو عده بحضوره أوحضور الجواب بعمد يومين واعتذر بعدمأ من الطريق فلما انقضى اليومان أمرواعب دالعال بطلبه واصعاده الي القلعة نفعل ( وفيه ) حضر جملة من عساكر الفرنساوية من جهلة بحرى وتواترت الاخبار بوصول القادمين من الانكليز والعثمانية الى الرحمانية وتمايحهم القاعة وما بالقرب منها من الحصون الكائنة بالمطفوغيره وذلك يومالسبت خامس عشرين الحجة ( وفيــ ٩ ) حضرت زوجة سارىء حكر كبير الفرنسيس بصحبة أخيه السيد على الرشيدي أحداً عضاء الديوان وكان خرجبها من رشيد حين ماماكم القادمون ونزل بها في مركب وأرسى بهاقبالة الرحمانية فالماحصلت واقمة الرحمانية وأخذت قامتها حضر بهاالي مصر بمدمشقة وخوف من العربان وقطاع الطريق وغير ذلك فاقاءت هي وأخوها ببيت الالفي بالازبكية تحوثلا تُذآيام ثم صعدا الى القلعة (وفيه) قربت المساكرالقادمة من الحبهة الشرقية وحضرت طوالعهم الى القلبو بية والمنسير والخانكة لاخذ الكلف فنأهب قائمقام بليار للقائم وأمرالمساكر بالخروج من أول الليل ثم خرج هوفي آخر الليل فلما كان يوم الاحدرا بمهرجع قائمقام ومن معه ووقع بيذه وبينهم مذاوشة قلم يثبت الفرنسيس المثنهم ورجعوا مهزومين وكتمو اأمرهم ولم يذكرواشياً (وفي خامسه) رفعو االطلب عن الناس بباقي نصف المليون وأظهروا الرفق بالناس والسرور بهم لعدم فيامهم عندخروجهم للحرب وخلو البلدة منهم وكانوا يظنون منهم ذلك (وفيه) أخذت جملة من عدد الطواحين واصعدت الى القلعة وأكثر وامن نقل الماء والدقيق والاقوات اليهاوكذلك البارودو المكبريت والحبلل والقنابر والبنب ونق لواما في ألاسوار والبيرت من الامتعة والفرش والاسرة وحملوماليها ولم يبقوا بالقلاع الصغار الامهمات الحرب (وفيه) طلبوا الزياتين والزموهم بمائتي فنطارشير جوسمر واجملة منحو انيتهم وخرج جماعة من الجزارين اشراءالغ نممن القري القريبة فقبض عليهم عساكر العثمانية القادمة ومنعوهم من العو دبالف نمو البقر وكذلك منعوا الفلاحين الذين يجلبون الميرة والاقوات الى المدينة فانقطع الوارد من الجبهات البحرية والقليوبية وهن الاقوات وشحاللحم والسمن جدا وأغلقت حوانيت الجزارين واجتهد الفرنساوية في وضع تاريس خارج البلد، ن الجهة الشرقية والبحرية وحفر واخنادق وطلبو االفعلة للعمل فكانوا يتبضون على كل من وجدو ، ويد و قونهم للعمل وكذلك فعلو الجهة القرافة وألفو االاحج ارالعظيمة والمراكب بيحر انبابة لتمنع المراكب من العبور وابتدؤ اللتاريس البحرية من باب الحديد ممدودة الى قنطرة الليمون الى

قصر افرنج أحمد الى السبتية الى بحرى البحر (وفي نامنه) بعث الممقام بايار فاحضر التجار وعظما الناس وسألهم عنسب غلق الحوائيت فقالو اله من وقف الحال والكساد والجلاء والموت فقال لهم من كان موجود احاضرا فالزموه فتح حانوته والافاخب برونيء عهونزلت الحكام فنادت بفتح الحوانيت والبيع والشراء (وفي عاشره) شرعوافي هـ دم جانب من الجيزة من الجهـ قالبحرية وقر بت عساكر الانكليز القادمة من البرالغربي الحالب المدالم ماة بنادر عند رأس ترعة الفرعو نية (وفيه) تواتر ث الاخبار بان المساكر الشرقية وصلت أوائلهما الى بنها وطحلا بساحل النيل وان طائلة من الانكليزر جموا اليجهة سكندرية وأنالحرب قائمها وأنالفر نساوية محصورون بداخل الاسكندرية والانكليز ومن معهم من العساكر يحاربون من خارج وهي في غاية المنعة و التحصين وان الانكايز بعد قد و مهم وط اوعهم الياابر وعاربتهم لهم المرات السابقة أطلقوا الحبوس عن المياه السائلة من البحر المالحمنه الي الجسر المقطوع حنى سالت المياه وعمت الاراضي المحيطة بالاسكندرية وأغرقت أطيانا كثيرة وبلاداومن ارع وانهم قعدوافي الاماكن التي يمكن الفرنسيس النفو ذمنها بجيث انهم قطعو اعليهم الطرق منكل ناحية (و في ثاني عشره) نزات امرأة من القلعة بمتاعم او اختفت بمصر فاحضر الفرنسيس حكام الشرطة والزموهم باحضارها وهذه المرأة اسمهاهوي كانت زوجة لبعض الامراء الكشاف ثم انهاخرجت عن طورهاو تزوجت نقو لا وأقامت معه مدة فلما حدثت هذه الحوادث جمت ثيابها واحتالت حتى نزلت من القلعة وهيء لي حارو متاعها محول علي حمار آخر فنزلت عند بهض العطف وأعطت المكارية الاجرة وصرفتهم من خارج واختفت فلماوقع عليهاالتنتيش وأحضر واللكارية فالوالانعلم غير المكان الذي أنزلناها بهواعطتنا الاجرة عنده فشددواعلى المكارية ومنهوهم من السروح وقبضواعلي أهل الحسارة وحبسوهم ثم أحضروامشا يخالحارات وشددواعليهم وعلى سكان الدور وأعلموهم انهان وجدت المرأة في حارة من المارات ولمخبر واعنهانه والجميع دورالحارة وعاقبو اسكانها فحصل للناس غابة الضجر والقلق بسبب اختفائها وانتيش أصحاب الشرطة وخصوصا عبدالعال فانه كان يتنكر ويلبس زي النساء ويدخل أبيوت بحجة التفتيش عليها فيزعج أرباب البيوت والنساء ويأخذ منهن مصالح ومصاغاه يفعل مالاخبرفيه ولايخشي خالفاولا مخلوقا (وفي خامس عشره) قبضو اعلى ألطون أبي طاقية النصراني القبطي وحبسوه بالقلعة وألزه ومبباغ دراهم تأخرت عليه من حساب البلاد (وفي سادس عشره) أفرجواعن محداً فندى يوسف ونزل الي يته وكذلك الشيخ مصعافي الصاوى لمرضم (وفيه) انقضت دعوة تهمة الشيخ خليل البكري ومحصلهاان خادم مملو كهذهب عن اسان المملوك الى بليارقا تممقام وأخبره أنه وصل الى أستاذه الشيخ خابدل البكري المذكور فرمان من عرضي الوزير بالامان وكان هذا بأغراء عبد المال ليوقعه في الوبال إبحرك عليه الفرنسيس لحزازة بينه وبينه فلماحضر الشيخ خليل على عادته عند قائمه قام الهعن ذلك فجحده فاحضر والخادم الذي بلغ ذلك فصدق على ذلك واسندالي الملوك يدم

غاحضرو االمملوك وسألو منقال نع فقالواله وأين الفرمان فقال قرأ موقطعه فقال الفرنساو يةوكيف يقطعه هذا دايل الكذب لانه لا يصحان ينلقاه بالقبول ثم يقطعه فقيل له و من أتى به قال فلان فالزموا الشيخ باحضار ذلك الرجل وحبس المملوك فندعبد العال يومين وحضرا لرجل فسألوه فجحد ولميثبت عليمه وظهر كذب الفلام والخادم نعند ذلك طلب الشيخ غلامه نقال قائمة ام ان قصاصه في شريعتناان يقطع السانه فتشفع فيه سيد. وأخذه بعد أمو روكلام قبيح قاله الفلام في حق سيد ، (و نيه) حضر حسين كاشف اليهودى اليقاعمقام وأخبرهان الامراء لذبن بالصعيد خرجواعن طاعة انفرنساوبة وردو امكانبتهم الني أرساوهالهم بعدموت مرادبيك وأنهم مروا وتوجهوا الى بحري من البرالغربي وعثمان بيك الاشقر ذهب من خلف الحبل اليجهة الشرق فلماحص لم ذلك ركب قائمة ام وذهب الست نفيدة وأمنها وطيب خاطرها وأخبرها انهافي أمانهي وجميع نساء الامراء والكشف والاجناد ولامؤا خذة عليهن بانمله رجالهن (وفي عشرينه) نو كل رجل قبطي يقال له عبدالله من طرف يعقوب بجمع طائفة من الناس الممل المتاريس فتعدى على بعض الاعيان وأنزله من على دواجم وعد ف وضرب بعض الناس على وجهه حتى أسال دمه فتشكى الناس من ذلك القبطى وأنهوا شكواهم الى بليار قاعمقام فامر بالقبض على ذلك القبطي وحبسه بالقاعنة مفردواعلى كل حارة رجاين يأتي مهماشيخ الحارة وتدنع لهما أجرة ونشبخ الحارة (وفيه) وردت الاخبار بان الوزير وصل دجوة (وفي يوم الاثنين) سمع عدة مدافع على بمدوقت الضحوة (وفي ذلك اليوم) قبل العصرطابو امشايخ لديوان فاجتمه وابالديوان وحضر الوكبل والترجمان وطلبهم للحضور الى قائمةام فلماحملوا عنده قال لهم على لسان الترجمان نخبركم أن الخصم قد قرب منا ونرجوكم أن تكونواعلي عهدكم معالفرنساوية وازتنصه واأهل الباد والرعية بإن بكونوامستمرين على سكونهم وهدوهم ولايتداخ لوافي اشرواا شغبفان الرعية بنزلة الولد وأنتم بنزلة الوالدو الواجب على الوالد نصح ولد، و تأديبه و تدريبه على الطريق المستتم التي بكون فيها الخير والصلاح فانهم ان دا، و اعلى الهدوحصل لهم الخيرونجو امن كل شروان حصل منهم خلاف ذلك نزلت عليهم النار وأحرقت دورهم وخبت أمو الهم ومتاعهم ويتمت أو لادهم وسبيت نساؤهم بالزمو ابالا. وال والفرد التي لاط قة لهـم بها فقدرأ بتم ماحه ل في الوقائع السابقة فاحذر وامن ذلك فانهم لا بدر ون العاقبة ولا نكلفكم المساعدة لنا ولاالمه ونة لحرب عد وناوانما نطاب منه كالسكون والمدو لاغير فاجابوه بالسمع والطاعة رقولهم كذلك وقرئ عليهم ورقة بمني ذلك وأمرو الاغاو أصحاب الشرطة بالناداة على انناس تذلك وانزهم بالسمعوا ضرب مدافع جهة الحيزة فلا بنز عجوامن ذلك فانه شنك وعبدلبعض أكابر هـــ وأن يجتمع من الفــد بالديوان الاعيان والتجار وكبار الاخطاط ومشايخ الحارات ويتسلي عليهم ذلك فلما كان ضحوة يوم الثلاثاء اجتمعوا كاذكر وحصلت الوصية والتحذير وانهى المجلس وذببوا الى محسلاتهم (وفي ذلك اليوم) أشيع حضور الوزير الي شلقان و كذلك عساكر الانكليز بالناحية الغربية وصلوا الح أول

وان

هرز

لذال

رث

وفي

والا

القه

عد

الذ

وا

وراريق(وفييوم الجمعة) غايته اجتمع المشايخ والوكيل بالديوان على العادة وحضر استوف الخازندار برجمء بدرفايل بقوله انه يثني على كلمن القاضي والشييخ اسمعيل الزرقاني باعتد تهما فيهايته الق بأمر الواريث وبيت المال والمصالح على التركات المختومة لان الفرناوية لم يبق لهم من الايراد الاماية حصل من ذلك والقصد الاعنداء أيضا بأمر البلادوالحص التي انحلت عوت أربابها فلازم أيضامن المصالحة والحلواز والمهلة في ذلك تمانية أيام فمن لم يصالح على الاانز ام الذي له فيه شبهة في تلك المدة ضبطت حصته ولايقب لهعذر بعدذاك واعلمواان أرض مصراب تقرملكها للفرنساو يقفلازم من اعتقادكم ذلك وأركز ومفيأ ذهانكم كالمتقدون وحدانية الله لمالي ولايغر نكم وثلاء القادمون وقربهم فانه لايخرج من يديهم شئ أبداوهؤ لاءالانكليز ناسخوار حرامية وصناعتهم القاءالعداوة والفتن والعثملي مغتربهم فان الفرنساوية كانت من الاحباب الخلص للعثملي فلم يزالوا حتي أوقعو ابينه وبينه ــم العداوة والشرور وان بالادهم ضيقة وجزيرتهم صغيرة ولوكان بينهم وبين الفرنساوية طريق مالوك من البر لاغمي أثرهم ونسي ذكرهم من زمان مديدو تأملوا في شأنهم وأى شي خرج من أيديهم فان لهم ثلاثة أشهر من حسين طلوعهم الى البروالي الآن لم يصلوا اليذاو الفرنسيس عند قدومهم وصلو افي غانية عشر يوما فلوكان فيهم همنأو شجاعةلو صلوامثل وصولنا وكلام كشيرمن هذاالنمط فيمعني ذلك من بحرالعنلة تم ذكرالبكري والسيدأ همدالزروأ نهحضر مكتوب من رشيدعلى يدرجل حناوي لآخرمن منية كنانة يذكر فيما نه حضرالي سكندر بةمرا كبوعمادة من فرانساوان الانكليز رجعت اليهم وان الحرب قائمة بينهم على ظهر البحر فقال الخازندار يمكن ذلك وليس ببعيد ثم نقلواذلك الى بليارقا تممقام فطلب الرجل الراوى لذلك فاحضرالزرور جلاشرة أويا حلف لهم أنه سمع ذلك باذنه من الرجل الواصل الي مذبة كذانة من ﴿ شهر صفر الخبر سنة ١٢١٦ استهل بيوم السبت؟

وفي ذلك اليوم قبل المغرب مشي عبد العالى الاغاوشق في شوار عالمدينة و بين يد يه منادي يقول الامن والامان على جميع الرعايا وفي غد تضرب مدافع و سنك من القلاع في الساعة الرابعة قلانخافو اولا تنزع وافانه حضرت بشارة بوصول بوئا بارته بعمارة عظيمة الى الاسكندرية وأن الانكليز رجعوا القهة ري فلما أصبح يوم الاحد في الساعة الرابعة من الشروق ضربت عدة مدافع وتابه واضر بها من جميع القلاع وصعداً ناس الى المنارات و نظر وا بالنظارات فشاهد واعساكر الانكليز بالجمة الغربية وصلوالي آخر الوراريق وأول انبابة ونصبوا خيامهم أسفل انبابة وعند وصولهم الي مضار بهم ضربوا عدة مدافع فلما سمعه الفرنساوية ضرب الآخرون تلك المدافع التي ذكر واأنها شدك وأ ما العساكن الشرقية فوصلت أوائلهم الى منية الاص اعالمو وفة بمنية السيرج والمراكب فيما بينهما من البرين بكثرة فعند ذلك عزت الاقوات وشدت زيادة على قلنها وخصوصا السمن والحبن والاشياء المجلوبة من الريف فعند ذلك عزت الاقوات وشدت زيادة على قلنها وخصوصا السمن والحبن والاشياء المجلوبة من القمح والتبن ولم يق مساوكة الى المدينة الامن جهة باب القرافة وما يجلب من جهة البساتين من القمح والتبن

فيأتي ذلك اليعوصة الغلة بالرميلة ويزدحم عليه النساء والرجال بالمقاطف فيسمع لهمضجة عظيمة وشح اللحمأ يضاوغلاسمره لقلةالمواشي والاغنام قوصل سعرالرطل تسعةأ نصاف والسمن خسةو الاثين نصفاو البصل باربعمائة فضة القنطار والرطل الصابون بثمانين فضة والشرج عشرون نصفاو أماالزيت فلايوجدالبلة وغلت الابزارجداواتفق لي غريبة وهواني احتجت الي بمض انيسون فار سلت خادمي الى الابزاربة على العادة يشتري لى منه بدرهم فلم يجده وقيل له أنه لا يوجد الاعتد فلان و هو يديم الوقية بثلائة عشراصفا شمأ تاني منه بأوقيتين بعدجه لفي تحصيله فحسبت على ذلك سمر الاردب فوجدته ببلغ حسمائة ريال أوقر يبامن ذاك فكان ذلك من النو ادر الغريبة (وفي يوم الاثنين ثالثه) حصات الجمعية بالديوان وحضر التجارو مشابخ الحارات والاغاوحضرمكتوب من بليارقائمة مخطابا لارباب الديوان والحاضرين يذكرفيه أنهحضر اليهمكتوب منكبيرهممنو بالاسكندر بقصحبة هجانة فرنسيس وصلوا اليهم من طريق البرية مضمونه أنه طيب بخير والاقوات كثيرة عند دهم بأتى بهاالهر بان اليهم و بلغهم خبر وصول عمارة مراكب الفرنساو بة الي بحرالخز ز وانها عن قر يب تصل الاسكندرية وأن المهمارة حار بت بلاد الانكليز واستولت على شقة كبيرة منها فكونوا مطمئنين الخاطر من طرفنا ودومو اعلى هـدوكم وسكونكم الى آخر مافيـ من التمويهات وكل ذلك لسكون الناس وخوفا من قيامهم في هـذه الحالة وكان وصول هذا المكتوب بعدنيف وأر بعين يوما من انقطاع أخبارمن في سكندرية ولاأصل لذلك ( وفي ذلك اليوم ) قال عبداله الرجلاذ كروا أنه وجد معه مكنوب من بعض النساءم سل الي بعض أز واجهن بالعرضي قتمل ذلك الرجمل بباب ز و يلة و نودي عليه هــذاجزاء من ينقــل الاخبــار اليالعثملي والانكليز ( و فيـــه ) وصلت العساكر الشرقية الى العادلية وامتد العرضي منها الي قبلي منية السيرج وكذلك الغربية الى أنبابة ونصبوا خيامهم بالبرين والمراكب بينهم فيالنيل وضر بواعدة مدافع وخرج عدة من الفرنساوية خيالة فترامحوا ممهم وأطلقوا بنادق ثم انفصلوا بعدحصةمن الليل وزجع كل الي مأمنه واستمر هذا الحال على هذا المنوال يقع بنهم في كل يوم ( وفي سادسه ) زحفت العسا كر الشرقية حتى قربوا منقبة النصروسكن ابراهيم بيك زاوبة الشيخ دمرداش وحضر جماعة من العسكر وأشرفوا على الجزارين من حائط المذبح وطلبواشيخ الجزارين ووجدوا ثلاثة انفار من الفرنسيس فضربوا علمهم بنادق فاصيب أحدهم في رجله فاخذوه وهرب الاثنان وأصيب جزاريهودي ووقع بن الفريقين مضار بةعلى بعدوقتل بعض قتلى وأسر بعض أسرى ولم بزل الضرب بينهم الي قريب العصر والفرنسيس يرمون من القامة الظاهريةوقامة نجمالدين والتل ولايتباعدون عن حصونهم ( وفي سابعه) وقعت مضاربة بين الفريقين ببنادق ومدافع من الصباح الي العصراً يضا (وفيه) أشيع موت السيد أحمد المحروقي بدجوة وكان مريضا بهاو امتنع الواردمن الجبة البحرية بالكلية (وفيه)

من

قہو. بأبي

tall

والمد

المال

والمتر

والفه

من

الظاء

ففر-فى الم

قبضوا عليرجل شبه خدام ظنوه جاسوسا فاحضروه عندقائممقام نسألوه فلم يقربشي فضربوه عده مرارحتي ذهل عقله وصار كالمختل وكرروا عليه الضرب والمقاب وضربوه بالكرابيج علي كفوفه ووجهه ورأسه حتى قيل انهم ضر بوه محوستة آلاف كر باج وهو على حاله ثمَّ أو دعوه الحبس ( وفيه ) أطلقوا محبوسا يقال له الشيخ سليمان حمزة الكاتب وكان محبو سابالقلعة عن مدة أشهر فاطلق على مصلحة الغ ريال ( وفي ثامنه ) وقعت مضار بة أيضابطول النهار و دخل نحو خمسة وعشرين نفر ا منعسكر المثمانية اليالحسينية وجاسو اعلى مساطب القهوة وأكلو اكمكاوخيز اوفو لامصلو قاوشر بوا قهوة ثم انصر فو الى مضر مهم و أخذ الفر نساوية عسكريامن اتباع محد باشاوالي غزة والقدس المعروف بأبي مرق فبسو مبيت قائم مقام وأغلقوا في ذلك اليوم باب النصر وماب العدوي ( وفيه ) زحفت عساكوالبرااغربيالي محت الجبزة فحضرفي صبحهابني وأخبرقائممقام فركب منساءته وعدي الىبر الجزة فسمع الضرب أيضامن ناحية الجيزة وحمت طبول الامراء ونقاقيرهم وامتمرالام الى يوم الثلاثاء حادي عشره نبطل الضرب في وقت الزوال ولماحصلو أجهة الجيزة انتشروا الى قبلي مها ومنعوا المعادى من تمدية البرالشرقي فأنقطع الحالب من الناحية القبلية أيضا فامتنع وصول الغلال والاقوات والبطيخ والعجور والخضراوات والحيار والسمن والحين والمواشي فعزت الاقوات وغلت الاسعار في الاشياء الموجودة، نها جدا واجتمع الناس بمرصةالفلة بالرميلة بريدون شراءالغلة فإيجدوها فكثر ضجيجهم وخرج الاكثر منهم بمقاطفهم الىجهة البسائين ورجمع الباقون من غيرشي فاحضرعبد العال القبانية وألزمهم باحضار السمن وضرب البعض منهم فاحضر والهفي يومين أربعة عشر رطلا مدالجبهد فيتحصيلها وبيعت الدجاجة بأربعين نصفا وامتنع وجود اللحم من الاسواق واستمر الاس على ذلك الاربعاءوالخميس والمضاربة بين الفريقين ساكنة وأشيع وقوع المسالمة والمراسلة بينهما والمتوسط في ذلك الانكليز وحسين قبطان باشافا نسر الناس وسكن جاشهم لسكون الحرب (وفي) ذلك اليوم أغلقوا بابالقرافة وبابالمجراة ولميعلم سببذلك تمفنحوهاعندالصباحمن يوم الجمعةور فعوا عشو والغلة (وفي يوم الاثنين سابع عشره) أطلقوا الحبوسين بالقلمة ، ن أمرى العثمانية وأعطو اكل شخص مقطع قماش وخمسة عنمر قرشا وأرسلوهم الي عرضي الوزير وكان بلغبهم الجهد من الخدمة والفعالة وشيل الثراب والاحجار وضبق الحبس والجوع ومات الكثير منهم وكذلك أفرجو اعنجلة من العر بان والفلاحين (وفي ليلة الاثنين المذكور ) سمع صوت مدفع بعد الفروب عند قلعة جامع الظاهر خارج الحسينية ثمسمع منها أذان العشاءوالنجر فلما أضاءاننهار نظر الناس فاذاالبيرق العثماني بأعلاها والمسلمون علي أسوارها فعلموا بتسليمها وكان ذلك المسدفع أشارة الى ذلك ففرح الناس وتحققوا أمرالمسالة وأشبع الافراج عن الرهائن من المشايخ وغيرهم وباقي المحبوسين فى الصباح وأكثرالفر نسلوبة من النقل والبيع في أمنعتهم وخيولهم وتحاسهم وجواريهم وعبيدهم

وقضاء أشغالهم ( وفي ذلك اليوم) أنزلوا عدة مدافع من القلعة وكذلك من قلعة باب البرقية وأمتعة وفروش وبارود (وفي يوم الثلاثاء) عمل الديوان وحضر الوكيل وأعلن بوقوع الصلح والمسالمة ووعد أن في الجلسة الآثية بأتى اليهم فرمان الصلح وما شتمل عليه من الشروط ويسمعونه جهارا ( وفي ذلك اليوم) كثراهتمام الفرنساوية بنقل الا. تعدُّ من القلعة الكبيرة وباقي القلاع بقوة السعى ( وفيه ) أفرجواعن محمد جلبي أبيدفية واسمعيل القلق ومحمد شيخ الحارة بباب اللوق والبرنوسي نسبب أبيدفية والشيخ خليل المبيرو آخرين تكملة عانية أنفارونزلوا الى بيوتهم (ونيه) سافوعتمان بيك البرديسي الي الصديدوعلى بده فرمانات للبلاد بالامن والامان وسوق المراكب بالغلال والاقوات الي مصر و يلاقيستة آلاف من عسكر الانكليز حضروا من القان مالي القصير (وفيه) شنق الفرنساوية شخصا منهم على شجرة ببركة الازبكية قيل انه سرق (وفيه) أرسل الفرنساوية الى الوز بروطلبوا منه جمالا ينقلون عليهاه أعهم فامرلهم بارسال مائتي جل وقيل أربعمائة مساعدة لهم وفيهامن جمال طاهر باشا والراهيم بيك (اوفي يوم الخميس عشرينه) أفر جواعن بقية المسجّو نين والمشايخ وهم شيخ السادات والشيخ الشرقاوي والشيخ الامبر والشيخ محمدالمهدى وحسن أغاالمحتسب ورضوان كاشف الشمراوي وغيرهم فنزلواالي بيت قائممةام وقابلوه وشكروه فقال لامشايخ انشئتم اذهبوا فسلمواعلي الوزيرفاني وصحبتهم قبطان باشا الي الجهة الغربية والمساكرنجاههم رنصبوا الجدر فيما بينهم على البحر وهومن مراكب مرصوصة مثل جسرا لجيزة بل يزيد عنه في الاتقان بكو نه من ألو اح في غاية النخن وله دار بزين من الجهتين أيضاو هو عمل الانكليز (وفيه) ألصقوا أوراقا بالطرق مكتوبة بالمربي والفرنساوي وفيها شرطان من شروط الصاح التي تتعلق بالعامة \*ونصهائم انه أراد الله نعالى بالصلح ما بن عسكر الفرنساوية وعساكر الانكليزوعساكرالعثانية ولكن معهذا الصلعأ نفسكم وأديانكم ومتاعكم ماأحدا بقارشكم ورؤس، عسا كرالتلاثة جبوش قداشترطوا بهذا كارونه \* الشيرط الثاني عشركل واحد من أهالي مصر المحروسة من كلملة كانت الذي يريد أن يسافر مع الفر نساو بة يكون مطلق الارادة و بعد سفره كامل ما يبقى عياله ومصالحه ماأحد يعارضهم • الشرط الثالث عشر الأحد من أهالي مصر المحروسة من كلملة كانت يكون قلقامن قبل نفسه ولامن قبل متاعه جميع الذين كانو ايخدمة الجمهو والفرنساوي بدة افامة الجمهور بصرولكن الواجب أن يطيعوا الشريعة شمياأ هالى مصروأ قاليمها جميع الملل أنتم ناظرون لحد آخر درجة الجمهور الفر نساوي ذاظر لكم ولواحتكم فيلزماً نتم أيضا تسالكون في الطريق المستقيمة وتفتكرون ان الله جل جلاله هو الذي بفعل كل شي وعليه امضاء بليارة عمقام (وفي يوم الجمعة) عملوا الديوان وحضرالمشايخ والوكيل فقال الوكيل هل الغمكم بقية الشروط الثلاثة عشر فقالوالا فابرز ورقة من كمه بالقلم الفرنساوي نشرع يترؤها والترجمان يفسرها وهي تنضمن الاحدعشر

شرطاالياقية فقال ان الجيش الفرنساوي يلزم أن يخلوا القسلاع ومصر ويتوجهون على البر بمتاعهم الى رشيد و بنزلون في مراكب و يتوجهون الى الادهم وهذا الرحيل بنبغي أن يسرع به وأقل مايكون في خمد ين يومأوأن يساق الحيش من طريق مختص وسرعسكر الانكايز والمساعد يلزم ان يقوم لهم بجميع مايحتاجونه من نفقةو ، ق نةوجمال ومراكب والمحل الذي يبدأ منه السعي بكون بالتراضي بين الجهور والانكليزوالماعد وكامل الامتمة والاثقال تتوجه من البحر ومعهم جيش من الفرنساوي لاجل الحراسة ولابد من كون المؤنة التي تقرتب لهم كالمؤنة التي كانوا يعطونها هم لحيش الانكليز ورؤسائهم وعلي رؤساءعساكر الانكليزوحضرة العثملي القيام بنفقة الجميع والحكام المتقيدون بذلك يحضرون لهم المراكب ليسفروهم الي فرانساه نجهة البحر الجيطوان يقدم كل من حضرة العثملي والانكليزأر بع مراكب للعليق والعلف للخيل التي يأخذونها في المراكب وأن يسير وامعهم مراكب للمحافظة عليهم الميأن يصلو االى فرنساوان الفرنساوية لايدخلون مينة الامينة فرانساو الامنا والوكلاء يقدمون لهمما يحتاجون اليمه نظر الكفاية عساكرهم والمدبرون والامناء والوكلاء والمهندسون الفر نساوية يستصحبون ممهم مايحتاجو نهمن أوراقهم وكتبهم ولوالتي شروهامن سروكل من أهل الاقليم المصرى اذا أراد التوجه مهم فهومطلق السراح مع الامن على متاعه وعياله وكذلك من داخل الفرنسوبة منأى ملة كانت فلامعار ضةله الاأن بجري على أحواله السابقة وجرحي الفرنساوية يتخلفون بمصرو يعالجهم المكاءو ينفق عليهم حضرة العثملي واذاعو فواتوجهوا الى فرانسا بالشروط المتقدم ذكرها وحكامالعثملي يتمهدون من بمصرمنهم ولابدمن حاكمين من طرف الجيشين يتوجهان بمركبين الى طولو فيرسلون خبرا الى فر انساليطامواحكاه عاعلى الصلح وسائر الرسوم وكل جدال وخصام صدر بين شخصين من الفرنساوية فلابدأن يقام شخصان حاكمان من الطائفتين ليتكلما في الصلح ولا يقع في ذاك نقض عهد الصلح وعلى كل طائفة معين من العثملي والفرنساوي أن تسلم ماعندها من الاسرى ولابد من رهائن من كل طائفة واحد كيريكون عند الطائفة الاخري حتى يتوصلوا الى فرانسا اه ثم قال الوكيل وقدعامنا بالشروط وماندري ماذايكون فقيل له هذمشر وط علماعلامة القبول وهدذا الصاح رحمة للجميم وسيكون الصاح العام فقال الوكيل انى أرجو ان يكون هذا الصلح الخصوصي مبدأً الصابح العمومي (ونيه )كثر خروج الناس ودخولهم من الاتباع والباعة والمتنكرين من نقب البرقية المعروف بالغريب فصار الحرر يجية من الفرنساوية بأخذون من الداخل والخارج دراهم ولا ينعوهم فلماعلم الناس بذلك كثراز دحامهم فلماأصبحوا منعوهم فدخلوا وخرجوا من باب القرافة فلم يمنعهم لواقنون بهمن الفرنسيس بلكانوا يفتشون البعض ويمنعون البعض وكل ذلك حذرامن أفعال الطموش وسوء أخدالاقهم تولدالشر بسببهم وقد دخدل بعض أكابر الانكليزو صحبتهم فرانساوية

﴿ ١٢ - جبرتى - ك ﴾

يفرجونهم على البلدة والاحواق وكذلك دخل بعضأ كابرالعثمانية نزار واقبرالامامالشافعي والمشهد الحسيني والشيخ عبدالوهاب الشعراوي والفرنساو ية ينتظرونهم بالباب ( وفي ليلة الاثنين رابع عشرينه) نادوافي الاسواق برمي مدانع في صبحه وذلك انقل رمة كلهبر فلا يرتاع الناس من ذلك فلما كان في صبح ذلك اليوم أطلقوامدافع كثيرة ساعة نبش القـ بربالقرب من قصرالعيــ في وأخرجوا الصندوق الرصاص الموضوع فيهرمته ليأخذو ممعهم الي بلادهم (و فيه) أرساوا أوراقا ورسلا للاجماع بالديوان وموآخر الدواوين فاجتمع المشايخوالتجار وببضالوجاقلية واستوف الحازندار والوكيل والترجمان فلمااستقربهم الجلوس أخرج الوكيل كتابامختومارأ خبرأن ذلك الكتاب من ساريء سكر منوبعث به المي مشايخ الديوان ثم ناوله لرئيس الديوان ففضه و ناوله للترجم ان فقرأه والحاضرون يسمعون \* وصورته بعدالبسملة والجلالة والصدر بخبركم أناعلمنا بكثرة الانبساط انكم تهندون بكثرة الحكمة والانصاف في الموضع الذي أنتم مستمرون فيه وان لم القدر و التنظيم أهالى البلد بالهدي والطاعة الموجبة منه لحكومة الفرنساوي فالله تعسالي بسمادة رسوله الكريم عليه السلام الدام ينع عليكم في الدارين عواض خيراتكم وأخبر فاللقدام الجسور بوفابارته الشهور عن كل مافعلتم حا كاوزافعا بوصا بالاجلكم سارة رضى والمتراح لتلك الفعال الجيدة وعرفني أيضاأنه عن قريب يرسد ل لكم بذاته جواب جميع مكاتيبكم اليه فدمتم اليالآ زبخير الهدي وبقوته تعالى نرى فضائلكم عن قريب ونواجه سكان محروسة وكاهو وأموانا لكن يسركم أنجهور المنصور غلب في أقالم الروم جميم اعدائه و بمون الله هادي كل شئ سيغاب كذلك العدافي، صرواعنمدواباً كثرالاعتماد على الستويان جيرار هذا الذي وضعناه قربكم لانه هورجل مشهور بالعدل والاسثقامة ونوجه اليهممكم النصيحة الي زوجتنا الكريمة السيدة ز بيدة و ولدنا العز يزسليمان مرادان كليهماحالا كائنان في حصننافي مصر و تأسفنا جدا برحلة المرحوم مرادييك فيانتقاله الى البقاء ومعلوم فضائلكم انتاأرضينا بانعام علوفة توجه على عمدة العفائف حضرة الست نفيسة خاتون لماجرت الحكومة الفرنساوية الحأصد قائه وقولو اللقومان مأمنيتي ومرامي وابرامي الاتقيدى بيمنه وخيره واعتمدوا أيضاالي كلما يقول لكم الستويان استيو المأمور بند بيرالامور وكالالعوائد والله تعالي ينج عليكم وعلى عيالكم في الايام بالبشرى والاقبال وحورفي أحدعشر سيدورسنة تسعة من قيام دولة جهور الفر نساوية الموافق لثامن عشرصفر ومحته الوحدة الغير المنقسمة ممضى عبدالله جاك منو بخطه وختمه ونقل بالفاظه وحروفه وهو من تراكيب لوما كالترجمان وكأنه كنب قبل وصول خبر الصلح الى الاسكندرية ثم أخد الوكيل يقول ان الجبر ال منو انسر بسلو ككم حتى الآن وراحة البلد حظ الفقر ا، وان الحكام القادمين لابدوأن يــلكوامعكم مذا الموضوع ولابدمن وصول مكاتيب بونابارته بمدأر بعةأياء أوخمسة وانه لاينسي أحبابه كالاينسي أعداءه ولولم يكن لهمن الحسن الاجعلكم وسايط لاغاثة الناس لكانكافيا

وانبكم تعلمون أنه كان نظر الي أحوال المارستان ومصالح المرضي وكان قصده أن يبني جامعا ولكن عاقه توجهه الى الشاموذ كركثير امن أشال هذه الحرافات والتمويهات ثم أخرج ورقة بالفرنساوي وقرأها بنفسه حتي فرغ منهائم قرأتر جمتها بالمربي الترجمان رفاييل ومضمونها حصول الصلح وتمويها اتوه لمسيات ليس في ذكره فائدة ولما انتهى من قراءتها أبر زأ يضا ستوف الخازندار و رقة وقر أهابا افرنساوي ثم قرأتر جمه ابالعربي الترجمان وهي في معني الاولي \*وصورتها خطاب محبة .ن حضرة امتو ف مدبر الحدود العام في مجلس الديوان العالى في سبعة عشر سيدور منة تسعمن المشيخة الفرنساوية يامشايخ وياعلماء وغيرهم أعلمكم انماعلى أنى أكلكم في أسباب خروجنامن الديار المصربة بل وظينتي ثدير أمور السياسة فقط ومجيئي عندكم لاجل أن أعرفكم فدر ماهو حاصل من الصعوبة كل واحد منكم رأي الحبة والاخوة التي كانت موجودة مابين الفرنساوية ومابين أهل الديار المصرية قدكان الحيش والاهل المذكورون مثل الرعية لو احدة واسم حضرة بونابارته القنصل الاول من جمهور الفرنساوية في عز الكفالة عندكم وعندناكم مرة يامشايخ بأعلماء فقدتمت صجبتنا لاجل سيرة همذا الشجاع الاعظم الممان بقوة الله الذي عقلهماله مثيل كان يستحق أنه بكون حاكاعليكم داعًا عرفتموني عن المحبة والشفقة الذي مضت منه لكم ومن وقت ما النزم بسبب التعب الذي حصل له في بلده أن يتوجه اليه ماضاع منكم العشم أن يترثب في الديار المصر يةالتدبير العدل والمنافقة الذي كان وعد كم به وقت ما كان عندكم و صحيحيا مشايخ و علما ان حكم الفر نساويكان يتم ماعاهدكم به الذي هو كبير هم بونابار ته داعُ ارأي لكم في الخبر و المحبة الى رعاية الديار المصرية لمالها نظيركم مرة كرر الي حضرة سرعسكر منوانه ينظر اليكم فيكامل الامور بالخيير وكامنوبة حضرة منوالمذكور أثبت ان الحكام والجيوش لماأمنوه أعطوه الامان فيأحسن محل وفي حكم مرعسكر منوصارأن كثرة الظلم والجور الذي كان مستقلينه الرعية قدأ بطله والعدل الذي كان ممنوعاعنكم في الاحكام السابقة قدو صل اليكم بواسطته وأيضافي مدة حكمه رأيتم أن نقضي محصيل الاموال بالشفقة الحالوعاياو لماكان التزم بسبب الحوب انهيرتب مدبير في تحصيل الامو ال وهذا انتدبيريكون في حدالعدل والحير لاهل الديار المصرية ونحن كناصحبته في تدبير هذا الشغل الممومي وأنتم تمر فون أن خير أوخراب الرعايا من تدبير مثل هذاوكذلك حضرة صرعسكر منوقبل مايتوجه الى السفر بمدة كان أمر بسح الديار المصرية وكان وكل لذلك مدبرين وتحن من جلمهم والمدبر ون الذكورون كانوا بدؤ افي تمام هذا الامر الذي هو كنزلكامل الناس لكن كل ذلك ما كان يكفي له وكان صعبان عليه من أمور الفلت الذي يقع من العربان الذين حواليكم وأيضامن الخوف الذي عندكم بسببهم وكان في عقسله أن يز بلهمم من على وجه الارض لاجل واحة الفلاحين ولاجل اتمام الخير والصلاح وكذلك مراده يامشابخ وياعلما أن يسفرني هذهااسنة الحج الشريف ويفتح زيارة طنطالاج لرحفظ مقام السيدأح دالبدوي ويظهر جميع مائشهرونه وكامل ماتمشون فيه من اللازم انكم تعرفون جمبع ماصدر لكممن الخيرات بواسطة حكم الفر نساو بة هذاور عابة الديار المصرية جربه بعض منهم وفي عشمي انهمم لم ينسوه أبدا صحيح ان حكم الفرنساوي حقق الكل والذي يعجب الاكثرالي الرعايا بسبب ذلك ذت الفرنساو ية قتلوافيه لاجل منع الظلم والتعب الذي كانوافيه والقرائات في بلاد العرب خانو أن رعايا هم يقب لون الحكم المذكور و بسبب ذلك ارتبطو امع بمضهم لاجل مايمنمو ممنالكن كلجها تهم صارت بطالة وقد حاربو ناحر با شديدا مدة عشرسنين متوالية وفي جميع المطارح وقعت لهم الهزية وحكمنا قدبتي محله وكذلك هوالباقي دا عُمَا بدا فلا يحتاج المّا نعر فكم في الذي تعرفوه و يكفينا الآن انا يحقق لكم من عند حضرة القنصل الاول فيالجمهو رالفرنساوى بونابارته ومنعندحضرة سرعسكرمنوالمحبة والشفقة الصادقة التي واقعة من الفر نساوية الى الرعايا المصرية وهذه الحجبة والعشم لم ينقطعا أبدا بسبب سفر جانب من الجيش وهلبت أنيه ادف يوم انتارجع الى عند كم لاجل تمام الخير الذي يصدر من حكم الفرنساوي والذي ماأمكننا تميمه فلاتنوهموايا شايخ وياعلماءأن فراقنالم بقمع الاعن مدة وذلك محقق عندي ولابدان دولتنا بربطون انيافي مدة قريبة المحبة القديمة التي كانت بينهم وبينكم وهل بت أن دولة العثما نية لما تسيرعلي الجرف الحالى الذي عمل لهم الانكايز يرون أن الفرنساوية في طلب الديار المصرية ليس لهم الاربط زيادة محبة صبتهم لاجل كمرنفس وطيش الانكليز الذين مرادهم نهب جميع البحور ومتاجر الدنيا انتهى وهومن تعريب أبى دبف وانشاء استوف بالفرنساوى ولم فرغوامن قراءته قيدل له ان الامرالله والملك لهوهوالذى يمكن منه تمن شاءواننض الديوان وركب المشايخ وخرجواللسلام على الوزير يوسف بإشاالذي يقال له الصدر الاعظم والسالام على القاد بين معه أيضامن أعيان دولتهم والامراء المصرية وكانواعزمواعلى الذهاب في الصباح فعو قو البعد الديوان وأماا النيخ السادات فانه خرج السلامين أول النهار وكتب لهم قائممقام أور اقاللحرسجي الانهسم مستمرون علي . نع الناس من الدخول والخروج وأبواب البلد مغلقة وكان خروجهم من طريق بولاق فلماو صاوا الى العرضي سلمو اعلى ابر اهيم بيك وتوجه مهم الى الوزير فلماوصلو االى الصيوان أمروهم برنع الطيلسان التي على أكد فهم وتقدمواللسلام عليه فلم يقم لقدومهم فجاسو اساعة لطيفة وخرجوا من عنده وسلمواأ يضاعلي محدباشا الممروف بابي مرق وعلى المحروقي والسيد عمر مكرم وباتواتلك الليلة بالعرضي ثم عادواالي بيوتهم (وفي ثاني يوم) عدو الي البر الغربي و ملمواعلي قبطان با شاورجمواالي منازلهم (ونيه) أرسل ابراهيم بيك أمانالا كابر القبط فخرجوا أيضاوساموا ورجعواالى دورهم وأمايعقوب فانهخر جبمتاعه وعازقه وعدي الح الروطة وكذلك جميع اليه عسكر القبط وهرب الكثير منههم واختني واجتمعت نساؤهم وأهلهم وذهبواالي قاعمقام وبكوا و ولولواوتر جو مني ابقائهم عند عيالهم وأولادهم فانهم نقراء وأصحاب صنائع ما بين نجار وبناء وصائغ وغير ذلك فوعدهما أندير سل الى يعتوب أنه لايقهر منهم من لاير يدالذهاب والسفر معه (و فيه) ذهب بليار قائمة موصحبته ثلاثة أنفارمن عظماء فرنسيس الي العرضي وقابلو االوزير فخلع عليهم وكساهم فراوى

سمورورجعوا (وفي يوم الاربعاء تامع عشره) خرج المسافر ون مع الفرنساوية الي الروضة والجيزة بتاعهم وحربهم وهم جاعة كثيرة من القبط وتجار الافرنج والترجم ين وبعض مسلمين بمن تداخل معهم وخاف على انسه بالتخاف وكثير من نصاري الشوام والاروّام مثل يني وبرطلمين ويوسف الحموي وعبدالمال الاغاأ يضاطاق زوجته وباع متاعه وفراشه ومائقل عليه حمله من طقم وسلاح وغيره فكان اذا بإعأشياء برسل خلف المشترى ويلزمه بإحضار ثمنه في الحال قهراولم يصحب معه الاماخف حمله وغلاثمه (وفيه)حضر وكبل الدبواز الي الدبواز وأحضر جماعة من التجار وباعلم فراش المجلس بثمن قدر مستة وثلاثونألف فذة على ذمة السيدأ حمد الزرو (و في ذلك اليوم) أيضا متحو اباب الجامع الاز هروشرعوا في كنده و لنظيفه وفي ذلك اليوم وما بعده دخل بعض الانجليز ومروا بأسواق المدينة تنفر جون و صحبتهم النازأوواحدمن الفرنسيس يعرفونهم الطرق وأشبع في ذلك اليوم ارتحال الفرنساوية ونزو لهممن القلاع وتسليمهم الحه ون من الغدوقت الزوال فلماأ صبح بوم الخيس ومضي وقت الزوال لم يحصل ذلك فاختلفت الروايات فن الناس من يقولون يز لون يوم الجمعة ومنهم من يقول انهم أخذوا مهلة ليوم الاثنين وبات الناس يسمعون لغط العساكر العثمانية وكلامهم ووط عمالاتهم فنظرو افاذا الفرنساوية خرجوا بأجمهم إبلاوأ خلواا لقلمة الكبيرة وباقي القسلاع والمصون والمتداريس وذهبوا الى الجسيزة والروضةوقه مرااءيني ولم يبق منهم شبيح يلوح بالمدينة وبولاق ومصر المتيق والازبكية ففرح الناس كمادتهم بالنادمين وظنو افيهم الخيروصاروا يتلقونهمو يسلمون عليهم ويباركون لقدومهم والنساء يلغلقن بأاسنتهن مزالطيقان وفيالاسواق وقاملناس جابةوصياح ويجمع الصغار والأطنال كمادتهم ورفعواأه واتهم بقولهم نصرالله السلطان ونحوذلك وهؤ لاءالداخلون دخلوامن نقب الغريب المذقوب فىالسور وتسلقو أيضامن ناحية العطوف والقرافة وأماباب النصر والمدوي فهماعلي حالهما مغلوقان لم بأذنوا بتجهما خوفامن نزاحم العسكر ودخولهم المدينة دفعة واحدة فيقع فيهم الفشل والفسر ربالناس وباب الفتو حمسد ودبالبناء فالما تضحي النهار حضرقبي قول ونتح باب انصر والعدوى وأجلس بهما جماعةمن الينكجرية ودخل الكشيرمن العساكر مشاة وركبا ناأجنا سامختلفة ودخلت بلوكات الينكجرية وطافوا بالاسواق ووضهوا نشاناتهم وزنكهم على القهاوى والحوانيت والحامات فامتعض أمل الاسواق من ذلك وكثرا علبز واللحم والسمن والشيرج بالاسواق وتواجدت البضائع وانحلت الاسعار وكثرت الفاكمهة مثل العنب والحوخ والبطيخ وتعاطى بيم غالبها الاتراك والارنؤ دفكنوا بتلقون مزيجلبها من الفلاحين بالبحر والبرويشترونهامهم بالاسعار الرخيصة وبديعونها على أهل الدينة وبولاق أغلى الا أله ان ووصات مراكب نجهة بحري و فيها البضائع الروه يقو الهيش من البند قرو اللوز و الجوز والزبيب وانتين والزيتون لرومي فالماكان قبل صلاة الجمعة واذابجا ويشية وعساكر وأغوات وتلاذلك حضرة بوسف باذاالصدر نشق من وسط المدية وتوجه الى المسجد الحسيني فصلي فيه الجمة وزار المشهد الحسين و دعاه حضرة الشيخ السادات الي داره الحجاورة المشهد فاجابه فدخل معهو جلس هنجة تم ذهب الي الجامع الازهر فتفرج عليه وطف بقصورته وأروقته و جلس ساعة لطيفة وأنع علي الكنامين والحدمة بدراهم وكذلك خدمة المسجد الحسيني ثمر كبرا جعاالي وطاقه بناحية الحلي بشاطئ النيسل وعملوا في ذلك الوقت شنكاوضر بوامدافع كثيرة من العرضي والقلعة ودخر قاقات الينسك بحربة وجلسوا برؤس المطف والحارات وكل طائفة عندها بيرق وناد وابالا مان البيم والشراء وطاب أولئك التالمة المن من أهل الاخطاط الما كل والمشارب والقهوات وألزه وهم بذلك وانحاز الفرنساوية الى جهة قصر العيني والروضة و الحيزة الي حسة قلمة الناصر بة و فم الخليج وعليها بنديراتهم و وقف حرسهم عند حدهم ينعون من يأوى الى جهتهم من العيانية فلا عرالعثماني الاالى الجهة الموصلة الي بولاق وأما اذا كان من أهل البلد فيمر حيث أراد وفي مدة اقامة المشار اليه بساحل الحلي بولاق خرب عساكره ما قرب من من الابنية والسواقي والمتريز الذي صنعه الفرنساوية من حدباب الحديد الى البحر وأخذ واما بذلك من من الابنية والسواقي والمتريز الذي صنعه الفرنساوية من حدباب الحديد الى البحر وأخذت واما بذلك من عن الافلاق الكثيرة المتمدة ولا خرب المنابد المنابد المنابد المنابد المنابد وفي الخندق فخر بواذاك من المنابد المنابد المنابد المنابد المنابد وفي الخندق فر بواذاك عندال من بين كتخدا الينكر يقوشق المدينة وأمر بمحونشا نات الانكشارية من الحوانيت ولم يترك عندالم وبين كتخدا الينكر يقوشق المدينة وأمر بمحونشا نات الانكشارية من الحوانيت ولم يترك

واستهل شهرربيع الاول يوم الاحدسنة ١٢١٦ ﴾

فيه ركب أغات الينكجرية الكبير العثملي وشق المدينة وخلف هسليم أغاللصري ودخل الكثير من الهساكرو الاجناد المصرية بتاعهم وعازقهم وأحما لهم وطلبو البيوت وسكنوه او دخل محمد باشا المعروف بابي مرق الغزى وهوالمر شحلو لاية مصر وسكن ببيت الهياتم بالقرب من مشهد الاستاذ الحنفي وأرسل الى المشايخ و كبارا لحادات وطاب منهم التعريف عن البيوت الخالية بالاخطاط (وفي يوم الثلاثا والله الله المسايخ و كبارا الحادات وطاب منهم التعريف عن البيوت الخالية بالاخطاط (وفي يوم الثلاثا والله عضر حسين باشا القبطان من الجيزة و دخل المدينة وتوجه الي المشهد الحسيدي فزاره وذبح به خمس جو اميس و بعة كباش واقتسمته اخدمة الضريح و حلق تاج المقام بار بعة شديلان كشميرى وأخذ قياس المقام ليصنع له ستر اجد بدا و فرق عليهم وعلى الفقر ا ونحو ألني محبوب ذهب اسلامبولى وامتدحه حاحبنا العلامة أحداً دباء مصر و فضلائها في العلوم الادبية الشيخ على الشر نفاشي بقصيدة مطامها بدر المسمرة بالمعالى أمنا و الوقت من بعد المخاوف أمنا

وهي طويلة يقول في بيت الدار بخمنها

ولمصرنانادي السرور وأورخا . صدر الكال حديثه شرف الهنا

وقدمهااليه وهو جالس لازيارة فاعطاه جائزة سنية ثمر كبوعاد الى مخيمه بالجيزة (وفي ذلك اليوم) وقعت حادثة وهو أن شخصا من العسكر بالجمالية شرب من المرقسوسي شربة عرقسوس ولم يدنع له ثمنها فكلم

المرقسوسي القلق الانكشاري فاحضره وأمن بدفع تمنها ونهره وأرادضربه فاستل ذلك المسكري الطبنيجة وضرب ذلك الحاكم فقئله وهرب اليحارة الجوانية ودخسل الى داره وامتنع فيهاوصار يضرب بالرصاص على كل من قصده نقتل خمسة أنفاروم شخصان من الاراؤ دبتاك الخطة فقتلهما الانكشاري لكون الغريم أراؤديا من جنسهما فالماأعياهم أمره حرقوا عليه الدار فخرج هارباهن اانار فقبضو اعليك وقتلوه ومات تسعة أشخاص في شر بة عرقسوس (ووقع) في ذلك اليوم أيضا ان شخصين من القلمونجير دخلاالى دار رجل نصراني فاخذامن بيته بقجتين من الثياب وخرجافو جد اشخصين مارين من الفلاحين نسخراهمافي همل البقيجة ين فحرج النصراني وشكاالي القلق فامر بالقبض على الشخصيين العسكريين فنخلصاوه ربابعدان أنجر وأحدهما وأخذوا الشخصين المسخرين فقطعوار ؤمهما ظلما وعدوا ناوذلك من مبادي قبا تُنجهم وفي نوم الار بعاء) رابعــه ارتحل الفرنساو بةواخـــاواقصرالعيني ١٥٠ والروضة والجيزة وانحدرواالى بحري الوراريق وارمحل مهم قبطان باشاومعظم الانكايز ومحو الخسة آلاف من عسكوالارزؤدو من الام الحالهم بة عثمان بيك الاشقر ومراديك الصغير وأحمد بيك الكلارجي وأحمدييك حسن فكانت مدة الفرنساوية وتحكمهم بالديار المصرية والاحسب وات برقي واحدي وعشرين يومافانهم لكوابرا نبابة والحيزة وكسرواالامراءالمصرية بومالسبت اسمعشرا صفرسنة ثلاث عشرة ومائتين وأنف وكان انتقالهم ونزولهم من القلاع وخلوا لمدينة منهم وانخلاعهم عن أ التصرفوالتحكم ليلةالجمعة لحادي والعشرين منشهرصفر سنةستعشرة ومائنين وألف فسبحان من لا يزول لكه ولا بتحول سلطانه (وفي ذلك اليوم)حضر السيدعمرأ فندي نقيب الاشراف و صحبته لل السيدأ عدالمحروقي شاه بندرالتجار بمصروعام ماخلعناسمور وتوجهاالي دورهما (وفيه) نبهواعلي موكب حضرة اوزيريوسف بإشامن الغسد فلماأصبع يوم الخيس خامسه اجتمع الذاس منجيع العاوائف وسائرا لاجناس وهرعالناس للفرجة وخرجت البذت من خدرها واكتروا الدور المطلة على الشارع باغلى الاغان وجلس الناس على السقائف والحوانيت صفو فاو نجرا او كيمن أول النهار الى قريبالظهرودخـــلمن بابالنصو وشق من وسط المدينة وأمامه العــاكرالمختلفــةمن الارنؤد وأرط خير النكجر يةوالعساكر الشامية والامراء المصرلية والمغار بةوالقليونجية وطاهر باشا باشة الارنؤد وابراهيم باشا والى حلب ومحمد باشاوالى مصروالكتبة ورئيس الكتاب وكتخدا الدولة والاغوات الكار بالطبول والنقرز أنات وقاضي العسكر ونواب القضاء والعلماء لمصرية ومشايخ التكايا والدراويش وأقبل المشاراليه وأمامه الملازه ونبالبراقع والجاوبشية والسعاة والجوخدارية وعليه كرك صوف منجابي مطر زمخيش وعلى رأسه شانج بفصوص الماس وخلفه اثنان عن يينه وشماله ينثر ون دراهم الفضة البيضاء ضربخانة اسلامهول للي المتفرحين من النساء والرجال وخلفه أيضا العدة الوافرة من أكابر أتباعه وبعدهم الكثير من عسكر الارنؤ دوموكب الخازندار وخلفه النوبة التركية المخنصة به ثم المدافع

وعربات الجبخانات وعملواوقت الموكب شنكاضر بوافيه مدانع كثيرة فكان ذلك اليوميوما مشهودا وموسما وبهجة وعيداعمت المسلمين فيه المسرات ونزلت في قلوب الكافرين الحسرات ودقت البشائر وقرت النواظر وأمروا بوقو دالمنارات سبع ليال منو اليات فلله الحمدو المنة على هذه النعمة ونرجو من فضله أن يصلح فساد القلوب ويوفق أولى الامر للخير والعدل المطلوب ويلهم بمسلوك سواء السبيل القويمو بهديهم الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغير المغضوب عليهم ولاالضالين آمين وممن قدم بصحبة ركاب المشاراليه من أكابر دولتهم إبر اهيم باشاوالي حلب وابر اهيم باشاشيخ أوغلي ومحمد إشاالممروف بأبى مرق وخليل أفندي الرجائي الدفتردار ومجودأ فندي رئيس الكتاب وشريف أغانزلهأمين ومحمد أغاجبجي باشاالشهير بطوسون ووقع الاختيار بانبكون سكن المشاراليه بيت رشو ان يك بحارة عابدين تجاه بيت عبد الرحمن كتخد القاز دغلي (وفي يوم الجمعة) نودي بابطال كلف القاقات وابطال شرك العسكر لاوباب الحرف الامن شارك برضاه وسماحة نفه فالم يتناوالذلك واستمرأ كثرهم على الطلب من الناس (وفي يوم الاحد) نودي بان لا أحد بتعرض بالأذية لنصر اني ولايهو دىسواه كان قبطياأ ورومياأ وشاميافانهم مررعايا السلطان والماضي لا يمسادو لعجب أن مض نصاري الاروا مالذين كانوا بعسكرالفر نسديس تزيوا بزى العثمانية وتسلحوا بالاساحة واليقطانات ودخلوافى ضمنهم وشمخوابآ نافهم وتعرضوا بالاذية للمسلمين في الطرقات بالضرب والسب باللغمة التركية ويقولون في ضمن سبهم للمسلم فرنسيس كافر ولا بميزهم الاالنطن الحاذق أو يكون له بهم معرفة سابقية (وفيه)أرملواهيجاناالي الحيجازوه مه فرمان بخبرالفتح والنصر وارتحال الفرنساو بةمن أرض مصر ودخول العثمانية ومكاتبات من التجارلشركائهم بارسال المتاجر الح مصر (وفيه) أرساوا فرمانات أيضاالي الاقالم المصرية والقرى بمدم دفع المال الى الماتئر مين ولا يدفعون شيأ الا بفرمان من الوزير (وفي يوم الاثنين) قتاوا شخصا بالرميلة يسمى حجاجا كان متولى الاحكام بولاق أيام الفرنسيس وجار وعسف وقتل معه آخرية ال انه أخوه (ونيمه) أيضاقت الواأشخاصا بالازبكية وجهات مصر (وفيمه) ركبالوز يربثياب التخفيف وشق المدينة وتأمل في الإسواق وأمر بنع المسكر من الجلوس على الحوانيت الباعـة وأرباب الصـنائع ومشاركتهم في أرزاقهم ثم توجـه الى المشهد الحبـ بني فزره ثم عبر الي دار السيدأ حمد المحسر وقي وشرف بدخوله اليه فجاس ماعة ثمركب واعطى اتباعه عشرين دينار اوذكرله أنه اغهاقه دبحضوره اليه تشريفه وتشريف أقرانه وتكون له منقبة وذلك على بمرالازمان وأماالعسكر فلم يتثلوا ذلك الامر الا أياماقليـــلة ووقع بسبب ذلك شكاوى ومشاكلات ومن افعات عند العظماء ( وفي يوم الثلاثاء ) وصل قاصد من دار السلطنة وعلى يدمشال شريف من حضرة الهنكار السلطان ملم خان خطابا لحضرة الوزير ومعهد جرم صع بفصوص الماس وهوجو اب عن رسالته بدخوله بلييس (وفيه) نودي بتزيين الأمو اق،ن الغد تعظيم اليوم المولك

النبوي الشربف نلما أصبح يوم الاربعاء كررت المناداة والامربالكنس والرش فحصل الاعتماء و بذل الناسجهدهموز بنواحوانيتهم بالشقق الحرير والزردخان والتفاصيل الهندية مع تخوفهم من العكر وركب المشار اليه عصر ذاك اليوم وشق المدينة وشاهد الشوارع وعند المساء أوقدوا المصابيع والشموع ومنارات المساجد وحصل الجمع بتكية الكلشني على العادة وتردد الناس ليلا للفرجة وعملوامغاني ومزامبرفي عدةجهات وقراءةقرآن وضجت الصغارفي الاسواق وعمذلك سأترأ خطاط المدينة العامرة ومصر وبولاق وكان من الممتاد القديم الالايمتني بذاك الابجهة الازبكية -يث مكن الشيخ البكري لان عمل المولد من وظائنه وبولاق فقط (وفي يوم الخيس اني عشره) سافرسايمان أغاو كيل دارالسمادة وصحبته عدة هجانة الى ناحية الشام لاحضار المحمل الشريف وحريات الامراء الي مصر (وفيه) افتتحو اديوان و الراد الاعشار والمكوس وذلك ببيت الدفتر دار ولله الامر من قبل ومن بمد (وفيه) حضر اليسر جي الذي جاب مملوك الشيخ البكري الذي تقدم ذكره الى بيت القاضي واحضرو الشبخ خليل البكرى وادعى عليه آنه قهر وفى أخذ المملوك بالفرنسيس وأخذمنه بدون القيمة وانهكان أحضره على ذمة من ادبيك وطال بينهما النزاع وآل الامن ينهـما الى انتزاع المملوك من المذكور وقدكانأءنقه وعقدله على ابنته فابطلوا المتق وفسخواالنكاح وأخذا الملوك عشان يك الطنبرجي المرادي ودفع الشيخ در اهمه و لجلابه باقي الثمن وتجرع فراقه (وفي يوم الجمعة) ركب الوزير وحضر الحالجامع الازهروصلي به الجمعة وخاع على الخطيب فرجية صوف وفي ذلك اليوم احترق جامع قايتباى الكائن بالروضة المروف بجامع السيوطي والسبب فيذلك ان الفرنسيس كانوا يصنعون البار ودبالجنينة لمجاورة العجامع فجعلو اذلك الجامع مخز نالما يصنعونه فبتى ذلك بالمسجد وذهب الفر نسيس وتركوه كادو وجانب كبريت في انخاخ أيضا فدخل رجل فلاح ومعه غلام وبيده قصية يشربها الدخان وكانه متم ماعو نامن ظر وفي البار و دلبأخذ نه شيأونسي المسكين القصبة بيده أصابت البار و د فاشتمل جميعه وخرجله صوت هنائل ودخان عظيم واحترق المسجد واسامر ت الدارفي - قفه بطول النهار واحترق الرجل والغلام (وفي يوم الاحدخامس عشره ) أشيع بإنه كتب فرمان على الصارى انهم لايلب وزالماونات وبقتصر ون على لبس الازرق والاسودفقط فبمجر دالاشاعة وسماع ذلك ترصد جماعة القلقات لمن يمر عليهم من النصارى ومن لم يجدوه بثياب ملونة يأخذواطر بوشه ومداسه الاحمر ويتركوله الطاقية والشـــدالازرق وليس القصد من أولئك القلقات الانتصار للدين بل استغنامااسلب وأخلفالثياب ثمان النصاري صرخوا الىعظمائهم فانهو اشكواهم فنودى بعدم التعرض لهم وان كل فريق بمشيء لمي طريقته المعنادة ( وفي يوم الانهين ) طلب الوزير من النجار مائة كيس وعشرة أكياس سافة من عشورالبهار وألزمهم باحضارها من الفد فاجتمع المستهدون لجمع الغردة فيأيامالفر نساوية كالسيد أحمد لزرو وكاتبالبهار وأردواتوزيعها على المحـ ترفين

كعادتهم فاحتمعأر بابالحرف الدنية وذهبوا الى بيتالوزير والدنتردار واستغاثواو بكوافرفعوأ عنهم الطلب وألزموابها لمياسير (ونيه) قلدوامحمد أغانا بعقاسم بيك موسقوالا براهيمي وجعلوه واليا عوضاءن على أغاالشـــمر اوي (و في ثامن عشرينه) الموافق له لث مسرى القبطي كان و فاءالنيل المبارك وركب محمد بإشاالمعروف بابي مرق المرشح لولاية مصرفي صبحها الى قنطرة السد وكسروا جسر الخليج بحضرته وفرق الموائد وخلم الخلع و نثر الذهب والنضة (وفيه) عن ل الوزير القاضي وهوقاضي العرضي الذي كازولاه الوزير قاضي العسكر بمصر نائباعمن يؤل اليه القضاء باسلام بول فلما تولى ذلك حصل منه تعنت في الاحكام وطمع فاحش وضيق على نواب القضاء بالح اكم ومنعهم من سماع الدعاوى ولم يجرهم على عوائدهم وأرادان يفتح بابافي الاملاك والعقار ويقول النهاصارت كلها ملكاللسلطان لان مصر قدماكماالحر يونو بفتحهاصارت ملكالا الطان فيحتاج أن أربابها يشتر ونهامن اليرى ثانياو وقع بينه وبين الفقهاء المصرية مباحثات ومناقشات وفتاوي وظهرو اعليه ثم محامل عليه بعض أهل الدولة و تكوه اليالو زير فعزله وقلدمكانه قدسي افندي نقيب الاشراف بحالب سابقا ونقل المعز ول متاعه من الحكمة فكانت مدة ولايته خسة عشريوما (وفي ذلك اليوم) أيضا خلم الوزير على الامير محمديك الألفي فروة سمور وقلده امارة الصعيد وليرسل المال والغلال ويضبط مواريث من مات بالصعيد بالطاعون فبر زخياهه من يومه الى ناحية الآثار وأسكن داره بالاز بكية رئيس افندى (وفي يوم الجمعة) حضرالوزير اليالجامع المؤيدوصلي به الجمعة (وفيه) قبضو اعلى عرفة بن المسيري وحبس بيت الوزير بسبب أخيه براهم كانشيخ مرجوش وتقيد بقبض فردة الفرنسيس ثم ذهب الي المحلة وتوفي بها نغمز واعلى أخيه عرفة المذكور وقبضوا عليه وحبسوه وأرسلو افرمانا الى المحلة بضبط ماله ومايتعاقى به و باخيه مندشر كامم ماثم نهيوا بيت المذكور (وفي يوم الثلاثاء رابع عشرينه) طلبت ابنة الشيخ البكري وكانت من تبرج مع الفرنسيس بمعينين من طرف الوزير فخضر وا الى دارأمها بالجودرية بعد المغرب وأحضر وهاو والدها فسألوهاعما كانت تفعله فقالت اني تبت من ذلك فقالوالو الدهاما تقول أنت فقال أقول انى بريءمنها فكسر وارقبتها وكذلك المرأة تسمى هوي التي كانت تز وجت نقولا القبطان ثم أقامت بالقلعة وهربت بمتاعها وطلبهاالفرنساوية وفتش عليهاع بدالعال وهجم بسببهاعدة أماكن كانقدمذكر ذلك فلمادخات المسلمون وحضر زوجهامع من حضر وهواسمعيل كالنف المعروف بالشامى أمنهاو طمنها وأقامت معةأياما فاستأذن الوزير في قتلهافاذنه فخنقها في ذلك اليوم أيضا ومعها جاريتهاالبيضاء أمولده وقنلوا أيضا مرألين من أشباههن (وفي بوم الاربعاء) أرسلوا طائفة معينين من طرف محمد باش أبي مرق الى أخي الشوار بي شيخ قليوب فاحضر وه على غير صورة ماشيا مكتوفا مسحو بأمضر و بامن قليوب الى مصر فبدوه بيت الوزير ثم حضراً خوه و صالح عليـ م بعشرة أكياس. قام بدفعها وأطلق قيسل ان السبب فيذاك أنجماعة من تباع محمد باشاذهبوا الى قليوب وطلبوا تبنأ

فطردهم وشتمهم وردهم من غيرشي وقيل ان ذلك باغراء ابن المحر وقي لضغين بينه وبينه قديم (وفي آخره) تحرر ديوان العشور فكان المتحصل ستة عشر ألف كيس (و نيه) تشاجر طائنة من الينكجرية معطائنة منالانكليز بالجيزة وقتل بينهماأشخاص ننوديعلى الينكجريةومنموامن التمدي الىبر الحيزة (وفيه) كثراشتغال طائفةالمسكر بالبيع والشراء في أصناف المأكولات وتسلطوا على الناس بطاب الكلف ورتبوا على السوقة وأرباب الحوانيت دراهم يأخذونها منهم في كليوم و يأخذون من الخابز الخبز من غير أن وكذلك يشر بون القهوة من القهاوي و يحتكر ون ماير يدون من الاصناف ويبيعونها بأغلى الاثمان ولايسري عليهم حكم المحتسب وكذلك تسلطوا على الناس بالاذبة بادني سبب وتعرضواللسكان فىمنازلهم فتأتىمنهم الطائفة ويدخلون لدار ويأمرون أهلها بالخروج منها ليسكنوها فان لاطفهم الساكن وأعطاهم دراهم ذهبوا عنهوتركوهوانعاند سبوه وضربوه ولو عظيما وان شكا الى كبيرهم قو بل بالتبكيت ويقالله الاتفسحون لاخوانكم المجاهدين الذين حاربوا عنكم وأنقلذوكم من الكفارا لذين كانوا يسومونكم سوء المذاب وبأخذون أموالكم ويفجرون بنسائكم وينهبون بيوتكم وهم خيوفكم أياماقليلة فمايسع المكين الاأن يكلفهم بما قدرعليهوان أسعفته العناية وانصرفواعنه بأي وجه فيأتى اليه خلافهم وانسكنوا داراأخربوها وأما القلقات واليذكجرية الذين تقيدوا بحارات النصارى فانهم كلنوهم أضعاف ما كلفوا به المسلمين ويطلبون منهم بعد كلف المآكل والاوازم مصروف الجيب وأجر ذالحمام وغير ذلك وتسلطت عليهم المسلمون بالدعاوي والشكاوى على أيدى أولئك القلقات فيخلصون منهمما لزمهم بأدنى شبهة ولا يعطون المدعى الاالقليل من ذلك والمدعى يكتني بماحصل له من التشغي والظفر بعدوه وإذا تداعى شخص على شخص أواص أفدع زوجها ذهب معزم أنباع القاقي الى المحكمة انكانت الدعوي شرعيةفاذا تمت الدعوى أخذ القاذى محصوله ويأخذمثلهأ تباع القلق علىقدر محمل الدعوي

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٦ ﴾

فيه أفرج عن عرفة بن المسيرى وصولح عليه بخمسة عشر كيسا وكتب له فرمان بردمنهو باته وعدم التمرض التعلقاته بالمحلة (وفي يوم الاربعاء ثانيه) أمر الوزير الوجاقلية بابس القواويق على عاديم القدعة فاخبروا ابراهيم بيك فقال الامرعام لنا ولكم أولكم نقط فقالوا لاندرى فسأل ابراهيم بيك الوزير المشار اليه فقال له بل ذلك عام فلما كان يوم الجمعة حادى عشره لبس الوجاقاية والامراء المصرية زيهم من القواويق المختلفة الاشكال على عاديم ما القديمة حسب الامر بذلك و كذلك الامراء الصناجق وحضر وافي يوم الجمعة بديوان الوزير ونظر اليهم و أعجب بهيآتم واستحسن زيهم و دعاهم وأثني عليهم وأمرهم أن يستمر واعلى هيئهم و ذلك على مادم فيه من التفليس و غالبهم لا يملك عشاء ليلته وأثني عليهم وأمرهم أن يستمر واعلى هيئهم و ذلك على مادم فيه من التفليس و غالبهم لا يملك عشاء ليلته

قَصْلاعن كُونَه يَفْتَني حَصَانَاوشَنشارَاو خَدْ مَاوَلُوازُمْلاَبِدْمَنَّهَا وَلَاغْنِي لِلْمُظَّوْرِ عَنْهَا (وَفِيه) حَضَرَ جَاعَةُ الماء من عسكر القبط الذين كانواذهبوا بصحبة الفرنساوية فتخلفوا عنهم ورجموا الي مصر (وقيه) أرسلوا الفرا تنابيه الملتزمين بطاب بوافى مال سنة ثلاث عشرة وأر بع عشرة فاعتذروا بأنهم بمنوعون من وادعا التصرف فمن أبن يدفعون البواقي (وفي يوم الخميس) نبهوا على المساكر المتداخلة في اليذكجر بة الفرنسا وغيرهم بالسفر ( وفيه) كتبت فرمانات باللغةالعربية بترصيف صاحبناالعلامة السيداسمعيل الوهبي دابع الام الممروف بالخشاب وأرسلت الىالبلادالشرقية والنوفية والغربية مضمونهاالكف عن أذية النصاري والهود أهل الذمةوعدم التعرض لهموفي ضمنه آيات قرآنية وأحاديث نبوية والاعتذار عنهم بأن الحامل لهم على تداخلهم مع الفرنساوية صيانة اعراضهم وأمو الهم (وفي يوم الجمعة) أحضر وارمة زوجة فامهر ابراهيم بيك وعملوالهاة برا بجانب أخم امح دبيك أبى الذهب بمدرسة المقا بلة لايجام الازهر ودفنوها والام يه (وفي يومالسبت خامسه) وردا فحبر بوفاة أحمد سيك حسن أحد الامراء لذين توجهوا صحبة حسين باشأ القبطان والفرنساويه وكان القبطان وجهدالي عرب الهنادي الذين يحملون الميرة الى الفرنديس علقةو K-71 المحصورين بسكندرية وضماليه عدة من المسكر فحاربهم وقاتلهم عدة مرارفاصابته رصاصة دخلت في جون فرجيع الي مخيم اومات من ليلته وكان يف اهي سيده في الشجاعة و الفروسية (وفيه) أطلقوا سالعه للملتز وين النصرف في سنة خمس عشر ةليقضو المالهم وماعلهم ون البواقي و مال الميري و المضاف ويدفعوا وكذلا جميع ذلك الميالخزينة بأوراق مختومة من ابر اهيم بيك وعثمان بيك والقصدمن ذلك اطمئنانهم الملتزم بالحباية والرجاء بالتصرف في المسئقبل ووعدهم بذلك سنة ناريخه بعد دفه بم الحلو ان مع أن الفر نساوية لطرف لما استقرآم هم عصرو نظروا في الاموال الميرية والخراج نوجدوا ولاة الامورية بضون سنة معجلة و نظروا في الدفائرالة ديمة واطلعوا على العوائد السالفة ورأوا أن ذلك كان يقبض أئلا ثام المراعاة في فوجد ري الأراضي وعدم فاختار والاصلح في أسباب العمار وقالو اليس من الانصاف المطالبة بالخراج قبل عصر ف الزراعة بسنة وأهملوا ونركواسنة خمسءشرة نلم يطالبوا المنزمين بالاموال الميرية ولا الفلاحين القبطي بالخراج فتنفست الفلاحون وراج حالهم وتراجعت أرواحهم مععدم تكليفهم كثرة المغارم والكلف وحق طرق المعينين ونحوذلك ( وفي يوم ائثلاثاء ثامنه ) وصلت قافلة شامية وبها بضائع وصابون وأولا ودخان وحضرالسيد بدرالدين المقدسي وألحاج سعودي الحناوي وآخر ونوتر اجمع سمر الصابون فيعتذر والقناديل الخليلي والدخان (ونيه) وردالخبر بسفر الفرنساوية ونزولهم المراكب من ساحل أبي قير الىالس ( وفي يوم الاحد )حبس حسن أغامحرم المنفصل عن الحسبة وطواب عائتي كيس و ذلك معناد على حر الحسبة في الثلاث منوات التي تو لاها أيام الفرنساوية فانهل تقلد أمر الحسبة في أيامهم منعوه عن أخذ العوائد والمشاهرات من السوقة وجعلو الهمر تبافي كل يوم بأخذه من الاموال الديوانية نظير خد.ته وكذلك أنباعه وطالبوء أيضا بأربمة آلاف غراش كان أعطاهاله لزله أ. بن عند حضورهـم في العلم وأخذ

الماضي الشتروات الذخيرة نم نقض الصلح عثيب ذلك وخرجوا من مصر وبقيت بذمته فاخبر أن الفرنساو يةعلموابها وأخذوهامنه وأعطوه ورقة بوصول ذلك البهم فلم يقبلواه بهذلك وبقي معثقلا وادعواعليه أيضابتركة لاغاالذيكان نزبله وماتءنه دهواحتوي على موجوده فاخهر أيضاأن الفرنسيس أخذوامنه فلك أيضا وأعطوه سندانلم بقبلوامنه ذلك واستمر محبوسا (وفي يوم الاثنين وابع عشره) نودي علي أن أهل البلدة لا يصاهرون العساكر العثمانية ولا يزوجونهم النساء وكان هذا الامركثر بإنهموبين أهلالبلدوأ كثرهم النساء اللاتىدرن معالفرنساويةوالما حضر العثمانية تحجبن وانقبن وتوسط لهن أشباهمهن ونالرجال والنساء وحسنوهن للطلاب ورغبوا فهن الحطاب فامهروهن المهور الغالية وأنزلوهن المناصب العالية وفي دلك اليوماً يضا نودي على أهل الذمة بالامن والامانوأن المطلوب منهم جزيه أربع سنوات (وفيه) قبض على جربجي موسي الجيزاوي وعمل عليه عشر ون كيسا ( وفيه ) قبض محمد باشأ بوم ق على مقدمه مصطفى الطار الى وضر به علقة وحبســه وألز. ه بمبلغ دراهم ( وفيــه ) سافر الانكايزية الذين بالحيزة والروضــة الىجبة الاسكندرية وأشيع ان الحرب قائم بين العسا كر والفرنسيس الاسكندر انية من يوم الاثناين سابعه فطلبوا المراكب حتى شيحوجو دها وضاق الحال بالمسافرين واستمر طلبهم ونز ولهم عدة أيام وكذلك نبهوا على الكثير من العساكر الاملامية بالسفر (وفي يوم الخيس) نقضت الاوامر بتصرف الملتز مين في البلاد وقيدت صيارف من نصاري القبط بالنز ول الي البلاد لقبض الا مو ال في غير أو انها لطرف الدولة (وفي يوم الجمة أمن عشره) لبس الامراء الكبار القواو يق على رؤسهم (وفيه) قبض مرمصطني الطاراتي المعتقل المتقدمذكر مخمة عشرأان ريال ولميزل معتقلا وقيل انه غزعليه فوجدله فيمكان صندوقان ضمنهماذهب نقدعين ومصطغى هذا كانكلارجيا عندقائداً غاحبن كان بمصر فلماخرج الامراء تقيد مقدماء ندبونا بارته ثم عندكله برفلما وقعت الفتنة السابقة وظهر يعقوب القبطي وتولى أمرالفردة وجمع المسال تقيد بخدمته وتولى أمراعتفال المسلمين وحبسهم وعقوبتهم وضربهم فكازيجاس على الكرمى وقت القائلة ويأمرأعوانه باحضارأ فرادالمحبوسين من النجار وأولادالناس فيمثل بين يديه و يطالبه باحضارمافرض عليه ممالاطاقةله به ولاقدرةله على تحصيله فيعتذر بخلو يده و يترجى امهاله فيزجره و يسبه و يأم بضر به فيبطحون و يضرب بين بديه ويرده الى السيجن بعدان بأمرأحد أعوانه أن يذهب الجداره وصحبته الجماعة من عسكرالفرنسيس ويهجمون على حريمه وأمثال ذلك ( وفي يوم الاحـــد ) وردت أخبار من سكندرية بتلك العساكر الاسلامية. والانجليز بةمناريس الفرنساوية وأخذهمالمناريس التيجهة العجمى وبابرشيد وجانبا من كندرية القديمة وتخطت المراكب وعبرت الى المينة وان الفرنساوية أنحصروا داخل الابراج وأخذمنهم نحوالمائة ومبهين أسير اوقتل منهم عدةوا فرةو وقعت بين الفريقين مقتلة عظيمة لم بقع نظيرها

وقتل الكثير من عسكر قبطان باشا وكذلك من الانجليز ثم انجلت الحوب عماذ كرفلماور دالحبر بذلك ضربواعدة مدافع وسرالناس بذلك (وفيه)وردالخبر بوصول سليمان صالح الي بلبيس و صحبته المحمل والحريمات وأحضر معهرمة سيدمصالح بيك ايدفنهابمصر بالقرافة فخرج أناس لملاقاتهم وأخذو امعهم حمير ، كارية لكراوي النساء وهدبة (وفي يوم الاتين) وصل سليمان أغاالي بركة الحاج و صحبته الحمل ونساء الامراءالقادين من الشأم ومعه أيضار مقصالح يكليد فنها بقرانة مصرفر جالناس لملاقاتهم وأخذوا مهم حميرمكارية لركوب النساء وهديات ونودي فيعصر يته بعمل موكب من الغدوطاف آلاى جاويش نزيه المعتاد وخلفه القابجية وهم إنادون باللغة التركية بقولهم يار نألاى فلماأ صبح يوم الثلاثاءثاني عشرينم عمل الموكب وانجر الالاي ودخل المحمل من باب النصروشةو ابه من الشارع الاعظم وصادف ذلك اليوم يوم مولدا الشهدالحسيني والاسواق مزينه وعلى الحوانيت الشقق الحرير والزردخان والتناصيل وتعاليق القناديل ومشىفي الموكبرسوم الوجاقلية والاوده بأشية وأكثر الامراء والمشايخ والعلماء ونقيب الاشراف ونبه علي جميع الاشراف تلك الليلة بالحضور في صبح ذلك اليوم المشي في ذلك الموكب فمثي كل من كان له عمامة خضر اليكبر ون و يهللون فكانوا عدد اكثيرا وكلمن وجدوه بالطريق وعلى رأسه خضارجذبوه وسحبوه قهرا وأمروه بالشي وانأبي ضربوه وسبوه و بكتوه بقولهمأ است من المسلمين وكذلك تجمع أر باب الاشاير ومشواعلى عاديهم بطبولهم وزمورهم وخباطهم وخرقهم وخروهم وصياحهم الميزالواحتي وصلوا الي قراميدان وتسلم المحمل محمدباشا أبومرق من سليمان أغاالذى وصلبه ولكونه عوضا عن سبده أمير الحاج صالح يبك ثم صعدوا به الى القلمة وأو دعو مهناك وعملت وقدة وشنك نلك الليلة (وفي ذلك اليوم) شرعوا في نتح باب الفتوح وكان القصداد خال المحمل منه لضيق باب الاستنفاء الثاني الذي جدده الفر نساوية عند باب النصر فلم يتأت ذلك لمتانة البناء واستمر واثلاثة أيام يهدمون في البناء الذي على الباب من داخل فلم يمكن ودفنوا المقدسة لكونهاعش الانبياء والصديقين و مؤلاء الثلاثة بالعكس فماهو الا التطهير هامنهم (وفيه) ورد خبر باسكندر بةبانقضاءالحرب وطلب الفرنسيس الصلح بعدوقوع الغلبة عليهم وهزيمهم وأخذهبهم عدة أسري و انحصر وافي الابراج فامنوهم وأجلوهم خمسة أيام آخر ها يوم الخميس سابع عشرينه (وفيه) ألزمو احسنأغاالمحتسب بالنقلة من داره وهوفي الحبس فارسل اليحر يمهوأ تباعه فانتقلوا الي مكان آخر (وفيه) وردالخبراً يضابور ودعثمان كتخدا الدولة الذيكان بمصر في العام السابق و باشرالحر وببمصر وصحبته آخريةالله شريف أنندي (وفي سادس عشرينه) قدم محمد افندي المعر وف بشريف افندي الدفتردار وقدم بصحبته عثان كنخداالدولة وسكن شريف افندى بدرب الجماميز وسكن الكتخدا بَنْزُلْ حَدْزَاعًا الْمُحَدَّبِ سَابِقَالِهُ وَيُعَالِمُهُ (وَفَيْعَالِبُهُ) عَمَلَ شَنْكُ وَمَدَافَعَ كَثْبُرَةَ وَذَلْكُ لُوصُولُ

خبر بتسايم الاسكندرية وسبب تأخرهم الى هذه المدة بعدوة وعالصلح انتظارا لامر بالانتقال من بونابار ته وذلك انه الوقع الصلح المتقدم أرسل سارى عسكرمنو تطريدة الى فرنسا بالخبر الى بونابارته وانتظر الجواب فور دعليه الامر بالانتقال والحضور فعند ذلك انزلو امتاعهم الي المراكب وسافر واالى بلادهم (شهر جمادى الاولى ابهتهل بيوم الخيس سنة ١٢١٦)

فيه قرأت فرمانات صحبة عثمان كتخدا وفيهاالتثو بهبذكر أعيان الكتبة الاقباط والوصية بهم مثل حرجس الجوهري و واصف وملطى ومقد مهم في يحرير الاموال البرية (وفيه) انفصل مولاناالسيد محمدالمعر وف قدمي افندي عن القضاء وسافر ذلك اليوم وذلك بمراده واستعفائه وطلبه وتقلد القضاء عوضه عبدالله افتدي قاضي الميري وكاتب الجمرك وحضر في ذلك اليوم الى المحكمة (وفي يوم السبت ثَالَتُه) أَفْرِ جِ عَن حَسَنَ أَغَا الْحَدَّسِ شَفَاعَةً عَدْمَان كَتَبْخُدًا وَ حَسَنَ أَغَاوِ كَبِل فَبِطَان بِاشَا مَن غَيْر شَيّ وتوجه الى دار بجو ارداره (وفيه) تجمع النساء والفلاحون والملتزمون والوجاقلية ببيت الوزير بسبب الالتزام والمنع من التصرف وحضور الف الرحين الضيق عليهم بطلب المال الى ملتزميهم ومطالبتهم الاهم باقبضوه منهم فلمااجتمه واوصر خواسأل الوزيرعن ذلك فاخبر وهفامر بكتابة فرمان بالاطلاق والاذن الملتزمين بالتصرف و جهوا الامرالى الدفتردار فكتب عليـــ ثمالي الروز نامجي كذلك ثُمُّ تُوجهوا به الى دفتر دار الدولة فتوقف و بقى الامر زجاحًا أياما وذلك انالقوم ير يدون أمو را مبطونة فينفوسهم واطماعامركوزة فيطباعهم ( وفي يومالاثنين ) نودي بالزينسة ثلاثة أيام أولها الاربعاء وآخرها الجمعمة تاسمعهسر ورابتسليم الاسكندرية فزينت المدينية وعمات الوقدات بالاسواق والمف نى للفر جة ليلاونهارا وكل ليلة يعمل شنك نفوط وسوار يخ وبارود بيركمة الفرا بين المظل عليهابيت الوزير (وقيه) حضرنحو - تة أنفار من أعيان الانكليز وصحبتهم جماعة من العثمانية يفرجونهم على مواطن من ارت المسلمين قد خلوا الي المشهد الحسيني و غيره بمداساتهم فتفرجو او خرجوا (وفيه) تحاسب السيدأ حمد المحروقي مع السيد أحمد الزروعلي شوكة بينهما فتأخر على الزرو احدوعشرون كيسافالزمه باحضارها وحبسه بسجن قواس باشا وأمره بالنضيبق عليمه ولماأصبح يوم السبت لنط النهارفي اختلاف وحلور بطثم أذن لهم قبيل الغر وببر فعها بعدماعمروا القناديل وكان الناس ببيتون صهارى بالحوانيت والقلقات يطوفون بالاسواق فن وجدوه ناءًا نبهوه بازعاج (وفي يوم الانبين ثاني عشره) وقع من طوائف العسكر عربدة بالاسواق وتخطفو المتمة الناس ومن باعة الماكل كالشواء والفطير والبطبخ والبلح فانزعجت الناس ورفعو امتاعهم من الحوانيت وأخلو امنها وأغلقوها فعنضر البهم بعض أكابرهم وراطنهم فانكفوا وزاق الحال وتبين ان السبب في ذلك تأخير علائفهم وذاك ان من عادنهم القبيحة انه اذاتا خرت عنهم علائفهم فعلوامثل ذلك بالرعية وأثاروا انشرور فعند داك يطيون

خواطرهم ويوعدونهمأو بدفمون لهم (وفيه) وردالخبر بتولية محمد باشاخسر وعلى مصروهو كتبخدا حسبن باشاالقبودان فالبس الوزيروكيله خلعةعوضاعنه واشيع عزل محمد باشاأ بومرق وسفر والى بلاده وحضرالسفارأ يضامنجهة رشيدو سكندرية وأخبروا بأن الفر نساوية لميز الوابسكندرية وبنديراتهم على الابراج وان القبطان ومن معمد ملميد خلوها وأنما يدخلها معهم الانكليزية وانهم ينتظرون الى الآن الجواب والاذن من شيخهم ماأشيع قبل ذلك فلاأصل له وأما الطائفة الاخري التي سافرت من مصر فانهم نزلواو سافر واعلى وفق الشرط من أبي قير كما تقدم ( وفي يوم الجميس ناني عشرينه) وردت مكالبة من قبطان باشابطلب عثمان بيك المرادي وعثمان بيك البرديسي وابراهيم كتخدا السنار يهوالحاج الامة تابعه وآخر بن فسافر وافي يوم السبت وأربع عشرينا و في ليلة ) السبت المذكور قتلو اشخصا يسمى مصطفى الصير في من خط الصاغة قطمو ارأسه تجت د اره عند حانوته و سبب ذلك أنه كان يتداخل في نصارى القبط والذين يتعاطون الغردويو زعونها وتولى فردة أهل الصاغة وسوق السلاح وتجاهل بامور نقمت عليم وأضرأ شخاصا وأغرى به فحبس أياما ثم قتل بامر الوزير وترك مرميا ثلاث ليال ثم دفن وفي صبيحة التله طاف المشاعلي بالخطة ودوائرها مثل الجراب والضبية والنحاسين وباب الزهومة وخان الخليلي فجي من أر إب الحوانيت دراهم ما بين خمسة انصاف فضة وعشرة وعند شيله جبي القلقان أيضا مايز يد على المائة قرش وذلك من جملة عوائد هم القبيحة (و فيسه هرب السيد أحمد الزروفلم يعلم له خبر وذلك بمدماأ طلق بضمانة السيد أسعدوابن محرم فكتب الوزير عدة فرمانات وأرسلها صحبة هجانه اليجه ذالشام وختموا علي دوره ولم بعلم هرو به الابعد أربعه أيام لما داخله من الخوف بقتل الصير في المذكور (وفي يوم الخيس تاسع عشرينة) عقد ابر اهم يك الكبير عقد ابنته عديلة هانم التي كانت تحت ابر اهم بيك الصغير المعروف بالوالي الذي غرق بواقعة الفرنسيس بانبابه على الامير سليمان كاشف بملوك زوجها الاول على صداق ألنين ريال وحضر المقدالة يخ السادات والسيد عمر النقيب والنيومي وبعض الاعيان (وفي يوم الجمعة) غايته قتل شخص أيضا بسوق السلاح وهو من ناحية المنصورة وحيى المشي علية والقلقات دراه من أرباب الحوانيت مثل ذلك المذكور فيما نقـــدم ﴿ وَا نَقْضِي هــــذَا الشَّهِرُ وحوادثُهُ التَّي منها الارتباك فيأ. رحصص الالتزاموالمزاد في المحلول وعدم الراحة والاحتقرار علي شئ يرتاح الناس عليه ومثل ذلك الرزق الاحباسية والاوقاف وحضر شخص تولي النظر والتفتيش على جميع الاوقاف المصرية السلطانية وغيرها وبيده دفاتر ذلك فجمع المباشرين واستملاهم وكذلك كانب الحجاسبة وبث المعينين لاحضار النظار بين يديه وحسابهم على الايراد والمصرف وأظهرأنه يريد بذلك تعمير المساحد واجراء مشروطات الاوقاف وآخر مشسله لنحرير الاوقاف والمساجد الكائنة بالقري المصرية وانضمت اليمالاغوات وطاب كلمن كازله أدني علاقة بذلك واستمروا علي ذلك بطول السنةثم انكشف الامروظهر انالمرادمن ذلك ليس الاتحصيل الدراهم فقط وأخذ المصالحات والرشوات

بقدر الامكان بمدانتهنت فيالتحرير والتعلل بائبات المدعى في الايراد والمصرف خصوصااذا كان الشخص ضعيفا وليسمنأر بابالوجاهة والمتوجهينأو بينه وبينالكثبة حزازة باطنية ثم بحررون دفتراويحور رون الفايظ تم يطلبون منه اير ادالات سنوات أوأر بعة ولم يزل حتى يصالح على نفسه بماأ . كنه شم يختمون له ذلك الدفتر ويتركونه ومايدين انشاء عمر وانشاء أخرفان انتهت المهم بعد ذلك شكوي في ظر وقف سبنت له مصالحة لا تدمع شكوى الشاكي ولايلتنت اليها ويفعلون هذا النعل في كل سنة \* ومنهازيادة النيل الزيادة المفرطة عن المعتادوعن العام الماضي أيضاحتي غطي الذراع الذي زاده الفرنساوية على عامود المقياس فان الفرنساوية لماغيروا معالم المقياس رفعوا الخشبة المركبة على العامود وزادو فوق العامود قطعة رخام مربعة مهندمة وجعلو الرئناع بامقد ارذراع مقسوم بأربعة وعشرين قبراطا وركبواعليها الخشبة فسترها الاءأيضاودخل الماءيوت الجيزة ومصرالقديمة وغرقت الروضة ولميقع في هذا النيل حظوظ ولا نزهة لناس كعادتهم في البرك والخلجان والمراكب وذاك لاشتغال الناس بالهموم المتوالية وخصوصا الخوف من أذى المسكرو انحراف طباعهم وأوضاعهم وعدم المراكب وبخريب الفرنسيس أماكن النزاهة وقطع الاشجار وتلف المقاصف التي كانت تجلس بها أولادالبلدمنل دهايزالملك والجسر والرصيف وغير ذلك مثل الكازروني والمغر بى وناحية قبطرة المدوقه رالعيني والتصور \* ومنهاان محمد بيك المعروف بالمنفوخ المرادي حصل عنده وحشقمن قبطان باشا فحذرالي ناحية الاهرام بالجيزة وطلب الحضور عندالوزير يستجير به فذهب اليه خشداشه عثمان بيك البرد يسي وحادثه وأشار عليه بالرجوع اليحهة القبطان فاقام أياماثم رجع الي ناحية سكندرية والسبب في ذلك ماح يمل في الواقعة التي قتل مهاأ حمد بيث الحسيني قيل ان ذلك بنفاقه عليه و اتضح ذلك للقبطان وأحضرت العرب مراسلته البهم بذلك فانحرف عليه القبطان فلماعلم ذاك داخله الخوف ثم أرسل اليه الامراء والقبطان أمانا فرجع بعد أيام ومنها حضو رالجم مااكثير من أهالي الصعيد هرويامن الالغي وما أوقعهبهم من الجوروالمظالم والتقارير والضرائب والغرائم وحضراً يضاً الشيخ عبد المنع الجرجاوي والشيخ المارف وخلافهم يتشكون عسأنزله على بلادهم وطلب متروكات الاموات وأحضر ورثنهم واولادهم وأطفالهمون توسط أوضبط أوتماطى شيأمن القضاة والفتها وحبسهم وعاقبهم وطالبهم وطلب استئصال مابأ يديهم ونحوذلك كلذلك بامر من الدولة وغير ذلك معين فخضر وافصالحواعلي تركة سليم كاشف بائندين وعشرين أنف ريال بعدأن ختمو اعلى دوره بعدان أزعجوا حريمه وعياله ونطوامن الميطان شمحضرواالي.صروأمثال ذلك \*ومنها كبثرة تسدي المسكر بالاذية العامة وأرباب الحرف فيأتى الشخص منهم ويجلس على بعض الحوانيت شميقوم فيدعى ضياع كيسه أوسقوطشيءنه وان أمكنه اختلاس شيء نعل أويبدلون الدنانير الزيوف الناقصة النقص الفاحش بالدراهم النضة قهراأو

يلاقشون النساء في مجامع الاسواق من غير احتشام ولاحياء واذاصر نو ادراهم أوأبدلو هااختاسو امنها وانتشر وافيالقري والبلدان ففعلوا كل قبيح فنذهب الجماعة منهم الى القرية وبيده مرورقة مكتوبة باللغة الغركية ويوهمونهم أنهسم حضر وااليهم باوام اما برفع الظلم عنهم أوما ببتدعونه من الكلام الزورا و يطلبون حق طريقهم مباغ اعظيماوية بضون على . شامخ القرية . يلز مو نهم بالكلف الفاحشة و بخطاء و ن الاغنام و يجمون على النساء وغير ذلك بما لا بحيط به العلم فطفشت الفلاحون وحضر أكثرهم الي المدينة حتى امتلائت الطرق والازقة منهم أويركب المسكري حسار المكاري قهرا وبخرج به اليجهة الخلاء فيقتل الكارى ويذهب بالحمار فيدمه بساحه الحمير واذاانفر دو ابشخص أو بشخصين خارج المدينة أخذوادراهمهم أوشلحوهم ثيابهم أوقتلوهم بعد ذلك وتاطوا على الناس بالسب والشتم ويجعلونهم كفرة وفرنسيس وغير ذلك وتني أكثر الناس وخصو صالف الدحين أحكام النرنساوية \* وهنهاان أكثرهم تسبب في المبيعات وسائر أصناف المأكولات والخضارات ويبيعونها بماأحبوامن الاسعار ولايسري عليهم - كم لحنسب ولاغيره و كذلك من تولي منهم رياسة حرفة ، ن الحرف كالمعمارجية أو غيرهم قبض من أهمل الحرفة معلوم أربع سنوات وتركمهم ومايدينون فيسعرون كل صنف برادهم وليس له هوانتفات لشيء سوى ماياً خذه من دراهم الشكاوي فغلا بسبب ذلك الحبس والجير وأجرالفعلة والبنائين خصوصا وقداحتاج الماس لبناءماهمدمه النرنسيس ومانخرب فيالحروب بصرو بولاق وجهات خارج البلدحتي وصل الاردب الجبس الى مائة وعشرين نصف فضة والحير بخمسين نصف فضة وأجرة البناءأر بعين فضة والفاعل عشرين وأماالغلة فرخيصة وكذلك اقي الحبوب بكثرتهامع ان الرغيف الاناأواق بنصف الحاذكر منعدم الالتفات الى الاحكام والتسميرات

﴿ واستِهل حمادي الثانية بيوم السبت سنة ١٢١٦ ﴾

فيه تفكك الجسر الكبير المصوب من الروضة الى الحيزة وذلك من شدة الماء وقوته تتحللت واطاته وانتزعت مراسيه وانتشرت أخشابه و تفرقت سننه وانحدرت الى بحري (وفي ليلة الاحدثانيه) حصلت زلزلة في المن ساعة من الليل (وفي يوم الانين الله) قطعواراً سمصطفى المقدم المعروف بالطاراتي بين المفارق بياب الشعرية وذلك بعد حبسه أيا ماعديدة وضربه وعقابه حتى تورمت أقدامه وطاف مع المه نين عدة أيام بتداين بواقي ماقر رعليه و دخل دار المافذة وأجلس الملازه بن له بيابها و هم لا يعلمون بنفوذها وأوهم انه بريد التداين من صاحب الدارونفذ من الجهة الاخري واختنى في بعض الزوايا فائت تعوقه الجماعة ودخلوا الى الدار فلم يجدوه علموا بنفوذها فقبض واعلى خدمة الداروض بوهم فلم يجدوا عندهم المان فاطلقو هم وأوقعوا عليه الفتحص والتفتيش فرآه شخص عن صادره في أيام الفردة فصادفه في صبحه اخارج فاطلقو هم وأوقعوا عليه الفتحص واختره بين مدى جماعة القلق فدل عليه فقبضو اعليه وقتلوه بعد القبض عليه باب القرافة نقبض عليه وأحضره بين مدى جماعة القلق فدل عليه فقبضو اعليه وقتلوه بعد القبض عليه بنالا أيام و تركوه مره ميا محت الارجل وسط الطريق و كثرة الازد حام الاثل الوفه لواعاد تهم في بنالا أيام و تركوه مره ميا محت الارجل وسط الطريق و كثرة الازد حام المات ليال وفعلوا عادتهم في بنالا أيام و تركوه مره ميا محت الارجل وسط الطريق و كثرة الازد حام الاث ليال وفعلوا عادتهم في بنالا أيام و تركوه مره ميا محت الارجل وسط الطريق و كثرة الازد حام المات ليال وفعلوا عادتهم في المتابعة المواقعة و المنابعة و المنابعة

جَى الدراهم من تلك الحماة (وفيه) وردفر مان من محمد باشاو الى مصر بان يتاهبو الموكبه على القانون القديم فكتبواتنا به للوجاة اية و الاجناد بالتبيئ الموكب (وفي يوم النلاثا) وصل شمس الدين بيك أميرا خوركبير ومرجان أغادا رااسعادة فارساواتنا بيه الى الوجافلية والامراء والمشابخ ومحمد باشاوا براهم باشا فاجتمعوا بيتالو زيروحض المذكوران بعدالظهر فخرج الوزبر ولاقاهمامن المجلس الخسارج فسلماه كيسابداخله خطشريف فاخذه وقبله وأحضراله بقجة بداخلها خلعسة سمور عظيمة فلبسها وسيفا تقلدبه وشانج جوهر وضعه على رأسه ودخل صحبتهما الى القاعة حيث الجمع فنتح الكيس وأخرج منه الفرمان نفتح وأخرج منه ورقة صغيرة نسلمها لرئيس أفندى فقرأ ها باللف قاليز كية والقوم قيام على أقدامهم مصمونها الخطاب لحضرة الوزير الحاج يوسف باشاوحه سين باشاالقبطان والباشات والامراء والعسا كرالمجاهدين وانثناء عليهم والشكراه نيعهم وماتحه الله على يديهم واخراجهم الفرنسيس ونحو ذلك ثم وعظ بعض الافند بة بكامات معتادة ودعو الاسلطان والوز روالمساكر الاسلامية وتقدم ابراهم باشاو محمد إشاوطاهر باشار بافي الامراء فقبلواذيل الخلمة وانصرنو اوضر بوامدافع كثيرة من القامة في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم ألبس الو زير الامهاء والبلات فراوي وخله اوشلنجات ذهب على رؤسهم (ونيه) حضرت أطواخ بولاية جدة لمحمد باشانوسون أغات الجبحية وهوانسان لاباس به (وفيه) حضر القاضى الجديد من الروم ووصل الي بولاق وهوصاحب المنصب فاقام ثلاثة أيام وصحبته يمياله وحريمه فلما كازيوم السبت المنه حضر بموكبه الي المحكمة وذهب اليمه الاميان في صبحه او سلمو اعليه وله مسبس بالمه (وفي بوم الثلاثاء حادي عشره) عمل الوزير الديوان وحضر عنده الامراء فقبض على أبر اهيم بيك الكبير وباقى الامراء الصناجق وحبسهم وأرسل طاهر باشا بطائفة من العسكر الازاؤ دالي محمد بيك الاافي الصبيد وكانأشيع هروبه الىجهة الواحات وذهبت طائفة اليسليم يكأبى دياب وكان مقيما بالمنيل فلماأخذا غبر طاب الهرب وتركحلته للماحضرت المسكر اليه فإيجدوه فنهبو القرية وأخمذوا حماله وهي محوالسبعين وهجنه وهي نيف وثلاثون هجينا وذهبت اليهطائنة بناحية طرافة اتلوم ووقع بينهم بعض قنلي وبجاريح ثم هرب اليجهـة قبلى من علي الحاجر ووقفت طائنة العسكر والارنؤد بالاخطاط والجهات وخارج البلديقيضون علىمن يصادفونه من المماليك والاجناد ونودي فى ذلك البوم بالامن والامان على الرعبة والوجاقلية وأطلق الوزير مرزوق بيسك ورضوان كتخدا ابراهيم بيك وسليان أغا كتخدا مالمه مى بالحنني وأحاطت المسكر بالامراء المهتقلين واختني باقيههم ونودى عليهم وبالتوعد لمن أخفاهم أو آواهم موباتوا بليلة كانت أسوأ عليهم من ليلة كسرئهم وهزيتهم من الفرنسيس وخاب أملهم وضاع تعبهم وطمعهم وكان في ظنهم أن المثملي برجم الي بلاده و بترك لهمم مصر و يه و دون الى حالمهم الأولى بتصرفون في الاقاليم كيفماشاؤا فاستمر وإفي الحبس ثم نبين ان سليم بيك أباد ياب ذهب الى عندالا نكليز وانتجأ اليهم بالحيزة وألبس الوزير سليان أغانا بمع صالح أغازى العشمانيين وجهله سلخور

وأمر، أن يتهيأ ليسافر الي اسلامبول في عرض الدولة (وفي يوم الاثنين سابع عشره) سافر اسمعيل أفندي شقبون كاتب حوالة ليرشيد باستدعاء من الباشاوالي مصرا وورد) لخسبر بوصول كسوة للمكعبة من حضرة السلطان فلما كان يوم الاربدا، حضر واحداً فندي وآخر و : و صحبته و الكسوة في ادوا عرورها في صبحها يوم الخيس فلم أصبح يوم الخيس المذكورر كب الاعيان والشايخ والاشاير وعثان كتخدا لموهبذ كره لامارة الحجوج عمن الجاويشية والمساكروالة ضي ونقيب الاشراف وأعيان الفقها وذمبواالي بولاق وأحضر وهاوهم إما مهاوفر دواقطع الحزام للصنوع من المخيش اللات قطع والخمسة مطوية وكذلك البرقع ومقام الخايل كلذلك مصنوع بالمخيش العال والكتابة غليظة مجوفة متقنة و باقي الكسوة في حاحير على الجمال وعليها أغطية جوخ أخضر ففرح الناس بذلك و كان يوما، شهو دا وأخبر من حضرانه عندماوصل الخبر فتع مصر أمرحض ةالسلط ن بسملها فصنعت في ألاثين يوما وعند فراغهاأم هـ. بالدير بهاليلاوكان الريح مخالفا فهند ماحلو الراسي اعدد ل الريح بشيئة الله تعالى وحضرو االى سكندر ية في أحدعشر يوما (وفيه) و ردت الاخبار بأن حسين باشاالقبطان لميزل بتحيل وينهب الفخاخ الامراء الذين عنده وهم محترزون منه وخائفون من الوقوع في حب اله ف كانو الايأتون اليه الاوهم متسلحون ومحترزون وهو والاطنهم ويبش في وجوههم الحان كان اليوم الموعوديه عزم عليهـم في الغليون الكبير الذي بِتمال له ازج منبر لى فلما طلعو الى الغليون وجلسوا فلم يجــدو االقبو دان فاحسو ابالشر وقيل أمكان بصحبتهم فحضراليهرسول وأخبره انه حضرهمه ثلاث من السعاة بكاتبة فقام ليرى للك المراسلة فماهوالاأن حضراليهم بعض الامراه وأعلمهم أنه وردخط شريف بالتدعائهم الى حضرة مولانا السلطان وأمرهم بنزع انسلاح أبواوم ض محمد يك لمنفوخ وسل سينه وضرب ذلك المكبير فقتلد فماوسع البقية الاأنهرم فعلوا كفعله وقاتلو امر بانعليون من العسا كروة عدوا الفرار فقتل عشمان بيك الرادى الكبير وعثمان بيك الاشقر ومرادبيك الصغير وعلى بيك أيوب ومحمد يك للنفوخ ومحمدبيك الحسيني الذي تأمرعوضاعن أحمد يك المسيني وابراهم كتخدا المسناري وقبض على الكثير منهم وأنزلوهم المراكب وفرالبقية مجر وحين الى عند الانكليز وكأواواقه ين عايرهم من ابتداءالامرفاغة ظ الانكليز وانحازوا الى اسكندرية وطردوا من بهامن العثمانيين وأغاقو أبواب الابراج وحضر منهم، قرافرة وهم طوابير بالسلاح والمدافع واحتاط وابقبطان فإشامن البر والبحرقتهيأ عساكره لحربهم فمنعهم نطاب الانجليز بروزه بعساكره لحربهم نقال لم يكن يدنياه بينكم حرب واستمن جالسافي صيوانه فخضراليه كبير الانجليز ولكم معه كثير اوصم على أخذ قبة الامراء المسيجونين فاطلقهم له فتسلمهم وأخذاً يضا القتولين ونقل عرضي الامراء من محطتهم الي جهة الاسكندرية وعملوا شهدا للنتلي مشى به عساكر الانجليزعلي طريقتهم في موتى عظمائهم ووصل الخبر الي مر بالميزة من الانكليز وذاك أنى يوم من قبض الوزير على الامراء فقعلوا كفعلم وأخذوا حذره وضربوا بعض مدانع ليلا

وشرعوافي ترتيب آلة الحرب (وفي ذلك اليوم) طلم محمد باشارا و دون و الى جدة الساكن ببيت طراالي القلمة وصعدمعه جلة من المسكر وشرعو افي نقسل قمع و دقيق وقرما ية وملؤ الصهار يجوشاع ذلك بين الناس فارتاء واو داخلهم الوسواس من ذلك واستمر واينقلون الي القلعة مدافع وبارودا وآلات حرب (وفي يوم الاثنين را بع عشرينه) حضر كبير الانجايز الذي بالحيزة فالبسه لوزير فروة وشاخ الوفي ذلك اليوم)خلم الوزير على عثمان أغاللم وف بقبي كريخد وقالده على المارة الحج (وفي ذلك اليوم) وقع بين عسكر المفار بقوالانكشارية فتنقو وقفوا قبالة بعضهم مابين الغورية والفحامين وأغلقت الناس حوانيتهم بموق الغورية والعقادين والصاغة والعحاسين ولم بزالوا على ذلك حتى حضر أغات الانكشار بة وسكنت الفيَّنة بين الفريقين (وفي يوم لخيس ابع عشرينه) مروأ زنة عروس إله وق النحاسين و بها يمض انكشارية فحصلت نيهم ضجة ووقع فيهم فشل فخطفوا ماعلى المر وسو بعض النساء من المصاغ لمزينات به و في أَنْهُ الْحُدُرُ شَخْصُ مَنْهُ بِي نَضْرِ بِهِ عَسَكُرِي رُومِي بِالرَّودَةُ نَسْقُطُ مِيَّاعَنِهُ الاشرفية فَ لِغُ ذَاك عسكرالمغار بةفاخذ واسلاحهم وسلواسيو فهم وهاجت حماقتهم وطلعوا يرمحون من كلجمة وهم يضربون البندق ويصرخون فأغلقت الناس الحو انبت وهرب قاق الاشرفية بجماءته وكذاك قلق الصنادقية ونزعت الناس ولم بزالو اعلى ذلك من وقت الظهر الى الغروب ثم حال بينهم الليل وقتل من المغاربة أربعة أشخاص وأصبحوا محترسين من بعضهم فضرأغات الانكشارية على تخوف وجلس بسدبيل الغورية وحضر الكنبير من عقلاء لانكشار يقوأ قاموا بالغو ربة وحوالي جمة الكعكيين والشوائين حيت سكن المغار بة واستمرالسوق مغلوقاذلك اليوم ورجعث القلقات الى مراكزهاو بردث القضية وكأخبم اصطلحواورا-تعلى من راح (وانقضي) هـ ذالله بحوادثه التي بهااستمرار تقـ ل لادونالي القلعة وكذلك مراكز باقى القلاع م أنهسم خربوا أكثر ها ﴿ و منهاز يادة تعدى العسكر على الموقة والمحترفين والنساء وأخذته اب من ينفر دون يه من الناس في أيام قليلة \*ومنه الستمر أر مكث النب ل علي الارض وعدم مبوطم حتى دخمل ثهرها تور ، فات أو أن الزراعة وعدم تصرف المائيز مين وهجاج الفلاحين من الارياف لمانزل بهم من جوراله كروعه فهم في البارد حتى المانزل بهم من جوراله كروعه فهم في البار دحتى المانزل بهم من جوراله الفلاحين وتودي عليهم عدة مرار بذهابهم لي بلاده. مدونهم أن الوزير أمر المصراية تغيير زيهم أن والبسو ازى المثمانية فلبس أرباب لاقلام والامنه دية والقلقات القواويق الخضر والعنتريات وضية وا الكامهم وابس مصطفى أغاو كيل دار السعادة ما بقاوسليم ان أغالا بع صالح أعاوخلافهما

﴿ واستهل شهر رجب الفرد منة ١٢١٦ ﴾

فكازأوله يوم الاحد في انيه سافر سليمان أغاة بع صالح أغا الى اللامبول (وفيه) أمر لوزير الامراء المحبوسين أن بكتبو اكتاباالي الانكليز بأنهم أنباع السلطان وتحت طاءته وأمره انشاء أبقاه م في امارتهم وان شاء قلد هم مناصب في ولايات أخري وان شاء طابهم يذهبون اليه فلاد الملكم

بينناوبينه وكلام فيممنى ذلك فارسلو ايقولون انهذا الكلام لاعبرة به فانهم مسجونون ومحت أمركم ومكتوب المقهور المكره لايعمل به فان كان ولابد فارسلوهم الينا انتخاطهم و نالم ضميرهم وحقيقة حالهم فلما كان ليلة الاثنين تاسعه أحضر الوزير الراميم بيك والامراه وأعلمهم أن قصده ارسالهم الى رالجيزة عندالا بجليز ليتنسحوا ذلك اليوم ومخبروهم انهم مطيعون للسلطان وبحت أوامره وان المراسلة التي أرسلوها عن طيب قلب منهم وليسوا مكرهين في ذلك فاظهر ابراهم بيك التمنع عن الذهاب وانه لاغرض له في الذهاب الي مخ لفي الدين فجزم عايد ووعده خيرا وعاهدهم وحلفهم فنزلوا وركبوامن عندمفي الصباح وماصدقوا بالخلاص وعدوا الىالجيزة وذهبوا الى عند الانجليز فتبعهم اتباعهم وبماليكهم برمحون اليهمو باحقو زبهم فأقاموا هناك ولم برجعوا فانتظرالوز يررجوعهم خسة أيام وأرسل اليهم يدعوهم الي لرجوع حكم عهدهم فالنع ابراهيم بيك و نكلم بما في ضمير دمن قهره من الوزير و خياشاله ( وفي يوم السبت ) عملواجمية ببيت الشيخ السادات واجتمع المشايخ والوجافلية وذلك أمرمن الوزير وأرسل اليهم كاتبة وفي ضمنها الصيحة والرجوع لي الطاعة فارسلوا فيجواب لرسالة يقولون انهم ايسوا مخالفين ولاعاصين وانهم مطيعون لامر الدولة وانماتأ خرهم وسبب خوفهم وخصوصا ماوقم لاخوانهم بمكندربة وانهم لم يذهبوا اليعند الانجليز الالعلمهم أنهم عسكر السلطان ومن الساعد بن له على أعدائه ومتى ظهر لهم أمن يرتاحون فيه رجموالى الطاعة و تحوذلك من الكلام ( وفي يوم الجمعة سابع عشرينه ) حضر عابدي بيك نديب مولانا الوزير فُرْجِ الْهِ غَالَبِ أَعِيانَ العَمْمَانِيَةُ وَالْجِاوِيشِيَةُ وَطَاهِمَ بِاشًا وَعَسْكُمُ الْارْنَةُ دُونْلَقُوهُ وَدَخُرْ بِحَمُولُهُ فِي موكب جليل وكان ح نرة الوزير حاصلاعنده توعك وغالب أوقاته محتجب عن ملاقاة الناس (وفيه) وردالخبر بسفر قبطان باشامن ساحل أبى قيرالي الديار الرومية في منتصف الشهر وأماعمد باشا الوالمي على مسرفاته لم يزل مقيما بأبي قيرو حضر خاز ندار موسكن بييت البكري بالازبكية

﴿ واستهل شهر شعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٦ ﴾

فيه حضر يوسف افندي وبيده مرسوم بولايته على نقابة الاشراف فبات ببولاق وأرسل ناسا يعلمون بحضوره فلم يخرج لملاقاته أحدثم ان بعض الناس أحضراليه فوسافركيه في ثانى يوم وحضر الي مصر وأشاع انه متولى نقابة الاشراف و مسيخة المدرسة الحبائية و خبر ذلك الانسان انه كان ببيع الحردة واليميش بحانوت بخان الخليلي وهومن متصوفة الاتراك الذين يتعاطون الوعظ والاقراء باللغة التركية فات شديخ رواق الاروام بالازهم فاشتاقت نفسه للمشيخة على الرواق المذكو رفتو لاها بمعونة بعض فات شديخ واق الاروام بالازهم فاشتاقت نفسه للمشيخة على الرواق المذكو رفتو لاها بمعونة بعض سفهائم منقم عليم الطائفة أمور اواختلاسات من الوقف نتعصبوا عليه وعن لوه و ولوامكانه السيدحسين افندى المذكور وأضم افندى المولى الآن فحنق من ذلك وداخله قهر عظم وحقد على حسين افذك وشربت ابنة يوسف له في نفسه المكر و ه فدعاه يوما الحداره و دس له سماني شرابه فنجاه اللة من ذلك وشربت ابنة يوسف

الندي لداعي تلك الكامة المسموه ة غلطاو ماتت وشاع ذلك وتو اترت حكايته بين الناس ورجع كيده عليه وبال أمره كاقبل

ومن يحتنر برًا ليوقع غيره \* سيوقع البرالذي وحافر

ثمانه سافرالى الماد بول وأقام هناك مدة اقامة الفرنسيس بصر ولم يزل يتحيل ويتداخل في بمض حواشي الدولة وأعرض بطلب النقابة ومشيخة الحبانية فاعطوه ذلك لعدم علمهم بشأنه وظنهم أنه أهل لذلك بقوله لهم أنه كان شيخا على الازهرو معرفته بالعلم فلما حصل بمصر وظهر أمره مجمعت أعيان الاشراف وقالوالايكون هذا حا كاولانقيبا علمنا أبدا وتنوقل خيبره وظهر حاله لاكابر الدولة وحضرة الصدر الاعظم فلم يصغوا اليه ولم يسمفوه وأهمل أمره وهكذا شأن رؤساءالدولة أدام الله بقاءهم اذا تبين لهما اصواب في قضية لا يعدلون الي خلافه ﴿ ونيه من الحوادث ﴾ أنه تقيد بابو أب القاهرة بعض من نصارى القبط ومعهم بمضمن العسكر فصاروا يأخذون دراهم من كل من وجدوا معه شيأسواء كان داخلا أوخارجا بحسب اجتهادهم وكذلك مايجلب من الارياف وزاد تعديهم فعمالضرر وعظما لخطب وغلت الاسعار وكلءزوردبشئ يبيعه يشتط فيثمنه ويحتج بإنه دفع عليه كذاوكذا من دراهم الكس فلايسع المشتري الاالتسليم اقوله والتصديق له وقبول عذره والسبب فىذلك ان لذين تقيدوا بديوان المشور بساحل بولاق دس عليهم بعض المتقيدين معهم من الاقباط بأن كثيرا من المتاجرالتي يؤخذ عايها العشور يذهب بهاار بابها من طريق البر ويدخلون بها في أوقات الغفلة محاشيا عن دفع ماعليها و بذلك لايجتمع المال المقرر بالديوان فيلزم أن يتقيد بكل باب من يترقب لذلك ويرصده ويأخذ ما يخص الديوان من ذلك فاذن كبراء الذيوان بذلك فاننتح لهم بذلك الباب فولجوءو لمجسبو اللعاقبة منحساب وزادوافى الجور والفضائح وأظهروامافي نفوسهم من القبائح فساءت الظنون واستغاثت المستغيثون وأكثر سيخاف الاحلام ممما لاطائل محته مزالكلام كاقبل في هذا المعني

وكـنا نستطب اذا مرضنا ﴿ فصار الدا من قبل الطبيب

الحان زادالتشكي وأنهي الامرالي الوزير فام بابطال ذلك وانجات تلك الفحمة (وفيه) أبضا أعرض طائفة القبانية وتشكوا عارتب عليهم من الجمرك السنوى فاطلق لهم الامر برفعه عنهم (وفيه) قبضواعلي رحل من المفسدين باقليم المنوفية بقال له راضى النجار وأحضروه الي صروقطمت رأسه بالرميلة (وفيه) كتب فرمان الى ناحية البحيرة (وصورته) صدر الفرمان العالي السلطاني وأمر ناالجليل الحاقاني الي قدوة النواب المتشرعين نائب البحرة زيد علمه والى كامل المشايخ من عربان الهنادي والافراد والجمعيات والبهجة وني عونة عموماز يدفي عشيرتهم بعدوصول التوقيع الرفيم الهمايوني الحكمي تحيطون علما أنكم أنهيتم الي ديوانذا الهمايوني انكم من قديم الزمان

一年ます さんごう

منازلكم أباعن جدفي نيافي المحيرة وفدانده ا وانكم تحتقدم الطاعة والمحافظة الرعايا والطرقات الواقعة بناحية البحيرة والتمسم من عواطف مراحم سلطنتنا السنية ودونتنا الخاقانية استقراركم في منازلكم القديمة كما كنتم حكم السنين الخوالي فحيث انهجرت العادة أن قبائل المربان في الديار المصرية كل قبيلة لهامنزلة مخصوصة بهم لاينازعهم فيهاغيرهم ومنزلة البحيرة من قديم الزمان منزلكم فبحسب التماكم من مراحم دولتناالعلية قدأ قررنا كمفى منازلكم المزبورة كماكنتم قديما نازلين بهامن غير منازع لمكم بالشروط التي تمهدتمها وقبلتموها في حضور صدرنا الاعظم وكتبتم بها سنداعليكم وهي أنتوفوابعدم النعدي وايصال الرزية والمضرة ولومقدار ذرة الى الرعايا وديعة خالق البرايا والمحافظة علي الطرقات وعدم اتلاف شئ من وروعات أهل البلاد واضاعة ، واشنيهم وأنلاتسكنوا بمندكم شقيا من اللصوص وقطاع الطريق ونهب أموال الناس وقتل النفوس بغير حق شرعى وقد نذرتم على أنفسكم انه متي اختل شرط من مذه الشروط المذكورة تقومون بدفع مائني ألف قرش الى خزينة، صرفبناء على ذلك أصدونا فر مانناالشر بف وأمر نااله الى المنيف ليكون معلومكم إنه من قاعدة الديار المصرية كل البيلة من العربان لها منزلة تنزلها مخصوصة بها وقد أفرر : اكم في منازلكم القديمة في اليافي البحيرة وفداندها بالشروط السابقة الذكر التي انتز تموها والنذور التي قباتموها وتعهدتم بهاو كتبتم على أنفسكم سندا أنهمتي اختل شوط من الثمروط المذكورة بمد بيان دفعكم المائتي أأف قرش يكون اخراجكم من البحيرة وبالادها وفيافها والطاوع من حتمكم فاعلموا بوجب،ضمون أمر ناالشريف كما هو،شروح وتجنبوا خلاف ماهو مسطور وموضوح اعلموه واعتمدوه غاية الاعتماد والحذرثم الحذر من المخالفة وكتب بمضمونه حجة وأمضى علمها قاضي العسكر وقيدت بالسجل وهي من انشاءصاحبنا اللبيب الادب الناظم الناثر جامع نضائل المآثر الميداسم ميل الشهير بالخشاب ونصه لمساورد الفرمان الشريف الواجب القبول والاجلال والاعظام والتشريف اليانعة أزاهر رباض فصاحته المحلاة بعقودالبلاغة اجياده هانى عبارته المشتمل حضرة مولا ناالصدرالاعظم والمشير المفخم عضد الدولة العلية ولسام اوحسام الااضي وسنانها من انجلي عناظلامالشرك بصباح غرته السنية واشرق ضياء حسن سيرته المرضية ، و لا ناالوزير يوسف باشا بلغه الله من المرادات ماشا خطابا لى سائر الحكام والمتشرعين والنواب وسكان اقلم البحيرة من قبائل الاعراب ومن التحق مهمن الابناء والذراري والعشائر المنجمعين معهم في تلك الفدافدوالبراري وماتضمنه من تأمينهم في منازلهم وأوطالهم ومشيرتهم وجيرانهم والنظر الهم بعين الاحسان والرعاية وادخالهم سرادق الحنظ والوقاية بشرط أزيكونوا على قدم الطاعة وأن يسلموا ببيل السنة والجماعة وأن يتجنبوا الخلاف ويعاملوا مزيريهم بالاكرام والاعزاز والانصاف واردين مشرب الوفاق

بالاتفاق غير شيرين الفتن والنزاع والشقاق وأن لايتجمعوا على الضلال وتحزبوا ولايقطمو االطريق على من يمريهم ويتعصبوا انما جزاء لذين يحار يون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا وأقطع حضرة مولانا الصدر الاعظم المشار اليه خلد الله جزيل نعمه ونضله عليه كل قبيلة منهم منازلهم المخصوصةم مالعهودة وأظاهم ظلال أمانه الظليلة الممدودة حين التمسواذلك من مراحم دولته وعوارف عواطف رأفته بمدالتزامهم بماسلف من الشروط غلى الوجه المشروح المحرر المضبوط وعلي آنهم ان عصوا أمره وخالفوه ونسبوا ماتلي عليهـمآو نسخوه أوقطموا الطريق وتهبوا الاموال أو آووا شقيا عن ينه ل ذاك كول من الاحوال أخذتهم صاعقة الهـذاب المون وحـل بهم من البلاء مالا يطيقون ووقعوا مزغضب مذه الدولة الملية عابهم فى المذاب الشديد ذلك بماقد متا يديهم وأن الله يس ظلام العبيد بمدأن تساب أ.والهم ويتلائبي حالهم حتى يصيروا لاعين ولاأنر ولا مخــبر ولا خبر ولامعالم ولامعامد ولا مشارع ولا موارد جزء بماأسلفوا وعقابالي مااقترفوا اذا خالفوا وعاهدرؤ ساءهم حضرة مولاناالصدر الاعظم المشار اليه على ماتقدمذ كردوكنب لهمم فالتوقيع السلطاني والامرالخافاني المتضمن لماتقدمهن المعانى لمتوج بالعلامة لشريفة والطرة السلطانيةالمنيفة المبدابذكره المؤرخ بتار بخهو-ضر به الي حضرة مولانا شيخ الاسلام المومي اليه أدالاه كل من فلان وفلازوهم مشايخ عربان لبحيرة المرقو ون ولماتأ الرفيسه وأحاط علمه اكريم بديع معانيه ونزه طرفه في و ياض فصوله ورآه جارياعلي قراعدالشرع وأصوله والتمس منه الجماعة المذكورون كتابة حجة. نضمنة انحواء ، و كدناه متوية لممناه أمر بكتابة هذا المرسوم على الوجه الشروح المرقوم وقيدذلك بالسجل المعفوظ لبراجيم عند الاحلياج اليه والاحتجاج بها تنهى (وفي خامسه) نزل محمد باشا توسون والىجدةمن القلعة في موكب وتوجه الي العادلي، قاصدا السفر الى جدة (وفي يوم الاربعاء تاسعه) قبضوا على ثلاثة من النصاري الاروام المتزيين بزي العساكر الانكشارية ويعملون القبائح بالرعية فرموا رقابهم أحدهم بالدرب الاحمر والثاني بسوق الملاح عندالر فاعي والذلث بالرميلة (وفي يوم الخميس عاشره) أبضا قطعوا رأس على جلبي ثابع حسين أغاشن بباب لخرق بين المفارق بأمر من الوزير والسبب في ذاك أن المرحوم يومف إشا المذكور الكبير المتوفى بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والملامكان أودع عنده حسين أغاشنن وديمة فلماملك النرنسيس مصر وجرى ماجرى من و رود المرضي والصلح ونقضه فاعنة دقصار العقول ان الامرانتهي للفر نديس فتجاوزوا الحد وأغروا ببعضهم وتتبعوا المورات وكمشفواعن الممتورات ودلو أالفرنسيس على للخبآت وتقربوا الهم كل ماوصات اليه همهم وراجت به سلمتم والمسكين المقتول مديده الي بضود ائع -يده فاختلس مهاوتوم في نفس، وركب المخيول والخسذله خدماو تداخل م الفرنسيس وحواشيهم فاستخفو اعتلهفاستف روا منهفاخبرهم بالودائع والخبايافا ستخرجوهاو قلوهاوكانت شيأ كثيرا جدا

واظهر أن ذلك لم بكن بو اسطنه ايوارى مااخناسه انفسه و يكون له عذر في ذلك فلماحضر لهسيد. صحبة العرضي ذهب اليه وتماق له وربط في رقب مهنديلا فاهمل أمره الي هذا الوقت حتى اطمأن خاطرة ثمانه أخبر قصته الوزير لعلمه أنه سيطالب بوديعة يوسف باشافامره أن يرفع قدته الى القاضي و يثبت تلك الدعوي لتسمر أساحته عند الدولة نف عل ثم أمر الوزير بقتل على جابى المذكور فقتل و ترك مرميا ثلاثة أيام بايالها

﴿ شهررمضان المعظم منة ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم الاربعاء ولم يعمل فيه شهنك الرؤ ياعلى المادة خوفا من عربدة العساكر والمحتسبكان غائبانر كبكتخداه بدلاعنه بموكبه فقط ولم يركب معه مشايخ الحرف فذهب اليالحكمة وثبت الهلال تلك الليلة ونودي بالصوم من الغد (وفيه) أمر الوزير محمد باشاالعربي بالسفر الى البلاد الشامية فبرز خيامه الح خارج باب النصر وخرجهوفي ثالثه وسافر وأشبع مفرالوزير أيضا وذلك بعدان حضرت اجو بةمن الباب الأعلى (وفي ثالثه) ارمحل محمد باشاالمذكور (وفي خامسه) انتقل رئيس افندي من بيت الالني وسكن في بيت اسمعيل بيك وشرعوا في تمميره واصلاحه لسكن و الى مصر (وفي أنى عشره) وصل محمد باشا والى مصر الى شلقان (وفي تالث عشره) ضر بت عدة مدافع من الجيزة صباحاومساه فقيل أنه حضرستة قناصل الى الجيزة (وفي خامس عشره) حضرالقناصل المذكور ون الى بيت الوزير وقابلوه فخاع عليهم خلعاور جموا الح أما كنهم بالحيزة (وفي ذلك اليوم) وصل محمد باشاو الي مصر الى جهة بولاق و نصبوط قه القرب من المكان المعر وف بالحلي شمانتقل الىجهة قبة النصر فلما كان يوم الجمعة سابع عشر موصل الى المدينة من باب النصرفي موكبه وطو الفيه على غير الهيئة المعتادة ولم يلبس الطلخان تأد بامع الوزير لحصوله بمصر فتوجه الى بيت الوزير وأفطر ممه (وفي تلك الليلة) عزل خليل أنندى الرجائي من دنتردار ية الدولة وقلدعوضه حسن اندى باش محاسب ومببه ان الوزير طلب خلما ليخلمها على والي مصر وقناصل الانكليزنتا خرحضورها فحنن وسأل عن سبب تأخير المطلوب فقال الرسول ان الخارندار قال حتى استأذن الدنتر دار فحنق الوزير وأمر بحبس الخازندار وعزل الدنتر دار وهرب السفير الذي كان ينهما (وفيه) انتقل الامراء المصرلية المرادية من الجيزة الى جزيرة الذهب ونصبوا وطاقهم بهاوأر سلواما كازعندهم من الحريم الى دورهم بضر واستمرا براهم ييك وعثمان يك الحسيني ومجديك البدول وقامم يك أبوسيف بالجيزة ولم يعلم حتيقة حالهم تمفى ثاني يوم علق ابراهيم بيك و افي الجماعة بالأخرين وخرج اليه طلبهم و متاعهم و أخر اضهم الماكان ليلة الأنبين تاسع عشره ركبواليلا بأجمعهم الى الصعيدمن الجهة الغربية وتخلف عنهم قاسم بيك أبوسيف لمرضه وكذلك مخلف عنهم محمداً غاأغات المتفرقة و آخر و ن (وفي عشرينه) نودي بالامان على المدليك وأنباعهم ومن مخلف عنهم أوانقطع منهم وكذلك في ثاني يوم (وفيه) قلد مجمد باشاو الي مصر حسن أغاواً لبسه على جرجا (وفي ثامن عشر ينه) عزل الباشا محمداً غاالمعروف بالزربة من الكتخدائية وهومن المصرليه و لاه كشوفية الغربية و تقلد عوضه في الكتخدائية يوسف أغاأ مين الضر بخانه سابقا وتقلد كشوفية المندو الى مصوفقلده كشوفية القلبو بية (وفي ليلة الاربعاء تاسع عشرينه) ذهب يوسف افندى الي عنسدو الى مصوفقلده نقابة الاشراف وألبسه في وقبعد ان كان أهمل أمره (وفيه) عزل أغات الانكشارية وتولى آخر عوضه من العثمانية ونزل المعزول الى بولاق ايسافر الى جهة الصعيد

## م شهر شوال سنة ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم الخميس في الله يوم السبت خرج جاليش الوزير الي قبة النصر و نودى بخروج المساكر و يكون آخرخر وجهم يوم الاثندين فشرعوا في الخر وج أحمالهم ودوابهم فلما كان يوم الاثندين. خامسه خرج الوزير على حين غفلة الي قبة النصر وتتابع خروج الانقال والاحال والعساكر وحصل منهم في الناس عربدة وأذية وأخــ ذبعضهم من عطارين القصرين ثلاثة أرطال بن ثمنها مائة وعشرون نصفا فرمي له عشرين نصفافصر خالرجل وقال اعطني حتى فضربه وقتله فاغلق الناس الحوانيت وانكفوافي دورهم فاستمرت جميع حوانيت البلدة مغلوقة حتى سافرت العساكر وانتقلت من قبة النصر ولأزم حضرة محمدباشاو الىمصر وطاهرباشاعلى المرور والطواف بالشوارع بالتبديل وثياب التحفيف إلى الرونهار اولولاذ لك لحصل من العسكر مالاخير فيه ، كتبت فرمانات وألصقت بالشوار، ومفارق الطرق مضمونها بأن لاأ = ديتمرض بالاذية لغير موكل من كان له دعوة أو شكية فليرنع قصنه الى الباشا وكل انسان يمشى في زيه وقانونه القديم و إلا زمو اعلى الصلوات بالجماعة في المساجد ويوقدواقناد يلليلاعلى البيوت والماجد والوكائل والخانات التي بالشوارع ولايمرأ حدمن العدكر من بعد الغر وبو الذي يمشى بعد الغروب من أهل البلد يكون معه فانوس أوسر اجو ببيعون ويشترون بالحظ والمصاحة ولاأحد يخفى عنده أحدامن عسكر العرضي والذي يبقى منهم بمسدسفر الوزير من غير ورقة يده يعاقب وانالقهاوي المحدثة جيمها تغلق ولاينتح الاالقهاوي القديمة الكبار ولاييت أحد من العسكرفي قهوة والايايمون المسكرات ولايشتر ونها الاالكفر دمير او أمثال ذلك فانسرت القلوب بتلك الفر ما ان واستبشر وا بالعدل (وفيه) خرجت عساكر وسافرت الي جهة قبلي وعدتهم ستة آلاف وذلك بسبب الامراءالمصرايه الهربانين وقررالهم بأنءن أتى برأس صنحق فله ألف دينار أوكاشف فله الثمائة أوجندي أو علوك فله مائة (وفي يوم السبت) ركب الوزير من قب ة النصر وارتحل العرضي اليالخانكة وعندركو بهحضراليه السيدعمر انتدي انتقيب وبعض المتعمدين لوداعه فاعطاهم صرراوقر والدالفانحة وركب وخرج أيضافي ذلك اليوم بقية المشايخ وذهبوا الحالخانكة أيضا و ودعو ، ورجموا (و في يوم الاثنين ، في عشره) أحضرالبان امحمداً غا الوالي وسلم أغا المحتسب وأمر برمي رقابهما نقطعوارأس الوالى محت بيت الباشاعلى الجسر والمحتسب عندباب الهواء وختم على دورهما

غي تلك الساعة وشاع خبر ذلك فى البلد فار تاع انذاس لذلك واستعظموه وداخل الخوف أهل الحزف مثل الجزارين والخبازينوغ يرهموعلتوا اللحمالكثير بحوانيتم وباعوه بتسمة انصاف بعد آنكانوايبيمونه باحدعشر معقلته واحتكاره وكانوانبهو اعليهم قبل ذلك نلم يستمعوا (وفي صبيحهايوم الثلاثاء) قلدعلى أغاالشعر آوى الزعامة عوضاعن محمد أغا المقتولوزين النقار كتخد اأ مين احتساب عوضاءن سلممأغاأر نؤد المقتول أيضا واجتمعوا ببيت القساضي وحضرأر باب الحرف وعملواقائمة تسميرة لجميع المبيعات من المأكولات وغيرهافعملوا اللحم الضاني بشمانية انصاف والماعز بسبعة والجاموس بسيئة وان لابياع فيمه من المقط مشل الكبدة والقلب وغميرذاك والسمن المملي بمائة وثمانين نصفاالمشرة أرطال بعدان كانت بثلثم ئةوأر بعين والز بداله شرة بمائة وسستين بمدأنكانت بمائتين وأر بعسين وجميم الخضراوات تباع بالرطل حتىالنجل والليمون والحبن الذي بخيره بثلاثنا نصاف بمدعشرة والخبزرطل بنصف فضة وكذلك جميع الاشهاءالعطرية والاقمشة العشرة أحدعشر والراوية الماء بمشرة أنصاف بعدعشرين وغير ذلك ورسمو ابأن الرطل في الاوزان، طاقا يكون قباني اثني عشر وقية وأبطلو الرطال الزياتي الذي يوزن به الادهان والاجبان والخضراوات وهوأر بمةعشر وقية الم يمتمر من هذه الاوام بمدذلك سرى نقص الارطال ولما برزت هـ ذه الرسوم هرع الناس لشر ا اللحـم والمأكولات حتى فرغ الخبز من الا فران و : ق المحتـب نقبض على جماعة من الخبازين وخزم آنافهم و علق فيها الخبز وكذلك الجزار ون عز مهم و علق في آنافهم اللحم وأكثر حضرة الباشاوعظما أتباعه من النجسس ولبديل الشكل والمابوس والمرور والمشي في الازقة والاسواق حتى أخافو اانناس وانكف العسكرعن الاذبة ولزمو االادبومشي كل أحدفي طريفة وأدبه ومشت انساء كمادتهن في الاسواق القضاء أخذا لهن الم يتعرض لهن أحد من العسكركما كانوا يفعلون (وفي يوم الخيس خامس عشره) ارتحل الوزير من بليس (وفي يوم السبت) سابع عشر مسافر - لميل أفندى الرجائي الدفتردار المرزول في البحر من طريق دوياط وانقل شريف أفندي الدوتر دارالي الدارالي كان بهاالاول وهي دارالبار ودي بباب الحرق (وفي يوم الاثنين تاسع عشره) كان ، وكبأ ، برالحاج عشمان بيك رصبته المحمل على المادة وخرج في أبهة ورونق والسرت القلوب في ذلك البوم الي لة تُه و نجزله جميع اللوازممثل الصرة وعوائد المريان وغير ذلك وكان المتقيد بتشهيل ذلك و بجميع اللوازم حضرة شريف محمد أندي الدنتردار (وفي يوم الثلاثاء ما يع عشرينه) شنتو اثلاث أننار في جمات مختلاة تزيوا بزي العسكر بقال انهم من الفرنسيس انتقدوهم من العسكر المتوجد الى الميج (وفي ذلك اليوم) عمل حضرة الباشاديوا ناوأرسل الجاويشية اليجيم الشايخو العاماء وخلع عليهم خلعاسنية زيادة على المادة أكثرمن سبعين خامة وكذاك على الوجاقلية والافندبة وجبر خاطر الجييه وكانت المادة في هذا التلبيس أن يكون عندقدومه والسبب في أخير ملذا لوقت تعويق حضو رالمراكب التي به اتلك الحلع (وفي يوم الحيس اسع عشرينه) تتقلأ و إلحاج بالركب من الحصوة الى البركة (وفيه) ركب حضرة محد باشا الى الامام الشانعي فزاره وا فيم على الحدمة بستين ألف نضة وألبسهم خاء اوفرق د نافير و دراهم كثيرة في غير محلها وكذلك يوم الجمعة وكبر و توجه الى الثر دالحسيني قصلى الجمعة و خلع على الامام الراتب والخطيب وكبر الخدمة فراوى و فرق دراهم كثيرة في طريقه و رجع من ناحية الجمالية وكان في موكب جليل على الخابة (وفيه) أمن الشارائيل بنشب عدة مشافق عند أبواب المدينة برسم الباعة والمتسببين و الحبازين و الحبازين وغيره م وأكثر أرباب الدرك من المرور والتجسس وانتخو يف وعاة و اعدة أناس من الباعة على حوالينهم وخز موهم من آزافهم فرخص السعر وكثرت البضائع و المأكو لات وحصل الامن في الطرق و أندكف العربان وقطاع الطريق فحفرت الفلاحون من البلاد و كثر السمن و الجبن و الاغذام وكبر المبش وكثر وجوده و انحط سعر الدمن عن التسميرة عشرين نصفال كثر توجوده و انحط سعر الدمن عن التسميرة عشرين نصفال كثرته وللة الحمد و المعان و يقولون الباشا و خانوه و صار و ابتر نمون به في البلاد والارياف و يغنون بدكره حتى الصبيان في الاسواق و يقولون الباشا و خانوه و صار و ابتر نمون به في البلاد والارياف و يغنون بدكره حتى الصبيان في الاسواق و يقولون سيدي باسمد باشايا صاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مبتداً مره يظنه الظمآن مه المهدي باسمد باشايا صاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مبتداً مره يظنه الظمآن مه المهدي باسمد بالمعالية و معالية و مقولون المهدي باسمد بالقالم العمل وغير في المهدي باسمد بالكمان ما المهدي باسمد بالمهدي باسمد بالمهدي باسمدة بالمهد بالمه بالمهدي باسمد بالمهدي بالمهدي باسمد بالمهدي باسمد بالمهدي باسمد بالمهدي بالمهدي

﴿ ١٢١٦ ﴿ القعدة ١٢١٦ ﴾

استهل يوم السبت فيه نه بت العر بان قافلة التجار الواصلة من السو بس (وفي ثانيه) حضر السيد أحمد الزروالخايلي اتاجر بوكالة الصابون بديوان الباشاوتداعي علي جماعة من التجار وثبت له عليهم عشرة آلاف ِ يَالَ مَا مُرَاابَاشَا بِسَجْهُم (وفي را بِمَه) يَوْمَالْثَالَةُ الْمُحْصِرُ السِّيدَ أَحْمَدَ المذكور الى بيت الباشافامر بنتسله فقبض عليه جماعة من المسكر وقطمو ارأ له عندالمشنقة حيث قنطر ة المغربي على قارعة الطريق وخدموا على موجوده وأخذالباشاما بتله على المحبوسين والسبب في ذلك أن بعضهم أوشي الى الباشا انه كان يحب الفرنسيس ويميل اليهم ويسالمهم وعند خروجهم مرب الي الطور خو فامن العثمانية ثم حضر بأمان من الوزير (و في يوم الجمعة) حضر المشار اليه لى الجامع الازهر بالموكب فصلى به الجمعـة وخلع على الغطيب فروة سمور وفرق وتثردراهم ودنانيرعلي الناس في ذمابه وايابه وتقيد قبي كتخداه واسمعيل أندى شقبون بتوزيع درادم على الطابة والمجاورين بالارونة والعسميان والفقراء نفرقو افيهم نحو خمية أكياس (ونيه)عمل الشبيخ عبد الله الشرقاوي وليمه لزواج ابنه و دعا حضرة المشار اليه فخضر في يوم الاحدة نيه وحضراً يضاشر يف أفندي وعد ، ان كتخد االدولة فتغدوا ع: ــد ، وأنع على ولد الشيخ بخمسة أكياس رومية وأأبسه فروة سمور وفرق على الخدم والفراشين والفراء دنانير ودراهم كمأرة وكذاك دفع عنمان كتخداو شريف أندي كل واحدمنهم كيساواندر فوا (وفي يوم الاربعاء خامسه) أحضرالباشا محمدأغاالم وف الوسيع أغاة الغاربة وأمر بقتله فقطعوا رأسه على الجسر ببركة الازبكية قبالة بيت الباشا لامو رنقمها عليه وكتبت في ورقة وضعت عندرأسه (وفي يوم الخبس سادسه) توفي قاسم بيك أبوسيف على فراه ٨ (وفي منتصفه)وردت الاخبار من الجهة البحر بة بضياع نحو الخسين مركبا

وتقر

y e

1.2

وشية

the i

فنكر

tlak.

الطال

بثود

وجه

كانت

الحمان

حلت مراسيها من ثغر سكندرية مشحونة بمتاجر وبصائع وكانت معوقة بكرنة لمة الانكليز فل اأذنو ألهمة بالسراح فماصدتو ابذلك فصادنتهم فرتونة خرجت عليهم نضاعوا بأجمعهم ولاحول ولاقرة الإبالله الملي العظم (ونيه)طاب الباشاللشايخ وتكم معهم في شأن الشيخ خليل البكري وعزله عن وظيفته وسأل وأيهم في ذلك فقالو اله لرأي لحضر تكم فقال ان الشيخ خايل لا يصلع اسجادة الصديق وأريد عزله عنهامن غبرضر رعليه بلأعطيه قطاعالنفقته والقصدان تروارا يكم فيمن يصلح لذلك ومن يستحق فلما حضروا في اليوم الثاني أخبروه بذلك وأنه يستحقها الاأنه فةير فقال أن النقر ليس بعيب فاحضروه وألبسه فروةسمور وأركبه قرسا بعباءة مزركشة وأنع عليه بثمانين ألف درهم وكانءن الفقر اءالمحتاجين للدرهم الفرد ولماذهب لاسلام على الشيخ السادات خام أيضا فروة ممور عليه ( وفي يوم الاثنين رابع عشرينه ) توفي الى رحمة الله الشبيخ ، صطفي الصاوي الشافعي وكان عالما نجيباً وشاعراً لبيباوقد ناهز السيتين ( وفيه ) جهزت عدة من العسكرالي قبلي ( وفيه ) نودي بان خراج الفدان مائة وعثمرون نصفا وكذلك نودي برنعءوا ئدالة اضي والافندى التي كانت تؤخل على اثبات الجامكية والجرايةوالرفق بموائد تقاسميط الالتزام والاقطاع وكتبوا بذلك أو راقا وألصقت بالاسواق وفيآخر هالاظلم اليوم أيء تقرر الاقبل اليوم فان الفدان بالغ في بمضالةرى بمصار بفه ومذارمه أربعة آلاف نصف فضة وأما بدعة القاضي وعوائد التقاسيط فزادت عزأيام الوزير وزادعلي ذلك همال الاوراق بييت الباشالاجل العلامة شهرين وأربعة حتى يسأم صاحبها وتحنى أقدامه من كثرة الذهاب والجبيء ومقاسات الذل من الخدم والاتباع ورفم التمتيش والرشوة على التعجيل أوبتركهاور بماضاعت بعدطول المدة نيحتاج الى استثناف العمل

﴿ شهر ذى الحجة الحرام سنة ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم الاحدفي رابعه حضر خمسة أشخاص من الكشاف القبالي من أتباع ابراهيم بيك لو الى المي مصر بأمان فقابلوا حضرة والمي مصروا فع عليهم بألبسهم خلما (وفيه) أنع علي خدامهم وفيه عمل الانكليز كرنتيلة بالجيزة ومنعوا من يدخلها ومن يخرج منها وذلك لنوهم وقوع الطاعون و ورود الاخبار بكثرته في جهة قبلي وبعض البلاد البحرية وأعاللد بنة ففيه إبعض تنقير (وفي يوم الاثنين تاسعه) كان يوم الوقوف بعرفة وعملوا في ذلك اليوم شنكاومدافع وحضرت أغنام وعجول كثيرة للاضحية حتى امتلات منه العارقات وازد حت انه اس وأفر اداله سكر على الشراء وغيمت السماء في ذلك اليوم وأمطرت مطرا كثيرا حتى توحلت الازقة ونودي فتح الحوانيت والقهاوي والمزينين ليلاواظهار الفرح والسرور واظهار بهجة الميد وامتمر ضرب المدافع في الاوقات والمزينية والمدة من قبل المدافع في الاوقات المناهمة ومنود والمعمة من قبل المدافع المدافع في الاوقات المناه وحضور الجمعة من قبل المدافع المدافع والمداهمة من قبل المدافع المدافع ومضور الجمعة من قبل المدافع المدافع والمداهمة من قبل المداهمة وحضور الجمعة من قبل المداهمة من قبل المداهمة من قبل المداهمة ومنه والمداهمة ومنه والمداه وحضور الجمعة من قبل المداهمة وحضور المحمدة من قبل المداهمة وحضور المحمدة وحصور المحمدة والمداهمة وحمدة وحمدة وحمدة وحمدة وحمدة والمحمدة وحمدة وحمدة

بنصف ساعة وأن يسقوا العطاش من الاسبلة ولايبيعون ماءها وأشيع سفرالانكايزو سفرعنمان كَتَخَدُ الدُولَةُ و تُشْهِيلِ الحُزينَةُ ( وفي خامس عشره ) حضرقاصد من الديار الرومية بمكانبات وتقرير نقابة الاشراف للسيدعمر وعن ليوسف افندي فلما كان في صبحها يوم الاحدر كسالسيد عمرالذكور وتوجه الى عندالياشافالبسه خلمة سمور ثم حضر الي عندالدفتردار كذلك وكانتمدة ولاية يوسف افندى المزل شهرين و نصفا ( وفي يوم الاربعاء ثامن عشره ) خرج أحمد أغا خورشيد أمير الاسكندرية الي بولاق قاصدا السفر الي منصبه وركب الباشالو داعه في عصريته وضربوا عدة مدانع من بولاق وبر أنبابة ونودى في ذلك اليوم بان لاأحدابواري أحدا من الانكليز أو يخبيه وكلمن نهـ لم ذلك عوقب ( وفي خامس عشريته ) قبضوا على أمر أقسر قت أ. تمة من حمام وشنقوها عندباب زويلة وانقضت هذه السنة ومأنجد دبهامن الحوادث النيمن جماتم اأن شريف افندي الدفتردار أحدث على الرزق الاحباسية المرصدة على الخيرات والمساجد وغيرها مال حماية على كل فدان عشرةأنصاف فضةوأقلوأ كثرفي حمبيع الاراضى المصريةالقبلية والبيحرية وحرروا بذلك دفاتر فكلمن كان تحت بده شيءمن ذلك قل أوكثر يكتب له عرضحال ويذهب به الي ديوان الدفتر دار فيعلم عليه علامته وهي قوله قيد بمعني أنه يطلب قيوده من محله التي تثبت دعواء ثم بذهب بدلك العرضحال الى كاتب الرزق فيكشف عليها في الدفاتر المختصة بالاقلم الذي فيه الارصاد بموجب الاذن بتلك الملامة فيكذب لهذلك تحتها بعد أن يأخذ منه دراهم ويطيب خاطره بحسب كثرة الطين وقلته وحال الطالب وبكتب تحته علامته فيرجع به الى الدنتر دار فيكتب تحته علامة غير الاولى فيذهب به الى كاتب البري فيطالبه حينئذ بسنداته وحجج تصرفه ومن أين ومل اليه ذلك فانسهلت عليه الدنياو دنع له ماأرضاه كتب له تحت ذاك عبارة بالنركي لثبوت ذلك والاتمنت على الطالب بضروب ن العلل وكلفه بثبوتكل دقيقة يراهافي سندأب وعطل شغله فمايسع ذلك الشيخص الابذل همته في تنميم غرضه باي وجه كان اما أن يستدين أو بيرم ثيابه ويدفع مالزه ه فان ترك ذلك وأهمله بعد اطلاعهم عليم حلوه عنه ورفعوه وكتبوه لمن يدفع علواله ثلاث سنوات أوأكثرو كتبواله سندا جديدا يكون هو المعول عليه بعد و بقيد بالدفاتر و يبطل اسم الاول ومابيده من الوقعيات والحجج والافراجات القديمة ولو كانت عن أسلافه تم يرجع كذلك الى الدنتردار نيكتب له علامة لكنابة الاعلام فيذهببه الى الاعلامجي فيكتب لهعبارة أيضافي معنى مأتقدم ويختم تحتها بختم كبير فيهاسم الدفتردار ويأخذ على ذلك درام أيضا وبعد ذلك يرجع الى الدنتر دارفية ررمايقرره علماه ن المال الذي يقال لهمال الحماية ثم يذهب بها الي بيت الباشا ليصحح علم ابعلامته ويطول هند ذلك انتظار ملذلك ويتغق اهمالها الشهرين والشارثة عند الفرمانجي وصاحبها يغدو ويروح في كل يوم حتى تحني قدماه ولا يسهل به ركها بعدماقاساءمن التمب وصرفه مرالدراهم فاذا تمتءلامتها دفع أيضاالمعتاد الذي على ذلك

ورجع بهاالي بيت الدفتر دار فعند ذلك يطلبون منه ما تقررعايها فيدفعه عن تلك السنة ثم يكتبون له مندا جديدا ويطالب عصر وفه أيضا وهوشي له صورة أيضافلا يجد بدا من دفعه و لايزال كذلك يغدو ويروح مدة أيام حتى يتم له المراد \* ومنها المعروف بالجامكية ومرتبات الغلال بالانبار وذلك أن منجملة الاسباب فيرواج حال أهل مصرالمتوسطين وغناهم ومدار حال معاشهم وأيرادهم في السابق هـ ذان الشيآ زوهما الجامكية والغلال التي بقال لها الجرايات وتبها المالك السالفة من الاموال الميرية للمساكر المتسبة للوجاقات والمرابطين بالقلاع الكائنة حوالى الاقليم ومنها ماهو الايتام والمشايخ والمتقاءدين ونحوهم وكانت منأروج الايرادلاهل مصر وخصوصا أمل الطبقة الذين ليس لهم اقطاع ولازراعات ولانجارات كاهل العلم ومساتيرا ولادالبلد والارامل ونحوهم وثبت وتقررا يرادها اختلالها أصلا ولماصارت بهده المثابة تناقلوها بالبيع والشراء والفراغ وتغلوا فيأتمانها ورغبوا فيها وخصوصا لسلامتها من عوارض الهــدم والبناء كما فيالمــقار وأوقنوها وأرصــدوها ووتبوها على جهات الخيرات والصهار يج والمكتب ومصالح المساجد ونفقات أهل الحرمين وبيت أهل المقدس وأفتى العاماء بصحةوقفها لعله عدم تطرق الحلل فلما اختلت الاحوال وحدثت الفتن وطمع الحكام ولولاة فى الاموال الميرية ضعف شأنها ورخص سعرها وأنحط قدرها وافتقر أربابهما ولم تزلفي الانحطاط والتسفل حتى بيع الاصلوالا براد الغبن الفاحش جدا وتعطل بسبب ذلك متعلقاتها ولم بزل حالها في اضطراب الح.أن وصل هؤلاء القادمون وجلس شريف إفتدي الدفتردار المذكور ورأي الناس فيله مخايل الخيركما شاهدوه فيله من البشاشة و اظهارالر فق والمكارم عن ض الناس عليه شأن العلوفة المذكورة والغلال الم بمانع في ذلك وكتب الاذن على الاوراق كعادته وذهب بهاأر بابهاالي ديوان الكتبة وكبيرهم يدمي حسن انندي باش محاسب وهومن العثمانيين عارض في حسابها وقال ان العثماني اسم لوا - ما الا قجة وصرفه عندنا بالروم كل ثلاث أعجَّات بنصف فضة ومافي دفاتر كم يزيد في الحساب الثاث فمورض وقيل لدان الاعجة المصريكل اثنين بنصف بخلاف اصطلاح لر وم هذا أمر تداولناعليه من قديم ولم يزل حق نقد ذلك المشروع ومشواعلي فقدالثلاث ورضي الناس بذاك لظنهمر واج الباقي وعندا سية قرار الامر بذلك أخذوا يتمنتون على الناس في الثبوت وقدكان الباس اصطلحوا في أكثر هاعند فراغها على عدم تغيير الاسماءالتي رقمت بها وخصوصا بعدضعفها المبائع وبأخذ هاالمشترى بتمسك البيم نقط وبترك سندالاصل بمافيه من الامه القديم عنده أو تكون باسم الشخص و يوت و تبقى عند أولاده فجملوا معظمها بهذه الصورة وأخذوه لانفسهم وأعطوامني ملاغراضهم بعدرفع اثنات الاصل والمثالايراد وضاءت علي أر بابهامع كونهم قراء وكذلك نعلو افي أور اق الف الال وجملو هابدراهم عن كل أردب

خدون نصفاغلا أورخص وزادوافي القيود الني تكتب على المرضح الات المصطلحين عليها بان يكتبعليها أيضاقاضي العسكر بمدحسابهم مقددار العلوفة والغلال ويأخذعلي كل عثماني نصفين أوأقل أوأكثر وعلى كل أردب قرشار ومياوكل ذلك حيلة على أخذا لمال بطريق شيطاني وحرروا ماحرر وه ودفعو الناس مادفعوه مقسطا على الجمع والشهور ورضوا بذلك وفرحوا به لظنهم دوامه واستعوضوا اللة فيماذهب لهموختموا الدفترعلى مقدارماعرض عايهم وماظهر بمدذاك لايممل به ويدمب فيالمحلول ولما نقضت هذه السنة الاخري وافتتح الناس الطلب قيل لهم ان الذي أخذتموه هوعن السينة القابلة وقد قبضتم وهامعجلة وعن لشريف افتيدي الدفتردار في اثرهاو وصل خليل

أفندى الرجأنى واضطر بت الاحوال ولم ينفع القبل والقال كماياتي

وأمامن مات في هذه السنة كاف الشيخ العمدة الامام خاتمة العلماء الاعلام ومسك ختام الجهابذة في ذوي الافهام ومن انتخر به عصره على الاعصار وصاح لمبل فصاحته في الامصار يتيمة الدهر وشامة مراق وجداً مل المصر المالم المحقق والنحرير المدقق بديع الزمان والتاج المرصع على رؤس الاقر ان الناظم على النائر الفصيح الباهر الشيخ مصطني بنأحمد المعروف بالصاوي والدهكان منأعيان التجار بمصر لين وأصل مرباهم بالسويس بساحل القلزم وصاوى نسبة الى بلدة شرقية بلبيس تسمي السوذوهي على غديرالقياس وهي بلدة والده شمانتقل منها الحالسويس وكان ببيع بهاالما وولدله بها لمترجم فارتحل به الي. صروكن بحارة الحسينية مدة وآتي بولده المترجم الى الجامع الازهر واشتغل بالقراءة فحنظ القرآن والمتون واشتغل بالعلم وحضردر وسالاشياخ ولازم الشيخ عيسي البراوي وتخرج به وبهر وانجب وأفرأ الدروس وختم الختوم وشهدله الفضلاء وكان لطيف الذات مليح الصفات رقيق حواشى الطبع مشارا اليه في الافراد والجمع مهذب الاخلاق جيل الاعراق اللطف حشواهابه والفضل لايلبس غيرجابابه لومثل اللطف جسما 4 لكان للطف روط أذانزل بنادار تحلت الهموم وارتضع من اخلاف اخلاقه بنت الكر وم تقاريره عذبة رائقة وتحاريره فائقة ذهنه وقادو نظمه مستجاد (فمن نظمه قوله)

أُقبل الانس يجتلي بسرور \* و تولى الحزن الذي يحن فيه \* و تناءت همومنا بعد قرب وتناهت لذات مانرنجيه \* واحتمعنا بليلة هي تزري • بالضحي اذصحا وماقد بليه ودت الشمس أن بكون لهامت ل ضيا حسنها في الرئضيه ، واجتلونا المدام اشه-ي مدام مع نديم ياحسن مامجتايه \* حيث كانتأ كوابناكنجوم ، كل قدشر بنها قلت ايه واحتسبنا كاساتها فطربنا \* بشذاها وراق مانحتسيه \* واجتنينا من نظم در حبيب نثره رائق كمرة فيـــه • فرعيالله ليــلة قد تقضت \* بالهنا والمنــا وعن ونيه

و ١٥ - جبرتي - ت

وستى الله عهدنا قطرسحب و رائقات تجلو المرابع تبه مدصفا و دنابر غم حسود مع كيداله فدول ذى التشويه الله اليلة حكت جنة الخليد وفيها مانفسنا تشتهيه ليلة الأنس هل تعودى اصب الموجد دائما تعتريه المجمعي شمله بأحمد من قد حمد الله فعل ما يصطفيه العالم الميك خود عروس الوجد دائما ترتديه

4)

4)9

وهى تتلو عليك باخير مولي اليس مهرى سوى الرضافاعطنيه وهى تتلو عليك باخير مولي اليس مهرى سوى الرضافاعطنيه نزلنا بهذا القصر و النيل نحته الله فله قصر قدتعاظم بالمد معالما لم النحريراً كرم متاجد وامام همام جامع عمل فرد فاين ابن هائي من فصاحة نطقه واين ويس لا يضاهيه في الزهد تأمل فائركمين مشاهد وأيصر فاقرب لديه كاالبعد وماهى الاالبخر الحكنه حلا وماهو الاالبر بالدين والمهد واعني به شيخى البراوى من به المحلى زمان العز في الحيد بالمقد أقول لمن رام الوصول لقدره تندت امر امستحيلا بلاحد فهذا مقام ليس يعطى لغيره وحاشاه أن يحصى بسر دو لاعد فهذا مقام ليس يعطى لغيره وحاشاه أن يحصى بسر دو لاعد ومن في وقد قصرت في مدحسيدي ومعظم اسنادى وذي الحلو العقد ومن في وقد قصرت في مدحسيدي ومعظم اسنادى وذي الحلو العقد وينسب لامختار أشرف ممسل عليه صلاة التمطابت كاالسد وطرفك ذا السفاك تز رى بالحسام الهند وريقك لا يرو به غير المبرد وطرفك ذا السفاك وسفك الدما وقدك ذا السفاح في الصب معتدي وطرفك ذا السفاك وسمعتدي

فياوجهه كم قدهد يت لحسنه \* وياشهره كم قد أضليت مهتدى ومالى لا أصبو بضوء جبينه • ونهر شهيي باللا لى منضد ولام عداريه تدو ر بخده \* كنمام آس مع بنف جرالندي وخضرة ر بحان بعارض ه الذي • يمارض قابي في هواه واكبدي يريك ريما بالبها بنانه • على وردخديه الزمي المورد أروم حياة وهو يطلب قتلتى \* بسيف معد للقتال ومي صد فيا حسن لولاك ما كان محسن \* فأحسن لمضى ساه والجفن مسهد

يبيت يماني أعظم السقم دائم السلواليه واستشهدو االشهب تشهد

ويسندارسال السحاب لدمصه + مسلسل أحزان بوجد مجدد

يقول المدُّول ارجع فانى ناصح ﴿وراْ يِي لا يروي سوى عن مسدد نقات له دعني فرأيك فاسد \* وقولك بهتان بزور ، فندد

وله من الضمني احشاؤه تتالاهب \* ماالغضامثلهاولايتقارب ، جانه ساهروحزن جفاه لو رآه المتمرن اصاحبوا ، ما لهذا الصدودود يعاقب ، فرعاه الآله من مستهام مأرادالوصال الا يراقب \* وحبيب منع ذوجهال \*وطبيب الهجة الصب ماطب حسن محسن بذات وفعمل الكالمسن الذاته يتناسب العصما وجهه له حسنات ان حبى الذنب فهوليس محاسب اغز الارفقا بصب كئيب \* قدناً ، الزمان بمن يحابب وخف الله في محبيك وارحم \* من تلظى وغير شكلك ماحب

ولمساعمرالفقير جامع هذه الشوار ددار هالتي بالصنادقية بالقرب من الاز هر في سنة احدى و تــمين ومائة وأنف عمل المترجم أبياناو ماريخار فت بطر ازمجلس المقد الداخل وهي

خليل هذا الروض فاحت زهوره \*ولاح على الاكوان حقاظهوره

وزاد ثناء عبق الجوطيبه ، فنه عبر المسك طاب عبوره

سمافي سما الكون فانتهج العلا . برفعته وازدادسرا سروره

أَلَمْ تُرَ أَجِسَامِ الوجود تراقصت 🐞 وجاء النهاني بإسمات ثغوره

مكان على التقوى ناسس مجـــد. • ومنسورالتوفيق والهدي سوره

وفردوس عدن فاحنوح نسيمه 🔹 وحفت هولدان النعيم وحوره

ومجلس انس كلمانيــه مشرق \* ومقمدصدق قد تسامي حبوره

بناء روق العين حسن جماله ﴿ ورونقه يشفي الصدور صدوره

ومن مجدبانيم تزايد بهجمة ، وقلمد من در المعالي تحوره

عــزيزيني بيت المكارم فائذنت • تغني به حمــداومدحاطيوره

وأحيارسوم المجد والفخروالتتي \* وزانت باعلام الكمال سطوره

فلازال نيه الفضل تمموشموسه \* وتنموعلي كل البدوربدور.

ودام به ســ مدالســمود مؤ رخا 🗢 حي العز بالمولي الجبرتي" نوره

وله في صبوان ١

وصيوان حوي عز أو فحرا \* عليه من البهاحسن متمم \* كروض الانس فيه الورق غنت وبلبال السرو رلها ترنم = على الايوان يزهو بارتفاع \* و يهــــز و بالخيــام وبالخــــم قتصسبه وذاالاشراق فيه ● سماءالجودقدظلت مكرم \* يقول الســمد في تاريخــه بي

عــلى مجدالو زيرالعزخم

ومن نثره ماكتبه تقر يظاعلي المؤلف الذي ألفه العلامة الشيخ محمد عبد اللطيف الطحلاوي الذي ضاها معنوان الشرف للعلامة السيوطي قوله حدالولي يضيق نطاق المذطق عن شكره و يعجز السان اللسن عن الافصاح بذكره يدني لبالموحد الى فهم مقامات الترحيد ويعرفه سبل التهجد والتحميد ويسعده بنهايةالوصول الىمفاصدفته الاصول وصلاة وسلاماعلى المحمودبأ كملثناء الممدوح بأجمل ضياء وسناءوعلى آله وصحبه وأتباعه وأحبابه ماألف كتاب وكللت إيجان لربى بالآلي السحاب المابعد فقد سرحت طرفي في رياض هذا النا أيف الرائق و فرحت بصري بالشاهدة لمحاسن و ذا التصنيف الفائق واقتطفت بيدى ثمرات أورافه واستضأت بأنواراشراقه وحليت سمعي بدر رفوائده وفكري بغررعو ائده وعرضت لي فهمي لآلي جواهر ، فلاحت الميني بدور زواه ر ، فاذا هوعقد نظم ، ن درر العلوم وتحلت بهغواني الفهوم رشيق الالفاظ والمعاني رقيق التراكيب والمباني لميندج ناسج على منواله ولم يأت بليغ بمثاله قدا فحم فصحاء لرجال وألقت لدالبلغا العمى والحبال وأعجزالفصحاء كبير اوصغيرا فلايأتون بثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ينوق بحسنه كل مؤلف ويروق برو نق وعلي كل مصنف جع فيهمن العلوم أشرفها وأشرقها ومن المعارف أرقها وأروقها فهو مجموع جامع مانع وروض يافع يانع فلاشك أنه صنعة قادر وصبغة ليب ماهر وكيف لا وهوالعلامة الامام الفهامة اله. ام المحقق الفاضل المدقق الكامل جامع شمل المعارف حائز أنواع اللطائف وحيد دالكمالات اللدنية ومزيد المحاسن الخلقية والحلقية مولاناالشدخ محمدعهدا للطيف الطحلاوي قابل اللهصنيمه بحسن القبول وبالغهمن خـيرالدارين كلمأمول وأدام الكريم النفـم بوجوده وأقام لديه جزيل احسانه وجوده ماكرت الله الى ومرت لايام وقطر غيث الغمام والحمد لله وحده وصلى الله وسلم علي من لا نبي نعده ، ومن نثره أيضاهذه المراسلة بسمالله لرحمن الرحيم نحمدك يامن أجريت المقادير على وفق الأرادة وجملت المطالب سبباللافادة والاستفادة ونشكرك علىماأوليتنامن سوابنغ الاحسان ومنحتنام سوابق النضل والانتنان ونصلي و نسلم على نبيك سيدولد عدنان الى آخره \* وأيضاان أحلى ما تحلت به تيجان الرسائل وأعلى ماتجلت مظاهر المفاصدوالوسائل وأبهمي مارقه البنان من بديع للعاني والبيان واشهر مافاهت به الاقلام وفاحت به نوافح مسك الحتام اهداء تسليم تفوح فواثح المسك من طيب نشره والوجلوانح الاقبال من وجوه بشره و تبتسم ثغو رالامانى من شمائل شموله وتتنسم احمات التهانى من اقباله وقبوله واسداء بحيات يعبق شداها ويشرق نور هاو ضياها تفوق الشموس نورا وتروق الخواطرمنهامهرورا نقدمذلك ونهد يهونظهره ونبديه لحضرة ذوي المهابة والفخار والعملو والاقتدار الجامعين بين المناجر والمفاخر الحائزين لجسال لاولوالآخر القاطنين بخيرالبلاد القائمينء الحالمباد مصابيح الدنياو بهجتها وكواك البلاد وتحفتها حماد حرم يجبي اليه اشمرات وزينة محل تفضى به الحاجات عين أعيان المكاسب والتجارة وزين أبناء المطالب والاشارة امنى بذلك فلاناو فلا فالسبغ الله عالم موابغ الا نعام وأسبل علمهم حلل الجود والاكرام وأصلح لهم الاحوال وبلغهم الاماني والآمال و بسط لهم الارزاق وحباهم بلطفه الخلاق (أما بعد) بسط كف الرجاء ومد سواعد القصد والانتجاء بدعوات مقرونة بالانابة ليس لها حاجب عن أبواب الاجابة فما يمرض عايمكم وينهي بعد السلام اليكم أنه قدوصل النارقيمكم المكنون الحتوى على الدر المصون قشممناه فنه فعات مكية حرمية ونسيمات سحرية بهية فتعطر فابطيب مسكها الاذفر وتطينا بعب يرعنبه ها الازهم وذكرتم انكم بذاتم المجهود في طلب المقصود الي آخره وله غير ذلك كثير و حاله و فضله شبير ولم بزل على و يفيد و يقرو و يعيد حتى قطفت بدالا جل نواره وأطنأت رياح المنيسة أنواره وذلك وم الاثنين رابع عشر بن شهر القعدة من السنة (ورثاه الشيخ اسمعيل لزرقاني بقوله)

ما الايام بالمسر واليسر = وتلك شؤن الحق في مطلق الدهر فكيف أرى قلبي على فقد الفه = حزيناود مع العين من فيضه مجرى فقال لنا فيسبيدا لحلق اسوة \* فقد دمعت عيناه حزنا كاتدرى وهذا الذي أمسى حليف ضريحه \* الي فضله تصبوا لانام مدي العمر المام له فضل الرواية والحجا \* فمن نقله على ومن عقله يقرى قوى فهمه صارت بنو رمهيدها \* ترى من مبادى الحال عاقبة الامر عتبت على الايام في نثر عقدها = وقد غاب من أشائه معدن الدر فقالت ومالي ذاك حبرموفق \* أحب القائه أسرع للاجر تلقت أملاك النهم تحفه \* وتنقله من ورد نهدر الى قصر الحان يرى وجه العزيز مكانه \* ويبقي حميدا في الترقي عالبشر الحان يرى وجه العزيز مكانه \* ويبقي حميدا في الترقي عالبشر الحاق عاد مدق صار عند مايدكه القدر

المراه وأعتقه وجمله خازندار مدة ثم قاده الامارة والصنحقية في سنة اثنتين و تسعين ومائة وألف وعرف بالاشقر المقرته والمائندار مدة ثم قاده الامارة والصنحقية في سنة اثنتين و تسعين ومائة وألف وعرف بالاشقر الشقر ته والمائقل استاذه الى بيت مديده محمد بيك بعطفة قوصون سكن مكانه بدرب الجمله برو و ما له عماليك وأتباع وانتظم في عداد الامراء وخرج مع سيده في الحوادث و تغرب معه في البلاد القبلية و طلع أمير ابالحج في سنة عشر ومائنين وألف وعاد في أمن و مان ولما حصلت حادثة الفرنسيس كان دوم من كان بالبرالغر بي و فه بالي الصعيد شم من ن خلف الجرل و لحق باستاذه ببر الشام و لم يزل من وحسن عشرة مع مانيه القبود ان فقتل مع من قتل بالي قبر و دفن بالاسكندر بة وكان ذا حشمة وسكون و حسن عشرة مع مانيه القبود ان فقتل مع من قتل بالي قبر و دفن بالاسكندر بة وكان ذا حشمة و سكون و حسن عشرة مع مانيه

من الشح الرومات الامير عثمان بيك الجوخد ارالمعروف بالطنبرجي المرادي وهو من بماليك مراد بيك اشتراءو رباءورقاه وقلده الامارة والصنحقية في سنة سبع وتسمين ومثة وألف ولما وصل حسن باشاالجزابرلي ليمصروخرج معسيد دوباقي الامراء ن مصر على الصورة المتقدمة ووقع بينهم ماوقع من الحروب والمهادنة حضرهو وحسين بيك المعروف بشفت وعبد الرحمن بيك الابر أهيمي الي مصر رهاين ولماسافر حسن باشاالي الروم أخذهم صحبته باغراء اسمعيل يكفاقامو اهذاك تم نفوهمم الي ليميا فاستمر وابهاومات بهاحسين بيك خشد اشه المذكور ثمرجيع المترجم وعبد الرحمن بيك بعدوقوع الطاعون وموت اسمعيل بيك واتباعهما الي مصر الم بز الواحتي حصل ماحصل من و رودالفرنسيس وموت واديك في أخريات أيامهم فوقع اختيارية المرادية على تأمير ه عوضاعن سيده بإندارة خشداشه محمد بيك الالقي وانتقل بعشيرته الي الجهة البحرية وانضمو االيءرضي الوزير وو صلو اللي مصرفكان هو وابراهم يكالالني ثانى اثنين يركبان معاوينزلان معاولم يزلحتي سافر القبودان بعسد مامكر مكره معالوزيرسراعلى خيابة للصريين فارسل يستدعيه هو وعثمان بيك البرديسي فسافرا امتثالاللام فاوقع بهماما تقدم وقتل الترجم ونجي البرديسي ودفن بالاسكندرية وكانأمير الابأس بهوجيه الشكل عظيم الاحية ساكن الجاش فيه تؤدة وعقل وسبب تاقبه بالطنبرجي أنه كان في عنفو ان أمره مولعا بسماع الالاتوضرب الطنبور ورباباشرضر بهبيديه مع الانقان لذلك فغلبت عليه مااشهر فبذلك ومات الاميرم ادبيك المعروف بالصغير وهومن مماليك محمد بكأبي الذهب والتمي الح سليمان بيك الاغا واستمرملاز ماله ومنسو بااليه مدة أعوام وكان يمر ف عمر ادكاشف وله اير ادواسم وعمليك ثم تقلد الامارة والصنجة ية في سنة ست و مائتين وألف فز ادت و جاهنه ولم يزل كذلك حتى سافر مع عثمان بيك الاشقر وأحمد بيك الحسني مع القبو دان وقتل كذلك بأبي قير و دفن بالاسكندر بة (ومات) الاميرقاسم بيكأ بوسيف وهو مماوك عثمان بيكأ بىسيف الذي سافر بالخزينة ومات بالروم وذلك سنة تمانين ومئة وألف ومي آخر خزينة رأيناه اسافرت الى اسلامبول على الوضع القديم وعثمان بيك هذا مملوك عتمان بيك أبى سيف الذي كان من جملة القاتلين لعلى بيك الدمياطي وخليل بيك قطامش ومحمد بيك قطاءش فى و لاية راغب باشا كاتقدم وخدم المترجم مراد بيك وكان يمرف بقاسم كاشف أبى سيف وكانله أقطاع والتزام وايرادوا شهرذكره في أيام مراديك وبني داره التي بالياصرية وأنفق عليها أموالاجمة وكازلهملكةوفكرةفي هندسةالبناءواستأجرقطعة عظيمة من أراضي البركةالناصرية تجاه دارهمن وقف المولوية وسورهابالبذاء وبني في داخلهاقصر امن خرفابر حبة متسعة وقسم تلك الارض بتقاسم المزارع وحولهاطرق ممهدة مستطيلة ومجاري للمياه التي تصل اليهاأيام النيل ومجار أخري عالية مبنيسة بالمؤن وألخافتي من داخله انجري فيها المياه من السواقي ويحيط بذلك جميعه أشجار الصفصاف المتدانية القطاف وبداخل تلك البركة المنقسمة النخيل والأشجار ومزاوع المقائي والبرسيم الغلة

وغيرها يسرح فيهاالنظرمن سائرجهاتها وتنشرح النفوس فيارجاتها ومساحاتها وجعل السواقىفي احية مجتمع وياهمافي حوض وبأسفله أنابيب تتدفق منهاالمياه الى حوض أمفل نسه وعنسده مجلس ومساطب الحاوس وتجري منه المياه الى المجاري المخفقة المرتف مة ومنها تنصب من مصبات من حجر الى أحواض أسفل منهاصغار وتجري الى مساقى المزارع وعندكل مب منهامجل لا يجلوس وعليه أشجار تظله وبوسطهأ بضاساقيمة بفوهتين تجري مهاالمياه أيضاو القصريشر فءعلى ذلك كلهوحول رحبمة القصر وطرق الممشاة كروم المنب والتكاهيب وأباح لاناس الدخول اليها والتنز هفي رياضها والتفسيح فيغياضها والسروح فيخلالها والتفيؤفي ظلالها وسماها حديقة الصفصاف والآس لمن يريدالحظ والائتناس ونقش ذلك في لوح من الرخام وسمره في أصل شجرة بقرؤ هاالداخلون المافاقيل الناس على الذهاب الباللنزاهة ووردواعلهامن كلجمة وعملوافيها قهاوى ومساقي ومفارش وأنخاخا يفرسه القهوجية للعامة وقالا وأباريق واجتمع بهااكخاص والعام وصاربها مغان وآلات وغواني ومطربات والكلري بعضهم بعضاوجمل بهاكراسي للجلوس وكنيفات لقضاء الحاجسة وجمل للقصر فرشاومسا ندولوازم ومخادع لنفسه وان يأتي اليه بقصد النزاهة من أعيان الاص اء والاكابر فيستون به المالي ولا يحتاج و ناسوى الطعام فيأتي اليهم من دورهم و زاديم االحال حتى امتنع من الدخول اليهاأ هل الحياء والحشمة وأنشأ يجاهها أيضاعلي يسارااسالك اليرطر بق الخلاء بستانا آخر على خلاف وضعها وأخبرنى المترجم أيضامن لفظه انه أنشأ بستانا بناحية قبلي اعجب واغرب من ذلك ولماحضرحسن باشا الجزاير لي الى مصر وخرجمها امراؤه أتخلف المترجم عن مخدومه واستقر عصر فقلدوه الامارة والصنجقية في سنة احدي وماثنين وألف فعظمت امرته وزادت شهرته وتقلدامارة الحيج مرتين والمأأوقع العثمانية بالامراء المصرلية ماأوقعوه وانفصلوامن حبس الوزير وانضمو اليالانكليز بالجيزة ثما نتقلوا الى جزيرة الذهب وارتحلوامهاالي قبلى تخلف عنهدم المترجم لمرض اعتراه وحضر الى مصرو لازم الفراش ولميز لحق مات في يوم الخيس سادس القعدة من السنة وكان يخضب لحيت بالسو ادمدة سنين رحمه الله مرومات، ابراهم كشخدا السناري الاسودوأصله، ن رابرة دنقلة وكان بواباني مدينة المنصورة ونيه نباهة فتداخل في الغزالة اطنين هناك مثل الشابوري وغير مبكتانة الرقي وضرب الزمل وتحوذلك ولبس ثيابا يضائم تعاشر مع بعضهم وركب فوسا وانتقل الى الصعيدمع من اختلط بهسم وتداخل في اتباع مصطفى بيك الكبير ولميزل حقى اعتشر بالاميرالمذكورو تعلم اللغة النركية فاستعمله في مراسلاته وقضاياه فنقل نتنة ونميمة بين الامراء فارادمراديك قتله فالثجأ لىحسين ببك وخدمهمدة ثم يحيل والتجأالي مراديب ك وعاشره وأحبه ولازمه في الغربة والاحفارواشتهرذ كر،وكثرماله وصارله التزام واير اد و بني داره التي بالناصر مة وصرف عليهاأ موالاواشترى الماليك الحسان والسراري البيض وتداخل في القضايا والمهمات العظيمة والامورالجسيمة وصارمن أعظم الاعيان المشارا ليهم بمصرونمي ذكره وعظم شأنه وباشر بنفسه

112

11/2

ابي

ان

¿\*

الة.

فير الد الامورون غير مشورة الامراء فكان محلما بعقده الامراء الكبار ولما تحجب مخدوه بقصر الجيرة كان الترجم السان حاله في الامروانهي وبيده مقاليد الاشياء الكلية والجزئية ولا محجب عن ملاقاة مخدومه في أي وقت شاء فيهي اليه مايريد تنفيذه بحسب غرضه والمخذله المباعاو خدما يقضون القضايا ويسعون في المهمات ويتو حطون لارباب الحاجات ويصافعهم الناس حتى الاكابر ويسعون الى دورهم وصاروا من أرباب الوجاهات والثروات ولم يزل ظاهر الامرنامي الذكر حتى وقمت الحوادث وسافر الفرنساوية ودخل المثمانية ورجع قبودان باشا الي أبي قير فارسل يطلبه في جلة من استدعاه مم اليه وقال مع من قتل ودفن بالاسكندرية

## ﴿ مرما لحرام ابتداء سنة ألف ومائتين وسبعة عشر هجريه

استهل بيوم الاثنين فيه تواترت الاخبار بحصول الصايح العمومي بين القرآ التجميعا ورفع الحروب فيما بينهم (وفيه) ترادفت الاخبار بأم عبد الوهاب وظهور شأنه من مدة للائسنو ات من ناحية يجدو دخل في عقيد لد أنه قبائل من العرب كثيرة وبددعاته في أقاليم الأرض ويزعم انه يدعو الى كتاب الله سبحانه وتعالي وسنة رسوله ويأمر بترك البدع التي ارتكبها الناس ومشواعلم االى غير ذلك (وفيه) سافر عشمان كتخداالدولةالي الديار الرومية ونزل الى بولاق وضربواله عدة مدافع وأخذ صحبته الخزينة وسافر معه مختار أفندي ابن شريف أفندي دفتر دار مصر (وفي هذه الايام) حصلت أمطار منتابعة وغيام ورعود وبروق عدة أيام وذلك في أوا - طنيسيان الرومي (وفي ذلك اليوم) نبهو اعلى الوجافات و العساكر بالحضور من الغد الى الديوان لقبض الجامكية فلما كان في صبحها يوم الثلاثا انصد بواصبو انا كبير اببركة الازبكية وحضر العساكر والوجاقلية بترتيبهم ونزل الباشاءوكبه الى ذلك الصيوان وهولا بسعلي رأسه الطلخان والقفطان الاطلس وهوشمار الوزارة ووضمو أألا كياس وخطنوها على العادة القسديمة فكان وقتا مشهودا (وفي يوم الثلاثا تاسمه) حضر كبير الانكليزمن الاسكندرية ونصبو اوطاقهم ببرا نبابة فلما كان يوم الاربعاء يوم عاشوراء عدى كبير الاتكليز وممه عدة من أكابرهم فهم بأللاقاته الباشا واصطفت العساكر عندبيت الباشاو وصلى الانكليز الى الازبكية وطلموا الى عند الباشا وقابلوه فخلع عليهم وقدم لهم خيلا وهدبة ثم زلواور كبواور جعوااني وطاقهم وعندركو بهمضر بوالم عدة مدافع فلم يعجب الباشا ضربها فأمر بحبس الطبحية لكونهم لم يضر بوها على نسق واحدد (وفيه) و ردت الاخبار بان الانكليز أخلوا القلاع بالاسكندرية وملموهالاحمد ببكخورشيدوذلك يومالاثنين ثامنه وأبطلواالكرنتيلة أيضا وحصال الفرج للناس وانطلق سببيل المسافرين براوبحراو أخهذالباشافي الاهتمام تشهيل الانكليز المسافس بن الى السويس والقصير ومامحتاجون اليمه من الجمال والادوات وجميع ما بلزم ولماحضرا لانكليز الى عند الباشافد عوه الى الحضور الى عندهم فوعدهم على يوز الجمعة

فلماكان يومالجمعة ثالت عشره ركب الباشاوصح ته طاهر باشافي نحوالحسين وعدي ألى الجيزة بعد الظهر ووقفت عساكر لانكليز صغوفا رجالا وركبانا وبأيديهم البنادق والسيوف وأظهروا زينتهم وأبهتهم وذلك عندهم من التعظيم للقادم فنزل الباشاو دخل القصر فوجدهم كذلك صفوفا مدهليز القصر ومحل الجلوس فجاس عندهم ساعة زمانية وأهدو الههد اياوتقادم وعند قيامه ورجوعه ضر بوالهعدة مدافع على قدر ماضر بالهم هو عندحضورهم اليه فلقد أخبرني بعض خواصهم ان الباشاضر ب لهم معة عشر مدفعا و لقدعددت ماضربه الانكايز للباشافكان كذلك \* وأخبرني حسين سك وكيل قبطان باشا وكان بصحبة الباشاعند ذمابه الى الانكايز قال كنا في نحوا لخسين والانكليز فينحوا لخسة آلاف للوقبضوا علينا في ذلك الوقت للكوا الاقليم من غير بمانع فسبحان المنجي من المهالك واذا تأمل العاقل في هذه القضية يري فهاأعظم الاعنبارات والكراء قلدين الاسلام حيث - حزالط تفة الذين هم أعداء للملذهذ ولدفع تلك الطائفة ومساعدة المدين عليهم وذلك مصداق الحديث الشريف وقوله ملي الله عليه وسلم ان الله يؤيدهذا الدين بالرجل الفاجر نسبحان القادر الفعال واسلمرت طائفة كبيرة بالاسكندرية من الانكليزحتي يريدالله (وفي ذلك اليوم) سافرت الملاقاة الحجاج بالوش (ونيه) وصلت مكاتبات من أهل القدس ويافا والخليل يشكون ظلم محمد باشا أبي مرق وانه أحدث علمهم مظالم وتفاريد ويستغيثون برجال الدولة وكذلك عرضوا أمرهم لاحمد باشأالجزار وحضرالكثيرمن أهل غزةويافا والخليل والرملة هروبان الذكوروفي ضمن المكاتبات أنهدنر قبورالمسلمين والاشراف والشهداء بيافا ونبشهم ورمى عظامهم وشرع ببني في ثلك الجبانة سورا يتحصن بهوأذن للنصارى بذاءدير عظم لهمومكمهمأ بضاءن مغارة السيدة مريم بالقدس وأخذ منهم مالاً عظيماً على ذلك وقعل من أمثال هذه النعال أشياء كشيرة (وفيه) حضر جماعة من العسكر القبالي وصحبتهمار بعةرؤس من المصراية وفهمرأس على كاشف أبي دياب وتواتر ت الاخبار بوقوع ممركة بين العثمانية والمصرلية وكانت الغلبة على العثمانية وقتل نهم الكثير وذلك عندأر منت ورأس عصبة المصرلية الألفي وصحبته طائفة من الفر نسيس ومجمع علمهم عدة من عسكر النر نساو بة والعثمانية طــافى بذلهم وان عثمان بك حسن انفردتهم وأرسل يطلب أمانا المعتضر فارسلواله أمانا فحضر الي باشةالصعيد وخلع عليه فروة سمور وقدم له خياروهدية (وفيه)وردا لخبر بموت محمد باشاتوسون والي جدة و كذلك خازاه اره (وفي يوم السبت را بع عشره) شرع الانكليز المتوج، و ن الي جهة السويس في تمدية البراشرقي ونصبوا وطاقهم عندجز برة بدران وبعضهم جهة العادلية وذميت طائفة منهمالي جهةالبرالغربي توجهين لي القصير واستمروا يعدون عدة أيام وبحضرأ كابرهم عندالباشا وبركبون فيرموز لهم. دافع حال ركوم. إلى أما كنهم ( وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه) عدي حسين بيك وكيل القبطان الى الحين وتسلمها من الانكليز وأقام م اوسكر بالقصر (و في خامس عشرينه) وصل الي ساحل

بولاق أغاوعلى يده مثالات وأوام وحضراً يضاء اكر رومية فار سلواعدة منهم الى الجيزة فركب ذلك الاغافى موكب من بولاق الي بيت الباشافخلع عليه وقدم له تقدمة وضر بواله عدة مدافع (وفيه) حضر ططري من ناحية قبلي بالاخبار عاحصل بين العثمانية والمصرلية وطاب جبخانة ولوازمها (وفيه) وصلت الاخبار بأن أحمد باشأأرسل عسكرا الى أبى مرق من البر والبحر فاحاطوا بيافا وقطعوا عنها الجالب واستمروا على حصاره ( وفيه ) انخذالباشاعسكرامن طائفة التكرور الذين يأتون اليمصر بقصدالج فعرضهم واختارمهم جملة وطلبوا الخياطين ففصلوالهم فناطيش قصارامن جوخآحمر وألبسة منجوخ أزرق وصدريات وجميعها ضيقةمقمطة مثل ملابس الفرنسيس وعلي رؤسهم طراطير حمر وأعطوهم سلاحا وبنادق وأسكنوهم بقلعة الجامع الظاهري خارج الحسينية وجعلوا عليهم كبيرا يركب فرساو يابس فروةسموروج عالباشا أيضاالعبيدالسود وأخذهم من أسيادهم بالقهروجملهم طائنةمستقلة وألبسهم شبه ماتقدم وأركبهم خيلاوجعلهم فرقئين صغارا وكباراواختارهمالركوب اذاخرجالي الخلاءوعليهم كبير يعلمهم هيثة اصطفاف الفرنسيس وكيفية أوضاعهم والاشارات عرش واردبوش وكذلك طلب المماليك وغصب ماوجده منهم من أسيادهم واختصبهم وألبسهم شبه لبس الماليك المصرلية وعمائم شبه عمائم البحرية الاروام ويذكات وشراويل وأدخل فيهمما وجده من الفر نسيس وجعل لهم كبيراأ يضامن الفرنسيس يعامهم الكر والفروالرمي بالبنادق وفي بمضالاحيان يلبسون زرديات وخوذاو بأبديهم السيوف المسلولة وسمواذلك كله النظام الجديد

﴿ وَاسْبُلُ شَهْرُ صَفْرَالَحْيُرِيومِ الْارْبِعَاءُ سَنَّةَ ١٢١٧ ﴾

(في نانيه) وصل سعيداً غاوكيل دار اسعادة وهو فحل أسمر فحضر عندالباها فقابله و خلع عليه وقدم له تقدمة وضر بواله عدة مدافع أيضا (وفي بوم الخيس ناسعه) على الباشا ديواناو حضر القاضى والملماء والاعيان وقر و اخطاشر يفاحضر بصحبة وكيل ارالسعادة بأنه ناظراً وقاف الحرمين وفي يوم الاثنين ثالث عشره) قتل الباشائلاتة أخياص من النصارى المشاهير وهم الطون أبوطاقية وابراهيم زيدان وبركات معلم الديوان سابقا وفي الحال أرسل الدفتر دار فحتم على دورهم و املاكم وشرعوافي نقل ذلك الى بيت الدفتر دار على الجمال أرسل الدفتر دار فحتم على دورهم و املاكم وشرعوافي نقل ذلك الى بيت الدفتر دار على الجمال ليباع في المزاد فبدؤ ا باحضار نركة ألطون ابي طاقية فوجدله موجود كثيره ن ثياب وأمتمة ومصاغ وجواهر وغيرها وجواري سود وحبوش وساعات واستمر سوق المزاد في ذلك عدة الم رافيه) تواترت الاخبار أن بو نابار نه خرج بعمارة كبيرة ليحارب الجزائر وأنه انضم الى طائفة الفرنسيس الاسبانيول والناص طان وتنم و المتمرت هذه الاشاعة مدة أيام ثم ظهر عدم سفر المراكب ورجع الانكليز الى قلاع لاسكندرية واستمرت هذه الاشاعة مدة أيام ثم ظهر عدم صحة هذه الاخبار واز ذلك من اختلاقات الانكليز اوفي يوم الحميس سابع عشره) حضر جاويش الحاج صحة هذه الاخبار واز ذلك من اختلاقات الانكليز اوفي يوم الحميس سابع عشره) حضر جاويش الحاج

وصحبته مكائبات الحيجاج من العقبة وضربو الحضوره مدافع واخبروا بالامن والرخاء والراحة ذهابا وايابا ومشوا من الطريق السلطاني و تلقبهم العربان و فرحوا بهم فلما كان يوم الاتنين وصل الحيجاج و دخلوا الي مصر (وفي صبحها) دخل امير الحاج و صحبته المحمل (وفي يوم الحيس ثالث عشرينه) سافر حسين اغاشنن وزين الفقار كتخد او صحبتهما علي كاشف لملاقاة عثمان بيك حسن واخلو اله دار عبد لرحن كتخدا بحارة عابدين (وفي يوم الثلاثاء أمن عشرينه) حضر عثمان بيك حسن فارسل اليه الباشا اعيان اتباعه من الاغوات وغيرهم والجنائب فضر بصحبتهم وقابل حضرة الباشا و خلع عليه خلعة وقدم له نقدمة وذهب الي الداراتي اعدت له وحضر صحبته صالح بيك غيطاس وخلافه من الامراء البطالين ومعهم فعوا لمائت بن من الغز والمماليك سكن كل من الامراء والبكشاف في مساكن از واجم في كانواير كبون في كل يوم الى بيت عثمان بيك و يذهبون صحبته الى ديوان الباشا و رتب له خسة و عشرين كيسا في كل يوم الى بيت عثمان بيك و يذهبون صحبته الى ديوان الباشا و رتب له خسة و عشرين كيسا في كل شهر

﴿ واستهل شهر ربيم الأول بيوم الخيس سنة ١٢١٧ ﴾

فياشرعواني عمل المولدالنبوى وعملواصواري ووقدة قبالة بيت الباشاو بيت الدفتر دار والشيخ البكري والسهر بالليل ثلاث ايال او لهاصبح يوم الجمعة و آخر ها لاحد ليلة المولد الشريف فكان كذلك ( وفي ليلة المولد) حضر الباشاالي بيت الدفتر دا رباستدعاء وتمشى هناك واحتفل لذلك الدفتر دار وعمل له حراقة نفوط وسوار يخ حصة من الليل (وفيه) وصلت الاخبار بكثرة عريدة الاصراء القبالي ونجمع عليهم الكثير من غوغاءالحرف والهوارة والعربان ووصلوا الي غربي اسيوط وخافتهم العساكرالعثمانية يداخلهم الرعب منهم ومحصن كل فريق في الجية التي هوفيها وانكمشو اعن الاقدام عليهم وها بوالقاءهم معماهم عليه من الظلم والفجور والفسق بأهل الريف والعسف بهم وطابهم الكلف الشاقة والتعقل والحرق وذلك هو السبب الدعى لنفور أهل الريف منهم وانضمامهم الى المصرلية ومن جملة أفاعيلهم التي ضيقت المنافس وأحرجت العسدور حتى أعاظم الدولة حجزهم المراكب ومنهم السفار حتى تعطلت الاسباب وامتنع حضورالغلال من الجهة القباية وخلت عرصات الغلة والسواحل من الفلال مع كَثَرَتُهَا في بلادالصميد ولو لا تشديدالباشا في عدم زيادة سمرالفلة الغلت أسمار ، أو امر بأن لايدخلوا الى الشونوالحواصل شيأمن الغلة بل يباع ماير دعلي الفقراء حتي يكتفوا وفي كلوقت يرسلون أوراقاونرمانات الحالمساكر باطلاق المراكب فلا يتثلون ويحجز الواحدمنهم أوالاتذن المركب التي محمل الالف أردب ويربطونها بساحل الجهة اتي هم بها وتستمر كذلك من غير منعة ور بمامرت بهم المواكب المشحونة بالفلة فيأخذون منها النواتية والربس يستخدمونهم في مركبهم ويأخذغيرهم المركب فيرمي مابها من الغلال على بعض السواحل ان لميجدوا من يشتريه ويأخذون

المراكب فيربطونها عندهم وأمثال ذلك ماتقصرعنه العبارة ولمانوا ترت هذه الاخبار عن الامراء القيالى شرعوا في تسفيرعساكراً يضا وسارى عسكرهمطاهر باشاوأخذ في التشهيل والسفر فلما كان يوم الخيس خامس عشره عدي الى البر الغربي وتبعته العساكر (وفي ذلك اليوم) حضرت مكاتبة من الامراء لقبالي ما يخصه الزالارض ضاقت عليهم واضطرهم الحال والضيق وفراق الوطن الي ماكان منهموانهم فيطاعة الله والسلطان ولميقع منهم مايوجب ابعادهم وطردهم وقتلهم فأنهم خدمو اوجاهدوا وقاتلو امع العثمانية وأبلو امع الفرنساو ية فجو زوا بضدالجزاءولايهون بالنفس الدل والافيال على الموت فاماان تمطو ناجهة نتميش فهاأو ترسلو الناأهانا وعيالنا وتشهلو النامرا كبعلى ساحل القصير فنسافر فها اليجهة الحجاز أوتعينو الناجهة تقهم انحوخمة أشهر مسافة مانخاطب الدولة في أمرنا ويرجع لنا ألجواب و نعمل بمفتضى ذلك فان لم مجببو نالشيء ن ذلك فيكور ذنب الخلائق في رقابكم لارقابناو و رد الخبرعنهم أنهم رجموا القهةرى الي قبلي فلما حضرت تلك المكائبة فاشتوروا في ذلك وكتبوالهم جوابابامضاء الباشاوالدفترداروالشايخ حاصله الامان لماعدا ابراسيم بيك والالغي والبرديسي وأبادياب فلا يكن أن يؤذن لهم بشي حتى برسلوا الى الدولة وبأتى الاذن بما تقتضيه الآواء وأما بفيتم ملهم الامان والاذن بالحضورالي مصرولهم الاعزاز والاكرام ويسكنون فيما احبوا من البيوت ويرتب لهم مايكهم من التراتيب والالترام وغير ذلك مثل ماوقع المثمان بيك حسن فانهم رتبوا له خسة وعشرين كيسا ني كلشهر ومكنوه مماطلبه من خصوص الالتزام ورفعوها عمن كان أخذها بالحلوان ومذه أول قضية شنيه ظهرت بقدومهم واستمرطا هر باشامقيما بالبرالغربي ( وفي هدا الشهر ) كمل تتميم عمارة المقياس على ماكان عمره الفرنسيس على طرف المبرى وأنشأبه الباشا طيارة في علوه عوضا عن الطيارةالقديمةالتي هدمهاالفر نـبس وأنشأأ يضا مصطبة في مرمي النشاب بالناصرية وجمل فهما كشكا لطيفامز ينابالاصباغ ودرابزين حول المصطبة لمذكورة ﴿ ومن الحوادث بسكندرية ﴾ أنه حضر قليون وفيه مجار و بزرجانية يقال له قايون مهر دارالدولة فارسي بالمينة الفربية وطلع منه قبطان وبمض التجار الىالبلدة وأقام بحو يومين أوةلا تة فطلعرجل نصرانى وأخبر الانكايزا نهمات بهرجل بالطاعون ومات قبله ثلاثة أيضا فطلبوا اللبطان فهرب فارسلوا الي المركب وأحضروا اليازجي وتحققوا القضية وأحرقوا المركب بمافيهاوأشهر وااليازجي وعروه من ثيابه وسحبوه بينهم في الاسواق وكاامر وابدعلي جاعةمن العثمانية مجتمعين على مصاطب القهاوي بطحوه بين أبديهم وضربوه ضربا شديدا ولم يز الوايفعلون به ذلك حتى قتلو ه (وو قع أيضاً) ان خور شيد حاكم الاسكندرية أحدث مظالم ومكوسا على الباعة والمحتر نين فذهب بمض الانكليز يشتري سمكافطاب السماك منه زيادة في الثمن عن المعتاد فقال له الانكليزي لاي شي تطاب زيادة • ن المتاد فعرفه بمأحدث علمهــم من المكس فرجع الانكليزي وأخبركبراء فتحجققو القضية وأحضروا المنادى وأمرو بالمناداة بابطال ماأحد نه العثمانية

« زالمكوس والمظالم نفرج المنادى وقال حسمارسم الوزير محمد باشاوخو وشيداً غابان جميع الحوادث المحدئة بطالة فسمعوه يقول ذلك فاحصر وه وضربوه ضربا شديداوع زروه علي ذلك القول وقالو اله قلى مناداتك حسبارسم ساري عسكر الانكبر (و وقعاً يضا) ان جاعة من المسكراً رادوا القبض على امرأة من النساء اللاتى يصاحبن الانكليز فنها منهم عسكر الانكليز فتضار بوامعهم فقتل من الانكليز اننان فاجتمع الانكليز وأرسلوا الى خورشيد بان يخرج الي خارج البلدة و يحاربهم فامتنع من ذلك فأر وه بالنز ول من القاحة وأسكنوه في دار بالبلد وه نه واعسكره من حل السلاح مطلقا مثل الانكليزية واستمر واعلى ذلك

﴿ واستهل شهر ريع الثاني منة ١٢١٧ ﴾

فيمه حضر أحمد أغاشو يكارمن عندالقبالي ومحدكاشف صجبته من جماعة الالني ومعهم مكاتبات وأشيع طلبهـم الصلح فأقامواءـدة إيام محجو بين عن الاجنماع بالناس ثم افر وافي أو اسطه ولم بظهر كيفية ماحصل و بطل مفرطاهر باشا الى الجهة القبلية ورجع الحداره بمدأيام من رجوعهم (وفيه) عمل مولد المشهد الحسيني ودعا شيخ السادات الباشا في خامسه وتعشى هذا ورجع الى داره (ونيه) تقلدال مدأ حمد المحر وقي مين الضر بخانه وفرق ذهبا كثيرافي ذلك اليوم بيت الباشا وعمل لهليلة بالمشهدا لحسيني ودعاالباشا والدفتردار وأعيان الدولة والعلماء وأولم لهمو ليمة عظيمه وأوقد بالمسجد وقدة كبيرة وقدم للباشا تقدمة وفي صبحها ارسل مع ولده هدية وتعبية اقشة نفيسة نخلع عليه الباشافر وةسمور (وفي غرة هـ نداالشهر) شرع الباشافي هدم الاما كن الجوورة لمزله التي تردمت واحترقت في واقعة النر نسيس ليبنيها مساكن للمساكر المختصة به و تسمى عندهم بالقشلة وذلك من قبالة منزله من المكان المعروف بالماكت الى جامع عثمان كتخد احيت رصيف الخشاب واهتم لذلك اهتماما عظيما ورسم بعمل فردة على البلاداعلي وأوسط وأدني وأرسلوا المعينين اقبض ذلك من البلاد معما الفـالاحون فيه من الظلم والحبور من العساكر والمبـاشرين وحق الطرق وفردة الانكليز (و في منصفه) كملت عمارة مشهدالسيدة زينب قناطر السباع وكان بن خبر وأن هذا المشهد كان أنشأ وعمره عبدالرحمن كنخدا القازدغلي في جلة عمائره وذلك في سنةأر بم وسبمين ومائة وأنف فلم بزل على ذلك اليازظهر به خلل ومال شقه فالتدب لعمارته عثمان بيك الممر وف بالطنبر حي المرادي في سنة اثنى عشرة ومائن بنوألف نهدمه وكشف أنقاضه وشرع في ننائه وأقام جدرانه ونصبوا أعمدته وأردواءة دقناطره فخصلت حادثة الفرنسيس وجري ماجري فبقي علي حالته الى ان خرج الفرنسيس من ارض مصر وحضرت الدولة العشمانية نعرض خدمة الفيريج الى الوزير بوسف باشا فأص باتمامه وأكماله على طرف الميري ثم وقع التراخي في ذلك الح أن المتقر قدم محمد باشا في و لاية . صر فاهتم لذلك فشرعوافيا كالهوتتميمه وتمقيفه وتقيد لمباشرة ذلك ذوالفقار كتخدانتم عليأ حسزما كان واحدثوا

بهحنفية وفسحة وزخرفوه النقوشات والاصباغ ولماكان يومالجمعه ذرابع عشره حصاتبه الجمعية وحضر الباشا والدفتردار والمشابخ وصلوا بهالجمعة وبعدانقضاء الصلاة عقدالشيخ محمدالامير المالكي . درس و ظينته وأملى انما يعمرمـــ اجدالله الآية و الاحاديث المنعلقة بذلك وتم المجلس وخلع عليه الباشا بعد ذلك خلعة وكذا الامام (وفيه) نص الباشاخيمة عند ببته بقرب الهدم يجلس بها حصة كل يوم لمباشرةالعملور بماباشر بنفسه ونقل بعض الانقاض فلماعابنه الاغوات والجوخدار يةبادر واالي الشيل ونقلاالتراب بالغلقان قلماأشيع ذلك حضرطاهر باشا وأعيان العسا كرفنقلوا أيضا وطلبوا المساعدة وحضرطائفة من ناحية الرميلة وعرب اليسار ومعهم طبول وزمور فسأل عز ذلك فقالله المحتسب ذوالفتارهؤ لاءطائفة منطوائني حضر والاجل المساعدة فشكرهم على ذلك وأمرهم وبالذهاب فبقي منهم طائنة وأخذوافي شيل التراب بالاغلاق ساعة والطبول تضرب لهم فانسر الباشا من ذلك وحسن القرنا اللباشا المساعدة وان الذاس تحب ذلك فرتبو اذلك وأحضر واقوائم أرباب الحرفالتي كتبتأيام فردالفر نسيس ونبهو اعليهم بالحضور فأول مابدؤا بالنصارى الاقباط فحضروا ويقدمهم رؤساؤهم جرجس الجوهري وواصف ونلتيوس ومعهم طبول وزمور وأحضر لهمأيضا مهتار باشاالنو بةالتركية وأنواع الآلات والمغنين حتى البرامكة بالرباب فاشتغلو انحوثلاث ساعات وفي ثاني يوم حضر منهم أيضا كذلك طائفة ولما لقضت طوائف الاقباط حضر النصارى الشوام والار وامتم طلبوا أرباب الحرف من المسلمين فكان يجتمع الطائمتان والثلاثة و يحضرون معهم عدة منالفعلة يستأجر ونهم ويحضرون الىالعمل ويقدمهماالطبول والزمور والمجرية وذلكخلاف مارتبه مهتار باشافيصير بذلك ضجة عظيمة مختلطة من نو بأت تركية وطبول شامية ونقاتير كشوفية ودبادب حربيةوآ لات موسيقية وطبلات بلدية وربابات برامكية كلذلك في الشمس والغبار والعفار وزادوافي الطنبورنغمة وهيأنهم بعدأن يفرغوا من الشغل و يأذنوالهم الذهاب يلزمونهم بدراهم يقبضهامهتار باشابرسم البقشيش على أولئك الطبالين والزمارين فيمطيهم النز راليسير ويأخذ لنفسه الياقي وذلك بحسب رسمه واختياره فيأتى على الطائفة المائة قرش والخسون قرشا ونحو ذلك نيركب في هاني يومو يذهب الى خطتهم و يلزمهم باحضارالذي قرره عليهم فيجمعو نهمن بعضهم و يدفعونه واذا حضرت طائفة ولمنقدم بين يديها هدية أوجعالة طولواعلبهم المدة وأتعبوهم ونهروهم واستحثوهم في الشغل ولوكانوامن ذوي الحرف الممتبرة كماوقع لتجاراالهورية والحريرية واذاقد وابين أيديهم شيأ خفنو اعليهم وأكره وهم ومنعو اأعيانهم وشيوخهم من الشغل وأجلسوهم بخيمة مرةار باشاو أحضرهم الآلات والمغاني نضر بت بين أيديهم كماوقع ذلك لايهود واستمر هذا العمل بقية الشهر الماضي الى وقتنا هذافاجتمع على الناس عشرة أشياء من الرذالة وهي السخرة والعونة وأجرة الفعلة والذلومهنة العمل وتقطيع الثياب ودنع الدراهم وشمانة الاعداءمن النصارى وتعطيل معاشهم وعاشرهاأجرة الحمام

YI,

يك

وفي يوم الآر بعاء ثاني عشره الموافق لسادس مسري القبطى ) كان و فاالنيل المبارك وكسر السد في صبحها يوم الخميس بحضورة الباشا و القاضى و الشنك المعتادوجر بحالماء في الحليج و في يعلف مثل العادة و منعواد خول السفن و المواكر المبائف قالنزهة و ذلك بسبب أذية العساكر العثمانية (وفي منتصفه) حضر قصاده بن الططر و علي يدهم مكاتبات من الدولة بوقوع الصلح العام من الدولة و القرانات وعثمان باشا ومن معه من المخالفين على الدولة من جهة الروملي فعملو اشتكاومدا فع ثلاثة أيام تضرب في كل وقت من الاوقات الحسة وكتبوا أوراقا بذلك وألصقوها في عفارق الطرق بالاسواق وقد تقدم مثل ذلك وأظهمن المختلقات (وفي أبوا خره) حضر حريم الباشا من الجهة الرومية وها اثنتان احداها معنوقة أم السلطان و الاخرى معترقة أخت و وجة فبطان باشا وصحبتهما عدة سرارى فاسكنهن بميت الشيخ عليل البكري وقد كان عمره قبل حضوره بن وزخرفه ودهنوه بانوا عالصياغات و النقوش وفرشوه بالفرش خليل البكري وقد كان عمره قبل حضوره بن وزخرفه ودهنوه بانوا عالصياغات و النقوش وفرشوه بالفرش المفاخرة وفرش المحر وقي مكانا و كذلك جرجس الجوهري فرش مكانا وأحد بن عرم و اعتنوا بذلك وعمل وليمة العقد وعقد على الثنتين اعتناه زائد احتي ان جرجس فرش ساطامن الكشمير وغيرذلك وعمل وليمة العقد وعقد على الثنتين اعتناه زائد احتي ان جرجس ورش مكانا وأحد بحضرة القاضي والمشاخ وأهدوالكل من الحاضرين بقجة من ظرائف الاقمسة المندية والرومية وعملوا شنكاو حراقة بالاز بكية عدة ليال

﴿ واستهل شهر جمادي الاولى بيوم الاثنين سنة ١٢١٧ ﴾

في يوم الانين نامنه شنقوا ثلاثة من عاكرالار وام أحدهم بباب زويلة والثانى بباب الخرق والثالث بالازبكية بالقرب من جامع عثمان كتخدا وقتلوا أيضا شخصا بالتحاسين (وفي يوم الشيلاناء ناسمه) عمل الباشاد يوانا وفرق الجامكية على الوجاقلية (وفيه) وردت الاخبار بوقوع حادثة بين الامراء القبالي والعثمانية وذلك ان شخصا من العثمانية يقال له أجدر رموصو فابالشجاعة والاقدام أرادأن يكبس عليهم على حين عفلة ليكون لهذكر ومنقبة في أقرانه فركب في محو الالف من العسكر المعدودين وكبس عليهم على حين عفلة ليكون لهذكر ومنقبة في أقرانه فركب في محو الالف من العسكر المعدودين وكانوا في طرف الحبل والقرب القرب من الحوف سبق المين الى الامراء وأخبره مرب بذلك فلما توسطو اسطح المجبل واذا بالمصر لية أقبلت عليم في ثلاثة طو ابير فاحاطو ابهم فضرب العثمانية بنادقهم ملقا واحدا لاغير ونظر و اواذا بهم في وسطهم وتحت سيوفهم فقتكوا فيهم وحصدوهم ولم بنج منهم الاالقليل وأخد كيرهم أجدرالمة كورأسير او أعجات الحرب بينهم وأحضر و اأجدر بين مدي الالفي فقال له لاى شيء سموك أولا وأم يه فأخذوه و قلموا أشافهم قتلوه وأخذوا جميع ماكان مهم و و ن جملة ذلك مو اخراج سمك أولا وأم يه فأخذوه و قلموا أشافهم قتلوه وأخذوا جميع ماكان مهم و و ن جملة ذلك أربعة مدافع كبار (وفيه) قلدوا أحد كاشف سليم امارة أسيوط و عزل أمير هامقدار بيك المثماني بسبب و محالات بختمهم وكذلك الحواشة شكوى أهل النواحي من ظاهه (وفي منتصفه) تواترت الاخبار برجوع الامر اعالقيالي الحري عري وانهم وصاوز الي بني عدى فهم واغلالها ومواسيم اوقي منتصفه ) تواترت الاخبار برجوع الامر اعالقيالي الحري وانهم وصاوز الي بني عدى فهم واغلالها ومواسيم اوقي منتصفه ) تواترت الاخبار برجوع الامر اعالقيالي الحري وانهم وصاوز الي بني عدى فهم و اغرافه المواقب والما والما وأعطوهم وصولات بختمهم وكذلك الحواشة وصاور المواقب المواقبة والمواقبة والمواقبة والمواقبة المواقبة والمواقبة والمواق

وماجاور ذلك من البلاد فشرع العثمانية بصرفي تشهيل تجريدة وعسا كر (وفيه) حضرتاً ضاعسا كر كشيرة من هبود الاتراك والارزؤ دفاحضرو امشايخ الحارات وأمر وهم باخلا البيوت اسكناهم فأزعجوا الكثير من الناس وأخرجوهم من دورهم بالقهر فحصل لاناس غاية الضرروضاق الحال بالناس وكلا سكنت بهم طائنة بداراً خربو هاوأ حرقو اأخشابه اوطيقانها وأبوابها والنق لمواالي غيرها فيف ملون بها كذلك ومن تكلم أودافع عن داره و بخبالكلام وقيه لله عجب كنتم تسكنون الفر نسيس وتخلون لهمم الدوروأمثال ذلك من الكلام القبيح الذي لأأصل له ولماشرعو افي تشم بسل التجريدة حصلت منهم أموروأ ذيةفي الناس كثيرة فمنهاأ نهم طابو االحمارة المكارية وأمروهم بإحضار ستمائة حمار وشددوا عليهم فى ذلك فقيل انهم لماجعو ها اعطوهم أثمانها في كل حمار خسة ريال بعدته ولجامه مع ان فيها ماقيمنه خمسون ريالاخلاف عدته ثمما كفاهم ذلك بل صار وايخطفون حمسير الناس من أولا دالبلسد بالقمهر وكذلك حمير السقائين التي تتقل المسامن الخليمج حتى امتنعت السقاؤن بالكلية و بالغثمن القربة الكتافي من الخليج عشرة أنصاف فضة و تعدى بالخطف أيضا من ليس بما فرنكانو اينزلون الناسمن على حيرهم ويذهبون بالى الساحسة ويبيمونها والبعض تبعهم واشترى حماره بالثمن فخي جميع الناس حمير ممفى داخل الدور فكان يأتى الجماعة من العسكرو ينصتون بآذانهـم علي باب الدار ويتبعون نهيق الحميرو بعض شياطينهم يقف علي الدارو يقول زرويكر رهافينهق الحمار فيعلمون به و بطلبونه من البيت فاماأخذوهأ وافتداه صاحبه بماأر ادوه وغير ذلك (وفيه) حضرقاضي سكندر ية الي مصرو ذلك انها احضر من الملامبول طاع الحدار وحضرت اليه الدعاوى فاخذمنه م المحصول على الرسم المعتاد فارسل اليه الانجلينزولا موه على عدم حضوره اليهم وقت قدومه وقالو اله ان أقمت هذا بتقليد نااياك فلا تأخذمن أحدشياونر أباك ألااة قروش في كل يوم والافاذهب حيث تثثت فحضرالي مصر بذلك السبب

الإشهر جادى الثانية منة ١٢١٧ ﴾

في خامسه افرت العساكر الحياساكر الحيالا مراء القبالى و سافراً بضاعتمان بيك الحسينى و باقي العساكر المنمانية محمد على سر شهمه وكان الباشاأ رسدل ابراهيم كاشف الشرقية بجواب اليهم ورجع في ثامنه بجواب الرسالة وأعطاه الالني ألني ريال وقدم له حصانين و حاصل تلك الرسالة كاتقدم الامان لجميع الامراء المصرلية وانهم بحضر ون الى مصروية يمون بها ولهم ما رضيهم من الفائظ وغره ماعد اللاربعة الامراء وهم ابراهيم يكوالالني والبرديسي وأبو دياب فانهم مطلوبون الى حضرة السلطان بتوجهون اليهم عالامن عليهم و يعطيهم مناصب وولايات كا يحبون فان لم يرضوا بذلك فياً خدوا اقطاع بسناويقيمون بها فلما وصل ابراهيم أغاللذ كورالى أسبوط وأرسل البهم أرسلو الله أحمداً غاشويكار وصحدكا شف الالني فانتظروه خارج الجبانة فخرج اليهم و لاقوه وأخذوه محبتهم الى عرضيهم وأنزلوه وطاق بات به فلما أصبح الصياح طلبو والي ديوانهم فخضر ووقف عساكرهم صفو فا بنادقهم وفيهم وفيهم

كثير على هيئة اصطفاف الفرنسيس وعملو اله شنكاومدا فع ثم أعطاهم المكاتبة بحضرة الجميع فقرؤها ثم تكلم لا انى وقال أماقولكم نذهب اليا - الامبول ونقابل السلطان يتم علينا فهدا بما لا يكن وان كان مراده أنينع علينا فاننافي بلاده وانعامه لابتقيد بحضورنا بنيديه وأمابقية اخواننافهم باغيار انشاؤا أقاموا معناوالاذهبواوكل نسانأه برنفسه وأماكون حضرة الباشا يعظينا اقطاع اسنا فلايك فيناهلذا وانما يكنينامن أسيوط الي آخر الصعيد ونقوم بدفع خراجه فان لم رضوا بذلك فان الارض ألله ونحن خلق الله نذهب حيث شئنا وأكل من رزق الله ما بكفينا ومن أتي اليناحار بناه حتى يكون من أم نا مابكوننم استقروا بقنطرة اللاهون وكسر واالقنطرة وشرعوا في قبض الاموال من بلاد الفيوم فلمارجع ابراهم كاشف بذلك الجواب ركباا إشافي صبعها الى الآثار واستعجل العسكر بالذهاب فعدوا الى البرااغر بي وتأخرعهم عثمان بيك الحسني والغز المصر لية و باتوابطرا (وفيه) شنق الباشا رجلاطبجيا في المشنقة التي عدد قنطرة المغربي ثم ازعثمان بيك أرسل الي الباشا يطاب حسين أغاشنن ومصطفى أغا الوكيل ليتفاوض مهما في كلام فأرسل له ابر اهيمأغا كاشف الشرقية فاعطاه علمة التي خلعها عليم الباشاودراهم الترحيلة وقال لهسلم على أنندينا وأخبره أني جاهدت الفرزييس وبلوت معهم أني حضرت بأمان طائعا فلم أجاز ولم يحصل ما كنت أؤمله ولم يو فوامعي وعدا وأنالا أقاتل اخواني المسلمين وأختم عملى بذلك ولاأقم بصرآكل الصدقة وانماأذ دب الح في بلادالله وكان في ظن عثمان بكأنه اذاً تي الي مرعلي منذ والصورة يجم له الباشاأ مبر البلدأ وأمير الحاج (وفيه) أمر الباشامحد كتخدا المعروف بالزربة بالسفرالي جبة قبلي فالمتمغي من ذلك فأمر بقتله فشفع فيه بوسف كتخداالباشا وقال ان له حرمة وقد كان في المابق كتخد االانسديد الانسديد ولايناسب قتله على هـ نده الصورة فامر بسفره اليجبة البحدة محافظ فسافر ون يومه وأماعثمان يكفا بدركبوذهب اليجمية قبلي وشراا على غسرالرسم وأشيع ذلك في الناس ولفطوا به المانحة ق العثمانية ذلك رسمو الطو تف المسكر أن بقيموا منهم طوائف مالقلاع التيعلى التلول و نصبواعليها بيارق وأوقفوا حراساعلى أبواب المدينة يمنعون من يخرج من المدينة من الغزالخيالة والمصرلية فمن خرج الي بولاق أوغيرها فلايخرج الابور قة من كتخدا الباشا (وفي ليلة الجمعة عاشره) أمر الباشابكيس بيوت الامراء الحسنية ونهب ما بهاه ن الحيول و الجمال والسالح ( وفيه حضر ) أغاث التبديل الى بيت الخر بطلي بعطفة خشقدم و بهجماعة من عسكر المغار بة فكبس عليهم وقبض على جماعة منهم وكتفهم وكشف رؤسهم وأحاطت بهم عساكر موسحبوهم وأخلوا ماوجدوه في جيوبهم على هيئة شنيعة ومروابهم على الغورية ثم على النحاسين وباب الشعرية حتى انتهوا بهمالى لاز بكية على حارة النصاري ودخلوابهم بيت الباشا وهم لا يعلمون لهمذنبا فلمامثلوا بين يدي كتخداالباشاذ كرلهم أزبجواره ديراللنصاري وانهم نتحواطاقاصد نيرايطل على الدير فقالو الاعلم ﴿ ١٦ - جبرتي \_ ث

لنابذ لك وأخبروا أن جماعة من الارنؤ دساكنون معهم بأعلى الدار فيحتمل أن ذلك من فعلهم فارسلوا من كشفءن ذلك أو حدوه كاقال المغاربة فاطلقو هم بعدهذه الجرسة الشنيعة ومروره بهم الى حارة جهة الحيزة الىجه أسكندرية وكذاك حماعة من الانجليز من سكندرية الى قبلي (وفيه) تداعي مصطغى خادم مقامسيدي أحمد البدوي مع نسيبه سعد بسبب مير اث أخته فقال مصطفى أناأ حاسبه على خمسين ألف ريال فقال سعد أناأ ستخرج منهمائتي ألف ريال بشرط أن تعوقوه هذا وتعطوني خادمه وجماعة من العسكر ففعلو اذلك وعوقوه بنيت السيدعمر النقيب وتسلم سعد خادمه والعسكر وذهب بهم الميطند تافعاق واالخادم فاقوعلي مكان أخرجو امنه ستةو ثلاثين ألف ريال فرانسه تم فتحو ابترام دومة بالاتر بة وأخرجوامنهاريالات فرانسه وانصافاوارباعا وفضةعددية كلهامخلوطة بالاتربة وقدركبها الصــداوالسواد فاحضروهاوجلوهافي قاعةاليهود ولم يزالوا يستخرجون حتى غلقو امائة وسسمة وتمانين ألف وسبعمائة وكسو را و آخرالام أخرجوا خبيئة لايم إقدرها تم حصل العفو ورجع العسكر وأخذوا كراءطريقهم وأخذوامن أولادعمه عشوة أكياس ( وفي يوم السبت حادى عثمره) كانآخر التميخير في نقل التراب من العمارة وكانآ خر ذلك طائفة الخردة من الغياش والقرداتية وأرباب الملاعيب وبطل الزمر والطبل واستمر الفعلة فيحفر الاساس ورشع علمهم الماء بأدنى حفر كون أنذلك فيوقت النيل و البركة ملاّ نة بالماءحول ذلك ( وفي خامس عشره ) خرجت عساكر ودلاةً ايضًا وسافر واللي قبلي ( وفي ثالث عشرينه ) سافر عساكر في نحو الاربعــين مركب الى حهة 🤝 البحيرة وببرعرب بي على فانهم عانو ابالبحيرة ودمهور ﴿ ومن الحوادث السماوية ﴾ ان في تلك الليلة وهي اليلة الاربعاء ثاني عشرينه احرت السماء بالسحاب عندغر وبالشمس حمرة مشو بقبصفرة ويت تم انجلت وظهر في آثر هابرق من ناحية الجنوب في سحاب فليل متقطع واز داد و تتابع من غير فاصل حتى كان مثل شعلة النفط المنوقدة المتموجة بالهواء واستمر ذلك الي: لتساعة من الليل ثم يحول اليجمة المغرب وتتابع لكن بفاصل على طريقة البرق المعناد واستمر الي خامس ساعة تمأخذ في الاضمحلال و بتى أثر ه غالب الليل وكان ذلك ليلة سادس عشرين درجة مزبرج الميزان وحادى عشر بابه القبطي وثامن تشرين أول لرومي ولعل ذلك من الملاحم المنذرة بحادث من الحوادث ( وفيه )وردا فحبر بورود م كبمن فرانسا وبهاأ لجي وقنصل وصحبتهـ ما عدة فرنسيس فعمل لهـ م الانكليز شنكا ومدافع بالاسكندرية فلما كان ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه وصل ذلك الالجي وصحباء خسة من أكابر الفرنسيس الميساحل بولاق فأرسل الباشا لملاقاتهم خازنداره وصحبته عدة عساكر خيالة وبأيديهم السيوف المسلوله فقابلوهم وضربوالهمدافع من ولاق والجبزة والازبكية وركبوا الى دارأع دت لهم محارة البنادقة وحضروا فيصبحهااليء: دالباشا وقابلو وقدم لهم خير الاممددة وأهدي لهم هداياو صاروا

برا گبون في هيئة وأبهة معتبر الاكان فيهم جبير ترجمان بونابارته ( وفيه ) و ردت الاخبار بأن الغز القبالي نهبوا بلاد الفيوم وقبضوا أموا لها ونهبو اغلاله او مواشيه او حرقوا البلاد التي عصت عليهم وقتلوا ناسها حتى قنلو امن بلدة و احد ذمائة و خمسين نفرا وأما الدثمانية الحكائون بالفيوم فانهم تحصنوا بالبلدة وعملوا لهم متاريس بالمدينة وأقاموا داخلها

لوا

عي

## ﴿ شهر رجب الفردسنة ١٢١٧ ﴾

استهل بيوم الجممة فيهرموا أساس عمسارة الباشا وكان طلب من الفاكميين أن يختار واله وقتالوضع الاساس ففعلو أذلك وكان بعدائني عشر يوماءن يوم تاريخه فاستبعده وأمربرمي الاساس فياليوم المذكور • و رب النجم بفعل ما يشاء • ( ونيه ) أحضروا أر بعةر ؤس فوضعت عند بإبالباشا رْعمواأنهم من قتلي الغز المصرلية ( وفي خامسه ) يوم الثلاثاء سافر الالجي الفرنساوي وأصحابه فنزلو االى يولاق وامامهم عاليك الباشابزينتهم وهم لابسون الزرو خوالخودو بأيديهم السيوف المسلولة وخافهم العبيدالمختصة بالباشا وعلى رؤمهم طراطير حمرو بأيديهم البنادق على كواهلهم فلميزالوا صحبتهم حتى نزلوا ببيت واشتوا ببولاق شمرجه وأشم نزلو اللراكب الى دمياط وضر بوالهم مدافع عندتعو يمهم السنن ( وفيه )أشبع انتشار الام اء القبالي اليجهة بحرى وحضروا الي اقليم الجيزة وطلبوا منها الكلف حتى وصلواالى و ردان( وفيه )حضر محمد كتخد المعر وف بالزر بة الذيكان كتخد االباشا وتقدم أنهكان أمره بالسفر اليقبلي فامتنع وأذن له بالسفر الى البحيرة محافظ افلما تقدم طو ائف الامراء الي بحرى فمرمنهم جماعة قليلة على محمد كشخداالزر بةالمذكور فلم بتعرض لهم مع قدرته على تعويقهم فبلغ الباشا ذلك فحقدهاعليه وأرسل اليه وطلبه الي الحضور فخضر فاماكان يوم السبت تاسعه طلبه لياشا في بكرة النهار فلماأ حضرأم بقتله فنزل بهالعسكرو رموارقيته عندباب الباشا ثم نقلوه الى بين المفارق قبالة حمام عثمان كتخدا فاستمر مرمياعر ياناالي قبيل الظهر ثم شالوه الى بيته وغملوه في حوش البيت مكنه ودفنوه وعندموته أرسل الدفتردار فختم على داره وأخرج حريمه وفي ثاني يوم أحضر واتركته ومتاعه وباعواذلك ببيت الدفتردار ( وفيه ) و ردت مكاتبات من الديار الرومية وفيها الخسبر بعزل شريف أنندي الدفتر دارو ولاية خليل افندى الرجائي المنفص ل عن الدفتر دارية عام أول فحزن الناس لذلك حزناعظيما فانآه ل مصر لم يرواراحة من وقت دخول المثمانية الى مصر بل من محو أر بهين سنةسوى هذه السنة التي باشر هادو فانه أرضى خواطر الصغير قبل الكبير والنقير قبل الغني وصرف الجامكية وغدال الانبار عيناوكيلا وكان كثير الصدقات ويحب فعل الخدير والمعروف وكان مهذباني نفسه بشوشا مثلواضعا وهوالذي أرسل يطلب لاستعفاءمن الدفتردارية لمارأي من اختلال أحكام الباشا (وفي يوم الاثنين حادى عشره) عدى يوسف كنخدا الباشاالي برانبابة يوعدي معالكثير من العسكر ونصب العرضي ببرانبا بة على ماحل البحر وأشيع وصول الامراه

الى ناحية الجسر الاسود وقطعوا الجسر لاجل تصفية المياه وانحدارها من الملق لاجل مشي الحافر ثم رجعوا الى ناحية الذصورية وبشتيل واستمرخروج العساكر العثمانية التي كانت جهة قبلي اليبر انبابة وهم كالحراد المنتشرونصبوا وطاقهم ظاهرانبابة واستمرخروج العساكرو الطلب ونقل البقسماط والجبخانة على الجمال والحمير ليلا ونهارا وأخسذوا المراكب ووسقوها معهم فيالبحر وغصبو اماوجدوممن السفن قهراوانتشرت عساكرهم وخيامهم ببرانبابة حتى ماؤا الفضاء بحبث يظن الرائي لهمأتهم متى تلاقوامع الغز المصرلية أخذوهم تحت أقدا مهم لكثرتهم واستعدادهم بحيث كانأوائل العرضيء بد الوراريق وآخره بالقرب من يولاق النكر ورطولا ثم ان الام او جموا الى ناحية وردان والطران (وفي يوم الجمعة خامس عشره) انتقل العرضي من برانبابة وحلوا الخيام وفي اني يوم خرجت عساكر خلافهم و نصبت مكانهم وسافروا و خرج خلافهم وهكذا دأبهم في كل يوم نخر جطائفة بمدأخرى ( وفيه ) رسم الباشا بألف أردب قمح انعام نفر ق على طلبة العلم المجاورين والاروقة بالجامع الازهر ففرقت بحسب الاغراض وأنع أيضا بعدأيام بألف أردب أخري فمل بها

والهاخطراتمن وساوسه 🔹 يعطي و يمنع لابخلاو لا كرما

(وفي يوم الاحدسابع عشره) وصلت جماعة ططر وأخبروا بتقليد شريف محمدا فندي الدفتر دار ولابة جدة ( وفي يوم الثلاثاء تاسع عشره ) خرج طاهر باشاو نصب وطاقه جهة انبابة للمحافظة و خرجن عساكره و نصبت وطاقاتهم ببرانه ابه أيضامته عدين عن بعضهم البعض واستمر واعلى ذلك ( وفي يوم الجمعة ثانى عشر بنه ) حضر رجل من طرف الدولة يقال له حجان وهو رجل عظيم من أر باب الافلام وعلى يده فرمان فارسل لباشاالي شريف افندي الدفتر داروا لقاضي والمشايخ وجمعهم بمدصلاة الجمة وقرئ عليهم ذلك لفرمان وهوخطاب اليحضرة اأباشا وملخصه انتااختر ناك لولايةمصر أكمونك ربيت بالسراية ولمانعلمه منك من العقل والسياسة والشجاعة وأرسلنا اليك عساكر كثيرة وأمرناك بقتال الخائدين واخراج الاربعة أنفار من الاقليم المصرى بشرط الامان عليهممن القتل ولقليدهم ما يختارونه من المناصب في غير اقلم مصر واكرامهم غاية الاكرام ان امتناو الاوام السلطانية وأطلقنا لك التصرف في الاموال الميرية انفقة العسكر واللو ازم وماعر فناموجب تأخيراً مرهم لهذا الوقت فان كان لقلة لعساكر أرسانا اليك الامداد الكثيرة من العساكرأ والمال أرسلنا اليك كذلك ان لم يتثلوا وكلمن انضم اليهمكان مثلهم ومن شندعتهم وطلب الامان فهو مقبول وعليسه الامان الى آخز ماذكر من ذلك المني ( وفي يوم السبت ثالت عشر بنه )كتبت أوراق بمعني ذلك و ألصقت بالطرقات ﴿ وَفِي خَامَسُ عَشْرُ يَنَّهُ ﴾ تَوَاتُرَتَ الْآخِبَارِ بُوقُوع مَعْرَكَةً بَيْنَ الْعَثْمَانَيْيِنَ وَالْآمِرَا اللَّصِرُ لَيْةً بِأَرَاضِي دمنهور وقتل من العساكر العثمانية ،قتلة عظيمة وكانت الغلبة للمصرليين وانتصر وأعلى العثمانيين وصورة ذلك انه الماتراءي الجمعان واصطفت عساكر العثمانيين الرجالة ببنادقهم واصطفت الخيالة يخيولهم وكان الالني بطائفة من الاجناد نحوالثلاثمانة قريباه فيهم ومحبتهم جماعة من الانكليز فلما زأوهم مجتمعين لحربهم قال لهم الانكليز ماذا تصنعون قالو انصدمهم ونحاربهم قال الانكليز انظر وا ما تقولون ان عساكرهم الموجهين اليكم أربعة عشر ألفاوا نتم قليلون قالوا النصر بيدالله فقالوادو نكم فساقوا اليهم خيولهم واقتحموا الى الحيالة فقتل منهم من فتل فانهز م الباقون وتركوا الرجالة خلفهم ثم كروا على الرجالة فلم يحو طلبوا الامان فساقو امنهم نحو السبعمائة مثل الاغنام وأخذوا الجبخانة والمدافع وغالب الحملة والانكليز وقوف على علوة ينظر ون الى الفريقين بالنظارات فلما تحقق الباشاذلك الهم في تشهيل عساكرومدافع وعدوا الى رانبابة و نصوا وطاقهم هناك وانتقل طاهر باشا الباشاذلك الهم في تشهيل عساكرومدافع وعدوا الى رانبابة و نصوا وطاقهم هناك وانتقل طاهر باشا

الى ناحية الحيزة ﴿ السَّهِ لَهُ السَّهِ لَ شَهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فيه شرعوافي عمل مناريس جهة الحيزة وقبضواعلى اناس كثيرة من ساحل مصر القديمة السخروهم في العمل (وفيه) حضر الكثير من المساكر المجاريج وجمع الباسا النجارين و الحدادين وشرع في عمل شركفاك فاشتغلوا فيه ليلافنها واحتى تمموه في خمسة أيام وحملوه على الجمال وأنولوه المراكب وسفروه المحدمن وفي سادسه ( وفي عاشره ) كتبواعدة أو راق وختم علمها الشايخ لبرسلوها المي المردخطابا بشريخ البلاد والموربان مضمونها معنى ما تقدم وكتبوا كذلك فدخا والصقت بالاسواق وذلك باشارة بعض قرناه الباسا المصرلية وهي بعنى التحذير والتحويف ان يسالم الامراء المصرلية وخصوصا المغضوب عليهم مطرود ين السلطنة المصاق الى آخره منى ما تقدم (وفي) هذه الايام كثرت الغلال حتى غصت بها السواحل والحواصل ورخص سعرها حتى بيعالة مع بما تقوعشرين اصفا الاردب واستمرت الغلال المسالم والحواصل و لا يوجد من يشتر بهاوكان شريف افندى الدفتردار أنشأ أر بعة مراكب كبار لعالم المواحل ولا يوجد من يشتر بهاوكان شريف افندى الدفتردار أنشأ أر بعة مراكب كبار واستعدادهم ضبعوا فيهم واحتكروها ووقنوا على سواحل النيل ينعون الصادر والوارد منهم ومق واستعدادهم ضبعوا فيهم واحتكروها ووقنوا على سواحل النيل ينعون الصادر والوارد منهم ومق عيرهم وأما الباشا فانه سيخط على العساكر و مامن الوها بيبن وقصدهم السفر الى اسلامبول يخبرون الدولة بقيام جماعة من أشراف مكة وعلما أبها مر و بامن الوها بيبن وقصدهم السفر الى اسلامبول يخبرون الدولة بقيام وأكبر البلدوصار والميكون ويشكون وتنقل الذاس أخبارهم وحكاياتهم وليستنجدون بهم اينقذوهم منهم ويبادروا تصرهم عليهم فذه بوالي يمت الباش والدفتردار وأكبر البلدوصار والمحكون ويشكون وتنقل الذاس أخبارهم وحكاياتهم

﴿ استهل شهر رمضان المعظم سنة ١٢١٧ ﴾

عمات الرؤية ايلة الاحد وركب المحتسب ومشايخ الحرف على العادة ولم ير الهلال وكان غيره المعلقا فلزم القام عدة شعبان ثلاثين يوما فانتدب جماعة ليلة الاحد وشهدوا أنهم وأواهلال شعبان ليلة الجمعة فقبله القاضى وحكم متلك الليلة على ان ليلة الجمعة التي شهدوا برؤيته في المهلال وجود البتة وكان الاجتماع في سادس ساعة من ليلة الجمعة المذكورة باجماع الحساب والدساتير المصرلية والرومية على انه لم يرا الهلال

لية السبت الاحديد البصر في غاية العسر والعجب وشهررجب كان أوله الجمعة وكان عسر الرؤية أيضا وأن الشاهد بذلك لم يتفو وبه الاتلك الليساة فلو كانت شهادته صحيحة لاشاعها في أول الشهر ليوقع ليلة النصف التي هي من المواسم الاسسلامية في محلها حيث كان حريصاعلي اقامة شعائر الاسلام (وفيه) حضرت جماعة من أشراف مكة وغيرها (وفي خلمس عشرينه) حضر خليل افدى الرجائي الدفتر داو في قلة من أنباعه وترك أثقاله بالمراكب وركب من مدينة فوة وحضر على البروذلك بسبب وقوف جماعة من الامراء المصولية ناحية النجيلة يقطعون العاريق على المارين في المراكب ولماحضر نزل بيهت اسمعيل بيك بالاز بكية (وفي غايته) وقع ماهو أشنع عاوقع في غي المارين في المراكب ولماحضر نزل بيهت غيم مطبق ومعطر ورعد وبرق متواتر وأوقدت قداد يل المناوات والمساحدو صلى انناس التراويج واستمر الحال المي سابع ساعة من الايل واذا بمدافع كثير وشنك من القلعة و لازبكية ولفط الناس واستمر الحال المي بيت الباشا فأرسله من الميالة اخي في قبول شهاد تهم أواهلال ومضان ليساق المنسبة بالمعيد وذكر وا ان جماعة حضر وامن دونهو والبحيرة وشهدوا انهم رأواهلال ومضان ليساق المنسبة وقضوا بتمام عدة رمضان بيوم الاحدويكون غرة شوال صبحها يوم لاثنين وأصبح الناس في أمر مربح وقضوا بتمام عدة رمضان بيوم الاحدويكون غرة شوال صبحها يوم لاثنين وأصبح الناس في أمر مربح منهم المائم ومنهم المفطر فازم ون ذلك المهم جعاوارجب عملية وعشرين يوما وشعبان تسعة وعشرين وكذلك رمضان والام لله وحده (شهر شوال سنة ١٢١٧)

كان أوله الحقيق يوم الثلاثاء وجزم غالب الناس المفطرين بقضاء يوم الاثنين ( وفي خامسه ) وصلت اثقال خليل افت من التجار وأرباب الحرف نوزعت وقبضت على يد السيد أحمد المحروقي وهي أول حادة وقعت بقد وم الدفتر دار ( وفي يوم الحميس عاشره ) نصب جاليش شريف باشا المعبرعنه بالطوخ عند بيته بالازبكية وضربت له النوبة التركية واحدى له الباشاخياما كثيرة وطقما ولوازم (وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه) كان خروج أمير الحاج بالوكب والمحمل المعتاد الى الحصوة وكان ركب الحجاج في هذه السنة عالما عظيما وحضر المكثير من بالوكب والمحمل المعتاد الى الحصوة وكان ركب الحجاج في هذه السنة عالما عظيما وحضر المكثير من الصعيد وقرى مصر البحرية والاروام وغير ذلك عجاج المغاربة من البحرية والاروام وغير ذلك عبد المنافق موكب جليل ونصب وطاقه عند بركة الشيخ قرفاً قام به الح أن يساقر الحدة من القلزم وانتقل خليل افت دى الرجائي الدفتر دار الى دار شريف باشا بالازبكية (وفي غابته) حضر أو لا دالشريف سرورش يف مكة هم و با من الوها بيين ليستنجد وابالد ولة فتر نوا ببيت المحروقي بعد ما قابلوا محد باشا والى مصروشريف باشا والي جدة

(شهر ذي القمدة الحرامسنة ١٢١٧)

احتهل بيوم الار بعاءنيه تقدم الناس بطلب الجامكية فأمرهم الدفتر دار بكتابة عرضحالات فثقل

عايهم ذلك فقالوا انناكت ناءر ضحالات في السنة الماضية وأخذ ناسنداتنا. ن الدفتر دارالمنفصل و دفع لناسنة ستة عشر فقيل لهم انه دنع الكم سنة معجلة والحساب لايكون الامن يوم التوجيه فضجو امن ذاك وكمثر لغط الناس بسبب ذلك وأكثر وامن التشكي من الدفتر دار (وفي سادسه) احتمع الحكثير من النساءبالجامع الازمر وصاحو ابالشايخ وأبطاوا درومهم فاجتمعوا بقبلته ثمركبو الي الباشانوعدهم بخيرحتى ينظرفي ذاك وبقي الامروهمفي كل يوم بحضرون وكثر اجتماعهم بالازهر وباب الباشافلم يحصل لهم فائدة من ذلك سوي أن رسم لهم بمواجب اخرسينة تار يخدمعجلة ولم يقبضو امنها الاماقل يسبب تتابيع الشرور والحوادث ( وفي حادي عشره يوم السبت ) ارتحل شريف باشا الى برك الحج متوجها الحالسويس (وفيه) ارتحل حجاج المغاربة وكانوا كثيرين فسافر اغنياؤهم والكثير من فقرائهم من طريق البر وآخر ون من السويس على القلزم ( وفي را بع عشره ) حضر ططريات الي الباشاوعلى يدهم شالات شريفة وبشارة بتقريره على السنة الجديدة وزيدله تشريف نترخانية ومعذاه مرتبة عالية في الوزارة فضر بواشنكاومدا فع توالية يومين (وفيه) أشيع انتقال الامرالم المراية من جهة البحيرة وقبلوا الي ناحية الجسر الاسودوأ شيع أيضا أنجاءة منهم نزلوا بصحبة جماعة من الانكليز الىالبحر فاصدين انتوجه الى اسلامبول وانتقل كتخدابيك خلفهم بعساكر مولكن لم يتجاسروا على الافدام علمهم ( وفيه ) وصات الاخبار من الجهات الشامية بهروب محمد باشاأ في مرق من يافا واستبلاء عساكر أحمد باشاالجزار عليها وذلك بعدحصاره فيهاسسنة وأكثر (وفي رابع عشره) حضر كنخدا الباشاو ثقدم الامراء المصرلية اليجهة قبلي حتى عدوا الحيزة وحصل منهم ومن العساكر المثمانية الضر والكثيرفي مرورهم على البلاد من التفاريد والكلف ورعى الزروع وقطع الطرق براوبحرا وكان أغات الجوالي القبلية ومونحيب افندى كتخدا الدفتردار وصحبته أرباب مناصب عدوا الىالجيزة فصادفوهم وهجمو اعليهم وقتلوا منهم من وجدوه وهرب الباقون فاستولو اعلى خيامهم ووطاقم وكذلك كتخدا الدنتردارخرج ليمصر القديمة متوجها لىالصعيد لقبض الغلال والاموال فالمتمر مكانه و تأخرام مم المراكب وخوفامن المذكورين ( وفيه ) وردالخبر بنزول شربف باشاالي المراكب بالقلزم يوم الخيس سادس عشره (وفي يوم الاربعاء ثاني عشر بنه) طلبوا أيضا خسة آلاف كيس سلفة من التجار تالاثة آلاف كيس ومن الماتر مين ألفا كيس وشرعو افي توزيعه افانز عج الناس وأغلق أهل الغورية حوانيتهم وكذاخلا فهم وهرب أهل وكالة الصابون الى الشام على الهيجن واحتفى أكثر الناس مثل السكرية وأهل مرجوش وخلافهم فطلبهم المعينوز ولزموا بيوتهم وسمروا مطابخ السكو وكذلك عملوا فردةعلى البلادأ علي وأوسط وأدنى الاعلى خمسمائة ريال والاوسط ثلثمانة والادني مانة وخسون ( وفيه ) تحتق الحبر بنزول طائفة الانكليز وسفرهم من ثغر الاسكندرية في يوم السبت حادى عشر، ونزل بصحبتهم محمد بيك الالني وصحبته جماعة من أثباعه ( وفي خامس عشر بنه ) حضر

أحمدباشا والميءمياط وكانوا أرسلوا لهطوخا الثاوأن يحضرو يتوجه لمحافظة مكة وكذلك قلدوا آخر باشوية المدينة بسمى احمد باشاوضمو الهماعسكرا يسافرون صحبتهم للمحافظة من الوهابيين وأخذوا فى التشهيل ( و في هذه الايام ) كثر تشكي العسكر من عدم الجامكية والنفقة فانه اجتمع لهم جامكية نحو سبعة أشهر وقدقطع عليهم الباشارو تبهم وخرجهم لفلة الاير ادوكثرة المطلوبات وكراهته لهم فصار كبراؤهم يترددون ويكثر ونمن طالبة لدنتردارحتى كانبهربمن بيته غالب الايام وأشيع بالمدينة قيام العسكروانهم قاصدون بهب امتعة الناس ننقل أهل الغورية وخلافهم بضائمهم من الحوانيت وامتنع الكثيرمنهم من نتح الحوانيت وخافهم الناس حتى في المرور وخصو صاأوقات المساءفكانوا اذا انفردوا بأحدشلحوه من ثيابه ور بماقتلوه وكذلك أكثروا من خطف النساء والمردان (وفي ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه) كان انتقال الشمس لبرج الحمل وأول نصل الربيع وفي ثلك الداة هبت رياح شمالية شرقية هبوبا شديدا ، زعجا واستمرت بطول الليل وفي آخرالليل قبل الفجر اشتدهبوبها ثم سكنت عندالشروق وسقط تللئ الليلة دار بالحبالة بالرميلة ومات بهانحو ثلاثه أشخاص وداران أيضا بطولون وغير ذلك حيطان وأطارف أماكن قديمة ثم تحوات الربح غربية قوية واستمرت عدة أيام ومعهاغم ومطر (وفيه) وصل الامراء الصراية الى الفيوم فأخذوا كلفا ودراهم كثيرة فردوها على البلاد ثم سانروا الي الجهة القبلية ( وفيه ) وردالخبر بأن المراكب التي بهاذخيرة أبيرالحاج بالقلزم المتوجهة ليالينبع والمو يلح غرقت بمافيه ومركب الجم بمي من جملتها (وفيه) حضرمصطفي بينباشا الذي كان أيام لوزير عصرالى بلبيس وهوموجه بطلب مباغ دراهم فأقام ببلبيس حق أرساوه الهثم ذهب الى دمياط وصحبته تحوالار بعمائه من الار نؤ دليــافرمن البحر (رفيه) توجه المحروقي والكثير من الناس لزيارة سيدي أحمدالبدوي لمولدالشرنبلالية وأخذاءه عدة كثيرة من العسكر خوفامن العربا ن ووصل اليه فرمان بطلب دراهم من أولاد الخادم ومن أولاد البلد فدلواعلي مكان لمصطفي الخادم فاستخرجوا مذه ستة آلاف ريال وطلبوا من كل واحد من أولاد عمه مثلها

﴿شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢١٧ ﴾

استهل بيوم الجمعة (في يوم الاثنين رابعه) قتلو الشخصاء حكريا نصرانيا عند اب الخرق فتله أغات التبديل بسبب انه كان يقف عند باب داره بحارة عابدين هو ورفيقان له و يخطفون من يربهم من النساء في النهار الي أن قبض عليه و هرب رفيقاه (وفيه) أيضا أخرجو امن دار بحارة خشقدم قتلي كثيرة نساء ورجالامن فهل المسكر (وفيه) عدي ابر اهيم باشا الي بر الجسيزة (وفي يوم الاحد عاشره) كان عيد الاضحي في ذلك اليوم حضر من الامراء القبالي مكاتبة على يد الشيخ سليمان الفيومي خطا باللمشايخ الخضم و فقت العصر فاخذه المختمها و ذهب به الى الباشا ففنحها واطلع على مافيها ثم طلب المشايخ فحضر و اليه وقت العصر و في يوم الجمهة خامس عشره) حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيها عن الوهايين أنهم (وفي يوم الجمهة خامس عشره) حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيها عن الوهايين أنهم

حضروا الىجهة الطائف فخرج اليهمشريف مكة الشريف غالب فيحاربهم فهزموه فرجع الى الطائف وأحرق داره التي بهاوخر جهاربا اليمكة فحضرالوهابيون الىالبلدةوكبيرهم المضايني نسيب الشريف وكان قد حصل بينه وبين الشريف وحشة نذهب مع الوهابيين وطلب من مسعود الوهابي أن يؤمره على العسكر الموجه لمحار بةالشريف فغمل فحاربوا الطائف وحاربهمأ هامائلا تزأيام حتى غلبوا فأخذالبلدة لوهابيون واستولواعلمها عنوة وقتلوا الرجال وأسروا النساء والاطفال وهذادأبهم مع م يحاربهم ( وفي ذلك اليوم ) مرأر بعة أنفار من العسكر وأخذوا غسلامالرجل حلاق بخط بين السورين عند القنطرة الجديدة فعارضهم الاسطى الحلاق في أخذالفلام فضربوا الحلاق وقتاوه ثم ذهبوا بالغلام الى دارهم بالخطة فقامت في الناس ضجة وكرشة وحضراً غات التبديل فطلبهم فكر نكوا بالدار وضربوا عليه البنادق من الطيقان فقتلو امن أتباعه ثمانية أنفار ولم يز الوا علي ذلك الى ثاني يوم فركبالباشا فيالتبديل ومرمن هناك وأمر بالقبض عليهم فنقبوا عليهم من خلف الدار وقبضوا عليهم بعدماقتاواوجرحوا آخرين فشنقوهم ووجدوا يالدارمكاناخر باأخرجوا منه زيادة عن ستين امرأة مقتولة وفيهن من وجدوها وطفلها مذبوح معها في حضنها (وفيه) حضر على أغاالو الى الى بيت أحمد أغاشو يكار بدرب سعادة وأخرج منه قتلي كشيرة وأمثال ذلك شئ كثير ( وفي خامس عشر مأيضا ) أمرالباشاالو جاقاية أزيخرجو اجهةالمادلية لاجل الغفر من العربان فانهم فحش أمرهم وتجاسروا في التعرية والخطف حتى على نواحى المدينة بل وطريق بولاق وغير ذلك فلما كان في ثانى بوم رك الوجاقاية بأبهتهمو بيارةيسموحضروا الىبيت الباشا وخرجوامن هناك اليوطاقهم الذي أعدوه لاننسهم خارج القاهرة وشرءوا أيضافي تعمير قصرمن القصو رالخارجة الثيخربت أيامالفر نسيس ﴿ وَفِي نَا مِع عَشْرِه ﴾ سَانُر جَمَاعة الوجاقلية المذكورين وصحبتهم عدة من المِسكر اليجهة عرب الجيزة بسبب اغارةموسي خالدومن ممه على البلاد وقطع الطرق فلاقاهم لمذكور وحاربهم وهزمهم الى ليلتها وهي ليلة الاثنين وقع الحريق ني الكنيمة التي بحارة الرو، وفي صبحه اشاع ذلك فركب اليم أغات الانكشار يتوالو لي وأحضروا السقائين والفحلة الذين يعملون في عمارة الباشاحتي أخذوا الناس المجتمعة بسوق الؤبد بالانماطبين وحضرالباشاأ يضافي التبديل واجتهدوا في اطفائها بالماءو الهدم حتى طنئت في ثانى يوم واحترق ﴿ أَشِياء كثيرة و ذخائر وأمتعة ونه بتأشياء وفيه ) وردت أخبار بأن الامراء اللصولية وصلوا الدمنية ابن خصيب فارسلوا الى حاكمها بأن ينتقل منها ويعدي هو ومن معه من العسكرالي البرااشرقي حتي انهم بتيمون بهاأ بإماو يقضون أشغالهم تم برحلون فأبواعلهم وحصنو االبلدة وزادوا فيعمل المتاريس وحاكمهاالمذكور سليم كاشف تابع عثمان بيك الطنبرجي المرادي المقتول فانهسالم المشمانيين وانضم البهم فالبسو وحاكاعلي المنية وأضافوا اليه عداكوفذهب اليهاولم يزل مجتهدا

في عمــل متاريس ومدافع حتى ظن انه صارفي منعة عظيمة فلما أجابهم بالامتناع حضروا الى البلدة وخاربهم أشدالمحاربةمدةأر بعةأيام بليالها حتيغلبوا علمهمودخلوا البلدة وأطلقوا فيهاا ننار وقثلوا أهاراومابها منالعسكر ولم ينجمنهم الامن ألقى نفسه فىالبحروعام الىالبر الآخر أوكاز قد هرب قبل ذلك وأماسليم كاشف فانهم فبضواعليه حياوأ خذوه أسيرا اليي أبراهنيم بيك فوبخه وأمر بضربه فضربوه علقة بالنبابيت (وفيه) وصلت مجانة من شريف باشا بمكائبة للباشاوالدفتر دار بخبر فها انهو صل الي الينبع وهوعازم على الركوب من هناك على البرليـــدرك الحج ويترك أنقاله فتوجه في المركب الى جدة (وفي غايته) وصل سايحدار الباشاو صحبته أغات المقرر الذي نقد مت بشار ته فلماو صلوا الى بولاق أرسل الباشافي صبحها البهم فركبوا في موكب اليبيت الباشاوضر بوالهم مدافع وحضر المشايخ والقاضي والاعيان والوجاقات فقري علمهم ذلك وفيه الامر بتشهيل غلال للحرمين والحث والامر بمحاربة الخاافين (وفيسه) بعثو انحو ألف من العسكر الى حمة أسيوط للمسافظة فسار واعلى الهجن من البر الشرقي (وفيه)أرسلوا أوراقا لى التجار وأرباب الحرف بطلب باقي النردة وهوالقدر الذي كان تشفع فيه الحر وقى وأخذوا في تحصيله \*وانقضت هذه السنة وماوقع بها من الحوادث الكلية التي ذكر بعضها وأماالجزئية فلابكن لاحاطة ببعضهافضلا عنكلهالكبثرتها واختلاف جهاتها واشتغال البال عن تتبع حقائقها ونسيان الغائب الاشنع والقبيح بالاقبح فمن الكلية التي عم الضرر بهازيادة المكوس اضماف المعتادفي كل ثغرذها باوايابا ﴿ ومنهاتو الى الفردو السلف والمظالم على أهل المدينة والارياف و-ق طرق الممينين وكلفهم الخارجة عن الحدو المعقول أدني شكوي ولو بالباطل فبمجر دمايا تى الشاكي بمرضحال شكواه يكتب لدورة ويمين بهاعسكري أواثنان أوأكثر بحسب اختيار الشاكي وطلبه للتشهيمن خصمه نممجر دوصوله اليالمشكي بصورة منكرة وسلاح كثير متقلدبه فلايكون له شفل الاطلب خدمته ولايسأل عن الدعوي ولاعن صورتها ويطلب طلباخار جاعن المعقول كلف قرش في دعوى عشرة قروش وخصوصا ذاكانت الشكوي على فلاح في قرية فيحصل أشنع من ذلك من اقامتهم عندهم وطلبهم وتكليفهم الذبائح والغطور عايشترونه ويقترحونه عايهم ورعايذهب الشخص الذي يكون يينه وبين آخر عداوة قديمة أومشاحنة أو دعوى قضى عليمه فيها ابحق من زمان طويل فيقدم له عرضحال و يمين له مباشر ا بفرمان ويذهب هو فلا يظهر و يذهب المعين في شـــ خله و المشكى لا يرمح الشاكى و لا يدرى من أين جاء ته هذه المصيبة و يمكن أنه من بعد خلاصه من أمر المباشر يحضر الي بيت الباشك ويفحص عن خصمه و يعرفه فينهى دعواه و يظهر حجته بأنه على الحق وان خصمه على الباطل فيقال له عين على خصَّه كأ يضا فانأ جاب الى ذلك رسم له بفر مان ومعين آخر كذلك والاترك أجر معلى الله ورجع فضاق ذرعالناس من هذه الحال وكرهو اهذه الاوضاع وربماقتل الفلاحون الممينين و هربوا من الادهم وجلواعن أوطانهم خوف الغائلة ولم يزل هذاداً بهم حتى نفرت منهم القلوب وكرهتهم النفوس

وتمنوالهمالغوائل وعصتأ هسل النواحى وعربدت المربان وقطعو االطرق وعلمواخيانتهم فخانوهم ومكالبهم فكالبوهم وانتمى عربان الجهة القبلية الى الامراء المصرلية وساعدوهم عايهم ولما انحدو الامراءالى جهذبحرى انضمت اليهم جميع قبائل الجهة الغربية والهنادي وحرب البحيرة وخلافهم فلما وقعت الحروب بن الامراء والعثمانيين و كانت الغلبة الامراء والعربان زادت جدارتهم عليهم و رصدوا لمم الغوائل وقطعوا عليهم وعلى المسافرين العارق بحراو برافن ظفر وابه ومانعهم نهبو امتاعه وقتسلوه والاسلبوه وتركوه وفحش الامرجداقبلي وبحري حقى وقف حال الناس ورضواعن أحكام الفرنسيس \* ومنهاان الباشالماقتل الوالي والمحتسب وعمل قائمة تسعيرة للمبيعات وأن يكون الرطل اثنتي عشرة أوقية في جميع الاو زان وأبطلو الرطل الزياتي الذي يوزن به السمن والحين والعسل والاحم وغير ذلك وهوأر بع عشرة أوقية لم ينفذ من تلك الاوام : في سوي نقص الارطال ولم يزل ذوالفقار محتسبا حتى رتب المقررات على المتسببين زيادة عن القانون الاصلى وجعل منها قسطا لخزينة الباشا وللكتيخدا وخلافهما ورجمت الامورفي الاسمارأ قبح وأغلي بماكانت عليه في كلثي واستمر الرطل اثنتي عشرة اوقية لاغيروكـ و رودالغلال أيام النيل و رخص سعرها والرغيف على قدار رغيف الغلاء ، ومنها انالفضة الانصاف المددية صاروا يأخذونها من دار الضرب أول بأول ويرسلونها الى الروم والشام بزيادة الصرف ولاينزل اليالصيارف منها الاالقليل حتى شحت بأيدى الناس جدا ووقف حالهم في شراء لوازمالبيوت ومحقرات الامورو يدور الانسان بالريال أوالمحبوب أوالحجر وهوفي يده طول النهار فلا يجدمصارفته وأغلقت غالب الصيارف حوانيتهم سبب ذلك وبدبب أذية العسكر فأنهم بأتون البهم ويلز ، ونهم بالمصارفة فيقول له الصير في ليس عندي فضة فلا يقبل عذر . ويفزع عليه يبطقانه أو بارودته كاملاواذا أشيترى شيأمن سوقي أعطاه بندقيا وطاب باقيه ولميكن عندالبا ام باقيه أخذالذي اشيراه والبندقي وذهب ولايقدر السبب على استخلاص حقهمنه وان وجدممه بافي المصارنة وأخذذلك البندقي وتقدم عندالصراف وكان قصاومواله لبلايقدر الصيرفي أنيذ كرنقصه فان قال اله ينقص كذانوع عليه وسبه و بعضهم أدخل أصبعه في عين الصراف وأمثال ذلك • ومنها شحة المراكب حتى ان المسافر يكث الايام الكثيرة ينتظر مركبا الايجد وربماأ خذوهابعد تماموسقها فنكتوه وأخذوها وانمرت على الامراء المصرلية وما نضم اليهم تعرضو الهاونهبوامابها من الشحنة وأخذوا المركب واستمر هـــذا الحال على الدوام فكان ذلك من أعظم أسباب التعطيل أيضا \* ومنها تسلط العسكر على خطف الناس وشلبهم وقتلهم وخصوصا فيأواخرهذهالسنة حتى امتنعت الناس من المرور في جهات سكنهم الاأن يكونوافي عزوة ومنعةوقوة ولاتكادترى شخصا يمرفى الاسواق السلطانية من بعدالمغرب وقبيل المشاء وأذااضطر الانسان الي المرور تلك الاوقات فلاير الاكالمجازف على نفسه وكاناعلى رأسه الطير

فيقال ان فعلهم هذه الفعائل من عوائدهم الخبيثة اذاتاً خره نفقاً بهم فعلو اذلك مع العامة على حسد قول القائل خلص تأرك من جارك وذلك كله بسبب تأخير جماكيهم وقطع خرجهم نحو خسة أشهر والباشا يشوفهم ويقول هؤلاءلا يستحقون فلسا وأىشئ خرج مزيدهم وطول المدى نكلفهم ونعطيهم ومايسترواأ نفسهم معالغز المصرلية ولامرة فلاحاجة لنابهم باليخرجون عني ويذهبون حيث شاؤا فليس منهم الاالرزية والغنطزية وهم يقولون لانخرج ولانذهب حتى نستوفي حقناعلى دو رالنصف الفضة الواحد وانشئناأ قمناوان شئناذ هبنا \*ومنهااستمر ارالباشاعلي الهمة والاجتهاد في العمارة والبناء وطلب الاخشاب والمون حتى عن جميع أدوات العمارة وضاق حال الناس بسبب احتياجهم لعمارة أما كنهم التي تخربت في الحوادث السابقة وبلغ سعرالاردب الجبس مائة وعشرين نصفا والحير المخلوط أربعين نصفاوأجرة المعلم فياليوم خمسة وأربعين نصفا ويتبعه آخرمثل ذلك والفاعل اثنين وعشرين نصفا وأحدثواأخذاجازةمن المعمارجي وهوان الذي يريدبناءولو كانونا لايقدرأن يأتيه البناءحتي بأخل ورقة من المعمار حي و بدفع عليها خمسين نصفا ولم يزل الاجتهاد في الممارة المذكورة حتى أقاموا جانبا من القشلة وهي عبارة عن وكالة يعلوها طباق وأسفلها اصطبلات وحولهامن داخل حواصل ومن خارج حوانيت وقهوة فعندماتمت الخوانيت ركبوا عليهادرفها وأسكنو ابهاقهوجيا ومزينا من أتباع الباشا وخياطين وعقادين وسروجية الباشا وغيرذلك لمبكل تسقيف الطباق وعملوالها بوأبة عظيمة بمصاطب وهدمواحائط الرحبة المقابلة لبيت الباشا الخارجة وعمرت وأنشئت بالحجر النحت المحكم الصنعة وعملوا لهاباباعظيما ببدنات وأبراج عظيمةو بهاطاقات عليا وسفلي وصفوابها المدافع العظيمة وبركة الرحبة مثل ذلك وعملوا لهابا باآخر قبالة باب القشلة بحيت صار بينها وبين القشلة رحبة متسمة يسلك منها المارون الى جهة بولاق على الجسرالذي عمله الفرنسيس و يخرجون أيضا في ساوكهم من بوابة عظيمة الح طريق بولاق من الجهة الغربية بحائط حجر متصلة من الرحبة حيث البوابة المواجهة للقشلة الى آخر القشلة وعلى هذه البوابة من الحبهتين مدافع مركبة على بدنات وأبراج وطيقان مهندمة وبأسفلها من داخل مصطبة كبيرة من حجر وبهاباب يصعدمنه الى تلك الابراج والجبيخانه والعساكرجلوس على تلك المصاطب الخارجة والداخلة لابسيين الاسلحة وبنادقهم مرصوصة بدائر الحيطان وبداخل الرحبة الوسطانية مدافع عظيمة مرصوصة بطول الرحبة عينا وشمالاوكذلك بداخل الحوش الجوانى الاصليو أسفلالبركة نحو المائتي مدفع مرصوصة أيضا وعربيات وصناديق جبخانه وآلات حرب وغيرذاك والجبخانه الكبيرة لهامحل مخصوص بالحوش الداخل الاصلي ولهاخز نةوطبيجية وعربجية ، ومنهاأنه عدم البصل الاحمر حتى بيع الرطل بسعر القنطار في الزمن السابق وعدم الملح أيضا بسبب احتكاره وعدم المراكب التي نجله من بحري لماترتب عليهم من زيادة الجمرك وعدم مكاسبهم فيه لان الذي تولي على جمرك الملاحة صار يأخذه من أصابه على ذه ته به مرقابل معلوم ويبيعه على ذه ته بسعر كثير ان بسافر به الى جهة قبلى وذلك خلاف ما يأخذه من المراكب التي محمله فاه تنع المتسبون فيه من تجار ته فعز و جوده في آخر السنة حتى بيع الربع بثما فين نصفا من ثلاثة أنصاف و ضجت الناس من ذلك فارسل ذلك المائز م الاثة مراكب على ذه ته ووسقها ملحاوصار يبيع الربيع بعشرين فصفا ويبيعه المسبب بثلاثين و هدا الميهد فيما فقد ممن السنين وعدم أيضا الصابون بسبب تأخر القافلة حتى يبع بأغلي ثمن ثم حضر ت القافلة فانحل سعرد و تواجد وغير ذلك ممالا يمكن الاحاطة به و نسأل الله تعالى حسن العاقبة

﴿ سنة ثمان عشرة وماثنين والف ﴾ ﴿ شهر محرم الحرام سنة ١٢١٨ ﴾

امتهل بيوم السبت (في ذلك اليوم) وقعت زعجة عظيمة في الناس وحصلت كرشات في مصر وبولاق وأغلق أهل الاسواق حوانيتهم ورفعوا منهاماخف من تاعهم بن الدكاكين و بعضهم ترك حائوته وهرب والبعض سقط متاعه من يده ولم يشعر من شدة مالحقهم من الخوف و الارجاف ولم يعلم سبب ذلك فيقال ان السبب في ذلك أن جماعة من كبار العسكر ذهبوا الى الباشا وطلبوا جماكيهم المنكسرة وخرجهم فقال لهماذهبوا الى الدفتر دارفذهبوا الي الدفتر دار فقال لهمج كيلكم عندمجمد على فذهبوا الى محمد على وكأنو اوعدوهم بقبض جامكيتهم في ذلك اليوم فلماذهبوا الى محمد على قال لهم لمأقبض شيأ فعملوامعه شراسة وضرب بينهم بعض بنادق وهاجت العسكر عندبيت محمدعلي سرششمه فحصلت هذه الزعجة في مصروبولا ق ثم سكن ذلك بعد أن وعدهم بعد منه أيام (ونيه) و ردت عدة نقاير وبها جبخانة وجملة من المسكر وصحبتهم ابراهيم أغا الذي كان كاشف الشرقية عام أول وكان توجه الي اسلامبول فحضر وصحبته ذلك فحملوا الجبحانه وطلعوهاالي القلعة نيقال انهامتوجهة اليجدة بسبب فتنة الحجاز وقيل غير ذلك (وفي يوم الجمهة سابعه) ثارت العسكر وحضروا الى بيت الدفتر دار فاجنمعوا بالحوش وقفلواباب القيطون وطردوا القواسة وطلع جمع منهم فوقفوا بفسحة المكان الجالس به الدفتر دارودخل أربعة منهم عند الدفتر دار فكلموه في انج از الوعد فقال لهم أنه اجتمع عندي نحو الستين ألف قرش فاما أن تأخذوها أو تصبروا كم يوم حثي بكمل لكم المطلوب فغالو الآبد من التشهيل فان المسكر تقلقوا منطول المواعيد فكتبورة وأرسلهاالى الباشابأن يرسل اليه جانب دراهم تكملة للقدر الحاصل عنده في الخزينة فرجع الرسول وهو يقول لأأدفع ولا آذن بدفع شيٌّ فاماأن يخرجوا ويسافر وامني بلدي أولا بدمن قتلهم عن آخرهم فعندمارجه ع بذلك الحبواب قال لهارجه عاليه وأخبر هان البيت قدامتلا بالمساكر فوق وتحتوانى محصور بينهسم فعندوصول المرسال وقبسل رجوعه أمرالباشا بإن يديروا المدافع ويضربوها علي بيتالد نثردار وعلى المسكر فمايشمر الدفتردار الاوجلة وقعت بين يديه فقام من مجلسه الى مجلس آخر وتنابع الرمي واشتعلت النار في البيت وفي الكشك الذي أنشأ مبيت جده

باورلبيته وهومن الخشب والحجنةمن غيربياض لميكمل فالثهببالنار فنزل الىأسفل والارنؤد محيطة بهوبات تحت السلالم الي الصباح ونهب العسكر الخزينة والبيت ولم يسلم الاالدفتر دار والاوراق وضعوها فيصناديق وشالوها وكان بتداءرمي المدانع وقت صلاة الجمعة وأماأهل البلد فانهم كانوا متخونين ومتطيرين من قومة أوفزعة تحصل من العسكر قبل ذلك فلماعاين الناس تجمعهم ببيت الدفتردار شاع ذلك في المدينة ومرالو الى يقول للناس ارفعوامتاعكم واحفظوا أننسكم وخذوا حذركم وأسلحتكم فاغلق الناس الدكا كين والدروب وهاجوا وماجو افاساسمعو اضرب المدافع زاد تطيرهم وتخيلو اهجوم المسكر ونهب البلد بل ودخول البيوت ولاراد يردهم ولاحا كم يمنعهم ونادي المنادى معاشرانناس وأولادالبلد كلمن كان عنده سلاح فليلبسه واجتمعوا عندشيخ شايخ الحارات يذهب بكم الي بيت الباشاوحضرت أوراق من الباشالاهل الغورية ومغار بة الفحامين وتجارخان لخليلي وأصل طولون بطلبهم بأسلعتهم والحضو رعنده والتحذير من التخلف نذهب بمض الناس فاقاموهم عندبيت حريم الباشا ويتابن المحروقي المجاور لهوه وييت البكري القديم فباتو اليلتهم هذاك وحضرحسن أغاو الي الممارة عشاءتلك الليلة وطافى على الناس يحرضهم على القيام ومعاونة الباشا ونجمع بعض الاوباش بالمصي والمساوق وتحزبوا أحزابا وعملوا متاريس عنمدرأ سالوراقين وجهة المقادين والمشهد الحسيني فلمادخل الليل بطل الرمي الي الصباح فشرعوافي الرمي بالمدافع والقنابر من الحبتين وتترست العساكر بجامع أزبك وبيت الدفتر دار وبيت محمدعلي وكوم الشيخ سلامة وداخل الناس خوف عظيم من هذه الحادثة وأماالقلعة الكبيرة فان الباشامطمئن ونجهته اللانه مقيد بها الخازندار ومعدعدة من الارنؤدوغ يرهمونافل أبوابها ولماكان يوم الجمعة أمس تاريخه قبل حصول الوافعة وحضر أغات الانكشارية والوجاقاية لاجل السلام على عادتهم ودخلوا عند كتيخدابيك فقال لهم نبهوا على أهل البلد بغلق الدكاكين والاسواق والاستمداد فان العسكر حاصل عندهم قلة أدب فلما طلعو اعند الباشا أعلموه بمقالة كتخدابيك فقال لهـم نع فقال له أغات الانكشارية بإسلطنم بذبني الاحتفاظ بالقامة الكبيرة قبل كل شئ نقال انجأ الخازندار وأوصيته بالاحتماظ وغلق الابواب فقالله الاغالكن ينبغي أننترك عند كلباب من خارج قدر خسين انكشاريا فقال وايش فائدتهم ماعليكم من هـذا الكلام تريدون نفريق عساكري اذهبوا لما أمرتكم به وذلك لاجـل انفاذ القضاء وحفير طاهر باشاأ يضافي ذلك الوقت وهوكالمحب ومكمن العداوة فلم يقابله الباشا وأمرمبان يذهب الحداره و لايقارش فاما كان في صبحها يوم السبت رتب الباشاء .. اكر معلى طريقة الفرنسيس وهو المسمى بالنظام الجـــد يدفخر جوا بأساحتهم و بنادقهم وخيولهم وهم طوابير وم واحو الي البركة وانقسموانر قتين فرقةأتت على رصيف الخشاب وفرقة على جهمة باب الهواه ليأخذوا الارنؤ دية بينهم و يحصروهم من الجهتين فلماحضرت الفرقة التي من ناحية رصيف الخشاب قاتلوا الارنؤدية فمند ذلك

أركبوا الدفتردار وأخذوه لىبيت طاهرباشا ومعه أتباعهوا نهزم الارنؤ دبةمن تلك الجهة وانحصروا جهنجامع أزبك واشتفلو ابمحار بةالفرقة الاخري وتحققوا الهزية والخذلان وعندماوصلت عساكر الباشاالى بيتالد فتردار والمحروق وبيتحريم الباشااشة غلوا بالنهب واخراج الحريم وتركوا القتال وتفرقوا بالمنهو باتوفترت همةالفرقة الاخرى وجريأ كثرهم ليخطف شيأو يغنم مثابهم وقالوانحن نقائل وغوت لاعلى شي وأصحابنا ينهبون و يغتمون فهزموا أنفسهم لذلك وتراجع الارنؤ دية واشتدت عزيتهم ورجم البعض منهم على عساكرالباشافهز موامن قي منهم وملكوا الجهة التي كانوا أجاوهم عنها فعندذلك ظهرطاهم باشاوركب الىالرميلة وتقدم لى بابالعزب فوجده مغلوقا فعالج الطاقات الصغار التي في حائط باب العزب القريبة من الارض المعــدة لرمي المدافع من أسفل ففتح بعضها ودخل منها بمض عسكر فتلاقوامع الارنؤ دالمحافظين داخل الباب فالتف بمضهم على بهض ثم طلعواعند الخازندار وكان عنده ابن أخت طاهر باشاه تمر ضاقب ل ذلك بأيام وصحبته طائفة أيضا فالتفو اعلى بعضهم وصار وا عصبة وطابو امفاتيح القلعة من الخازندار فما نعهم والرأي منهم العين الحمر اعسامهم المفاتيح فنزلو او فتحوا الابواب لطاهر باشا وحبسوا الخازندار وأنزلوا من القلعة مدافع وبنبات وجبعخانه الى الازبكية لجماعتهم وكذلك قيددوا بالقلعة طبحية وعساكر كلذلك ومحدباشالا يدري بشئ من ذلك فلم يشعر الاوالضر بئازل عليه من القلعة فسأل ماهذا فقيل لدانهم ملكوا القامة فسقط في يده وعند ذلك نزل طاهر باشامن القلعمة وشق من وسط المدينة وهو يقول بنفسمه مع المنادي أمان واطمئنان افتحوا دكاكينكرو بيعواواشتر واوماعليكم بأس وطاف يز ورالاضرحة والمشايخ والمجاذب ويطاب منهم لدعاءورنع الناس التاريس من الطرق وانكفواعن مقارشة المسكر وكذلك لم يحصل أذية من المسكر لاحدمن الرعية وأمروا بفتح مخابز العيش والمآكل وأخذوا واشتر وامن غيراجحاف ولابخس فلما علم الباعة منهم ذلك ذهبوا اليهم بالعيش والكمك والجبن والفطير والسميط وغير ذلك ودخلو افيهم بايمون عليهم وهم يشتر ون منهم بالمصلحة وصار بعض أولادالبلديذهب الى الفرجة ويدخل بينهم و يمرمن وسطهم فلا يتعرضون لهمو يقولون محن مع بعضنا وأنتمر عيذ فلاعلاقة لكم ناو وجدوامع البعض سلاحا ذهب به عند ماأر سل الباشا ونادي على الناس فر دوهم بلعنف وكل ذلك على غير القياس وطاهر باشا لمبكن لهشغل الاالطواف المدينة والاسواق وخارج البلد ويتول للفلاحين الذين يجلبون الحطب والجلة والسمن والجبن من الارياف كونواعلى ماأنتم عليه وهانوا أسبابكم وبيعوا واشتر واوليس عليكم بأس وحضراليه الوالى فأمره بالمرور والمناداة بالامن لناس واستمرا لحرب بين الفريقين نهار السبت واشتداياها لاحدطول الليل فماأصبح النهارحتي زحف عساكرا لارنؤد اليجامع عثمان كتخدا والىحارة النصاري من الجهة الاخري وطلعو الى التاول التي بناحية بولاق وملكوا بولاق وهجموا على مناخ الجال الذي بالقرب من الشيخ فرج فقتلوا من بعمن عسكر التكرور وهرب من بقي منهم

عريانا وقبضواعلى متش القبطان وعددوا بالغليون الىبر انبابة ونهبو امانيمه وكان بهمال القبطان وذخائره التيجمها من مظالم المراكب والمسافرين والقادمين شيأ كثيرا وكذلك ذهبت طائفة منهم المحروقي بالآزبكية وهو بيتالبكري القديم وقدكان أخلاءا نفسه وعمره وسكنه بحريه فنهبوا منهشيأ كثيرايفوق الحصر وأخرجوامنه النساء بمدمانة شوهن أوا فتدين أنفسهن وكذلك بيتحريم الباشا الملاصق له بعدما أرسه ل الباشاعه آكره قبل بيوم فقل منه الحريم عنده بطو لهن لاغير وبهبوابيت جرجس الجوهري وأخذوامنه أشياءنفيسة كثيرة وفراوي مثمنة وحريم بيت الباشالم بتمكنو امنه الابعدانفضاض القضية بيومين بسبب ان المحافظين عليسه كانو الثمانية عشر فرنساو يافحاسر وافيه هذه المدةحتي خرجوامنه بامان وأماسكان تلك الخطة فانهم كانوايذهبون الى طاهر باشاأو محمدعلي فيرسل مهم عسكرالخفارتهم حتى ينقلواأ متعتهم أوماأ مكنهم الىجهات بعيدة عن ذلك لمحل ليأمنو اعلى أنغسهم من الحرب وهرب المحر وفي وأبنه عند الباشاو لاحت لو اعج الخذ لان على الباشا واستعد للفرار فانه لمابات تلك الليلة لم يجدعليقاو لاخبز افعالهو اعلى الحيل أر زاوتعشي الباشا بالبق ماطوأر سل الى حارة النصاري فطلب منهم خبزافار سلواله خبزا فخطفه الارنؤ دفي الطريق ولم يصل اليه ثم ان عسكر الارنؤ داحضروا لهآلة بنبةو وضعوها بالبركة وضر بواج اعلى بيت الباشاقو قعت واحدة على الباذا منج فالتهب فيسه النار فارادوااطفاه هافلي يجدواسقائين تنقل الماءويقال ان الخازندارالذي كان بالقامة لماقبضو اعليه التزملم يحرق يتالباشا ويطلقوه فارسل بعض انباعه الى مكامه الذي ببيت الباشا فاوقدوا فيسه النار في ذلك الوقت واشتعلت فيالاخشاب والسقوفوسرت الىمساكن الباشا فعنه دذلك نزل الباشا المأسفل وأنزل الحريم وعددهن سبع عشرة امرأة فاركبهن بغالاوأم الدلاة والهوارة ان يتقدموهن وركب صحبتهن المحر وقىوابنه وترجمانه وصدير فيفوعبيده وفراشوه وتأخرالباشاحتي أركب الحريم ثمركب في مماليكه ومن بتي من عسكر . واتباعه وركب معه حسين أغاشنن و بعض أغوات وصحبته ثلاثة هجن وخرج الىجز يُرةبدران فعنسدماأشيم كوبه هجمت عسا كرالارنؤد علىالبيت واشتغلوا بالنهب هذا والنار تشتمل فيه وكان ركو بهقبيل أذان العصر مزيوم الاحدتاسم المحرم وخرج خلفه عدة وافرة من عسكرالارنؤد فرجع عليهم وهزمهم مرتين وقيدل ثلاثا وأماالمحروقي ومن معمه فانهـم تشتتو امن بعضهم خلف الدلاة ولم بالحقوهم وانقطع حزام بغلتـ فنزل عنهافادر كه العساكر المتلاحقة بالباشافعر وه وشلحومهو واتباعه وابنيه وأخدذوا منهم محرعشرين ألف دينسار اسالامبولى نقدية وقيال جواهر بنحوذلك فادركهم عمرأغا ينباشي المقيم ببلاق فوقعواعليه فامنهم وأخلدهممعه الي بلاق و باتو عنده الى ثاني يوم وأخلفه أمانا وحضر الى طاهر باشا وقابله وكذلك جركس الجوهرى ونهب العسكر بيت الباشا وأخذوا منه شيأ كثيراوبات النار

تلتهب فيه والدخان صاعد الى منان السماءحتى لم يق فيه الاالجدران التحتانية المالاصقة للارض واحمرة قتوانهدمت تلك لابنية العظيمة الشميدة والعالية ومابه من القصور والمجالس والمتاعد والرواشن والشبابيك والقمريات والمناظ والننهات والخزائن والمخادع وكان هذاالبيت سنأضخم المبانى المكلفة فانه اذاحلف الحالف انهصرف على عمارته وأول الزمان الى ان احترق عشرة خزائن من المال أوا كثر لا يحنث فان الالفي لما أنه أو صف عليه مبالغ كثيرة وكان أصل هذا المكان قصر اعمره وأنشأ السيدابر اهم ابن الميدسودي اسكندرمن فقهاءا لحنفية وجعل في أسفله قاطر وبوائك من ناحية البركه وجعلها برسم النزهة لما قالناس فكان يجتم بهاعالم من أجناس الناس وأولاد البلد مي كثير ومها قراوي وبياعون وفكهانية و غاني وغيرذاك ويقف عندها مراكب وقواربها من تلك الاجناس فكان يقع بهاو بالجسر المقابل لها من عصر النهار الى آخر الليل من الحظ والنزاهة مالأيوصف ثم تداول ذاك القصرأ يدي الملاك وظهر على يك وقساوة حكمه فسدوا تلك البوائك ومنعوا الناس عنها لماكان يقعبها في الاحيان من اجتماع أهل الفسوق والحشاشمين ثم اشترى ذلك القصر الامير أحمد أغاشو يكار وباعه مدمدة فاشتر مالامير محمد بيك لاافي سنةا ـ دي عشرة ومائتين وألب وشرع في هدمه و تسميره وانشائه على الصورة التي كان علم ا وكان غائد اجهــة النبرقية فرسم لكتخداه صورته في كاغد بكينية وضعه فحضر ذوالفقار كتخداوهدم ذلك القصر وحفرالج ران ووضع الاساس وأقم الدعائم ووضع سقوف لدور السفلي فحضر عندذلك مخدومه فلم يجده على الرسم الذي حدد ولد فهد مه انيا وأفام دعامة على مراده واجتهد في عمارته وطلب له الصناع والمؤن من الاحجار والاخشاب المتنوعة حتى شحت المؤن في ذاك الوقت واوقف أربعة من أمرائه على أربع جهاته وعمل على ذمة الممارة طواحين الحبس وقمن الجير وأحضرالبلاط من الجبل قطعا كبارا وتشرما على قياس مطلوبه وكذلك الرخام وذلك خدلاف انقاض رخام المكان وانقاض الاماكن التي اشتراهاو هدمها وأخذأ خشابها وأنقاضها ونقلهاعلى الجمال وفي المراكب لاجل فلك فمنهاالبيت الكبير الذي كان أنشاه حسن كتخدا الشوراوي على بركة الرطلي وكان بعشيء كيير من الاخشاب و الانقاض والشبابيك والرواشن نقات جميعها الى العسمارة فصاركل من الامراء المشيدين يبنيء بنقل ويبيع ويفرق علي من أحب حتى نبوا دورا من جانب تلك العمارة والطلب مستمر حتى أنموه في مدة يديرة وكب على جميه الشبابيك شرائح الزجاج أعلى وأحفل و هوشيء كثير جداوفي المخادع المختصة به ألواح الزجاج البلور الكبار التي يساوى الواحد منها خسما بة درهم وهوكثير أبضا ثم فرشه جميمه بألبسط الرومي والفرش الفاخرو علقوا به الستائر والوسائد المزركشة وطوالات المراتب كلهامقصبات وبنيه حمامين علوياو سفليا اليغير ذلك فساهوالاأن تم ذاك فاقام به نحو عشرين يوما

شم خرج الى الشرقية فاقام هذاك وحضر الفرنسيس فسكنه سارى عسكر بونا مارته فعمر فيه أيضا عمارة ولما الفو وأقام وكانه كلهبر عمر فيه أيضافلما قتل كلهبر وتولي عوضه عبدالله خولم بزل بجتهدا في عمارته وغير معاليمه وأدخل فيه المسجد وبني الباب على الوضع الذي كان عليه وعقد فو قه القبة الحكمة وأقام في أركانها الاعردة بوضع محكم وتقن وعمل السلالم العراض التي يصعد ونه الي الدو رااهلوى والسفلي ون على عن الداخل وجعل مساكنه كلها تنفذ الى بعضها البعض على طربة وضع مساكنهم والسقم يبنى فيه و يعمر مدة اقامته الى أن خرج من مصر فلما حضراله باينية و تولى على مصر محد باشا المذكور رغب في معربيني فيه و يعمر مدة اقامته الى أن خرج من مصر فلما حضراله باينية و تولى على مصر محد باشا فقط اثني عشر قيه المسكني هذا المكان وشرع في نعم يره هذه العمارة العظيمة حتى إنه رتب لحرق الجبير فقط اثني عشر قيه المشافرة المعاملة المنافرة بي المائم المنافرة والعجب ان منتهي الرغبة في سكن هدف غير معتدل حتى شوهو البركة وصارت كلها كيما ناواتر بة والعجب ان منتهي الرغبة في سكن هدف غير معتدل حتى شوهو البركة وسار على النظر وانبساط النفس بانساعه اواطلاقها وخصوصاا يام النيل حين غير معتدل حتى شوهو البركة وقدون القناد بل بدائر هافي جيم قواطين البيوت في عير الذلك بنظر به يعلى المائم النها أسفل ليلام بالمائم النها المنافي اليالى المقدرة في ختاله المقال والمائلة المنافرة الوائم النها أسفل المنافي اليالى المقدرة في ختاله المائم المنافي اليالى المقدرة في ختاله المائم المنافي اليالى المقدرة والقاديل وانعكاس خيالها كانها أسفل المسافى اليالى المقدرة والقاديل وانعكاس خيالها كانها أسفل المنافي اليالى المقدرة المائمة الما

الحوادث فتضاعف المسيخ والتشويه والمعجب الهلما وقمت الحرابة بين الفرنساوية والعثمانية وأهل الحوادث فتضاعف المسيخ والتشويه والمعجب الهلما وقمت الحرابة بين الفرنساوية والعثمانية وأهل مصر وأقام الحرب سنة وثلاثين بو ماوهم يضر بون على ذلك البيت بالمدافع والقناس لم بصبه شيء و لم ينهدم منه حجر واحدول وقمت هذه الحرابة بين الباشا وعسكره احترق وانهدم في لي لة واحدة و كذلك احترق بيت الدفتر دار وهو بيت ثلاثة ولية الذي كان أنشأه رضوان كتخدا الحافي وكان بيتا عظما احترق بيت الدفتر دار وهو بيت ثلاثة ولية الذي كان أنشأه رضوان كتخدا الحافي وكان بيتا عظما منقوش بالذهب واللاز وردوالاصباغ وعلى مجالسه العليا قباب مصنعة وارضه كام ابالرخام الملان فاحترق منهوش بالذهب واللاز وردوالاصباغ وعلى مجالسه العليا قباب مصنعة وارضه كام ابالرخام الملان فاحترق منهو سينا بالمناز وردوالا مباغ وعلى محالية و نادوا بالامان والبيع والشراء في كانت مدة ولا ية هذا الباشا على مصر سنة وثلاثة أشهر وأحدا وعشر بن بوما وكان سيء التدبير ولا يحسس التصرف ويحب على مصر سنة وثلاثة أشهر وأحدا وعشر بن بوما وكان سيء التدبير ولا يحسس التصرف ويجب على مصر سنة وثلاثة أشهر وأحدا وعشر بن بوما وكان سيء التدبير ولا يحسس التصرف ويجب على مصر سنة وثلاثة أشهر وأحدا وعشر بن بوما وكان سيء التدبير ولا يحسس التصرف ويجب سينان والمروب والنفائم والفرد والم كن بأجره تلان بلطالم والفرد والمالة مدة مداخله الغرور وطاوع قرناء السوء المحدقين به والتفت الى المطالم والفرد على الذاس وأهل القري حتي أنه م كانواح وروادفائر فردة عامة على الدور والاما كن بأجرة ثلاث

سنوات وقيل أشنع من ذلك فأنق ذالله منه عباده وسلط عليه جنده وعداكره وخرج مرغوما مقهورا على هـ نده الصورة ولم يزل في سـ يره الي أن نزل بقليوب بعد الغروب فعشاه الشواري شيخ قليوب ثمسار ليلا لى دجوة فانزل الحريم والاثقال في ثلاث مراكب وسار هوالي جهة بنها وغالب جماعته تخلفواعنه بمصر وكذلك الكتخدا وديوان افندي والخازندار الذي كان بالقلمة والسلحدار وخليـــل انندي خزنة كاتب ( وفي يوم الاثنين عاشره ) نودى بالامان أيضــا وأن المساكر لايتعرضون لاحد بأذية وكلمن تعرض لهعسكري بأذيةولوقايلة فليشتكه الى القلق الكائن بخطته ويحضره الى طاهر باشا فينتقم له منه (وفي يوم الخيس وقت العصر )حضر الاغاوالوجاقلية الى بيت القاضي وأعلموه باجتماعهم في غد عند طاهر باشاو يتفقون علي تلبيسه قائمة ام و يكتبون عرض محضر بحاصل ماوقع ( وفي ذلك اليوم ) حضر جعفر كانف تابع إبر اهيميك وبيده مراسلة خطاباللعلماءوالمشايخ وقيل انه كان بصرمن مدة أيام وكان يجتمع بطاهر باشا كل وقت بالشيخونية فلما أصبح يوم الجمعة رابع عشره اجتمع المشابخ عند القاضي وركبوا محبته وذهبو اعندطاهر باشاوعملوا ديواناوأحضر القاضي فروة ممورأ ابسه الطاهر باشاليكون قائمه قامحتي تحضر له الولاية أويأتى وال وكلوه على رفع الحوادث والمظالم وظنوافيه الحيرية والفةواعلى كتابة عرضحال بصورة ماوقع وقرؤا المكتوب الذى حضرمن عند الامراء القبالي وهو مشتمل على آيات وأحاد بث وكالام طويل ومحصله انهم طائمون وممتثلون ولميحصل منهم تعدو لامحاربة وانمااذا حضروا الىجهةأو بلدة وطلبوا المرور عليهاأ وقضاء حاجة من بندرمنمهم الحاكم والعساكر التيبهاو البذوهم بالمحاربة والطرد ومعذلك اذا وقعت بيننامحار بة لايثبتون اناو بنهز مون ويفرون وقدتكر رذلك المرة بعدالمرة ولايخني مأبترتب على ذلك منالنهب والسلب وهتك الحرائر وقدوقع أننالماحضرنابالمنية فحصل ماحصل و بدؤنا بالطرد والابهادوحصل ماحصل عاذ كروعوقب من لاجني وذنب الرعية والعباد في رقابكم وقد التمسنا من ساداتنا المشايخ أن يتشفه والناعند حضرة الوزير ويعطينا مايقوم بمؤ نتناومعا بشنا فابي حضرة الوزير الااخراج امن القطر المصري كليا وبعثتم محذرونا مخالفة الدولة العلية مستدلين علينا بقوله تعالى أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الامرمنكم ولمتذكر والناآية تدل على اننا نخرج من محت السماء ولاآية تدل على اننانلتي بايدينا الى التهلكة وذكرتم لناأن حريمنا وأولاد نابمصر وربماتر تب على المخالفة وقوع الضرر بهم وقد تعجبنا ن ذلك فاننا أنماتر كذاحر بمناثقة بأنهم في كفالتكم وعرضكم على أن لمروءة تأيي صرف الهمة الى متداد الايدي للحريم والرجال للرجال على ان الفلك دوار والله بقلب االليل والنهار والملك بيدالله يؤتيه من يشاء قل اللهم مالك الملك الآية فلم اقرئ ذلك بتفاصيله تعجب المعون له فكانا كانوا ينظرون من خلف حجاب الغيب وأخذذاك المكتوب طاهر بإشاوأودعه في جيبه ثم قال الحاضرون فما يكون الجواب قال حتى نتروى في ذلك ثم كتب لهم جوابا يخبر مم فيه

بماوقع ويأمر همهانهم يحضرون بالقرب من مصر لربما قتضي الحال الى المعاونة روفي يوم الاتنين ابع عشره )كتبوا العرض المحضر بصورة ماوقع وختم عليه المشايخ والوجاة لية وأرسلوه الى اسلامبول وأمامحمد باشا المهزوم فانه لم يزل في سيره حتى وصل الى المنصورة وفرد على أهلها تســـ بين ألف ريال وكذاك فرد على ماأ مكنه من بلاد الدقهلية والغربية فردا ومظالم وكلفا وصادف في طريقه بمض المعينين حاضرين بمالغ الفردة السابقة فأخذه امنهم (وفي ليلة الثلاثاء) بعد المغرب ثامن عشر مأرسل طاهرباشا عدة من العسكر فقبضو اعلى جماعة من بيوتهم وهم أغاذا لانكشارية ومصطفى كتخدا الرزاز ومطغى أغا الوكيل وأيوب كتخدا الفلاح وأحمد كتخداعلي والسيداحمد المحروقي وخليل افندي كاتب خزنة محمد بإشاوأ طلعوهم اليالقلعة وأصبح الناس بتحدثون بذلك ثم انجاعة من الفقهاء سعوا الى السيد احمد المحر وفي فأنزلوه الى يته في ان يوم وعملو اعليه ستمائة كيس ولزم المسكر بيته وكذلك بقية الجماعة منهم.ن عمل عليه مائتًا كيس وأقل وأكثر وأقامو افي الترسيم (وفي يو الجمعة حادى عشرينه ) ركب طاهر باشا بالموكب والمالازمين وصلى الجمعة بجامع الحسين (وفيه) وردت الاخبار بان الامراء المصرية رجعوا الي قبلي ووصلوا الي قرب بني سويف (وفيه) تشفع شيخ السادات في مصطفى أغاالوكيل وأخذه الى يته وعملو اعليه مائتين وعشرين كيسافلما كان يوم الاحدار الطاهم باشأ يطلب مصطفى أغاالوكيل من عندشيخ السادات فركب معه شيخ السادات وسعيدأغا وكيل دارالسعادةوذهباصحبته الي بيتطاهرباشا فالماطلموا اليأعلى الدرج خرج عليهم جماعة من العسكر وجذبو امصطفى أغامن بينهم وقبضواعليه وأنزلوه الى أسفل وأخذوه الحالقاءة ماشيا على أقدامه فحنق الشيخ السادات ودخل على طاهر باشاو تشاجرمعه فاطلمه على مكتوب مرسل من محدباشا اليه فقال مذالا يؤاخذ به وانما يؤاخذاذا كان المكتوب منه الى محد باشاتم انحط الام على أنه لا يقتله ولا يطلقه ثم ان ظاهر بإشار كب ليلا وذهب الى شيخ السادات وأخذخاطره بعدمافزع من حضوره اليه فيذاك الوقت (وفي ثالث عشرينه) أطلعوا يوسف كتخدا الباشا الي القلمة وألزموه بمال وكذلك خزنة كاتب (ونيمه) خرج أمير الالزم لملاقاة الحجاج فنصب وطاقه بتبعة النصر وأقام هناك (وفيه) حضر مجان على يده مكاتيب مؤرخة في عشرين شهرالحجة مضمونها أن الوهابيين أحاطوا بالدبار الحج ازية وان شريف مكة الشريف غاب تداخل مع شريف باشا وأمير الحاج المصري والشامي وأرشاهم عليأن تنعوقوا معهأياما حتى ينقل ماله ومتاعه الىجدة وذلك بعد اختلاف كبيرو ملوربط وكونهم يجتمعون على مربه ثم يرجعون عن ذلك الى أن الفق رأيهم علي الرحيل فاقابوا مع الشريف اثني عشريوما ثم رحلوا ورحل الشريف بعدأن أحرق داره ورحل شريف باشا أيضا الي جدة (ونيه) قبضواعلى أنفار من الوجاقلية أيضا المستورين وطلبو امنهم دراهم وعملو اعلي ط ثفة القبط الكتبة خمسمائة كيس بالتوزيع ( وفي خا سعشر ينه ) قبضواعلى جماعة منهم وحبسو هم وكذلك عملو اعلى طائفة البهو دمائة كيس (وفيه) حضر أحمد أغاشو يكار الى مصر بمراسلة من الامراء القبالي ( وفي يوم الاربعاء سادس عشرينه ) سافرت التجريدة المعينة لمحمد باشا وكبيرهاحسن بيك أخوطاهر باشا فنزلواني مراكب وفي البرأيضا( وفي يوم الخيس ) قبضواعلى المعلم ملطي القبطي من أعيان كتبة القبط وهو الذي كان قاضيا أيام الفر نسيس فرمو ارقبته عندباب زويلة وكذاك قطعوارا سالمه لمحناالصبحاني أخي يوسف المسجاني من مجار الشوام عندباب الخرق في ذلك اليوم وأقامام ميين الى ثاني يوم (وفي يوم السبت غايته) رجع أحمد أغاشو يكار بجواب من الباشا الي ونقائه وأشيع وصول ابراهيم بيك ومن معــه اليي زاوية المصــلوب ووصلت مقدماتهم الى ر الجييزة يقبضون الكلف من البلاد (وفيه ) أفرجوا عن يوسف كتخدا الباشابعــــدان دفع تمانين كيسا ونزل من القلمة الي داره (وفيه ) أرسل طاهر باشاالي. صطفى افندي را. ز الكاتب وابراهم أفندي الروزنامجي وسليمان فندى فأخذوهم عندعبدالله أفندى راهز الروز امجي الرومي

﴿ شهر صفرسنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الاحد (في ثانيه) حضرا لامراءالقبالي الى الشييخ الشيمي ( وفي ليلة الار بعاء رابعه ) خنقو ا احمدكتيخداعلي باشاختيار الانكشارية ومصطفى كتخداالرزاز كتخداالعزب وكانامحبوسين بالقامة وضربوا وقت خنة همامد فمين في الساعة الثالثة من الليل ورموها الى خارج ( وفي صبحها يوم الاربعاء) حضر جواب من العسكر الذين ذهبوالمحاربة محمد باشامضمونه انه انتقل من مكانه وذهب الى جهة دمياط وانه تخلف عنه جماعة من العسكر الذين معه وأرسلو الطلبون منهم الامان فإيج اوبومم حتى يستأذ أو 'في ذلك فا جابهم طاهر بإشابان يعطوهم أماناو يضموهم اليهم ( وفي ذلك اليوم ) أشيع ان طاهر باشاقاصد انتعدية لي البرالغربي ليسلم على الامراء الصراية وفي ذلك الوقت أمر باحضار حسن أغامحرم فارتاع من ذلك وأيتن بالموت فلماحضر بين يديه خلع عايه فروة وجمله معمار جي باشاواعطاه ألغي فرا نساواً مره أن يتقيد بتعمير القلمة وماصدق أنه خرج من بين يديه و سكن روعه وفي ذلك لوقت حضراليه طائفة من الانكشارية وهم الذين كانواحضر وافي أول المحرم في النقاير مع الجبخانه ليتوجهواالى الديارالحجازية وآنزلوهم بجامع الظاهر خارج الحسينية وحصلت كأثبة مجمد باشاوهم مقيمون على ماهم لمية ولماخر جمحمد باشا وظهر عليه طأئفة الارنؤ دشمخوا على الانكشارية وصاروا ينظرون اليهم بمين الاحتقارمع تكبرالانكشار يةونظرهم فيأنفس بهمأنهم فحذالسلطنة وأن الارنؤ دخدمهم وعسكرهم وأتباعهم ولمافردالفر دطاهم بإشاو صادرالناس صاريد فع الى طائفة الارنؤد فيجما كيهم المنكسرة أويجولهم بأو راقءلي المصادرين وكلاطلب الانكشارية شيأمن جماكيهم قاللم ليسلكم عندى شي ولاأعطيكم الامز وقت ولابتي فان كان لكمشي فاذهبوا وخذوه من محمد باشا فضأق خناقهم وأوغى صدورهم وبيتواأمرهم مع أحمد باشاوالي المدينة فلماكان في هذااليوم ركب الجاعة

المذكور ون من جامع الظاهر وهم بحوالما ثتين وخمسين نفر ابعددهم وأسايحتهم كاهي عادتهم وخلفهم كبراؤهم وهماسمعيل أغا ومعهآخر قالله موسىأغا وآخرنذهبواعلى طاهرباشاو ألودفي جماكيهم نقال لهم ليس لكم عندي الامن وقت ولا بتى وان كان لكم ثي مكسور فهو مطلوب لكم من باشتكم محمد باشأ فالحواعليه فنترفيهم فعاجلوه بالحسام وضربه أحدهم فطيررأ سهور ماهامن الشباك الحالحوش وسحبت طو ثفهم الالمحة وهاجوافيأتباعه فوقع الحريق والنهب فيالدارووقع فيااناس كرشات وخرجت العساكر الانكشارية وبأيديهم السيوف المسلولة ومعهم ماخطفوه من النهب فانز عجت الناس وأغلةو االاسواق والدكاكين وهربو الى الدور وأغاقوا الابواب وهملا يعلمون ماالخبر وبعدساعة شاع الخبر وشق الوالى والاغاينادون بالامن والامان حسب مارسم أحمد باشاوكرر واللماداة بذلك تمادوا باجتماع الانكشار يةالبلدية وخلافهم عندأحمد باشاعلي طائفة الارنؤ دوقئلهم واخراجهم من المدينة فتحز بواأحزابا ومشواط والف طوائف ونجم الاراؤدج بة الازبكية وفي بيوتهم الساكنين نيها وصارالا نكشارية 'ذاظفروا بأحدمن الارنؤ دأخذواسلاحه وربماقتلوه وكذلك الارنؤد ينه لون معهم مثل ذلك هذا والنهب والحريق عمال في بيت طاهر باشا وفرج الله عن المتقلين والمحبوسين على المغارم والمصادرات وبقيت جثة طاهر باشامر مية لم ينتفت المهاأحد ولم يجسراً حدمن أتباعه علي الدخول اليمالبيت واخراجها ودفنها وزالت دولته وانقضت سلطنته في لحظة فكانت مدة غلبته ستة وعشرين يوما ولوطال عمر ه زيادة على ذلك لاهلك الحرث والنسل وكان صنته أسمر اللون تحيف البدن أسودا للحية قايل الكلام بالتركي فضلاعن العربي ويغلب عليه لغة الارتؤدية وفيه هوس وانسلاب وميل للمسلوبين والمجاذب والدراويش وعمل لهخلوة بالشيخونية وكان ببيت فيها كثيرا و يصعدمع الشيخ عبدالله الكردي الى السطح في الليل و يذكر معه شمسكن هناك بحريمه وقدكان نزوج بامرأةمن نساءالامراء وكازيجتمع عنده أشكال مختلفة الصور فيذكر معهم وبجالسهم ويظهر الاعتقادفيهم ولمارأوامنه ذلكخرج الكثيرمن الاوباش وتزيا بماسولت لهننسه وشيطانه وابسله طرطوراطويلاومرقعة ودلقا وعلق لهجلاجل وبهرجان وعصامصبوغة وفيهاشخاشيخ وشراريب وطبلة يدقءامها ويصرخ ويزعق ويتكلم بكامات مشهجنة وألفاظ موهمة بأنهمن أر باب الاحوال اليسكجرية رأمهوذهبوا بهاليو صلوهاالي محمد باشاو يأخذوا منهالبقشيش فلعقهم جماعة من الارنؤد فقتلوهم وأخذواالرأس منهم ورجعوا بهاودننو هامع جثته وكتبأحد باشامكتو باالي محمدباشا يعلمه بصورة الواقمة ويستمجله للحضور وكذلك المحروتي ومعيد أغاأرسل كلواحدمكتو بابمعني ذلك وظنوااتمام المنصف ولمانهبوا بيئه نهبواما جاوره من دورالناس من الحبانية الى ضلع السمكة الحدرب الجماميزتم انأحمدباشا أحضرالمشايخ وأعلمهم بماوقع وأمرهم بالذهاب الى محسدعلي ويخاطبوه بأن

يذعن الى الطاعة فلماذه بوااليه وخاطبوه فى ذلك أجاب بأن أحمد باشالم بكن والياعلي ، صر بل انمهاهو والىالمدينة المنورةعلى ساكنها أفضل الصلاةوالسلاموليس لهعلاقة بمصر وأناكنت الذىوليت طاهرباشالكونه محانظ الديارالمصرية من طرف الدولة ولهشبهة في الجملة وأماأ حمد باشانليس لهجرة ولاشبهةفهو يخرج خارج البلدو يأخذمعه لانكشارية ونجهزه ويسافرالى ولايته فقاموا من عنسده على ذلك واستمرالا نكشارية علي ماهم عليه من النهب وتتبع الاراؤ دو تحزبوا و تسلحوا وعملوامتاريس على جهاته ونواحيهه مالى آخرالنهار فنادواعلى الناس بالسهر والتحنظ والدكاكين تفتح والقناديل تعلق وبات الناس على تخوف ولماأصبح نهارا لخبس مرالوالي والاغاينادون بالامان برسم حكم أحمد باشا ثمان أحمد باشاأرسل أو راقاالي المشايخ بالحضو ونذهبو االيمه فقال لهمأر يدمنكم أن يجمعوا الناس و لرعية وتأمر وهم بالخر وج على الار نؤدوقتاهم فقالوا سمماوطاءة وأخذ فوافي القيام نقال لهم لاتذهبوا وكونواءنسدى وأرسلواللناس كاأمر نكم فقالواله انعادتنا أن يكمون جلوسناني المهمات بالجامع الازهر وتجنمع بهونرسل اليالرعيدة فأنهم مند ذلك لايخالفون وكان مصطفى أغا الوكيــل حاضرا فراددهم في ذاك وعرف منهــم الانه كماك نلم يزالواحتى تخلصــوا وخرجوا وكان أحدد باشأر سل أحضر الدفتر دار , يوسف كتخدا الياشاوعيد الله افدي رامز الروزنامجي وغالب أكابر المثمانية ومصطفى أغاا لوكيل كان وهونا - ندشيخ السادات كاتقدم نعند ماسمع بقتل طاهر بإشا رك بجماعته واجته وأخذمه عدة من الانكشارية وذهب الي عند أحمد باشاو وقف ينبديه يعاضده وبقويه وأما محدعلى والاراؤدفانهم مالكون القلعة الكبيرة ويجمعون أمرهم ويراسلون الامراء فلماأصبح ذاك اليومعدى الكثير من الماليك والكشاف الى برمصر ومروافي الاسواق وعدي أيضامحد على وقابلهم في برالجيزة ورجع وعدى الكثير منهم من ناحية نبابة ومعهم عربان كثيرة وساروا الىجهةخارج إبالنصرو بابالفتوح وأقامواهناك وأرسل ابراهيم بيكورقة اليأحمد باشابقول فبهاانه بلغناموت لمرحوم طاهر باشاعليه الرحمة والرضوان فانتم تمكونون مع أتباعكم الارنؤد حالاواحدا ولاتنداخلوامع الانكشارية فلماكان ضحوة النهارذهب حماعة من الانكشارية الي جهة الرميلة فضر بواعليهم من القلعة مدافع فولواوذ هبوا ثم بعد حصة ضربوا أيضاعدة مدافع ، تراسلة على جهة يت أحمد باشا وكان ساكناني بيت على بيك الكبير بالداودية فعند ذلك أخذا مر ، في الانحلال وتفرق،نه غالب الانكشار ية البلدية و وانق ان المشايخ لماخر جو امن عنده و ركبو الميز الواسائرين الى أن و ملو اجاء ها انمور ية فنزلوابه وجاسو او هم في حيرة متفكرين نيما يصنه و ن فعند ماسمعو اصوت المدانع قامواو ثنرقوا وذهبوا الى بيوتهم ثمان ابراهيم يبكأر لروقة الحأحد باشاقبيل العصريأس فيها بتسلم الذين قتلو اطاهم بالناو بخرج اليخارج البلد ومصممهلة اليحادي عشرساعة من النهار ولايقيم الحالليل وانخالف فلايلومن الانفسه غلمارأي حال نفسه مضمحلا لم يجديدا من الامتثال

الأأن لم يجدم الايحمل عليها أثقال فقال للرسول لم عليه وقل له يرس لليجم الاوأناأ خرج وأمات لم القاتاين فلايكن فقال لدأماحضور الجمل فغيره تيسر في لذا الوقت لبعد لمسانة فقال له وكيف يكون العمل فقال يركب حضرنكم ويخرج وقتماحضرت الجمال الليلة أوغدا حملت الانق لولحقتكم خاوج البالد نعند ذلك قام وركب وقت النصر ولفرق مركان معه مرأعمان العثمانية منال الدفتردار وكتخدا بيكوالر وزنامجي وذهبوا الي محمدعلي والتجؤا اليه نأظهر لهماابشر والقبول وخرج أحمد باشافي حالة شنيعة وأتباعا مشاة بين يديه وهم يعدون في مشيهم وعلى أكتانهم وسائد وأشعة خئيفة نعند ماخر جمن البيت دخل الار نؤ دونهبو الجميع مافيا ولم يزل سأبر احتى خرج من المدينة من باب الفتوح فوجدالعسكر والعربان وببض كشاف وعماليك صرية محدقة بالطرق فدخل مع الانكشارية الي قلعة الظاهر وأغلقو ه اعليهم و خرج خانهم عدة و 'فرة ، ن الار نؤ دوالكشاف المصرلية و المرب والغز وأحاطوابهم وأقامواعلى ذلك ناكاللبلة وبعدالمشاءم الوالي وأمامه للناداة بالامان حسب مارسم ابراهم بيك حاكم الولاية وأند ينامحد على فكانت مدة الولاية لاحد باشا يوما وايلة لاغبر وفي ذلك اليومنه بوابيت يوسف كتخدا يك وأخرجوامن أشياء كثيرة أخذذلك جميعه الارنؤد وأصبح يوم الجمعة فركب المشايخ والاعدان وعدو اليبر الحيزة وسلمواعلي ابراهم بيك والامراء (رفيه) استأذن الدفيردار وكتخدا يكمحم على في لاقامة عنده أو الذهاب فاذن لهما بالتوجه لي يوتهم فركبا قبيل الظهر وساراالي بيت الدفتردار وهو بيت البار ودي فدخــل كتخدا بيك مع الدفترد راءلمه نهب بيته فنزلاو حلسامقد ارساعة واذ بجماعةمن كبارالا تؤدومهم عدتمن العسكر وصلوا اليماوعند دخولهم طلبوا المشاعلي من بيت على أغاالهمر اوى وهوتجاه بيت البار ودي فلم يجدوه نذ مب معهم رفيق لهوايس معهسلاح فدخلوا لدار وأغلقواالباب وعلمأ مل الخطة مرادم فاجتمع الكثير من الاوباش والجعيدية والعسكرخار جالدار يريدون النهب ولمادخلو اعليهماقبضوا أهلاعلى الدفتردار وشلمحوه من ثيابه وهو يقول عبيتر وأصابه بمضهم بضر بة على يده اليمني وأخرجوه الى في يحة المكن وقطموا رأسه بمد ضربات ومو يصيح مع كل ضربة لكون لمشاعلي لايحسن الضرب ولم يكن معه ملاح بل ضربه بسلاح باض المسكم الحاضرين ثم فعلواذاك بيوسف كتخدابيك وموسا كتالم يتكلم وأخذوا الرآسين وتركوهام ميين وخرجوا بعدمانهم وأمارجد ودمن انتياب ولاتمة بالمكان وكذلك ثياب أنباعهم وخرج أتباعهم فيأسو احال يطلبون النجاة بار واحدم ومنهم نهرب وطلع اليحريم البارودي الساكنات في البيث وصرخ النساء والزعجن وكانت الدت ننيسة المرادية في ذاك لمنزل أيضا في تلك لايام فعند مارأت وصول الجماعة ارملت الى لم كشف المحر مجي فحضر في ذاك الوقت فكله ثه في أن يتلاف لامر فوجده قدتم فخرج بعد خر وجهم لراسين فظن الناس أنهافهاته ثم - ضرمحمد على في أثرذاك وطردااناس المجتمعين للنهب وحتم لي المكان وركب الى داره ثم ان بلي أغاانسمر وي استأذن محمدعلي في دفنهما فاذزله فاطي شخصا ستم ئة ندف نف ف تجويزها وتكفينهم فاخذها وأعطى نهالآ خرمائتي له ف لاغيرقا لذها وذاب نوضعهم في تابوت واحده ن غير رؤس وكانوا ذه بوار ؤمهما الحيالامراء بالميزة ولم يردوهاو لم يدفنا مهرما ثمر فعهسما بالتابوت الي ميذ أةجاج السلطان شاه المجاور المكان ومومكان قذرفنسامه اوكفنهماني كفرحقير ودفنهم فيحفر ذنحت حائط بتر بة لاز بكيِّ من غير رؤس فهذاما كان من أمرهما وأماالذين في قلمـــ ة 'ظاهر فانهم نحصر وا وأحاط بهم الارق والغز والمرباز وليسعند دمما يأكلون ولامايشر بون نصار وايرمون عليم من السور القرا بين والبار ودوم كذاك يرمون عليهم من أسفل وجمعوا أثر بقوعمارها كيم ناعالية وصارير مون عليم منها كذاك بقية نهار الجمعة وليلة السبت اشتد الحرب بينهم بناول الليل وفي الصباح أنزلوا من القلمة مدافع كبارا و بنبة وجبح نه وأصمدوها على التول وضر بواعليهم لى قبيل المصر نمند ذلك طلبوا الامان وفنحواباب النلعة وخرج أحمد باشا وصحبته شخصان وهما للذان قتسلاطاهم بالنافاخذوهم وعدوابهم الي الحيزة وبطل الحرب والرمي وبقي طائفة الانكشار بةداخل القلمة وحولهم المساكر فلماذهبوابهم الىالحيزةأرسلوا أحمد باشالىقصرالهيني وأبقوا لاثنيزوهم اسمميل أغا وموسى أغابالقصر الذي الحبيزة ونردى بالامان للرعية حسب مارسم براهم يسك وعثمان يك البرديسي ومحمد على (وفي يوم السبت) - ضرأ حمد بيك أخو محمد على اليجهة خان لخابلي لاجراء التنتيش على منهوبات الارتؤد التينهبها الانكشارية وأودعوها عنـــد أصحابهم الاترك ففتحواعمدة حوانيت وقهاوي وأماكن وأخمذواماذيها وأجلسو اطوائف منعسكر الارتؤد على الحانات والوكئل و لاماكن وشلحواناساكثيرة من ثيابهم وربحاقتلوا من عصي عليهم فنخوف أملخان الخليلي ومن جاورهم واستمر الارنؤد كالمرت منهم طائفة ووجدوا شخصافي أيجهة فيهشبه م با لاتراك فبضواءاً وأخذوا ثيابه وخدوصا ان وجدوا شيأ.هه من السلاح أُوسَكَيْنَا فَتُوقَى أَكَثَرَاكِ اللَّهِ وَانْكُنُواعَنَ المُرُورُ فِي أَسُواقَ المَدَيْنَةُ فَضَالِاعُنَ الجهاتُ البرانيــة ( وفيه ) كثر مرور الغز والكشاف المصر ليةوتر ددوا لي المدينة وعلى أكتافهم البنادق والقرابين وخلفهم المماايك والمربان فيذهبون اليبيوتهم وببيتونج اويدخسلون الحمامات ويغيرون ثيابهم و يمودون الى برالجيزة وبمضهم المامه الله داة بالامان عند مروره بوسط المدينة ( وفيـــه ) كتبت أوراق بطاب درام مر ﴿ على البلاء المنونية والغربية كل بلد ألف ريال وذلك خـــلاف مضايف المرب وكلفهم (وفي يوم الاثنسين) قتلو اشخصا بباب الحرق يقال انه كان من أكبر المتحز بين على الاراؤد وجمع منهوبات كثيرة (وفيه) أيضاقتلوا اسمميلاً غا وموسى أغاوهمااللذان كاناقتلاطاهر باشا وتقدمأنهم كانوا أخذرها بالامان سحبة احمد باشالي قصرالعبني وقي الاثنان بتصر الجيزة فاخذوها وعدوابهما اليالبر الآخر وقطموا رأسيهماعندائناص ية وأخذوا لراسين وذمبوابهما أاي زوجة

طاهر باشا الشيخونية ثم طلعوهما الى أخي طاهر إشا القلعة ( و فيه )نقلد للم أغا أغاث تسمحفظان سابط الاغاوية كاكان وركبوشق المدبنة بأعوانه وأمامه جماعة ن العسكر الارنؤدولبسواأيضا مين أغاأ مين خزنة مرادبيك وقلدوه و لي الشرطة ولبسوا محمدا المعروف بالبرديسي كتحدا قائد أغاو جعلوه محتسبا وشق كل منهم بالمدينة وامامهم المناداة بالامن والامان والبيع والشراء (وفيه ) أخرجوا الانكشار بة الذين بقلعة الظاهر وسفروهم الىجهة الصالحية وصحبتهم كاشفان وطائفة من العرب بعدماأ خذواصلاحهم ومتاعهم ال وشلحوهم ثيابهم والذي قي لهم بعد ذلك أخذته العرب وذهبوافي أسواحال وأنحس بال وهمنحو الخمسمائة انسان ومنهم من التجأ لي بعض المماليك والغز فستر عليه وغـير هيئته وجعـله.ن أنباعه وكذلك لانكشارية الذين كانوا مخفيين التجؤا الى المماليك وانتموا اليهم وخده وهم فسبحان مقلب الاحوال وحضر سليمكاهف المحرمجي وسكن بقلعة الظاهر وكتب الى اقليم الة لميوبية أوراة وقررعلي كل بلد ألف ريال ومن كل صنف من الاصناف سبعين مثل سبعين خاروف وسبعين رطل سمن وسبعين رطل بن وسبعين فرخه و هكذا وحق طريق الممين لقبض ذلك خسة وعشرون ألف نضة من كل لد (وفي يوم الار بعاء حادى عشره ) - ضرمجم دعلى وعبدالله أفندي رامز لروزنامجي ورضوان كتخدا ابراهيم بيك لي بيتالد نتر دار القتول وضبطوا تركته نو جدهنده نقو " ثائمانة كيس وقيمة عروض وجواهر وغيره بحوالف كيس ( وفيه ) أرسل ابراهم بيك فجمع الاعيان والوجاقاية وأبرزلهم فرمانات وجدوها عند الدفتر دارا لمقتول مضمونها تقريرات مظالم منهاان المماليك المصراية كانوا أحدثوا على الغلال التي تباع لي بحربر اعن كل أردب محبوب فيةرر ذلك بحيث يتحصل من ذلك المخزب فالعامرة عشرة آلاف كيس في السنة فان نقضت عن ذلك القدر أضر ذلك بالخزينة ومنها تقرير المليون الذي كان قررها فر نسيس علي أهالي مصرفي آخرمدتهم ويوزع ذلك على الرؤس والدور والمقار والاملاك ومنهاان الحلوان عن المحلول ألاث منوات ومنهاانه يحسب المضاف والبراني الي ميري البلاد وغير ذلك (وفي يوما لخيس ثاني عشره) عمل عثمان بيك البرديسي عزومة بقصرالعيني وحضرا براهم بيكوالامراء ومحمد على ورفة ؤه وبعدانقضاء العزومة ألبسوا محمد على ورفقاء مخلعاوقد والهم تقادم (وفي يوم الجمعة) كذلك عملو اعزو. قد لابن أخي طاهر باشا المقمم بالقلمة وصحبته عابدي يبك ورفقاؤهم بقصرالميني وخلعوا عليهم وقدموا لهم تقادم أيضا (وفي يوم الاحدخامس عشره) نزل ابن أخي طاهر باشا من القلمة ومن معسه من أكابر الارنؤ دوأعيانهم ومساكرهم بمزالهم ومتاعهم وماجمعوه من المنهوبات وهوشيءكثير جدا وسلموا القلعة الي الامراء المصرلية وطلع احمد بيك الكلارجي الي باب الانكشارية وأقام به وعبد الرحمن بيك ابر اهميم الى باب العزب وسليم أغا مستحفظان الى القصر فعند ذلك اطمأن الناس بنزولهم من القلمة فأنهم كأنواعلى تخوف من اقامتهم بهاوكشر فيهم اللغط بسبب ذلك الم يزل الامراء يدبرون

أمرهم حتى أنزلوهم منهاو بق بهاطائفة من الار نؤ دوعلمهم كبير يقال له حسين قبطان (وفيه) وردالخبر ان محمدباشاً لماقربت منه العداكرالتي كان أرسلهاله طاهر باشاارنحل الي دمياط كما تقدم (وفي يوم الاثنين) وردت مكاتبات من الديارا لحجاز يقمؤ رخة في منتصف محرم وفيها الاخبار باستيلاء الوهابيين على،كمة في يوم عاشوراً و إن الشريف غالب أحرق دار. و ارتحل لي جدة و ان الحجاج أقاموا بمكة غَانية أيام زيادة عن الممتاد بسبب الارتباك قبل حصول الوهابين بكة ومراعاة للشريف حتى نقل متاعه الىجدة ثمارتحل الحجاج وخرجوامن مكةطالبين زيارة لمدينة فدخل الوهابيون بعدارتحال الحج بيو مين (وفي بوم الاربعاء ثامن عشره) أخرجوا باقي الانكشار يقوالدلاة والسجمان وكانو امجتمه بن عصر القدية نتضرر منهم المارة وأهل تلك الجهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة انداس بلوقتاهم وكان تجمعهم على أن يذه بوا الى جهةالصعيدو بلتنون على حسن باشابجر جا وبنضمون اليهو لي من بناحية الدميد من أجناسهم فذهب منهم من أخبر الامل اء الصراية بذلك فضبطوا علمهم الطرق واتفق ان جماعة منهم وقفوالبه ضالفلاحين المارين بالبطيخ والخضار فحجزوهم وطابو امنهم دراهم فمرجم بهض ماليك، نأتباع البرديسي فاستجاريهم الف الاحون فكلموهم فتشاحنو امعهم وسيحبوا على بمضهم السلاح فقتل بملوك منهم فدهبوا اليسيدهم وأعاموه فارسل الي براهيم بيك فركب اليالعرذي ناحية بولاق انتكرور وترك مكانه بقصر الحيزة محمد بيك شتك وكيل الالني وشركوا نليهم الطرق وأمروهم بالركوب والخروج مزمصرالي جبةالشام واللحوق بجماعتهم فركبوامن هناك ومرواعلي ناحية الجبل من خلف القلمة الييجهة العاداية وأمامهم وخلفهم ببض الأمراء المصر اية وممهم مدفعان وهممنحوألف وخممانةوأزيدالماخرجوا وتوسطوا البرية عروا الكثيرمنهم ومن المتخلفين والمتأخرين عنهم وأخذوا أسلحتهم وقتلوا كثيرامنهم ورجعالماليك ومعهم الكثيرمن بنادقهسم وسلاحهم يحملونه ممهم ومع خدامهم الممارج عالمماليك بهذه الصورة ووقف العسكر الار تؤدية على أبواب المدينية انزعجالناس كمادتهم في كرشاتهم أغلقوا لدكاكين وعين للسفر معهم حسين كاشف الالني يذهب معهم الى القنطرة ونودي في عصريت بالامان وخروج من نخلف من الانكشارية وكل من وجدمنهم بعدثلاثة أيام فدم، واله هدر ( وفي يوم الخيس) مرالوالي والمناداةأمامه على الاتراك والانكشارية والبشدناق والسجمان بالخر وجمن مصر والتحذير لمن آواهمأوثاواهم وكلماصادف فيطريقه شخصامن الاتراك قبض عليه وسأله عن تخلفه فيقول أنامن المتسببين والمنأ هلين من زمان بمصر فيطلب منه بينة على الله ويستله معسكرا لار نؤد فيو دعونه في مكان مع أمثاله حتى يتحققو اأمره ` وفيه ) مر بهض المماليك بجهة الميدان ناحية باب الشعرية فصادفوا جماعة من المسكر المذكورين يح لمون متاعالهم فاشتكاو ابهم وأراد واأخذ سلاحهم متاعهم فمانموهم وتضار بوامعهم فقتل بينهم شخصار من الانكشارية وشخصان من الماليك أحمدها فرنساوي

( وفيه ) حضراً يضاثلاثة من المماليك لي وكالة الصاغة الي رجل رومي ططري وسألو ه عن جواري سود عنده لمحمد باشاوانهم يطلبونهن المثمان بيك البرديسي فانكر ذلك وشهدجيرا لهانهن ملك واشتراه ليتجرفهن فلم يزالواحتي أخذوامنه للاثة علىسو ماشراءو ذهب معهن فلمابعد واعن الجمة فزعوا عليمه وطردوه وذهبوا بالجواري فدندهب ذلك الططري الي محمد على فارسدل الى البرديسي ورقة بطلب الجواري أوثمنهن فنحص عُهن حق ردهن الرصاحبهن (وفيه) حضراً يضاجباعة من المماليك الى بيت عثمان افندي بجوارض مح لشيخ الشعر اني وهومن كتبة ديو ان محمد باشا فأخذو اخيله و سلاحه و متاعه التي بأسفل الدار ( و في يوم لجمعة ) نهبواأ يضادار أحمد افندي الذي كان شهر حولة وكاشف الشرقية في العام الماضي فاخذو اجميع ماعنده - تي ثيابه التي على بدنه رقتلو اخادمه على باب داره قاله الوالي زاعما أعهوالذي دل عليه ( وفي يوم السبت ) مرسلم أغاوامام المناداة على الاغر اب الشوام والحلبية والرومية يجتمعون بالجمالية يوم تاريخه فلم بجتمع منهم أحد ( وفي بوم الاحد ) حضر الشريف عبد الله ابن سرور وصحبته بعض أقاربه من شرفاء مكة وأتباعهم نحوستين نفرا وأخبروا انهم خرجوا من مكةمع الحجاجوان عبدالمزبز بن مسمو دالوهابي دخل الي مكة من غير حرب وولي الشريف عبد الممين أميرا على مكة والشيخ عقيل قاضياوان هدم قبة زمزم والقباب التي حول البكه بةو الابنية التي أعلى من الكمية وذلك بعدأن عقد مجلسا بالحرم و باحثهم على ماالناس عابيه من البدع والمحرمات الخالفية للكتاب والسنةوآخ, والنالش يفغالبوشر بف باشذهبا لي جدة وتحصنابها وانهم فارقوا الحجاج في الجديدة ( وفيه ) كتبو عرضحالير أحدها بصورة ماوقع لمحمد باشا. ع العساكر شمقيام لانكشار ية وقتلهم الطاهر باشائم كرة الارؤدعلي الانكشار يقلماأثار واالنتنة مع أحمد باشاحي اختلت أحوال المدينة وكاديعمها الخراب لولاقرب الامراء لمصرلية وحضورهم فسكنو االفننة وكفواأ يدي المتعدين والثاني يتضمن رفع الاحد ثات التي في ضمن الاو امرالتي كانت مع الدفتر دارالتي تقدمت لاشارة اليها (وفيه) عن م الامراء على التوجه الى جهة بحري فقه ــ د البرديسي و صحبته محمد بيك تابع محمد بيك المفوخ جهة دمياط ومعزم محمدعلى وعلى بيكأ يوبوغيرهم وصحبتهم الجم الكثير من العساكر والمربان ولم يتخاف الاابراهم بيك واتباعه والحكا وسافر مليمان كالخف البواب اليجهة رشيد وصحبته عساكر ايضا ( وفي يوم الثلاثة ) عدي الكثير الى البر الله في ( وفي يوم الار بعاء خامس عشرينه ) قدم جاويش المجاج بمكاتيب العقبة وأخبر وابموت الكثير من الناس بالحمي والاسهال وحصل لهم تعب شديد من الغلاء أيضاذهابا وايابا ومات الشبخ أحمد العريشي الحنفي ودفن بنبط ومات أيضامحمدأفندي باش جاجرت ودنن بالبنبع والثييخ على الخياط الشافعي (وفيه) عدى ابراهيم بيك الى قصرالميني وركب مع البرديسي ليجهة الحلى وودعه ورجع اليقصر العيني فأقامبه وجلس ابنه مرزوق بيك فيمضرب النشابواستمروكيل الالني مقيما قصر الجيزة ( وفيه ) وردت الاخبار بأن محمدباشا لماارتحل من

المنصورة اليدمياط أبتى بفارسكور ابراهيم باشاومملو كه سليم كاشف المنوفية بعددةمن العسكر فتحصنوا بهافالماحضراليهم حسنبيك أخوطاهم باشا بالعسا كريحار بوامعهم وملكوامنهم فارسكور فنهبوهاوأحرقوهاوفمةوا بنسائها وفعلوامالاخيرفيه وقتل سليمكاشف المنوفية المذكورأ يضائمان بعضأ كابرالعسكرا لمنهزمين أرسل اليحسن بيك يطلب منه أمانا وكان ذلك خديعة منهم فأرسل لهم أماا فحضر وااليهوا نفيموا لعسكره وسهلوالهأم محمدباشا وأنهفي قلة رضعف ومهمع ذلك يراسلون أصحابهم ويشيرون عليهم بالمودوالتنبت الى انعادوا وتهجو اللحرب ثانيا وخرج اليهم حسن يك بمساكره وخلفه المضانون اليهمن أوائك فلماأن نشبت الحرب بينهم أخلفه المضانون اليهمن أوائك فلمأن نشبت الحرب بينهم أخلفه المضافون السطة فأتخنوهم ووقعت فبهم مقتلة عظيمة وانهزموا الى فاركو رفتاهاهم أهل البلد نوكه واقتلهم ونزلو اعليهم بالنبابيت والمساوق والحجارة جزااافعلو معهم حتى اشتفوامهم ولمينج مهم الأمن كان في عن وة أوهرب الى جهة خرى وحضر الكثير منهم الى، صرفي أحواحال (وفي يوم الجمعـة والسبت) حضر الكثير من حجاج المفار بقوصح بشم مصاروة وفلاحون كشيرة (ونيه) حضرت مكائبة ن الديار لروميــة على يد شخص بسمى صالح افتدى الى سكندرية فأرسل خورشيدأ فندى حاكم الاسكندرية يستأذن في حضوره بمكاتبة على بدراشته قنصل النيمسا فذهب راشنه الى ابراهيم بيك وأخبره وأطلعه على المكتوب الذي حضرله فبمدساعة وصل الخبر وصول صالح الندي المذكور الي بولاق فارسال ابراهيم بيك رضوان كتخدا وأحدبيك الارنؤدى وأمرهما بأن يأخذ المامعه من الاو راق ويأس الهالوجوع بغيرمهاة ولايدعاه يطلع ألي البر نفعلاذلك ومضمون مافي تلك الاوراق خطاب لطاهم باشا وانه بلغناما حصل من محمد باشامن الجور والظلم وقطع علوفات العسكر وانهم قامو اعليه وأخرجوه وهذه عادة المساكر ذاانقطعت علوفاتهم وانناو جهذاله ولاية سنانيك وان طاهر باشا يستمر على المحافظة وأحمد باشافا عمقام اليأن بأتي التولي وخطاب لمحمد باشاعمني ذلك والسرفي تقليدأ حمد باشاقا ممقام دون طاهر باشاان طاهر باشاأرنؤدى وليس له الاطوخان ومن قواعدهم القديمة أنهم لايقلد ون الارنؤد اللاثة أطواخ أبدا (وفيه بومالسبت )المذكوردخل الكثير من الحيجاج آخر النهار وفي الليل (وفي يوم الاحد) دخل الجم الغفير من الحجاج ومات الكثير من الداخلين في ذلك اليوم وكثير مرضي وحمل لهم مشقة عظيمة وشوب وغلاءوخصوصا بمدمجاوزتهم العتبة وبلغتالشربة لماءنينارا والبطيخةدينارين وكان حجاج كثير وأكثرهم وبإش الناس من الفلاحين والنساء وغير ذلك وخرج سليم أغامسة حفظان وصحبنه جماعة من الانكشارية والكشاف والاجناد والمسكر فاسناموا المحمل من أمير الحاج وأمروه أن لايدخل لمدينة باليقيم بالبركة حتى يحاسبوه ويافر بمن معمن العمكر اليجهة الشام ثمرجعوا بالمحمل ودخلوابه لمدينة وقت الظهرعلى خلاف العادة وحضرصعبة الحجاج كثيرمن أهل مكةهرو بامن الوهابي ولغط الناس في خبر الوهابي واختلفوا فيه فمنهم من يجعله خارجيا وكافر اوهم المكيون ومن تابعهم

وصدق أقوالهم ومنهم من يتمول بخلاف ذلك لخلوغرضه وأرسل الي شيخ الركب المغربي كتابا ومعه أوراق تتضمن دعوته وعقيدته وصورتها

﴿ بِسَمَ اللَّهُ الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ﴾ و به نستعين الحمـــد لله نحـمـده و نستعينه و نســـتغفره و أمو ذ باللّه من شرورأ نف ناو من سيآت أعمالنا من يهدالله فلا مضل له ومن يضلل فلا مادي له ونشهد أن لا اله الاالله وحدهلا شريك لهو نشهدأن محمداعبده ورسوله من يطع الله و رسوله فقدر شد ومن يعص الله ورحوله فقدغوي ولايضر الانفسه وان يضرالله شيأ وصلى الله علي سيد نامحمدوعلي آله وصحبه وسلم نسليم كثيرا أمابعد فقدةال اللة تمالي قل هـ ذه سبيلي أدعوا الي الله على بصيرة أناو من اتبه في و سبحان الله وماأ نامن المشركين وقال الله تعالى قران كرتم تحبون الله فالبعوني بحببكم الله وبغفرلكم ذنوبكم وقال تمالى وماأتا كمالرسول فخذوه ومانهاكم عنه فأنتهوا وقال تعالى البومأ كملت لكمدينكم وأتممت عليكم نممتي ورضيت لكم الاسملام دينا فأخبر سبحانه نهأ كمل الدين وأتمه على لسأن رسوله صلى اللهعليه وسلموأمرنا بلزوم ماأنزل الينامن ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف وقال تعالى انبعوا ماأنز لاليكم من ربكم ولاتنبموامن دونه أولياء فليلا مانذكرون وقال تعالى وان مذاصراطي مستقيمافانبعو دولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سديله ذاكم وصاكم به العلكم تتقون والرسول صلي الله عليه وسلم قدأ خبرنا بأن أمته تأخل أخذالقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع وثبت في الصحيحين وغيرهاعنهصلي الله عليه وسلمأنه قال لنتبعن سنن من كان فبلكم حدو القذة بالقذة حتى لو دخلو اجمعر ضب لد خلتموه قالوا يارمول الله اليهو د والنصاري قال فمن وأخـبر في الحــديث الآخران أنهـ هـ تفترق علي ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الاواحـ دة قالوامن هي يار - ول الله قال من كان على مثل ماأنا عليه اليوم وأصحابي اذا عرف هذا فمعلوم ماقد عمت به البلوي من حوادث الامورالتي أعظمها الاشراك بالله والتوجمه اليالموتى وسؤالهم النصرعلي الاعداء رقضاء الحاجات وتفريج الكربات التي لايقدر عليها الارب الارض والسموات وكذلك التقرب اليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائدوجلب الفوائد الي غير ذلك ن أنواع العرادة التي لا تصلح الالله وصرف شي من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لانه مبحاله و تعالى أغني الاغنيا، عن الشرك ولا بقبل من العمل الاماكان خالصاكما قال تعالى فاعبد الله مخاصا له الدين ألالله الدين الخالص والذين تخذوا من دونه أولياء مانعبدهم الاليقر بوناالي الله زلني ان الله يحكم بينهم فياهم فيـــه مختلفون ان الله لايمدى ونهو كاذب كفار فاخبر سبحانه انه لايرضي من الدين الاماكان خالصالوجمه وأخبرأن المشركين يدعون الملائكة والانبياء والصالحين ليقربوهم الي اللهزاني ويشفعو الهم عنده وأخبرانه لايهدى منهوكاذب كفار وقال تسالي ويعبدون من دونالله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شنعاؤ ناءنه دالله قل أتنبؤن الله بالايعلم في السموات ولافي الارض سبحانه

يةمن

راله

٠٠وله

الما

نالله

5

ت الد

الى ـ

موا

طی

-لي

\_ في

نذة

يث

ول

دڻ

ات

وتعمالي عمايشركون فاخبرانه منجعل بينه وبين اللهوسايط يسالهم الشفاعة فقدعبدهم وأشرك بهم وذلك ان الشفاعة كلم الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الاباذنه وقال تعالى نيو ، غذلا تنفع الذين ظامو المعذرتهم وقال تمالي يومئذ لاتنفع الشفاعة الامن أذن له الرحمن ورضي له قولا وهو سبحانه وتعسالي لايرضي الاالتوحيدكما قال تعسالي ولايشفعون الالمن ارتضي وهممن خشيته مشفقون فالشفاعة حقولا تطاب في دار الدنيا الامن الله كماقال تمالي وأن المساجد لله الاتدعوامع الله احدا وقال أمالي ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك ذامن الظالمين فاذا كان الرسو لبصلي الله عليه وسلم وهو سيدالشفعاء وصاحب المقام المحمود وآدم فمن دونه يحت لوائه لايشفع الاباذن الله لايشفع ابتداءبل يأتي فيخر لله ماجد فيحمده بمحامد يعامه اياهاشم يقسال ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع تم يحدله حدافيد خلهم الجنة لكيف بغيره من الانبياء والاولياء وهـذا الذيذكرزاه لايخالف نيه أحـدهن عاماء المسلمين بل قد أجمع عايـ ه السلف الصالح من الاصحاب وانتابعين والاغة الاربعة وغيرهم بمن سلك سبياء ودرج على منهاجهم وأماماحدث من سؤال الانبياء والاولياء من الشفاعة بعدموتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها واسراجها والصلاة عندها واتخاذهاأعياداوجعل السدنةو لتذور لهافكل ذلكمن حوادث الامورالتي أخبربهاالنبي صل الله عليه وسلم أمنه وحذره نها كافي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي منامتي بالمشركين وحتى تمبد فثاممن أمتي الاوثان وهوصلي للةعليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسدكل طريق بودي الى الشرك فنهي أن يجصص القبروان يبني عليه كاثبت في صحيح مسلم، ن حديث جابر وثبت فيه أيضاانه بمث على بن أبي طالب رضي الله عنه وأمن ولا يدع قبر اهشرفا لاسواه ولاتمثالا الاطمسه ولهذا قال غيرواحد من العلماء يجبهدم القباب المبنية على القبور لانها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي أوجب الاحتلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الامرالي أن كفرونا وقانلونا واستحلوا دماء ناوأ موالنا حتى نصرنا لله عليهم وظفر نابهم وهوالذي ندعو الناس اليه ونقاتلهم عليه بعدمانقم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع السلف الصالح من الامة يمتثلين لقوله سبحانه وتعالي وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله المته فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والمنان كا قال مالي لقد أرسلنار ملنا بالبيذات وأنزلنامعهم الكتاب والميزان ايقومالناس بانقسط وأنزلنا الحديدنيه بأس شديد ومنافع للناس وندعوالناس الي اقامة الصلوات في الجماعات علي الوجه المشروع وابتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كاقال تعالى الذين ان مكناهم في الارض أقاموا المصلاة وآتواالزكاة وأمروا بالمروف ونهواعن المنكرو للمعاقبة الامور فهذاهو الذي نعتقده وندين القه به فمن عمل بذلك فهوا خوا المسلم له مالناوعليه ماعليناو نعنقداً يضا ان أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين السنة لا تجتمع على ضلالة وانه لا تزال طائفة من أمته على المق منمورة لايضرهم من خذهم ولامن خالفهم حتى أتى أمرا لله وم على ذاك أقول ان كان كذلك فهذا ما ندين الله به نحن أيضا وهر خلاصة لباب التوحيد وماعاينا من المارقين والمتبصين وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في كتابه اغازة الله فان والحافظ المتريزى في تجريد التوحيد والامام اليوسي في شرح المكبري وشرح الحكم لابن عباد وكتاب جمع الفضائل وقمع الرفائل وكتاب مصايد الشيطان وغير ذلك اتتهى (وفي ذلك اليوم) نودى على المتخابين من الانكثارية بالسفر صحبة أمير الحجوق بضوا على أنفار منهم وأخرجوهم ومنعوا أيضا حجاج المفارية من الدخول الي المدينة ومن دخل منهم لاجل حاجة المدخل من غير سلاح فذهبوا الحي بولاق وأقاموا هناك (وفي يوم الاثنين) من الو لحي بناحية الجماليدة فوجد من غير سلاح فذهبوا الحي بولاق وأقاموا هناك (وفي يوم الاثنين) من الو لحي بناحية الجماليدة وجد الساعلى دكان يتنزه حصة في عسارة الباشا شمين السدترعة الفرعونية لمهرفته بأمور الهندسة فوجد حالسا على دكان يتنزه حصة في عسارة الباشا شمين السدترعة الفرعونية لمهرفته بأمور الهندسة فوجد حالسا على دكان يتنزه حصة ونسو خدمه وقوف أمامه فطلبة وأمره بالركوب معه وكبود في حوره ومامه وخنقه واختى أمره وأنكره وكان رحاز لابأس به أمل وأنكره وكان رحاز لابأس به

وشهرر بيمالاول سنة ١٢١٨ 🏈

استهل بيومالئلاناه (وفي يوم السنت خاسه) سافر أحمد باشاو الهساكر الانكشار ية الذين جموهم من المدينة وسافر صحبتهم من الهساكر الذين كانواصح بة أير الحاجر الجميع كانوانحو أفين وخسمائة وأما أمير الحاج فانهم عنو اعنه من الهساكر النه و دخل المدينة بخاصته (وفي هذا اليوم) حضر على كتخدا من جهة وبلي و هو كتخد احسن باشاللى جر جاو مه مكاتبة الي الامرائله و انه وصل الح أسيوط فكتبوا له أمانا بالمنور الي مصر بمن معهمن الهسكر و جع على كتخد ابذلك في أنى بو مه فقط (وفيه) ورد الحبر بوصول أنجد بيك الي تفرد مياط بالريالة الى محد باشا (وفي يوم الار بعاد تاسعه) سافر الشريف عبد الله بن سرور الي سكندرية توجها الى اسلام بول وأنع عليه ابر اهم بيك بخمسين ألف فضة (وفي عبد الله بن سرور الي سكندرية توجها الى الملام بول وقود القذاد بل فأوقدت الاسواق تلك اليدليد يوم الجلمة ) كان المولد التبوي ونادوا بفتح الدكاكين و وقود القذاد بل فأوقدت الاسواق تلك اليدليد والله القالي قبلها ولكن دون ذاك وأما الاز بكية فلم به سمل بهاوقدة الاقبالة بيت البكرى لاستيلاء الحراب عليها (وفي الني عشره) سفر واجبح اله وجللا وبارود الى جهسة بحرى وأشيع بأن كثير امن المسكر المصحو بين بالتجريدة ذه بوا المربع المها وكذلك طائفة من الانك المنافر وين الذين خاصو اللي طريق دمياط (وفي يوم الاربعاء سادس عشره) وردت مكاتبات من عثمان بيك البرديسي بالخبر بوقو ع الحرب بيذم و بين محمد بإشاو عساكره (وفي يوم الاثنين رابع عشره) وقع بين الفريقين بألفريقين ما له بعليمة وكانوا ملكوا ومنه متاريس القنطرة البيضاء قبل ذلك شم هجم المصريون في ذلك اليوم عشره وين في ذلك اليوم عليه منه مع ما لمصريون في ذلك اليوم عشره عليه مع ما لمصريون في ذلك اليوم عليه مع ما لمصريون في ذلك الديوم عشره عليه مع ما لمصريون في ذلك اليوم عشره عليه مقاله مقاله مقاله مناريس القنطرة البيضاء قبل ذلك شم هجم المصريون في ذلك اليوم عشره عشره كورون عليه منارية ملورون في ذلك المورون في ذلك المورون في ذلك المورون في ذلك اليوم المورون في ذلك اليوم المورون في ذلك المورون في ذلك المورون في ذلك المورون في المورون في ذلك المورون في دلول في المورون في ذلك المورون في دلك المورون في المورون في دلك المورون في المورون في دلك المورون في المورون في المورون في المورون في مورون في دلك المورون في المورون في المورون في المورون في المورون في مورون في

هجمة عظيمة وكبوا على دمياط بخامرة بعض رؤساه عساكر الباشا وفتكوافي عسكر الباشا بالقتل وقتلت خواصهوأ نباعه وفتسل حسبن كتخدا شنن ومصطغى أغاث التبديل ونهبوا دمياط وأسروا النساءوا فنضوا الابكار وأخذوهمأ سري وصار وايهيمو نزم على بعضهم وفعلوا أفعا لاشنيعةمن الفسق والفجور وأخمذواحتيماعلى أجسادالتاس منالثياب ونهبوا الخانات والبيوت والوكائل وجميع أسبابالتجارالتيهما منأصناف البضائع آلشامية والرومية والمصرية وكان شيأكثيرا يفوق الحصر ومالللراكبحتي بيع الفردالار زالذي مواصف أردب بثلاثة عشر فصفاوقيمته ألف نصف والكيس الحرير الذىقيمنه خمسمائة ريال بريابن الى غميرذلك والامرللة وحده والتجأ الباشا الى القرية ولترس بهافأ حاطوا بهمن كل جية فطلب الامان فأمنوه فنزل من القرية وحضر الي البرديسي وخطف عمامته بعض المسكر ولمار آهالبرديسي ترجل عن مركو بهاليه وثني بالسلام عليه وألبسه عمامة وأنزله في خيمة بجانب خيمنه منحفظابه ولماوصال الخبر بذلك الي مصر ضربوا مدافع كثبرة من قصر العيني والقامة والحيزة ومصرالعتيقة واستمرذاك الانةأيام بلياليهافي كلوقت (وفي عصريتها) حضرجو خدار البرديسي وهو الذي قتل حسين اغاشن وحكي بصورة الحال فألبسه ابراهم بيك فروة وأنع عليه ببلاد المقنول وبيته وزوجته وأملاكه وجعله كاشف الغربية وذهب الى وكيل الالني أيضا فخلع عليه نروة سمور وصار يبدر الذهب في حال ركوبه ( وفي يوم الجمعــة ) ذهب المذكور الي مقام الامام الشافعي وأرخي لحية، على عادتهم التي سنها السدنة ليعفيها بعد ذلك من الحاق (وفي ذلك اليوم) عمل ابراهم بيك ديوانا ببيت ابنته بدرب الجماميز وحضرالفاضي والمشايخ والبس خلمة وتولي قائممقام مصروضر بتافي بيته النوبة التركية (و في عثمرينه) ورد الخبر بوصول على باشاالطر ابلسي الي سكندرية واليا على مصر عوضاعن محدباشا وحضرمنه فأرمان خطابا للامراء يعلمهم يوصوله ويذكرهم الهمتولي على الاقطار المصرية عوضاعن محمد باشامن اسكندرية الي اسوان ولم ببلغ الدولة موت طاهر باشاو لادخولكم الي مصر ومعناأوامراطاهر باشا وأحمدباشا نهميتوجهون بالمساكر اليالحيجاز بسبب الوهابيين فلماوصلنا الى سكندر بة بالهناموت طاهر باشا وحضوركمالي المدينة بمعاونة الارنؤدية وتتـــلرجال الدولة والانكشارية وقتل من معهم واخراج من بقي على غير صورة الى غـ يرذاك وهذا غير مناسب ولا نراض لكمبهذا على هـــذاالوجهفاننانحب لكم الخيروانامعكم عشرة سابقة ومحبة أكيدة ونطلب راحتكم فىأوطانكم ونسعياكم فهاعلى وجهجيل وكان المناسب أن لاتدخلوا المدينة الاباذن من الدولة فان تظاهركم الخلاف والمصان ممايوجب الكم عدم الراحة فانسيف السلطنة طوبل فربم استمان السلطان عليكم بمفض المخالفين الذين لاطاقة لمكم بهمتم قال لهم فيضمن ذلك أن لنامعكم بعض كلام لا يحتمله الكتاب وعن قريب يأتيكم اثنان من طرفناعاقلان تعملون معهما مشاورة فكتبواله

﴿ ١١ - جبرتي \_ ن ﴾

حوابا حاصله ان محد باشالما كان متوليا لم نزل الرجى مراحه وهولا يزداد معنا الاقسوة ولا يسمع لنا بالاقامة بالقطر المصري حملة وجر دعاية التجاريدو العساكر من كل جهة و ينصر ناالله عليـــه في كل مرة الى أن حصل بينه وبين عساكره وحشة بسبب جماكيهم وعلوفاتهم نقاموا عليه وحاربوه وأخرجوه من مصر بمعونة طاهر بإشاتم قامت الانكشار بة على طاهر بإشاو قتلوه ظاماو قامت العساكر على بعظ هم البعض وكذا حضر ناالى جهة الحيزة باستدعاء طاهر بإشافا ماقتل طاهر بإشابقيت المدينة رعية من غير راغ و خانت الرعية ، ن جور العساكر وتعديهم فخضر اليه المشايخ والعلماء واختياريا الوجاقلية واستغاثوا بنافأر لمنامن عندنامن ضبط العساكر وأمن المدينة والرعية وأمامحمد باشا فانه نزل الي دمياط وظلمالبلادوالعبادوفردعليها الفردالشاقة وحرقها فتوجه عثمان بيك البرديسي لتأمين أهالي القرى الى أن وصل اليظاهر دمياط فأقام بن معه خارج المدينة فما يشعر الاومحمد باشا صدمهم ليلا وحاربهم فحاربوه فنصرهم الله عليه وانهزمت عساكره وقبض عليمه وهوالأن عنمدنا في الاعزاز والاكر أمونحن الآن على ذلك حتى يأتينا المفووأ ماقولكم اننانخرج من مصر فهذا لا يكن ولا تطاوعنا حماعتنا وعساكرناعلي الخروجمن أوطلنهم بعداستقرارهم فيها وأماقولكم انحضرة السلطان يستمين عاينا ببعض المخالفين فاننالانستمين الاباللة وانناأرساناع ضحال نطلب العفو ونترجي الرضا ومنتظر ونالجواب ( وفي ثاني عشرينه )حضرو احداً غاومه آخر فضر بواله مدافع وعملوا ديواناو تكلم معهم وتكام الشايخ الحاضرون في فالم العثمانيين وماأحدثوه من المظالم والمكوس واتفقو اعلى كتابة عرضال اليالباشافك ببواذلك وأمضواعليه ونادوافي الاسواق برفع ماأحد ثه الفرنساوية والعثمانية من المظالم و زيادة المكوس و دفعوا الى الاغالو اصل ألف ريال حق طريقه وسافر ( وفيه ) وصل الخبر بأنسليان كاشف لماوصل الحرشيد وبهاج اعة من العنمانية وحاكمها ابراهم أفدى فلما بلغه وصول سايمانكاشف أخلى له البلد وتحصن في برج مغيزل فعبر سليمان كاشف الى البلد وخزج يحاصر ابراهم اندى فهم على ذلك واذا بالسيد على باشاالقبطان وصل الى رشيد وأرسل الى مليمان كاشف يعلمه بحضوره وحفورعلى باشا والى مصرويقول ماهذا الحصار فقال لهنحن نقاتل كل من كان من طرف حسين قبطان باشا وأماما كان من طرف الوزير يوسف باشاؤلا نقاتله وارتحل من رشيد إلى الرحمانية و دخل السيد على القبطان الى رشيد ( وفي الشعشرينه ) سافر جو خدار البرديدي الحولاية الغربية وكانشاهين كاشف المرادي هناك يجمع الفردة وتوجه الى طنتدا وعمل على أو لادالحاد مثمانين ألف بالفنهروا الىمصر ومعهم مفاتيح مقام سيدي أحدالبدوي هاربين وتشكواو تظاموا وقالوا لابراهم سك لميبق عندناشئ فانالفرنساوية نهبونا وأخذو اأموالنا ثمان محمدباشا أرسل الحروقي فحفردار الواخذمنانحو الثمائة ألف ريال ولم يبق عند ناشئ جملة كافية (وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه) وصل محمدباشا الى ساحل بولاق وصحبته المحافظون عليه وهم جماعة من عسكر الاراؤد الذين كانوا

سابقافى خدمته وجماعة من الاجنادا لصرلية ولميكن معهمن اثباعه الاست مماليك نقط فان مماليكه المختصين به اخنار منهم البرديسي من اختاره واقتسم اقيهم الاراؤ دومنهم من يخدم الارنؤد المحافظين عليه ووافق أنذلك اليومكان جمع سميدى أحمدالبدوى ببولاق على العادة فنصبواله خيمة لطيفة بساحل البحر وطلع اليهافرأى جمع الناس فظن انهم اجتمعو اللفرجة عليه فقال ماهذا فاخبروه بصورة الحال وكان ابراهيم بيك في ذلك اليوم حضر الى بولاق ودخل الى بيت السيد عمر نقيب الأشراف باستدعاء فجلس عند مساعة ثمركب الحديوان بولاق فنزل هناك ساعة أيضا ثمركب الحابته بحارة عابدين فلماوصل الباشاكاذ كرحضر اليه سليم كاشف المحرمجي وأركبه حصانا وركب مماليكه حميرا وذهبوابه الى بيت ابراهم بيك بحارة عابدين فوجدوا ابراهيم بيك طلع الي الحريم الم ينزل اليه و لم يقابله فرجيع بهسلم كاشف الى بيت حسن كاشف جركس وهو بيت البرديسي فبات به فأما كان في الصياح وكبابراهيم بيك اليقصرالعيني فوكب المحرمجي وأخذمه الباشا وذهب به الى قدمر العيني فقابل ابراهيم بيك هذاك وسلمعايه وحضرا لالني وباقي الامراء بجموعهم وخيولهم فترامحو أتحت القصرو تسابقوا وامبو ابالجريد ثم طلعاً كابرهم لي أعلى القصر فصار وايقبلون يدابر اهيم بيك فقط والباشا جالس حتى تحاقوا حواليهما ثمان إراهيم بيك قدم له حصاناوقام وركب مع المحرمجي الى بيت حسن كاشف بالناصر بة فسبحان المعز المذل القهار ( وفي تاني يوم غايته ) ركب ابر اهيم بيك والا افي وذهبا الى الباشا وسلماعليه في بيت البرديسي وهادياه بثياب وأمتعة وبعدان كانوايتر جون عفوه ويتمنون الرضا منسه ويكونو امحت حكه صارهو يترجي عفوهم ويؤهل رفدهم واحسانهم وقي محت حكمهم فالعياذ باللهمن هر شهر ر بيع الثاني سنة ١٢١٨ ﴾ زوالالنع وقهرالرجال

استهل بيوم الاربعاء في ثانيه ضربت مدافع كذيرة بسبب اقامة بنديرة لأنجايز بمصر (وفيه) عدى البرديسي من المنصورة الي البرالهربي وجها الي جهة رشيد (وفي يوم السبت رابعه) وردت هجانة من ناحية الينبع وأخبر والنالوها بيين جلواعن جدة وهكة بسبب أنهم جاءتهم أخبار بأن العجم زحفوا على بلادهم الدرعية وملكو ابعضها والاو راق في باخطاب من شريف باشا وشريف مكة الطاهم باشا على ظن حياته (وفي يوم الاثمن) نادي الاغاوالوالي بالاسوق على العثمانية والاتراك والاغراب من الشوام والحلبية بالسفر والحروج من مصر فيكل من وجد بعد الاثمان المدهدر وأصروا عثمان بيك أمير الحاج بالسفر على جهة الشام من البرويساني المنادي عليم صحبته وكذاك ابراهم باشا في يوم الاربعاء )خرج عشمان بيك لي جهة العادلية وخرج الكثير من أعيان العثمانية معه وتتابع خروج ومنهم من من وسانر وابيعون متاعهم وثيابهم وهم خزايا حياري في أسواحال وأكترهم متأهل ومتروج ومنهم من من وسانب وساب وصار لايماك شيأ فلما تكامل خروجهم وسافر وافي عاشره وهم زيادة ومتروج ومنهم من من وسانب وساب وصار لايماك شيأ فلما تكامل خروجهم وسافر وافي عاشره وهم زيادة ومتروج ومنهم اللس التحوا الى بعض المصر لية والانجليز وانتمواالهم (وفيه) وصات الاخمار عن ألفين و بقي منهم اللس التحوا الى بعض المصر لية والانجليز وانتمواالهم (وفيه) وصات الاخمار

بأن البرديسي وصل الى رشيد وان السيدعلي باشاريس القبطانية يحصن ببرج مغيزل وغالب أهلهاجلا عنهاخوفامن منل حادثة دمياط ولمادخل عثمان بيك البرديسي الي رخيد فردعلي أهلهام لغ دراهم ية ال ثَمَانِينَ أَلْف ريال ( وفي ثالث عشره ) حضر قنصل الفرنسيس فعملو الدشنكاومدافع وأركبوه من بولاق بموكب جليل وقدامه أغات الانكشار ية والوالى وأكابر الكشاف وحسين كاشف المعروف بالافرنجي وعساكره الذين مثل عسكر الفرنسيس وهيئته لم يتقدم مثلها بين المسلمين ونصب بنديرته في بركة الازبكية من الحية قفطرة الدكمة على صاري طويل مرتفع في الهواء واحتمع اليمه كثير من النصارى الشوام والاقباط وعملوا جميات وولائم وازدحوا على بابه وحضر صحبته كثيرمن الذين هربوا عند دخول المسلمين مع الوزير و كان المحتفل بذلك حسين كاشف الافرنجي (وفي المن عشره) وصلت مكانية من البرديسي الى ابر المم بيك يخبر ني النه اوصل الى رشيد و تحصن السيد على إشابالبرج أرسل اليه فبعث له حسن بيك قرابة على باشا الطر ابلسي الوالي فتكلم معه وقال له ما المراد ان كان حضرة الباشاوالياعلى مصر فليأت على الشرط والقانون القديم ويقيم معذا على الرحب السمة وانكان خلاف ذلك فاخبرو نابه الى أزاتهي الكلام بينذا وبينه على مهلة ثلاثة أيام ورجع وانتظر نابعد مضي الميعاد بساعتين فلم يأتنامنهم جواب فضر بناعليهم في يوم واحدماً ية وخمسين قنطار المنالبار ودوانكم ترسلون لذأ عظم مأيكون عندكم في الذب والمدافع والبارود فشهلوا المطلوب وأرسلوه في ثاني يوم صحبة حسين الافرنجي وتراسل الصلب خلفه ولحقو ابه عدة أيام ( وفي عشرينه ) وصل حسن باشا الذي كان والي جرجا الى مصر العتيقة فرك ابراهم بيك السلام عليه وحضرالطبحية لي جبحات فاخذو هاوط الموابهاالي القلعة وكذاك الجم لأخذه الجمالة والعسكر ذهبوا الى رفقائهم الذين بصر وطولب بالمال واستمر بهصرالمتيقة مستحفظاً به من كل ناحية (وفي يوم السبت خامس عشر بنه )وقعت نادرة وهي أن محمد باشا طلب من سليم كاشف المحرمجي أن يأذن له في أن يركب الي خارج الناصرية بقصد النفسح فارسل سليم كاشف يستأذن ابراهيم بيك في ذلك فاذن له بان يركب و يعدمل رماحة تمياً تى اليه بقصر العيني فيتغديء: ديم يعود وأوصى على ذبح أغذام ويسملون له كبا او تواءفارك مسلم كاشف بمماليكه وعدة من عماليك الحوجي وصحبته ابر اهم باشافامار كبوخرج الى خارج الناصرية أرسل جواده ورمحهو تبعه عماليكه من خلفه فظن المماليك المصرلية أنهم يعملون رماحة ومسابقة فلماغابواعن أعينهم ساقوا خلفهم ولميز الواسائقين الي لازبكية وهوشاهر سيفه وكذلك قيمة الطاردين والمطرودين فدخل الي أحمدبيك الارنؤدي وضرب بعض المماليك فرمه بارودة فسقط وذلك عند وصوله الى يت أحمد بيك المذكورووصل الخبر الي سليم كالنف فركب على مثل ذاك بباقي أنباعه وهمثاهر ون السيوف ورامحون الخيول واتصل الخبر بابراهم بيك فام الكثاف بالركوب أرسل الياابواقي بالطلوع اليالقامة وحفظ أطارف البلدنركب الجميدم وانمرقوارامحين وبأيديهـمالسيوف والبنادق قانوع الناس وترامحوا وأغلقوا الحوانيت واختلفت رواياتهم وظنوا وقوع الشدة اللار الأراؤد والمصراية وكذلك المماليك المصراية أيقنوا ذلك وطلع الكثير منهم الحالقلمة ولمادخل محمد باشا عند أحد بيك ومن معه من الدراهم وكان في جيب الباشاخاصة ألف وخمسما تقدينار وحضر سليم كاشف ماوجدوه معهم من الدراهم وكان في جيب الباشاخاصة ألف وخمسما تقدينار وحضر سليم كاشف الحرجي عند ذلك فسلموه له فاركبه الباشا كديشالان فرسه أصيب بيارودة من بعض المماليك اللاحقين بهو ذلك عندوصوله الى يتأخم دبيك فروة سمور وقدم له حصانا بسرجه وسكنت الفتنة بيك بقصر العيني فخلع ابراهيم بيك علي أحمد بيك فروة سمور وقدم له حصانا بسرجه وسكنت الفتنة و نمو البرديسي بنصر تهم على العنمانية و استيلائهم على برجر شيد بعدان حاربو اعليه نيفا وعشر ين يوما وأسروا السميد على العنمانية و استيلائهم على برجر شيد بعدان حاربو اعليه نيفا وعشر ين يوما وأسروا السميد على العنمانية و استيلائهم على برجر شيد بعدان حاربو اعليه نيفا وعشر ين يوما في أبده بعدان حاربو اعليه نيفا وعشر ين يوما في تقل فعند ذلك عملوا شنكاوضر بوا مدافع كثيرة وكذلك في تأبل نيمس وقت الضحوة وكان ليذهبوا على ناحية الشام هدان قتل منهم من قتل فعند ذلك عملوا شنكاوضر بوا مدافع كثيرة وكذلك في تأبل من المناب الماله المناب المناب المناب المناب المناب المناب و والعافية و المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب و المناب و المناب المناب المناب و المناب المناب المناب و المناب المناب و المناب المناب المناب و المناب المناب و المناب المناب المناب و المناب و المناب و المناب المناب المناب و المناب و المناب و المناب المناب المناب و المناب و المناب المناب و المناب و المناب المناب

﴿ شهر جمادي الاولي سنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الجمعة (في ثانيه) المو أفق لخامس عشر مسري القبطى وفي النيل سببة عشر ذراعا و كسر مد الخليج صبحها بحضرة ابراهيم سيك قاهمة الموالقافي وجري الما وفي الخليج على العادة (وفيه وردت الاخبار بان على باشا كسر السدالذي ناحية أبي قير الحاجز على البحر المالح وهذا السد ون قديم الزمان من السدود العظام المتينة السلطانية وتنفقده الدول على مح الايام بالمرمة و العمارة اذا حصل به أدني خلل فالما اختلت الاحوال وأهمل غالب الامور وأسباب العمارات انشرم ونه شرم فسالت المياه المالحة على الاراضي والقرى الني بين وشيد وسكندرية وذاك من نحوستة عشر عاما فلم بتدارك أمن واستمر حاله يزيد وخرقه يتسع حتى انقطعت الطرق واستمر ذاك الي واقعة الفرنسيس فلما حضرت الانكليز والعثمانية شرموه أيضا ون الناحية البحرية لاجل قطع الطرق على الفر نسيس فسالت المياه المالحة على الاراضي الى قرب د منهوروا ختلطت بخليج الاشر فية وشرقت الاراضي وخربت القري والبلاد وتلفت المزارع و انقطعت الطرق حول الاسكندرية من البروا و متنع وصول ماء النيب المالم المياد بي وبعض الميون المستمدرية والماله المالي المعارف على المناه النام المطار عوامة وسول المالية والمالية والمالم المناه النام والمالة والمسمون عن المناه الديب والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه النام والماليون عصر خضر شخص من طرف الدولة يسمي صالح والمالون على الدينة والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه ا

افندي معين لخصوص السدوأ حض معه عدة مراكب بماأخشاب وآلات وبذل الهمة والاجتهاد في سدالجسر فاقام العمل في ذلك بحوسة تو نصف حتى قارب الاثمام وفرح الماس بذلك غاية الفرح واستبشر أهل القري والنواحي فماهوالاوقد حصلت هذه الحوادث وحضر على الشالي الثغر وخرج الاجناد المصرية وحاربوا السيدعلي إشا القبطان على برج رشيدفخاف حضورهم الي الاسكندرية ففتحه ثانياور جمع انتلف كماكان وذهب ماصنعه صالح أفندى المذكور في الفارغ بعدماصرف عليمه أمو الاعظيمة وأماأهل سكندرية فانهم جلواعهاونزل البعض فيالمراكب وسافرالي أزمير وبعضهم الى قبرص ورودس والاضات وبمضهم اكترى بالايام وأقامو ابهاعلى انثغر ولم يبق بالبلدة الاالفقراء والعواجز والذين لايجدون ماينفقو نهعلي الرحلة وهمأ يضامستوفزون وعمبهاالغلاء لعدم الوارد وانقطاع الطرق وقيل انعلى باشاللذ كور فر دعليهم الاوقيض على ستة أنفار من أغنياء المغاربة واتهمهم انهم كتبوا كنابللبرديسي يعدونه انهاذاحضر يدلونه علىجهة يملك منها البلد بمونة عسكرا لمغاربة فاخذ منهسم مائة وخمسين كيسا بشفاعة القبطان الذى في البيليك بالثغر واجبهد في حفر خند رق حول البلد واستعملهم في ذلك الحفر وفي عزمه أن يطلق فيهماء البحرالمالج فان فعل ذلك حصل بهضرر عظيم فقدأ خبرمن لهمعرفة ودراية بالامور أنهربما خرب قليمالبحيرة بسبب ذلك واجتهدو اأيضافي بحصين المدينة زيادة عن فعل النرنسيس والانكايز ( وفي يوم السبت ناسعه ) وصل السيدعلي القبطان الى مصر وطلع الى قصرالعيني وقابل ابر اهم بيك فخاع عليه فروة سمور وقدم له حصانا معدودا وأكرمه وعظمه وأنزلو وعندعلى سكأيوب وأعطو مسرية بيضاء وجارية حبشية وجاريتين سوداوين للحد مقور نبواله مايليق بهوهور جل جليل من عظماء الناس وعقلاتهم وأخبر القادمون ان البرديسي والاجناد المصريين ارتحلوامن رشيدالي دمنهو رقاصدين الذهاب الي سكندرية وأرسلوا بطاب ذخيرة وجبخانة ومماليك وعساكر (ونيم) أرادواعمل فردة وأشيع بين الناس ذلك فانز عجو امندو استمر الرجا، والخوف أياماثم أنحط الرأي على قبض مال الجهات ورفع المظالم والتحرير من البلاد والميري عن سنة تاريخه من الملتزمين ويؤخذمن القبط أنف وأر بعمائة كيس هذامع توالى وتتابع الفرد والكلف على البلاد حتى خرب الكثير من القري والبلادو جلاأه لماعنها بخصوصا قليم البحيرة فانه خرب عن آخر مثم ان البرديسي استقر بدمنهور بعد ماأ بقى برشيد علوكه يحيي يك ومعهجلة من العساكر وكذاك بناحية البغاز وهم كانوا منوقت محاصرة البرج حتى منعواعنه الامداد الذي آناه من البحر وكان ما كان وشحن البرديسي برج مفيزل بالذخيرة والجبخانه وأنزلوا برشيد عدةفرد ومغارم وفتحوا بيوت الراحلين عنم ونهبوها وأخذوا أموالهم من الشوادر والحواصل والاخشاب والاحطاب والبن والارق وقات الاقوات نيهم والعليق فعلفوا الدواب بشعير الار زبل والار زالمبيض وغير ذلك ممالا تضبطه الاقلام و لاتحيط به الاوهام (وفي منتصف) هذا الشهر في أيام النسيُّ نتص النيل نقصافا حشا و انحد و

مزعلي الأراضي فأنزعج الناس وأزدحمواعلي مشترى الغلال وزاد سعرها ثم ستمريز يدقيراطا وينتص قبراطين اليأيام الصليب وانكبت الخلائق على شراءالغلال ومنع الغني من شراء مازادعلي الاردب ونصف أردب والفقير لايأخذالاو يبةفاقل وعنعون الكيل بعدساعتين فتذهب انناس الى ساحل بولاق ومصرااقد يمة ويرجعون من غيرشي واستمر ملم أغامستحفظان ينزل الى بولاق في كل يوم وصارالام اعيأخذون الغلال القادمة بمراكبها قهراعن أصحابها ويخزنو هالانف ومحتى قلت الغلة وعزوجودها فيالعرصات والسواحل وقل الخبزمن الاسواق والطوابين وداخل الناس وهمعظيم وخصوصا مع خراب البلاد بتوالى الفردوالمغارم وعن وجودالشمير والتبن وسيعت الدواب والبهائم بانسعر الرخيص اسبب قلة الملف واجتمع بعض المشايخ وتشاور وافي الخروج الي الاستسقاء فلم يمكنهم ذلك لفقد شروطها وذهبواالى ابراهيم بيك وتكلموامعه في ذلك فقال لهمواناأ حب ذلك فقالواله وأبن الشروط التي من جملتهار فع المظالم ورد هاوالتوبة والاقلاع عن الذنوب وغير ذلك فقال لهم هذا أص لايكن ولايتصور ولاأقدرعليه ولاأحكم الاعلى ننسي فقالوا اذانها جرمن مصرفة الدواناممكم شمقاموا وذهبوا (وفي أواخره) وردت الاخبار برجوع البرديسي ومن معهمن المماكر وقد كان أشيع انهم متوجهون الحالاسكندرية ثم ثني عن مه عن ذلك لا ، ور الأول وجو دالقحط فيهم وعدم الذخيرة والماف والثاني الحاح المسكر بطلب جماكيهم المنكسرة ومايأ خذونه من المنهو بات لا يدخل في حساب جِمَاكِيم والدَّالَثُ العجز عن أَخَذُ الاسكندرية لوعر الطريق وانقطاع الطرق بالمياه المالحة فلو وصلوهاوطال عليهم الحصار لانجدون مايأ كلون ولامايشربون

﴿ واستهل شهر جادي الثانية سنة ١٢١٨ ؛ ومالاحد ﴾

في أوائله نقص ما النيل و وقف ما الحليج وازد حم السقاؤن علي نقل الما المى العماريج والاسبلة ليلا ونهارا امن الخليج وقد تغير ماؤه بايصب فيه من الحرارات والمراحيض ولم بنزل بالاراضي التي بين بولاق والقاهم ، قطرة ما وزاد ضحيج الناس وارتفعت الفلات من السواحل والعرصات بالكلية فكانت الفقراء من الرجال والذاء يذهبون بغلقائم الى السواحل و يرجعون بلاشي وهم ببكون و يولولون (وفي سادسه) وصل البرديسي ومن معه من العساكر الي برالجيزة و خرج الامراء وغيرهم وعدو الملاقاتهم فاما أصبح يوم السبت عدى محمد على والعساكر الارتؤدية الحرم عصر وكذلك البرديسي فحرجت اليم الفقراء بقاطفهم وغلقائم وعيطوافي وجوهم فوعدهم بخبر وأصبح البرديسي عجمدا في ذلك وأرسل محمد على وخازنداره فنتحو الحواصل التي بولاق ومصر العتيقة وأخرجوا منها الفالدل الى السواحل واحتم العالم المكتيره من الرجال والنساء فاذنوالكل شخص من الفقراء بو يبة منها الفلائل الدي يربدالشراء يذهب الي خازندار البرديسي و يأخذ فه ورقة بعد المشقة والمزحمة و يذهب با فيكاون له و يدفع غنها لصاحب الغلة ومارت و عامها فحمل للناس اطمئان وأسسترى

الخباز ون أيضاو فتحوا الطوابين والخابز وخبز واو باعو افكمر الخبز والكمك بالاسواق وجعلوا سمرالقمع ستةر يال الاردب والنول خمة ريال وكذلك الشميران وجد وكان المعرلاضابط لهمهم من كان يشتريه بشمانية وتسعة وسبعة خفية ممن توجد عنده الغلة في مصرأ والارياف نعند ذلك سكن روع الناس واطمأنت نفوسهم وشبعت عيونهم و دعو العثمان بيك البرديدي ( وفي هذا الشهر ) مُحقق الخبر بجلاء لو هابي عن جدة و مكة و رجوعه الى بلاد. و ذلك بعد ان حاصر جدة و حاربها تسعة أيام وقطع عنهاالماء تمرحل عنهاوعن مكة ورجع الشريف غالب الى مكة وصحبته شريف باشاورجع كل شي الى حاله لاول و ردالم كوس و المظالم ( و في يوم الاحد ) و صل البر ديسي الى بيد، بالناصرية و هو بيت حسن كاشف جركس و بيت قاميم بيك وقد فر شاله و نفلو امحمد باشا من بيت جركس الى دار صغيرة بجواره وعليـــ هالحرس ( وفي يوم الاثنين ) عملو ادبو نا عنــــ دابر اهم بيك فاجتمع نيه هو والبرديسي والالني وتشاور وافيأم جامكية العسكر فوزعواعلى أنفسهم قدراو كذلك على اتي الامراءوالكشاف والاجناد كل منهم على قدر حاله في الابراد والمراعاة فمنهم من وزع عليه عشر ون كيسا ومنهم عشرة وخملة واثنان وواحدو نصف والحد وطلبوامن جمرك البهار قدراكبيرا فعملوا على كل فرقتين مائة ريال وفتحوا الحواصل وأخرجو امنهامناع الداس و باعوه بالبخس على ذلك المساب وأصمابه ينظر ون وأخذوابن الحضارمة والينبعاو يةبحيث وقف انهرق البن ستةر يال على صاحبه وأخذواه ن ذلك الاصل ألف فرق بن وأخرجت من الحواصل و حملت (وفي يوم السبت را بع عشره) أنزلوافر دة أيضاعلي أهل البلدو وزعوها على التجار وأر باب الحرف كل طائفة قدرامن الاكياس خمسين فمادوم الىعشرة وخسة وبثت الاعوان للمطالبة فضج الناس وأغلقو احوانيتهم وطلبوا التخفيف بالشفاعات والرشوات للوسايط والنصاري فخف عن البعض و بعدمنتصف الشهر انقلب الوضم المشروع في الغلة و انعكس الحال الي أمر شنيع وهوأنهم معروها كل أردب بستة ريال بظاهرا لحال ولايبيع صاحب الفلة غلته الاباذن من القيم ومده اياً خذمنه صف الغلة أو الثلث أو الربع على حسب ضعفه وقوته من غير تمن واذ أراد ذوالجاه الشراء ذهب أولا سرا وقدم المصلحة والهدية الى يت القيم نعند ذلك يؤذن له في مطلوبه فيكيلون له الغاذ ليلا و صارية أخر في حضوره الي الساحل الى قريب الظهر نيذهب الناس والفقراء فينتظر ونهو ذاحضر ازدحمو اعليه وتقدم أرباب المصانعات والوسايط فيؤذن لهم ويؤخذ منهم عن كل أردب ريال يأخذه القيم الفسه زيادة عن الثمن وعن الكلفة وهي نحو الخمسين فضة خلاف الاجرة ويرجع الفقراء من غيرشي وأطلقوا المحتسب أن يأخذ في كليوم أربعمائة أردب،نهامائتان للجبازين ومائنان توضع بالمرصات داخل البلد فكن يأخذ ذاك الدداره ولايضمون بالعرصات شيأ ويعطى للخبازبن من لذ ثنين خمسين أردبا أوستين ويبيع الباقى باغراضه بما أحب من الثمن ليلا ففج الناس وشح الحبز من الاسواق وخاءاب بهض الناس الامراء الكبار في شأن ذلك واستمر الحال على ذلك المى آخر الشهر والامر في شدة و تسلط المسكر والمماليك على خطف ما يصاد فونه من الغلة او التبن أو السمن فلا يقدر من يشترى شيأ من ذلك أن يربه ولوقل حق يكتري واحدا عسكر يا أو مملو كا يحرسه حتى يوصله الي داره وان حضرت مركب به اغلال و سمن وغنم من قبلي أو بحري أخذوها ونهبوا ما فيها جملة فكان ذلك من أعظم أسباب القحط والبلاء (وفي هشرينه) مات محمد بيك الشرقاوي وهوالذي كان عوض سيده عثمان بيك الشرقاوي

﴿ شهررجب الفرد سنة ١٢١٨ استها بيوم الثلاء ﴾

يهرفعو أخازندار البرديسي من الماحل وقلدوا محمدكاشف نابع سليمان سيك الاغاأ مين البحرين غوالساحل ورفق بالامر واستقر سعر الغلة بالف ومائنى نصف فضة الاردب فتواجدت بالرقع والساحل وقل الخطف وأماالهمن فقهل وجوده جداحتي بيم الرطل بستة وألاثين نصفا فيكون القنطار بأربعين ريالا وأماانتين فصاريباع بالقدحان وجد وسرب الناس بهائمهم من عدم الماف (ونيه) حضر واحد انكليزي وصحبته مملوك الااني و حض من الفرنسيس فعملوالهم شكاو مدافع وأشيع حضور الاافي الى كندرية ثمترين نهذا لانكليزي أنى بمكاتبات فلمام على مالطه وجد ذلك المملوك وكان قد تخلف عن سيده لمرض اعترا و فحضر صحبته الى مصرفاتيه في الناسأن الالني حضرالي الاسكندر بة وأن هذاخازنداره بقه بالحضور الى غيرذاك (وفيه) حضراً يضا بعض ا غر أييس بمكانية الى القنصل بمصر وفيم االطاب بباقي الغر دة التي بذ. ة الوجاقلية فخاطب الة: على الامراء في ذلك فعملوا جمعية وحضر المشج وتكلموا في شأن ذلك ثم قالوا ان الوجاقلية الذين كانت طرفهم تلك الفردة مات بعظ بهم وهو يوسف باشجاو يش ومصطفى كتخدا الرزازوهم عظماؤهم ومن بقي منهم لا يملك شيأ فلم يقبلوا هذا القول ثم تفق الا مرعلى تأخير ، ذه القضية الي حضور الباشأ ويري رأيه في ذلك وحضر أينا صحبة أو لئك الفراء يس الخبر بوت يعقوب القبطي فطلب أخوه الاستيلاء على مخلفاته فدافعته زوجته وأرادتأخذذلك على مقتضي شريعة الفرنسيس فقال أخوه انهاليست زوجته حقيقة بل هيممشوقت ولميتزوج بهاعلى ملة القبط ولم يعمل لها الا كليل الذي هو عبارة عن عقدالنكاح فالكرت ذلك فارسل الفرنسيس يستخبرون من قبط مصرعن حقيقة ذلك فكتبوا لهم جوابا انها لمذكن زوجته علي مفتذى شرعهم وملتهم ولم يعمل بينهم الاكليل فيكون الحق في تركته لاخيه لالها ( وفيــه ) وردالخبر بوقو ع حادثة بالاسكندرية بين عماكر العثمانية وأجناس الافرنج المقيمين بهاواختلفت الروانى ذلك وبعدأيام وصلمن أخبر بحتيقة لواقعة وهى أن على باشارتب عنده طائنة من عسكره على طربقة الافرنج نيكان يخرج بهم في كل يوم الى جهة المنشية و يصطنون و يعملون مرش واردبوش ثم يمودون وذاك مع أنحراف طبيعتهم عن الوضع في كل شيء نيخر جوا في بعض الايام

شم عادوا فمر وابمساكن الانرنج ووكالة القنصل فاخرج الافرنج رؤسيهم من الطيقان نساءو رجالا ينظرون ركيم ويتفرجون عليهم كاجرت بهالمادة فضر بواعليهم من أسفل بالبنادق فضرب الافرنج عليهمأ يضانا يكن الأأن هجمواعليم ودخلو يحاربونهم فيأما كنهموالانرنج في قلة نخرج القناصل السيتة ومن تبعهم ونزلوا الحالبحر وطلعواغايون الريالة وكتبو اكتابا بصورة الواقعة وأرسلوه الى الملامبول والي بلادهم وأما المسكر أتباع الباشافانه لما عرج الافرنج وتركوا أما كنهم دخلوا اليما ونهبوامتاعهم ومأمكنهم وأرسل الى القناصل خورشيد باشافصالحهم وأخذ بخواطرهم واعتذر اليهم وضمن لهمماأخ فنهم نرجموا بمدعلاج كيروج عالباشاعاماء البلدة وأعيام اوطلب منهم كتابة عرض محضر على ما يمايه على غير صورة لحال فامتناه واعن الكتابة الابصورة الواقع وكان لتصدر للرد الشيخ محمد المسيري الالكي فمقته ووبخاو مزذلك الوقت صار بنكلم فيحقه ويزدر يه اذاحضر عاسه و مكنت على ذلك (وفي يوم الجمعة رابعه) اجمع المشايخ و ذهبوا اليابر اهم بيك وكلوه بسبب ماأخذوه من حصة الالترام بالحلوان أيام العثمانيين تمام تولي على ذلك جماعتهم وأمراؤهم فطمتم بالكلام البن على عادته و كاو وأيضاعلي خبز الجراية المرتبة لفقراء الأزهر فاطلق لهم دراهم تعطى العجبان يعمل بهاخبزا ( وفي ثامنه ) كتبوا مراسلة على اسان المشايخ وأرسلوها الى على باشا باسكندر بة مضمونها طلبه لمنصبه والخضور الىمصر ليحصل الاطمئنان والسكون وتأمين الطرقات ويبطل أمرالاهتمام بالعساكر والتجاريد ولاجل الاخذفي تشهيل أمور الحج وان فأخر عن الحضور ربما تعطل الحج في هذه السينة ويكون هوالبب في الك الي غيير ذلك ، ن الكلام ( وفي عاشره ) سافر كأرت الغلال بالساحل والمرصات ووصلت مراكب كثيرة وكثر الخبز بالاسواق وشبعت عيون الناس و نزل السعر الي ثمانية ريال وسبعة وانكفو اعن الخطف الافي النبن (وفي نتصفه) فتحوا طلب مال الميري ومال الجهات ورفع المظالم عن سنة تار بخه وعين اطلبها من البلاد أمراء كبار ووجهت الغربية والمنونية لعسكرالارنؤ دفزادعلى ذاك حق الطرق للمعينين الطلب والاستعجالات وتكثير المغارم والمعينين وكلفهم على من يتو اني في الدفع هذاو طلب الفردة ستمرحتي على أعيان الملتزمين ومن تأخر عن الدفع ضبطو احمته وأخذوها وأعطوهالمن يدفع ماعليها من مياسمير المماليك فربما صالح صاحبها بعدد الدعليها واستخاصها من واضع البدان أمكنه ذلك ( وفي أو اخره ) نهو اعلى تعدمير الدور التي أخربها الفرنسيس فشرع الناس في ذلك وفر دوا كلفها علي الدوروالحوانيت والرباع والوكائل وأحمد ثواعلى الشوارع السالكية دروباك ثيرة لم تكن قبل ذلك وزادالحال وقلدأهل الاخطاط بعضهم كاهوط بعة أهل مصر في التقايد في كل شئ حتى عملو افي الخطة الواحدة در بين وثلاثة وأهتموالذاك هتماماعظيما وظنواظنو نابعيدة وأنشؤ ابدنات واكثافامن أحجار منحوتة وبوابات عظيمة ولزم لبعضها هدم حوانيت اشتروها من أصحابها وفردو المثانها على أهل الخطة (وفي أواخره أيضا غيرت عمارة عثمان بيك البرديدي في الابراج والبوابات التي أنشأ هابالناصرية فانه أنشأ بوابتين عظيمتين بالرحبة المستطيلة خارج بيته الذي هو بيت حسن كاشف جركس احداها عند قناطر السباع والاخري عند دالمز ارالمهروف بكعب الاحبار وبني حولهما أبراجا عظيمة وبهاطية ان بداخلها مدافع أفواهها بارزة تضرب الى خاج ونقل اليهامد افع الباشا التي كانت بالازبكية فسبحان مقلب الاحوال (ونيه) نول ابراهم بيك والبرديسي وحسين بيك اليهودي الي بولاق وأخذو اما وجدوه بساحل الغلة وأرسلوا الجبحري فارنج الناس من ذلك وعزت الفلال وزاد سعرها بعد الانجلال

## ﴿ شهرشعبان سنة ١٢١٨ ﴾

اوله يوم الاربعاء (فيه) وصل كاتب ديو ان على باشا الذي يقال له ديو ان اندى وعلى يديه مكاتبة وهي صورة خط شريف وصل من الدولة مضمو أوالرضاعن الامر المهمر لية بشد فاعة صاحب الدولة الصدر الاعظم بوسف باشاوشفاعةعلى باشاوالى مصر وأن يقيد وابأرض مصر والكل أمير فانظ خمسة عشر كيسالاغير وحلوان المحلول ثمان سنوات وان الاوسمية والمضاف والبراني يضم المياليري وان الكلام في الميرى والأ-كام والنغور الى الباشاو الروز ذامجي الذي بأتى صحبة الباشا والجمارك والمقاطعات على النظام الجديد الدفتر دار الذي يحضراً يضا فلماقريَّ ذلك بحضر الجمع من الاص اء والمشايخ أظهر وا البشر وضربوامدانع ثم تفق الرأي على ارسال جواب ذاك الفرمان فكتبواجوا بامضمونه مختصرااله وصل اليناصو رة الخط الشريف وحصل أثابور وده السرور العفو والرضا وتمام السرو رحضوركم لتنتظم الاحوال وأعظم انشهيل الحج الشريف وأرسلوه ليلة الاثنين ثانيه صحبة رضوان كتخدا أبرهم يبك ومحمو دباشجاويش الانكشارية وصحبته مامن الفقهاءالسيد محمد بن الدواخلي من طرف الشيخ الشرقاوي ( وفي هذه الايام ) كثرعبث العسكر وعربدته م في الناس فخطفوا عمامً وثياباً وقبضوا على بهض افرادوأ خذوا ثيابهم ومافى جيوبهم من الدراهم ( ونيه ) وصل قاضي عسكر مدروكان معوقًا بالا مكندرية من جملة المحجوز عليهم ( وفي بوم الجمعة عاشره ) وقف جماعة من المحكر في خط الجامع الازهر في طلوع النهار وشاحو اعدة أناس وأخذوا ثيابهم وعمامًهم فانزعج الناس ووقعت فيهم كرشة وصات الى بولاق ومصراامتيقة وأغلقو االدكاكين واجتمع أناس وذهبو االي الشيخ الشرقاوي والسيدعمر النقيب والثيخ لامير نركبوا اليالامراء وعملوا جمية وأحضروا كبار العساكر وتكلموا معهم تمركب الاغا والوالى وامامه عدة كبيرة من عسكر الاراؤد وخلافهم والمنادي ينادي بالأمن والامان للرعية وان وقع من العسكراً والمماليك خطف شيء يضر بوه واز لم يقدر واعليه المبأخسذوه الى حاكمه ومثلهذا الكلامانفارغ وبعدمرورالحكم بالمناداةخطفو اعماتمونساء ( وفي لبلة الاربعاء ثامنه )حضرالوالي اليقصر الشوك ونزل عندرجل من تجارخان الخابلي يسمى عثمان كيك تتمشى

عنده ثم قبض عليه وخثم على يته وأخذه صحبته وخنقه تلك الليلة ورما. في بئر فاستمر بهاأ ياما حني النفخ فاخرجوه وأخذته زوجته فدفنته وسببه انهكان يجتمع بالعثمانيين ويغريهم بنساءالامراء وان بعضهم اشترى منه أو اني محاساو لم يدفع له الثمن فطالب حريه في أيام محمد باشانا لدفع له فعين عليه اجماعة من عسكر مجدباشا ودخلهم الحداره وطابهانة التايس عنددياشي فطلع الحد اخل الحريم وصحبته العسكر ودخل الى المطبيخ وأخذقدو والطعام من فوق الكوانين وقلب مانيم امر الطعام وأخذهاو خرج ( وفي يوم الاحدثاني عشره ) نبه القاضي الجديد على أن نفف شه مبان زيلة الثلاثاء وأخبر أن اتباعه شاهدواالهالاليلةالتلائاءوهم عندالبغازعلى أنافلال كانالية الاربعاء عسر الرؤية جدا فكانهذا أول أحكامه الفاسدة (وفي يوم الاربعاء) أشيع أن الامراء في صبحها قاصدون عمل ديوان ببيت ابراهم بيك ليلبسوا متةمن الكشاف ويقلدوهم صناجق عوضاعمن هلكمنهم وهم سليمان كاشف مملوك ابراهيم يبك الو الى الذي تزوج عديلة بنت إبراميم بيك الكبير عوضاعن سيده وعبد الرحمن كاشف مملوك عثمان بيك المرادي الذي قتل أبي قير الذي تزوج امرأة سيد مأيضا وعمر كاشف ملوك عشان بيك الانتقر الذي تزوج امرأة سيده أيضا ومحمد كاشف مملوك المفوخ ورسم كاشف مملوك عثمان بيك الشرقاوي ومحمد كاشف ملوك سليمان بيك الاغا وتزوج ابنته أيضا فلماوقع الانفاق على ذلك مجمع الكشاف الكبار ومماليك مرادبيك وآخرون ون طبقتهم وخرجو اغضابانواحي الآثارنم 117 اصطلحواعلى تلبيس خسة عشرصنجقا فلما كانيوم الاحد تاسع عشره عملواديوا الاقلعة وألبسوا فيه خسة عشر صنجقا وهمأر بعةمن طرف ابراهيم بيك الكبير ومم صهرا مسايمان زوج عديلة هانم ابنــةالاميرابراهيم بيك الكبير عوضاعن ســيده واسمعيل كاشف علوك وشوان بيك الذي تزوج بزوجة سيده زينب هانم ابنة الابير ابراهيم بيك أيضا ومحمد كاشف الغربية وعمرة ابيم عثمان كشف الانتقر الذى تزوج بامر أته وخليل أغاكمتحدا ابراهيم بيك ومن طرف البرديسي مسين أغالوالى وسليمان حازندار مرادبيك وشاهين كاشف مراد ومحمد تابع محمديك المغو خالمرادي ورسم تابع عدمان بك الله قاوى وعبدالرحمن كاشف تابع عشمان بك الطبرجي الذي تزوج بامر أنه ومن طرف الالغي عثمان أغا الخازندار وحسين كاشف المعروف بالوشاش وصالح كاشف وعباس كأشف تابع سليمان يك الاغاولد واح ن أغام ادو الي عوضاعن حسين للذكور ( وفيه ) ورد الخبر يوصول طائفة من الانكليز الي القصيروه ميز يدين على الالفين ( وفي عشرينه ) حضر مكتوب من رضوان كتخداابرهم بيكمن اسكندرية يخبر فيهانه وصل الى اسكندرية وقابل الباشا ووعمد بالحضوراليمصر وانه نأمر بتشهيلأ دوات الحجولوا زمهوأ طلق أربعية وأربعين نقيرة حضرت الى رشيد بيضائع للتجار ( وفيه ) حضر جعفر كاشف الابر اهيمي من الديار الشامية وقد قابل أحمد باشا الحَزاروا كرمه و رجع بجو اب الرسالة و افرة انيا بعداً يام ( وفيه )قلد واسليمان بيك الحاز ندار و لاية

جرجا وخرج بعسكره الىمصر القديمة وجلس هناك بقصرالمحرىجي فالنق انجماعة منعسكره الاتراك الذين انضمو اليهم من العث انية تشاجر وامع العساكر البحرية جماعة حسين بيك اليمودي بسبب امرأة رقاصة في قمهوة فقتل من الاتراك ثلاثة ومن البحريه أربعة وانجرج منهم كذاك جماعة نحنق حسين يك وتنرس بالمقياس وبالمراكب ووجه المدانع الى القصر وضرب بهاعليه وكان سليمان بيك غائبا من القصر فدخلت جلة داخل القصر من الشباك بين جماعة من الامراء كانوا جالسين هذاك ينتظرون ربالمكان فغزعوا وخرجوامن المجلس وبلغ سايمان بيك الخدبر فذهب الميالبرديسي وأعلمه فارسل البرديدي بطلب حسين يكفا تنع من الحضور والتجأ الى الالفي فارسل البرديسي خبرا الى الالني بمزل حسين بيك عن قبطانية البحر وتولية خلافه الم يرض الالني بمزله وقال لايذهب ولايعزل وترددت بينهم الرسل وكادت تكون فتنة تم انحط الامر علي أن حسين يك يطلع الي القلعة يقيم بها بومين أو ثلاثة تطيد الخاطر الميمان بيك واخمادا للنتنة فكان كذلك واستمر على ماهوعليه (وفي يوم الاحد د ادس عشرينه ) ألبس ابر اهم يك عثمان كاشف تابيع علي أغاكت خدا جاويشان واحتفر وابه كتخدأ جاويشان عوضاعن سيده وكان شاغرامن مدة حلول الفر نساوية (وفي يومالنلاءًاء ثامن،عشرينه) ركب حسن بيك أخوطاهر باشافي،عدة وافرة وحضــرالى بيت عثمان بيك الرديسي بعد المصر على حين غفلة وكان عند الحريم فانزعج من ذك ولم يكر عنده في تلك الساعة الاأناس قليلة فارسل الي مماليكه فلبسوا أسلحتهم وأرسلو اللي الامراء والكشاف والاجذاد بالحضور وتواني فى النزول حتى اجتمع الكثير منهم وصعدبه ض الامراء الي القاءة وحصل بعض قاقة ثمنزل الي التمة وأذن لاخي طاهر باشآ بالدخول اليه في فلة من أثباعه و - أله عن سبب حضوره على هذه الصورة فقال نطلب العاوفة ووقع بينهما بعض كلام وقام وركب ولم يتمكن من غرضه وأرسل البرديسي الي محمد على فحضر اليه وفاوضه في ذلك تم ركب من عنده بمدالم غرب ( وفي تلك الليلة) نادو ابعمل الرؤ يةفاجتمع المشايخ عندالقاضي وكلوه فيذاك نرجع عما كان عزم عليه و نادواج اليلة الخميس فعملت الرؤية تلك الليلة وركب المحتسب بموكبه على المادة الى ببت القاضي فلم ينبت الهلال تلك الليلة ونودى بأنهمن شعبان وأصبح الناس مفطرين المماكان في صبحها حضر بعض المغاربة وشهدوا ورؤيته فنودي بالامساك وقت الضحى وترقب الناس الهالال ايلة الجمسة فايره الاالقليل من الناس بغاية المسر وهوفي غاية لدقة والخذاء

﴿ شهر را صال الماظم سنة ١٢١٨ ﴾

استهل يوم الجمعة في ثانيه قرروا فردة على البلاد برسم نفقة العسكراً على وأوسط وأدنى ستين ألما وعشرين ألفا وعشرة معما ناس فيه من الشراقي والغلاء والكفف وانتما يبز وعبث العسكر وخد و صابالارياف (وفيه) نزلت الكشاف الى الاقليم و سائر سليمان بيك الخرندار الي جرجاوا لباعلى الصعيد و صالح

بيك الأاني الى الشرقية (وفي أامنه) و صل الى ساحل بولاق عدة من أكب بها بضائم رومية ويميش وهي التيكان أطَّلقهاالباشاوفيها حجاج وفرمان ( وفيه ) حضر ساعمن سكندر بةوعلى يده مكتوب من رضوان كتخداومن بصحبه يخبرون بان الباشاكان وعدهم بالسفريوم الاثنين وبرزخيامه وخازندار الىخارج البلد فور دعليه مكاتبة من أمرا مصريام ونه بان بحضر من طريق البر على دمنه ورولا يذهب الى رشيدفانحرف مزاحه من ذلك وأحضر الرسل الذين هم رضوان كتخدا ومن معه وأطامهم على المكاتبة وقال لهم كيف تقولون انى حاكم كم وواليكم ثم يرسلون يتحكمون على أنى لاأذهب الى مصه على هذا الوجه فارسلو الجرزة اك ( وفي بوم الاربه اعتال عشره ) غيمت السماء عما طبقا وأمطرت مطراعظها متنابعامن آخرايلةالار بعاءالي مادس ساعة من ليلة الخميس وسقط بسببهاعدة أما كز قديمة فيعدة جهات وبمضها على سكانها ومانو أنحت الردم وزادمنها بحرالنيل وتغيرلونه حتى صارلونه أصفر بماسال فيه منجهل الطفل وبني على ذاك التغير أياما لاأنه حصل بهاالنفع في الاراضي والمزارع (وفي منتصفه) وردا لخبر بخروج الباشا من الاسكندرية وتوجهه الي الحضورا لى مصر علي طريق البر وشرعوا فيعمل المركب التي تسمى بالعقبة لخصوص ركوب الباشا وهيء ارة عن مركب كبير قشاشي يأخذونهامن أربابهاقهراو ينقشونها بانواع الاصباغ والزينة والالوان ويركبون عليهامقعد مصنوعامن الخشب المصنع ولهشبابيك وطيقان من الخرط وعليه بيارق ملونة وشراريب مزينة وهو مصفح بالنحاس الاصفر ومزين بانواع الزينةوالستائر والمتكفل بذاك أغات الرسالة فلماخرج الباشا من الاسكندرية أرسل محمو دجاوبش والسيد محمد الدواخلي الى يحيي بيك يتمولان له ان حضرة الماشا يريدالحضور الي رشيد فى قاة وأماالعماكر فالايدخل أحدمنهم الي البلد بل يتركهم خارجه فلماوصلوا الي بحبي بيك بأراد وايقولون له ذلك وجدوه جالسامع عمربيك كبير الارنؤد الذي عندهوهم يقرؤن جواباأ رسله الباشاالي عمر بيك للذكور يطلبه لمساعدته والخررج معهمسكه بمض أتباع يحيى بيك مع الساعي فلماسمموا ذلك قالو البعضهم أى شيءهذا وتركو امامهم من الكلام وحضروااليمصر صحبة رضوان كتخدا ( وفي يوم الجمعة سادس عشره ) ضر بوامدانع كشيرة من القامة وغيرهالورودالخبر بموت حسين قبطان بإشاوتولية خلافه ( وفي عشرينه ) أشيع سفر الالغي لملاقاة الباشا وصحبته أربعةمنالصناجقوأ برزالخيام منالجيزة الىجبة انبابةوأخذوا في تشهيل ذخيرة وبقسماط و جبحانه وغيرذاك ( وفيرا بع عشرينه ) عدى الالني ومن معه الى البرالشرقي وأشيع تعديةالباشا الىبرانمنوفية فلماعدوا الىالبراك رقيا تتقلوا بعرضيهم وخيامهم اليجهة شبرا وشرعوا في عمل مخابز العيش في ثلقان (ونيه) حضرواحديان أغايسمي صالح افدي وعلى يده فرمان فانزلوه ببيت رضوان كتخدا ابراهم بيك ولايجنم بهأحد ( وفيغايته ) وصل الباشا الي ناحية منوف وفردواله فردا على البلاد وأكلوا الزروعات ومأأ نبتته الارض \* وانقضي هذا الشهر ومأ

ر وهي

دار،

لأهر

اعلى

-01

طرت

35

ارلونه

ارع

أراق

25.

Jaã.

يوه و

خرت

عفر :

423

الذي

بعض

- >K.

رة.ن

الالغ

loga

اشرقى

اشيرا

على يد د

شاالي

مر وما

حسل به من عربدة الارتق د وخطفهم عمامً الناس وخصو صاباليل حي كان الانسان اذاهشي يربط عمامة خوفاعليم او اذا تمكنوا من أحد شلحو اثيا به وأخذوا مامه عمن الدراهم ويترصدون لمن يذهب الى الاسواق مثل سوق انبابة في يوم السبت اشراء الجين والزيد والاغنام والا بقار فيأخذون مامه م من الدراهم ثم يذهبون الى السوق وينهبون ما يجلب العلاحون من ذك الديم فامتنع الفلاحون قد ندلك الافي النادر خنية وقل وجوده وغلا السمن حتى وصل الى ثلثما أة وخسين نصف فضة الهشرة ارطال قبانى وأما التسبن نصاراً عزمن النبرو بيم قنط اره بألف نصف نضت ان وجد و وعزو جود الحطب الومى حتى بلغ سعوا للمائة المائة فضة وكذا غلاسه و القيالاحطاب و باتى الاهو رالمعدة للوقوده ثم الومى حتى بلغ سعوا للمائة المائة فضة وكذا غلاسه و القيالاحطاب و باتى الاهو رالمعدة للوقوده ثم المقال الميل وقت العناة و بيمونه بأغلى الاثمان وعلم الارتود فاك فرصد وهم وخطفوهم موقع منهم الفتال الليل وقت العناة و بيمونه بأغلى الاثمان وعلم الارتود فاك فرصد وهم وخطفو هم وقع منهم المعلى وأماما فعلى وأخذمال الفير وعدم الطاعة لكبير وأمود والمائة الموالم والدنيا والافر والمائة الموالم المائة الموالم والمائة الموالم والمائة الموالم المائة الموالم والمائة الموالم والمائة الموالم والمائة الموالم والمائة الموالم والمائة الموالم المائة الموالم والمائة الموالم والمائة الموالم المائة الموالم والمائة الموالم والمائة الموالم والمائة الموالد المائة الموالم والمائة الموالد الموالم والمائة الموالم والمائة الموالم والمائة الموالم المائة الموالم المائة الموالم المائة الموالم والموالم والمائة الموالم المائة الموالم المائة الموالم المائة الموالم المائة الموالم الموالم الموالم المائة الموالم الما

في ثانيه تبع و جالاتا جراه من و كالة التفاح الائمة من العسكر فهرب منهم الي حمام الطنبدى فدخلو ا خافه وقتلوه دا خل الحمام وأخذوا ملى جيبه من الدراهم وغيرها وذهبو او حضراً هله وأخذو ه في تابوت و دفنوه ولم ينتطح فيه شاتان به وقتل في ذلك البوم أيضار جل عند حمام القيسر لي وغير ذلك (وفيه) و صلى المباشا الى نا حية شلقان و صبته عساكر كثير ذانك شار با يقوغيرهم وأكثرهم من الذين خرجوا معلم و دين من مصر و صحبته عساكر كثير ذانك شار با تقاله و متاعه و عساكر أيضا (وفيه) ركب الالني و الامراء من مصر و صحبته محوستين مركب افي البحر بها أنقاله و متاعه و عساكر أيضا (وفيه) ركب الالني و الامراء وأحد بيك و أنباعهم و ابقو اعتمام بخرجاه في بوتهما و ذهبو اللي مخيم مشهر او خرج أيضا محمد على وأحد بيك و أنباعهم و ابقو اعنمام بخرجاه في به عن الله و تقلوا المحتم من الدكر و بو البوابات و نقلوا بوت سوارى العسكر باسلحتهم فانزع جالناس وارتاع من ذلك وأغلقوا للدر و بو البوابات و نقلوا أمته بم من الدكاكين وأكثر وامن الله ط و صار العسكر الو اقفون بالا بواب يأخذون من الداخل و الخار بحدراهم و يفتشون جبو بهم و يقولون هم معكماً و راق فيأخذون بالا باكاشف و معه جاعة الداخل و الخار بحدراهم و يفتشون حبو بهم و يقولون هم معكماً و راق فيأخذون بالا بكاشف و معه جاعة من العسكر فكان الكائف الذي على باب الفتوح يأخذ عن يوبه دراهم فان كان بزى الفلاحين باذكان من العسكر فكان الكائب في الذي على باب الفتوح يأخذ عن يوبه دراهم فان كان بزى الفلاحين باذكان

لابس حبة صوفأ وزعبوط أخذمنا مافي جيبه أوعشرة أنصافان كان نقيرا وانكان منأ ولادالبلد ومجمال الصورة أولابس وخة ولوقد يمة طالبه بألف نصف فضة أوحبسه حتى يسمى عليمه أهله ويدفعوهاعنه ويطلقه وسدوابابالوزير وبابالمحر وقيوة لموابابالبرقية المعروف بالغريب بعد أن كانوا عن مواعلى سده بالبناء شمر كو دبسبب خر و جالاموات (وفيه) نودي بوقو دالقناديل ليلا على البيوت والوكائل وكل ثلاثة دكاكين قنه ديل وفي صبحها خامسه شقى الوالي وسمرعدة حواندت بسب الغناديل وشدد في ذاك (وفيه) انتقل الالني ومن معهمن الامراء لي ناحية شلقان و نصبوا خيامهم قبال عرضي الباشا فحضر اليه بهض أتباع الباشاوكلموه عن نروله في ذلك المكان و نصب الخيام في داخل الخيام ودوسهم لهم فقال لهم هذه منزلتنا ومحفتنا الم يسع الباشا وأنباعه الاقامهم الخيام والتأخو فهذه كانت أول عقارة فعلها المصراية في المثمانية و نصب محمد على وأحمد بيك وعدا كرهم جهة البحر ثمان خدمالالني أخذوا جمالاا يحملوا عليها البرسيم فنزلوا بهالي بعض الغيطان فحضرأ ميراخو رااباشا بالجمال لاخذالبرسيم أيضافوجدوا همال لالغي وأتباعه فنهر وهم وطردوهم فرجموا اليسميدهم وأخبروه فأمر بعض كشافه بالركوب اليهم فركر رامحا الى الغيط وأحضر امير اخور الباشا وقطع رأسه قبالة صبوان الباشا ورجع الى سيده بالجم لورأس أببرا خور نذهب اتباع الباشاو أخبر وه بئتل أميراخور وأخلفا لجمال فحنق وأحضر رضوان كتخدا ابراهم ببك وتكام معه ومزجملة كلامه أنافهلت معكم مافدلت وصالحت عليكم الدولة ولمتزل نضحك على ذقني وأناأ طاوعك وأصدق تمويهانك الح أن سرت لل دهنا فأخذتم تفعلون مي هذه الفعال وتقتلون اتباعي وترذلوني وتأخذون حملتي وجمالي فلاطفه رضوان كتخدافي الجواب واعتذراليه وقالله هؤلاء صفار العتول ولايتدبر ون في الامور وحضرة افندى شأنه العفو والمسامحة تم خرج من بين بديه وأرسل الي اتباع الالني فاحضرمنهم الجمال وردها الى وطاق الباشا وحفر اليه عثمان بيك يوسف المور وف الخازندار وأحمداً غاشو يكار فقابلاه وأخذ بخاطره ولمبخر جاليه أحدمن الامراءسو 'هما (وفي خامسه) نادو ابخر و ج 'مساكر الار نؤدبة الحالمرضي وكل من بقي منهم ولم يكن مما ورقة من كبير د فدمه هدر وصارالو الى بعد ذلك كماصادف شخصاءسكر يامنغبر ورقةقبضعلب وغيبه واستمر يفتشعليهم ويتجسس عليأماكنهم ليلا ونهاراو يقبض على مز بجده متخلفا والقصد من ذلك تمييز الارنؤ دية من غيرهم المتداخلين فيهم وكذلك كلمن مرعلى المتقيدين بابواب المدينة وذلك باتفاق بين المصرلية والأرنؤ دية لاجل تميزهم من بمضهم وخر و جغيرهم (وفيه) أطلعوا السـيدعلى القبطان أخاعلى إشاالى القلعة ( وفي ساد- ٩ ) خرج البرديسي الىجهة القان ولميخرج إبراهم بيك ولم ينتقل من يبته فنصب خيامه على موازاه خيام الالني وباقي الامراء كذلك اليالجبل والاراؤدية جهة البحر وقدكان الباشاارسل الي محمد على وكبار الاراؤ دية وغيرهم من قبائل العر بان ومشايخ البلاد المشهورين مكاتبات قبل خر وجهمن الامكندرية

413

يستميلهم اليهو يعدهمو ينيهمان قاموا بنصرته ويحذرهم ويخوفهم اناستمر واعلى الخلاف ومواققة المصاة المتغلبين فنقل الاراؤ دية ذلك لى المصرلية وأطلعوهم على المكاتبات سرافيما بينهم واتفقو اعلى ودجواب المراسلة من الاراؤدية بالموافقة على القيامهه اذاحضر الي مصروخرج الامراء الاقاته والـــالـمعليه فيكون هو وعسا كرومن أمامهم والارنؤ ديةالمصرية من خلفهم فيأخذونهم مواسـطة فيسئأ صلونهم والموعد بشلقان وسهلواله أمر الامراء المصرلية وأنهم في قلة لايلغون ألفا ولو بالغواذلك فمن المنضمين اليهم من خــلاف قبيلتهم وهمأ يضامعنا في البــاطن ودبر والهتدييرا ومناصحات تر وج على الاباليس منهـا أزيختـار من عسكر وقدركذا من الموسوفين بالشجاعة والمعرفة بالسباحة والقتال فىالبحر ويجعلهم فىالسفن قبالته فيالبحر وان يعدوا بالمساكر البرية الحالبر الشرقي من مكن كذاو يج مل الخيالة والرجالة مم معلى صفةذكر وهاله وال وصل الحالر حمانية أرسل له الاراؤد مكاتبة سرابأن يعدي الى البرالشرقي وبينوا لهصواب ذلك وهو يعتقد نصحهم نعدى الي البرالشر في فلماحضر الى شلفان رتب عساكره وجعلهم طوابير وجعل كل بينباشا فيطابور وعملوا متاريس ونصبوا المدافع وأوقفوا المراكب بمسانيها من العساكر والمدافع بالبحرعلي مواز غالمرضي نخرج الالغي كاذكر بمن معه من الامراء الصرلية والعساكرالارنؤدية وأرسمال الميااباشا بالانتقال وانتأخر فلم يجديدا من ذلك فتأخر الميزفية، ونزل ونصب هناك وطاقه و متاريسه وفي وقت تلك الحركة تمال حساين يك الافرنجي ومن معه من المساكر بالغلابين والمراكب واستعلوا علىمراكبالباشا واحتاطوابها وضربوا عليهم بالبنادق والمدافع وساقوهم اليجهسة مصر وأخذوهمأسري وذهبوا بهمالى الجيزة بعدماقتلوامن كان فيهم من العساكر المحاربين وكبيرهم يسمى مصطغي باشا أخذوه أسيرا أيضاوكان بالمراكب أناس كثيرة من التجار وصحبتهم بضائع وأسباب رومية كان الباشا عوقهم بسكندر بةفنزلوافي المراكب ليصلوا بضائمهم وطمعا فيعدم دفعهم الجمرك فوقعوا أيضا في الشرك وارتبكوا فيمن ارتبك ولما تأخر الباشا عن منزلته واستقر باراضي زفيتةأحاطت بهالمصر يون والمربان وتحلقواحوله ووقفو العرضيه بالرصد فكل من خرج من الدائرة خطفوه ومن الحياة أعده وه وأرسل اليه الالغي على كاشف الكبير فقال له حضرة ولدكم الان يسلمعايكم ويسأل عن هذه المساكر المصحوبين بركابكم وما الموجب لكثرتها وهذه هيئة المنابذين لاالمسالمين والمادة القديمة ان الولاة لايأنون الابأ تباعهم وخده مم المختصين بخدمتهم وقد ذكروالكمذلك وأنتم سكندر يةفقال نع وانماهذه المساكر متوجهة الى الحجاز ثقو يةاشريف باشا على الخارجي وعند مانستقر بالفاعة نعطهم جماكهم ونشهلهم ونرسلهم فقال انهم أعدوالكم قصرالعيني تقيمون به فان القلمة خربها الفرنسيس وغيروا أوضاعهافلا تصلح لسكناكم كالايخفاكم ذلكوأما

﴿ 19 - جبرت - ٢٩

المسكر فلايدخلون معكم بليننصلون عنكمو يذهبون الى بركة الحاج فيمكثون هناك حتى نشهل لهم احتياجاتهم ونرسلهم ولسنانقول ذلك خوفامنهم وانماالبلدة فيقحط وغلاء والعساكر العثمانية منحرفو الطباع ولايستقيم حالهم مع الارنؤ دية ويقع بينهم مابو جب الفشل والتعب لناولكم فقال اذا ارحل وأرجع الي سكندرية حيثما كنت فقال لهمذا لايكون وان فعلتم ذلك حصل لكم الضرر فقال ان المسكر لهم تندى أربعمائة وثمانون كيساأ حضروهامن حسابي معكم ندفع الهم وينتقلون الىالبركة كاقاتم ورجع على كاشف الى الامراء بذلك الجواب وحضرعابدي بيك من طرف الباشا الى الامراء وهوكبرالماكر الانكشارية فكلموه وكلهم وميلوه وخدعوه وذهبالى الباشا وعاداليهم فكان آخركلا ، فهم له ان ينناو بينه في غداماأن الباشايحضر عند ذا في جماعته المختصين به و بنزل بمخيمنا واما الحرب بينناوبينه وانتظرواعابدي بيك فلم يرجع لهم بجواب وهي العلامة بينهم وبينه واشتغل هوتلك الليلة مع أصحابه وتبطهم وحلءز أتمهم للم اأصبح الصباح ركب الامراء للصرلية بعسا كرهم وجعلوها طوابير وزحفوا الميعرضي الباشا من كلجهة فامرعساكره بالركوب والمحاربة فلم يتحركوا وقالوالم تأمر بالمحاربة وليس ممك فرمان بذاك واخوا تباالبحريون أخذواعن آخرهم ولمأمطنا جامكية ولانفقة ولاطاقة انابحرب المصريين على هذا الوجه فالمانحقق خذلانهم له في ذلك الوقت الضيق ركب في خاصته وذهب اليالامراء وترك خيامه وأثقاله فاستقبلوه وأرحلوه صحبة عثمان بيك الخازندار ورضوان كتخدا البرديسي وأحمدأغا شويكارالى خيام أعدوهاله عند خيام البرديسي وحضراليه كتخد الجاويشية وكاتب حوالةوالوالى وباقيأرباب خدمالديوان وذهب بعض خدمه وفراشينه الى قصرالعيني ليفرشوه ويرتبوه وينظموه وأحضروا مصطفى باشاالذى كان في المراكب وماكان بصحبته من لوازم الباشا الى القصرالمذ كوروأشيع صلح الامراءمع الباشائم ان الالغي أرسل الى كبار عسكر الباشا فطابهم ليعطهم جماكيهم فلماحضر واعند وعدتهم سبعةعرف مهم ستةمن المطرودين في المتن السابقة داروا ورجعوا الى اسكندر يقلما معواجلي باشافو بخهم والمنهم وقال لهمأ طلقناكم وعتقناكم وعفو ناعنكم وسفرناكم وكانكم عدمتم لتأخذو ابثاركم تمأمر بضرب اعنافهم ففعل بهمذلك ورموا في البحر ماعدا سابعهم فانه لم يكن من الذين حضر وا الي مصر وتعارف محمد على معه فشفع فيهو تركوه مع الارنؤد وأحضروامتاع الباشاو حملته وطبلخانته من عرضيه الى عرضي الامراء وأمروا أوائك العساكر بالرحيل فرحلوامع حسين بيك الوشاش الالغي وصالح يك الالني وقد كان نزل الى الشرقية وحضر عند وصول الباشا ومحبئه جملة من العربان ثم رجم مع خشد اشينه مع العسكر الى شرقية بلبيس ليو صلوهم الى الصالحية والله أعلم ماذا فعل يهم وعدتهم ألفان وخمسمائة وانتقل الامراء والباشاالي منية السيرج في نامنه وأشبع ركوب الباشابالموكب الى قصرالعيني على طريق بولاق يوم الاثنين عاشره وجمع المحتسب خبول الطواحين وخرج كثير من الناس في ذلك البوم الىجهة بولاق لاجل الفرجة وانتظر و اذلك فلم

يحصل وقيل انهمأ خروه الى يوم الاربعاء ثانى عشره فلما كان يوم الاربعاء المذكور وصل في صبحها التنابيه لاختيار يةالوجاقات بالحضور والركوب معالباشافلماكانوقت الضيحوة الكبري تواترت الاخبارانهمأر كبواالباشاوسفر وهالي جهة بلبيس والصالحية وكان من خبره أنه لماحضر الي مخيم الامراء أرسل اليه عثمان بيك البرديسي كتخداه رضوان كاشف المعروف بالغرباوي بهدية وألف نصفية ذهب وبلغه ألملام ولاطفه وقال الباشاله ولمن حضرمن الامراءأ ناعندما قلدوني ولاية مصرقلت للدولة انأول حوائجبي المفو والرضاءن الامراء المصراية لان لهم في عنقي جميلا عندما حضرت اليهم هار بامن طرابلس فآووني وأكرمونى وأقمت معهم مدة طويلة فى غابة الحظ والاكرام ولاأنسى معروفهم فاجابوه بانهمأ يضايراعون لهذلك ولاينسون عشرتهم معه وخصوصاصدا قته لسيدهم مرادبيك فانه كان، مه كالاخوين ولايأتنس الابمج السته وركوبه معه الى الصيد وغيره واو وقع منه ماوقع بمكالبة لارنؤ دوالعربان وغيرهم فقال هذاشيء قدكان ونحن أولاد اليوم وأقام ثلاثة أيام بالخيام التي أجلسوه عافي عرضي البرديسي ورأب لهطه امافي الغداء والعشاء من طعامه ولم يجتمع به أحد من الامراء الكمار سوى عثمان بيك بوسف المعروف بالخازندار وأحمد أغاشو بكار وأرباب الحدم وأما الذنب لذي نقموه عليمه فه أنهم ذكر وا ان في الليملة التي بات بها في عرضي البرديسي كان خرج من اخمامه فارس علي فرس يعدو بسرعة فصهلت الخيال وانزعج المرضى وجروا خلفه فلم ياحقوه فمألو االباشاعن ذلك فقال لعله حرامي أراد أن يسرق شيأوخرج هاربا فلماحصل ذلك أجلسو احوله عدة من المماليك المسلحين فسأل عنهم فقيل له انهم جلوس بقصد الحافظة من السراق ثم انهم قبضو اعلى هجان بناحية البسانين منسافر الى قبلى زعموا انهم وجدوا معهمكانبات من الباشا خطابا ليع:مان بيك حسن بقنا يمنلبه للحضور لي مصرليكون معيناله ويعده بامارةمصرو محوذلك فاما كان يوم الاربعاء المذكور حضراليه لجماعة فسلمواعليه وأذن لهمالجلوس فجلسواوهم سكوت ينظرون لي بعضهم فنظر لهم الباشا وقال خيرا نتكلم رضوان كتخدا البرديسي وقال ألسسنا اصطلحنا مع حضرة أمندينا وصفاخاطره معناقال نع قال له هل وقع من حضر تكم لاحده كاتبة قب ل ذلك قال لا قال لعلكم أرسلتم مكانبة اليقبلي قال لم يكن ذلك أبدا فأخرج له مكتوباوناوله أياه فلمار آه قال نع هذا بما كناكتبناه وسكندرية فقالو الهاناوجدناه أمس مع الججان المسافر بهالى جهة البساتين قبض عليه المحافظون بتلك الحبهة في ساعته وتار يخه قريب فسكت متفكرا فقامو اعلىأ قدامهم وقالوا بيرون بعني تفضلوا فقال الي أين فقالو الى غزة فاله لاأمان لناممك بعد ذلك ولم يمهلوه اكلام يقوله ولاعذر يبديه حتى انهم لم يمهلوه لمجيءمركوبه المختصبه بلقدمواله فرسالبعض المماليك وأركبومله وفيحال ركوبه رأي الامراء المستمدين للذهابممه وقوفافي انتظاره فقال لهم ان صحبني أحدمنكم فتولو الهم يكونون متباعدين عني في الحط والترحال فاجابوه الى ذلك وسار معه محد بيك المنفوح وسليمان بيك صهرا براهم بيك على

46 مانية لاذا القال 35 JK لللة تققة صته خد ازم 75 عدا

ۇد

يل

الشرظ وركبانباعه خيول الطواحين القي كانواأعــدوه اللركوب وكان الطحانون ينتظرون متي ينقضي الركوب ويأخذون خيولهم فلمانحقق سفرهم طارت عقول الطحانين وذهبوا الى سيوان البرديسي يشكون اليمعطل مطاحن البلد فقال لهمدونكم هاهي أمامكم اذهبوانخذوها فجر واخلفهم ومسك كلطحان فى فرسها وأفراسه وأنزل عنهاراكبها وأخذوها ورجعوامسرورين بخيولهم ولم يقدرواعلى منعهم لانهم صار واأذلاء مقهور بنوركبو ابدلها جمالا وحجزالبرديسي طبلخانة الباشا ومهاتر تهوطقمه وغالبمتاعه وأشيع ركوبه وذهابه وأصبح بوم الخيس ثلث عشره فدخل الامراء والمساكر الارنؤدية وأكابرهم وهم فرحون مسر ورون وخلفهم الطبول والزمور وركب حسين بيك الافرنجي المعروف باليهودي وأمامه المسكر المختصون به بطبلهم مثل طبل الفرنسيس وعلى رؤسهم برانيط من نحاس أصفر وهم نصاري وأروام وتكرو روخلف البرديسي نوبة الباشا ومهاترته بعينهم يطبلون ويزمرون ولم يدخل الالني معهم بالركب من عرضيه بأمرائه وكش فه فذهب الى عرب بلي بالجز برة فطرقهم على حين غفلة وقتل منهم أناسا ونهب مواشيهم ونجعهم وضرب أيضاز فيتة وأجهو ر ونحوعشرين بلدا وحرقواأ كثرهم وأخذواز رعهم ومتاعهم بسبب انهلما كان البائسا كانب مشايخ البلادوالعربان اغ تروابه وعند ماحل بالقرب منهدم قبحوافي حق المصر ليدة وأتباعهم وطردوهم وأسمعوهمأ فحش الكلام وقامت عربان الشرقيسة وتعصبوا على صالح يكالاني فاوجب يحامل المصراية عليهم حتى جاز وهم به عندما فرغوا من أمر الباشا (وفي تلك الليلة أعنى ليلة الجمعة رادع عشره) حصل خسوف للقمر جزئى بمدرابع ساعةمن الليل ومقدار المنخسف أر بع أصابع وثلث وانجلي فى سابع ساعة الاشيأ يسيرا ( وفي ذلك اليوم ) أرسل البرديسي الى شيخ السادآن تذكرة صحبة واحد كاشف من الباعه يطلب عشرين ألف ويال سلفة فلاطفه ورده بلطف فرجع الى مخدومه وأبقي ببيت الشيخ جماعة من العسكر فو بخه على الرجوع من غير قضاء حاجة وأمر مبالعو وثانيا فعاد اليده في خلس ساعةمن الليل وصحبته جماعة أخري من المسكر فازعجو اأهل البيت وأرسلت عديلة هانم ابنة ابراهيم بيك الي المعيذين تأمر هم أن لا يعملو اقلة أدب وأرسلت الى أبيه الان منز له بجواره فاهتم لذلك وأرسل خليل بيك الي البرديسي فكنفه عن ذلك بمدعالج وسعى و رفع المعينين ( وفي ليلذ الخميس عشرينه ) وصلت أخبار ومكانبات من الامراء الذين ذهبوا بصحبة الباشا يخـبرون فيها بوت الباشـا بالقرين فضر بوامدافع كثيرة بعدالعشاء ونصف الليل ومضمون ماذكروه في المراسلة ان الباشاأرادأن يكبسهم بمن معه ليلاو كان معهم سائس يعرف بالتركي فحضر اليهم وأخبرهم فتحذر وامنهم فلما كبسوهم وقعت بينهم محار بةوقتال منهم عدة من المماليك وخازندار محمد بيك المنفوخ وانجرح للنفوخ أيضا جرحابليغا وأصيب الباشاوصاحبه من غيرقصدوالليل ليس له صاحب فقضى عليه وكان ذلك مقدورا وفي الكتاب مسطورا وانكم ترسلون لناأمانا بالحضو رالى مصر والاذهبناالي الصعيد هذاماقالوه والواقع أنهم لما

سافر وامعه كان بصحبته خسةوأر عون نفسالاغير والعساكرالتي كأنت سافرث قبسله بجبت الي الصالحية وذهبت حيث شاء الله وكان أمامه عسكرا لغاربة وخلفه الامراء المصرلية فلماوصلوا الي أراضي القرين ونزلو اهناك عمل المغار بةمع الخدم مشاجرة وج حوها الي أن تضار بوابالسسلاج فقامت الاجناد المصرلية من خلفهم فصار الباشا ومن معه في الوسط والتحموا عليهم بالقتال ففر من اتباعه أربعة عشرنفساالي الوادي والانةعشر رموابأ نفسهم في القيةقر يبةمنهم من حلاوة الروح وضرب الباشا بمضالمماليك نهم بقرابينة فاصابته وقتل مهه ابن أخته حسن بيك وكتحداد و بلقي الثمانية عشر فلما سقط الباشاد بهرمق رأى أحد الامبرين فقال له في عرضك يافلان ان مي كفذا بداخل إخرج فكفني فيهوادفني ولاتتركني مرميا فلماا نقضى ذلك أعطي ذلك الامير لبعض العرب دنانير وأعطاه الكه بن الذي أوصاه عديه وقال له اذهب الى مقتلهم وخذالباشا فيكفنه و ادفنه في تربة فقال أنالا أعربته فقال هوالذى لحيته عظيمةمن دونهم ففعل كاأمره وحفر والباقيهم حقراو واروهم فيها وانقضي أمرهم ضمير وفلقد بالغذاأنه قال لعسكر وان بلغت مرادى ون الامراء المصريين وظفرت بهم و بالار نؤ دأبحت الحكم المدينة والرعية ثلاثة أبام الفعلون بهاماشئتم والدليك على ذاك مافعله بالاسكندرية مدة اقامله بهامن الجور والظمم ومصادرات الناس في أموالهم و بضائمهم و تسلط عساكره عليهم عالجور والخطف والفسيق وترذيله لاهل العلم واهانته لهم حتى انه كان يسمي الشبيخ محمد دالمديري الذى هوأجل مذكور في انتفر بالمزورواذ ادخل عليه مع أمثاله وكان جالسااته كا ومدر جليه قصدا لاهانتهم ﴿ وخبر على باشاالمترجم المذكور مختصرا ﴾ انه كان أصله من الجزائر مملوك محمد باشاحاكم الجزائر فلمامات محمدباشا وتولى مكانه صهره أرسله بمراسلة اليحسين قبطان باشا وكان أخوه المعروف بالسيدعلى علوكالا دولة ومذكو راعند قبطان باشا ومتولي الريالة فنوه بذكره فقلده قبطان باشا ولاية طرابلس واعطاه فرمانات ويرق المهباليها وجيش لهجيوشاومها كب وأغارعلي متوايها وهو أخو حمودة باشاصاحب تو نس وحار بهعدة شهور حتى ملكرا بمخامرة أهلهالعلمهم اندمتو ابها من طرف الدولة وهربأ خوحمودة باشاع: دأخيه بتونس فلمااستولي علي باشاا لمذكو رعلي طر ابلس اباحما لمسكره ففعلوابهاأشنع وأقبحمن التمرلنكية من النهب وهتك النساء والفسق والفجور وسيحريم متوليها وأخذهن أسرى وفضحهن بين عكره ثمطالبهم الاموال وأخذأ موال التجار وفردعلي أهل البلدوأ خذأموا لهمثم ان المنفصل حشدو جمع جموعاور جع الى طرابلس وحاصره أشد المحاصرة وقام ممه المغرضون له من أهـ لى البلدة والمقر وصون من على باشا فالمارأى الفالبة على نفسه نزل الى المراكب باجمه من الاموال والذخائر وأخذمه غلامين جيلين من أولاد الاعيان شبه الرهائن وهرب الي اسكندرية وحضر الىمصر والتجأ الح مراديك فاكرمه وأنزله منزلا حسناعنده بالجيزة وصار

خصيصا يه وسبب بجيئه الى مصر ولم يرجع الى القبطان علمه أنه صار محقو تافي الدولة لان من قواعد دولة المشانيين انهم اذا أمروا أمير افي ولاية ولمينلح مفتوه وسلبوهور بماقتلوه وخصو صااذا كان ذامال ثم حيج المترجم في سنة سبع ومائتين وألف من القلزم وأودع ذخائره عندر شو ان كاشف المعروف بكاشف الفيوم لقرا بةبينهما من بلادهما ولماكان بالحجاز ووصل الحجاج الطرابلسية ورأوه وصحبته الغلامان ذهبوا اليآءير الحاج الشامي وعرفوه عنه وعن الغلامين وانه يفعل بهما الفاحشة فارسل معهم جماعة من أتباعه في حصةم ملة و كبسوا عليه على حين غفلة فوجدو دراقدا ومعه أحداله لامين فسبه الطرابلسية ولعنوه وقطعوالحيتهوضر بوهبالسلاح وجرحوهجر حابالغا وأهانوه وأخذوامنهالفلامين وكادوا يقتلونه لولاجماعة منجماعة أمير الحاج ثمرجع الى مصرمن البحر أيضا وأقام في منزلته عندم ادبيك زيادة عن ستسنوات الى ان حضرالفرنسيس الى الديار المصر بة فقاتل مع الامراء وتغرب معهم في قبلي وغيره ثم انفصل عنهم وذهب من خلف الجبل وسارالي الشام فارسله الوزير يوسف باشا بمدالكسرة بمكانبات الى الدولة فلم زل حتى وقعت هذه الحوادث وقامت المسكر على مجمد باشا وأخرجوه و وصل الخبر الى اسلامبول فطاب ولاية مصرعلي ظن بقاء حبال الدولة العثمانية وأوامر هابمصر وليسبها الاطاهرباشا والارنؤد وجعلءلي نفسه قدراعظيما من المال و وصل الي اسكندر بة و بلغه انعكاس الامر وموت طاهر باشا وطردالينكجرية وانضمام طائفة الارنؤ دلامصرلية وتمكنهم من البارة فارادان يدبرأمراو يصطادالعقاب بالغراب فيحوز بذاك سلطنة مجددة ومنقبة ، و بدة فلم تنف التدابير ولم تسعفه المقادير فيكان كالباحث على حقفه بظافه والجادع بيده مارن أننه ولم يعلم انهاالة اهرة كم قهوت جبابرة وكادت فراعنة اذالم بكن عون من الله للفتي \* فاول ما يجني عليه اجتهاده وكانصفته أبيض اللون عظيم اللحية والشوارب أشقرهماقليل الكلامبااءر بيبحب اللهو والخسلاعة ولمأانقضي أمره وأرسل سليمان بيك ومحمد بيك مكاتبات الى شاهين بيك و نظر ائه بماذكر وان يأخذوالهمأمانا منابراهيم يبك والبرديسي فكتبوالهم أمانا بمدامتناع منهما واظهارالتغير والغضب والتأسف علي التفريط منهمافى قتله (وفي يوم الخيس) المذكور عملوا ديوانا وأحضر واصالحأغا

ي خدوالهم امانا من ابر اهيم بيك والبرديسي فكتبوالهم امانا بعدامتناع منهما واظهارا اتغير والغضب والتأسف على التفريط منهما في قتله (وفي يوم الخيس) المذكور علواديوانا وأحضر واصالح أغا قابجي باشا الذي حضر أولا ونزل بيت رضوان كتخدا ابر اهيم بيك وقرؤ ا الفرمان الذي معه وهو يتضمن و لا ية على باشا والاو امر المعنادة لاغير وليس فيها ماكان ذكره على باشامن الجارك والالتزام وغيره و تتكلم الشيخ الامير في ذلك المجلس وذكر بعض كلات و نصائح في انباع العدل وترك الظلم ومايتر تب عليه من الدمار والخراب و شكا الامراء المتأمرون من أفمال بعضهم البعض وتعدى الكشاف النازلين في الاقاليم وجوره على البلاد وأنه لا بتحصل لهم من التزامهم وحصصهم ما بقوم بنفة الهم فائن الحال على ارسال مكاتبات للكشاف بالحضور والكف عن البلاد وامام صافى باشا فانهم ان لوه في مركب مع أنباع الباشا الذين كانوا بقصر العيني وسفر و هم الى حيث شاه الله (وفيه) و صل

الالفي ونسرحته الي مصرالقديمة فاقام في قصره الذي عمره وذاك وهو قصر البار و دى يومين تم غدى الميالجيزة ودخل اتباعه بالمنهو بات من الجمال والابقار والاغنام ومعهم الجمال محملة بالقمح الاخضر والفول والشعيراءدمالبرسيم فانهمرعواماوجدومفي حال ذهابهم وفيرجوعهم لميجدوا خلاف ألغلة فرءوهاوحلوا باقيهاعلى الجال ولوشاءر بكمافعلوه (وفي ثاني عشهرينه) وقعت مركة بين الارنؤدية وعسكرالتكرور بالقرب من الناصرية بسبب حمل برسيم وضربوا على بعضهم بنادق رصاص وقثل بينهم انفار والمتمر واعلى مضاربة عضهم البعض نحوسبعة أيام وهم يترصدون لبعضهم في الطرقات (وفي خامس عشرينه) عملواديو 'ناوقر ؤافر ماناوصل من الدولة مم الططر خطا بالعلي باشا والامراء بتشهيل أربعة آلافءسكري ومفرهم اليالخجازلمحار بةالوهابيبن وارسال ثلاثين ألف أردب غلال الى الحرمين واتهم وجهوا أربع باشات من جهــة بغداد بعساكر وكذلك أحـــد باشا الجزار ارسلو له فر مانابالاستعداد والتوجه لذلك فان ذلك من أعظم ما تتوجه اليه الهمم الا مارمية وأمثال ذلك من الكلام و الترفق وفيه بعض القول بالحسب والمر وء نشجيز الطلوب من الفلال وأن لم تكن متيسرة عندكة بذلوا الهمة في محصيله امن النواحي والجهات بالمانها على طرف البري بالسعر الواقع (وفيه) تقيد الضبط مخلفات إلى باشاصالح افندي ورضوان كتخداونا بالقاضي وبالميكاتب (وفيه حضرالامراء الذبن توجهوا بصحبة الباشاالي الشرقية وفي هذا اليوم حضرعثمان كاشف البواب الذي كان بالمنوفية وترك خيامه وانقاله و اعوانه على ماهم عليه وحضر في قلة من اتباعه (ونيه) نقلو اعسكرانتكر و رمن ناحية قناطر السباع الىجهة أخرى واخرجو اسكاناكثيرة من دورهم جهـة الناصرية وازعجوهم من اطنهم واسكنوابهاعداكر وطبحية (وفيه) انزلو االسيدعلى القبطان من القلعة ألي بيت على بيك أبوب كما كان وهذا السيدعلي موأخوعلى بأشا للقتول كادكر وأصله مملوك وليس بشريف كايتبادرالي الفهم من لفظة ـ يدانها وصف خاص للشر يف بلهي منقولة من لغة المغاربة فانهم يمبر ون عن الامير بالسيدةِ مني المالك وصاحب السيادة ( وفي سادس عشر ينه ) أنز لواعمل الحاج من القلعة مطو يا من غير هيئة وأشيع في الناس دورانه الى بيت ابراهم يك صحبة أحددالكشاف وطائفة من المماليك وأتفق الرأى على سفره مزطر يق بحر الفلزم صحبة مجمود جاويش مستحفظان وممـــ الكسوة والصرة وكانحضر الكشير منحجاج الجهمة القبلية بجمالهم ودوابهم ومتاعهم فالمانحقةوا عدم السفرحكم المعتاد باعوا جمالهم ودوابهم بالرميلة بالبخس الاثمان لمدم العلف بعدما كلفوها بطول السنة وماقاسو وأيضا في الايام التي أقاموها بمصرفي الانتظار والنوهم

﴿ شهر ذى القعدة سنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الاثنين (فيه ) أنزلواً حسين قبطان ومن معه من عكر الارنؤد من القلمة وكانوا نحو الار بعمامًا فذهبوا الى بولاق وسكنوابها بعد ماأخرجوا السكان من دورهم بالقهرعتهم ولم يبق بالقامة من أجناسهم سوي الطبحية المتقيدين بخدمة المصر لية ( وفيه ) ألبس ابراهم بيك كتخداه وضوان خلمة وأشيع انهقلده دنترداريةمصروذهب الىالبرديسي فيخلع عليهأيضا وكذلك الالغي وذلك اكراماله وتنويهابذكره جزاءفعله وعجيثه بالباشا وكيله عليمه ( وفي ليلة الجمعة خامـ ه ) وصلت مكاتبات من يحيى بيك البرديسي حاكم رشيد يخبر فيه ابوصول مجدبيك الالفي الكبير الى ثغر رشيديوم الاربعاء ثالثه وقدطلع على أبي قير وحضر الى ادكوثم الى رشيد في يوم الاربعاء المذكور وقصده الاقامة برشيدستة أيام فلماوصلت للك الاخبار عملو اشنكاوضر بوامدانع كثيرة بعدالغروب وكذلك بعدالمشاء وفى طلوع النهار من جميع الجهات من الجيزة ومصرالقديمة وبيت البرديسي والقلعة وأظهر واالبشر والفرح وشرعوا في تشهيل الهدايا والتقادم وأضمروا في نفوسهم السوعله ولجماعته المتأمرين حسدالر السته عليهم وخمو لهم بحضوره فهاجت حف تظهم وكتموا حقدهم وتناجوا فيمابينهم وبيتوا أمرهم مع كبار المسكر وأرسل البرديسي كتابا الي عملوك يحيى بيك تابعه حاكم رشيد يأمره فيه بقتل الالني هناك وركب هوالي المنيل وعدى شاهين بيك ومحمد بيك المنفوخ واسمعيل بيك صهر ابراهيم بك وعمر بيك الا اهيمي الى برالجبيزة ليلة الاحد ونصبوا خياءهم ليستمدوا الى السفر من آخر الايل صحبة الاافي الصف وعدي أيضاقبام حسين بيك الوشاش الااني ونصب خيامه بحري منهم فلما كان في خامس ساعة بن الليل أرسلوا الى حسين بك يطلبونه الهم محضر مع بماليكه وقدر نبواجماعة منهم تأتي بخيول ومشاعل منجهة القصر فقالو الداين الخيول فانذارا كبون في هذا الوقت للملاقاة وهاهو أخوك الالني قدركب وهو مقبل فنظر فرأي المشاعل والخيول فلم يشك فى صعةذ لك ولم يخطر بباله خيانتهم له فاص مماليكه أن يذهبو اللي خيولهم ويركبو اوياً توه بفرسه فاسرعوا اليذلك وبتي دو وحد منتظر فرسه فعاجلوه وغدروه وقتلوه بينهم وأرسلوا الى البرديسي بالخبر وكان محمد على وأحمد بيك والارنؤ دية عدوا قبلي الحبيزة ليالا وكمنه نوابمكان ينتظرون الاشارة ويتحققون وقوع الدم بينهـم فلماعلموا ذلك حضروا الى القصر وأحاطوابه وكان طبحي الالني مخامرا أيضا فهطل فوالى المدافع وامتمر وافي ترتيب الامراءعلى القصرالي آخرالايل فحضر الي الالغي من أيقظه وأعلمه بقتل حسين بيك واحاءاتهم بالقصر فارادالا متعداد للحرب وطلب الطبحي فم يجده وأعلموه عافعل بالمدافع أمر بالتحميل وركب في جماعته الحاضر بن وخرج من الباب الفربي وصار ، قبلا فركب خلفه الامراء المذكورون وسار وامقدار ملقتين حتى تعبت خيولهــم ولم بكن معهم خيول كثيرة وخرج من القصر دخله العسكر والاجناد ونهبوامانيه من الاثقال والامتعة والفرش وغيرها وكان كتبه المعلم غالى ساكنا بالجيزة وكذاك كثير من أنباعه وقدميه فذهبوا الى دورهم نهبوه وأخذوا ماعند كاتبه المذكور من الاموال تمنه وادور الحيزة عن آخرها ولم يتركوا بها جليلا ولاحقير احتي

عروا ثماب النساء وفعلوابها مثل مانعلوا بدمياط وأصبيحالناس بالمدينة يوم الاحد لايعلمون شيأ من ذلك الانهم سمعوا الصراخ بييت حسين بيك جهة التبانة وقيل انه قتل بير الجبزة فصارانياس في تهجب وحيرة واختلفت رواياتهم ولم يفتحو ادكا كينهم ونقلوا أسبابهم منها وظلواغ الباليوم لم يعلموا سرقةل حسين بيك الامن صراخ أمل يته وكل ذلك وقع وابراهيم بيك جالس في بيته ويسأل بمن يدخلاليه عن لخبروأ حضر محمود جاويش المسين المفر بالمحمل وصير في الصرة و الكمتبة والمتفل ممهم ذلك اليوم فى عددمال الصرة وحسابه اولو ازم ذلك وبعدد العصر أشيع المرور بالمحمل فاجتمع الناس للفرجة فمروابه من الجمالية الى قراميدان قبل الفروب وأصبيح يوم الأثنين ثامنه ركب ابراهم بيك وأمراؤه الى قراميدان وسلم المحمل واجتمع الناس للفرجة على العادة فمروابه من الشارع الاعظم الى العادلية وأمامه الكسوة في اناس قابلة وطبل وأشاير وعينو اللذهاب معه أربعمائة مغربي من الحجاج رتبو الهم جامكية الاثين نفرامن عسكر الار ؤدهذاما كان من هؤلاء وأماما كان من أمر الالغى الكبير فانه لماحضر الى رشيد يوم الاربعاء ثالثه كانقدم قابله يحيى بيك وعمل له شنكاو طه الماوما يليق 4 وسأله عن مدة اقا ته برشيد فقال إه أريد الاقامة متة أيام حتى نسمتر يح و نزل ببيت مصطفى عبداللهالتاجر ولميكن مهالاخاصة بمالكه وحوخداره تتمة تةعشر فاستأذنه يحيينك فيارسال الحبرالي مصر ايأني الامراءالي ملاقاته المريوض بذلك ثمانه لم يقم وشيد الاليلة واحدة وأنزل امتمته فىأربع مراكب من الرواحل وانتقل آخر الليل الي بيت البطروشي القد لل وأمر بتنقيل المناع اليمراكب النيل وأهدي لهالبطروني غرابامن صناعة الانكتيز ملبح الشكل نرلهو بهوساراي مصروكان قصده الحضور بمتة فمند ايصالهم الخبر يصبحون مجدونه في الحيزة ويأبي الله الا مايريد فلم يسمنه الريح وكان تأخير مسببالنجاته وااوصل الخبر بحفوره وعملوا الشنك جهزله الاافي الصغير بعض الاحتياجات وأرسلها في الذهبية والقنجة صحبة لحواجا محمو دحسن وخازفه الزلواءن بولاق و نحدر وابعد الظهر من يوم السبت فاجتمع وابه عند نادر أنه ف الايل فلما أصبح الصباح حضراا به سلمان كاشف البواب وقابله ورجع معه الى منوف العلي أقام هذك يوم الاحدوبات هذاك و دخل الحمام وسار منهابه وطلوع النهار ومم يسحبون لمراكب باللباز لمخالفة الريح فلم بزل سائرا الي الظبيرة فلاقاءعدة من عسكر الأربؤد الوحهة اليه في أر :م مراكب في مضيق النرعة فــــــ عليهم فردوا عليه السالام فسألهم بعض أتباعه بالتركي وقال فهم أبن تويدون فقالوا فريدا لاأفي فقال لهمم هاهو الااني فسكتوائم الاغي الملاحون مع بعضهم فاعلموه مالخبر فنقلو والي الالني فكذب ذلك وقال ٠ ـ ذاشي ٤ لا بكون ولا يصح ان اخو اننا يف ملون ذلك معي وأنا سافرت و تغربت سنة لاجل راحتما ولملها حادثة بينهـم وبيزالهــكرثم ان طائغةمنهـم أدركتالغراب الذي قــدمه له البطروشي وكان متأخرا عن المراكب نصعدوا اليه وأخذوا مافيه من المتساع فاخبروه بذلك

ونظر فرآهم يفهماون ذلك فارسه لاالهم بعض من معه من الاثر الد ليستخبر عن شأنهم وأمرهم ولم ينتظرر جوعه بالجواب ولمكنه أخذ بالحز. ونزل في الحال الي القنجة مع الماليك وصحبته المخواجا محودحسن وأمرهم أنءسكوا المقاذيف ففعلواذلك ودو يستحثهم حتى خرجوا منالترعة الىالبحر فلاقاهم طائفة أخري فى فينين وفيهم سراج إشاتا بع البرديسي وكان بميداعهم فاعماهم اللهعنه وكنهم لم يظنوه ايادو لم يزل يجد في السيرحتي وصل الى شــبرا الشهابية ننظر الى رجــلساع وأعلمه انه مرسمال من بيت سلمان كاشف البواب يخبر الواقع فعند ذلك تحقق اليخبر وطلع الي البر وأمربتغريق القنجة ومشيءم المماليك على أقداه بم وتخلف عنه البخو اجامحود حسن بشيرا فلم يزالوا يجدون السير حتى وصلوا الي ناحية قرنة يل ودخل الي نجع عرب الحويطات وانتجأ الى امر أة منهم فأجارته ولبت دعوته وأركبنه نرسا وأصحبت معتنه خصاين هجانين وركب معهما وسار الي قرب الخانكه ليلا ولمماليك معه مشاة فقالمهم جاعة من عرب بلى وكبيرهم يقال له سمدا براهيم فأحتاطوا به فاشتفل المماليك بحريبم فتركهم وسارمع الهجانة لي ناحية الجبل ومضى ف مع الاجناد القر بيون منهم وفهم البرديسي صوت المنادق بيز المرب والمماليك فأسرعوا البهم ومألوهم عن سريدهم فقالوا انه كان ممناو فارقنا الساعة فأمر البرديدي من معهمن المماليك والاجنادأن يسرعوا خافه ويتفرقوا في الطرق وكل من أدركه الميقتله في الحال المدميوا خلفه فلم يمثر به أحد منهم و خرم عليه سعدا براميم بجماعة قليلة من طريق يمرفها فرمي لهم مامعه من الذهب والجوهر والكرك لذى على ظهره فاشتغلوا به وتركيم وسار وغابأمره وفيحال جلوسه عندالعرب مرعامه طائفة من الاجنادسائرين لانهم لمافعلوا فعلتهم في الجيزة لم يبق لهم شغل الاهو وأخذوا في الاحتياط عليه ماأمكن نأر سلوا عسكرا في المراكب وانبثت طوائنهم في الجهات البحرية شرقاوغم بافذهبت طائفة .نهم لى الشرقية وطائفة لي القليوبية وكذلك المنوفية والغربية والبحيرة وسلكوا طريق الجبل الموصلة الي قبلي وذهب حسين يك ورستم بيك الى صالح بيك الالقي الذي بالشرقية وذهب شاهين بيك الى سليمان كاشف البواب من البر الغربي ليقطع عليه العاريق وذهب على بيك أيوب ومحمد علي علي جهة القلبوبية لياحقه بنوف فلماوصل الى دجوه تعوق بسبب قلة المهادي فاماوصل الي منوف فوجدوه عدى الى الجهة الاخرى فأخذو امتروكاته التي تركها وهي بهض خيول وجمال وخمه بن زلعة من مسلي وعملوا على أهل البلد أر بعة آلاف ريال قبضوها منهم ورجعو أوكان عند مابلغه المخبر الاجمالي لم يكذب الخبر وذلك مدمفارقة الالني لدبنحو ثلاث ساعات فمدى في الحال لي الجهة الغربية أثقاله وعساكره فوجداً ماهه شاهين بيك فارسل يطلب منها مانا فأجابه الى ذلك رأرسل الى مصر من يأتي بالامان واطمأن شاهين يك فارتحل سلمان كاشف ليلا فلماأصبح شاهين بيك وجده قدارتحل فرجع بخني حنين وعدى الي القليو بية فباغه خبر الالغي وماو قع له مع العرب وطلبهم فاخبروه انه غاب عنهم في الجبل من الطريق الفلاني فقبض عليهم وأحضرهم صحبته مشنوقين في

72.

رعد ا

·ila

31

---

LLI

القال

أبرء

کان

رو

15

+5

عمائهم ووجدا لممالبك فقبض عايهم وأرسايم البرديدي وأماص كبه فانه عندما نزل الي القنجة وفارقها أدركم االمسكر الذين قابلوه في المراكب ونهبو امافيم الوكان بهاشي كنير من الامو الوظر ثف الانكليز والامتمة والجوخوالا لمجة والجواهم فانه لماوصل اليالقرالى أكرمه اكراماكثيرا وأهدي اليمه نحفاغر بةوكذلك أكارهم وأعطاه جلة كبرة من المال على سبيل الامانة بر- للهبها غلالا وأشياء من مصر واشترى هولنفسه أشياء أربمة آلاف كيس يدفعها الى الفنصل: صر وأرسل لهبها القرالى بوليصه وأهديالهصورةنفسه منجوهم ونظارات وآلات وغيرذلكوأماالالغي الصغير فانهذهب اليحبة تبلى وفردالفرد والكلف على البلادومن عمي عليمه أو تواني فى دفع المطلوب نهبهم وحرقهم وأماصالح بيك الالني فانهلاوصل اليه الخبروقدوم الموجهين اليه ركب في الحال من زنكلون وترك حاته وأثقاله فلم يدركوداً يضا ( وفي بوم الثلاثاء ) أحضر وانمــاليكالالني الكبير وجوخـــداره الى بيت لبرديسي وأرسل ابراهم يك والبرديسي مكانبات الى الامراء بقبلي وهمسليمان بيك الخاز ندار حا كرحرجا وعثمان بيك حسن بقنا ومحمد بيك المعروف بالغرية الابر اهيمي بوصونهم و يحـــذرونهم من التفريط في الالني الصغير والكبيران ورداعليهما وأماشاهين بيك فاسعدى الى الشرقية واجتهد فى التفتيش ثم رجع في يوم الثالا ثاء المذكور وامامه العرب المتهدون بأنهم يمر فون طريقه وانهم أدركوه فاعطاهم جوهرا كشيراوتركوه وأحضر واصحبتهم حقا نخشب وجددوه مرميافي بعض الطرق فاحضراابرديسي مماليك الالفي وأراهم ذلك الحق فقالو انع كان مع أمثاذ ناوفي داخله جوهم ثمين وأرسلوا عدة من المماليك والهجانة في الطريق التي ذكر هاالعرب وأحضر البرديسي ابن شديد وسأله فاخبره اله لمبكن حاضرافي نجمه وانأمه أوخالته هي التي أعطت مالفرس والهجانة فوبخه و لامه فقال له هـ ذهادة العرب من قديم الزمان يجيرون طيبهم والايخار ون ذمتهم فيبه أيامانم أطلقه وقيل انهم على على يك أبوبوهمدعلي ومنءمهم من الفسكر وهوفي خيش العرب وهويراهم وأعماهم اللهعن تفتيش النجيع وعن السؤال أيضا ( وفى ذلك اليوم )خرج عثمان بيك يو - ف و حسين بيك الو الى وأحمد أغاشو يكار الى جهةالشرقية ومرز وق يك الي القليو ية ينتشون على الألني ( وفيه ) شرعوا في تشهيل مجريدة الى الالفي الصدغير وأمريرها شاهين بيك وصحبته محمد بيك المنفوخ وعمريك وابراهيم كاشف ( وفي يوم الجمعة أني عشره ) رافرت قافلة الحاج بالمحمل الي السويس ( وفي يوم السبت ) حضرعلي بيك أيوبومحمدعلي من سرحهماعلى غـيرطائل (وفيه) سـافر قنصــل الانكايز من مصر بسبب هذه الحادثة فانه لماوقع ذلك اجتمع بإبراهيم بيك والبرديسي وتكلم معهما ولاهم ماعلي هدده الفاعلة وكلهما كلاما كثيران انهقال لهماهذا الذي فعلنماه لاجل نهب مال القرالي ومطلوب مني أربعة آلاف كيس وهي البوليص الموجهة على الالني وغير ذلك فلاطفاه وأراداه نعهمن المفر فقال  وأراد أيضاق: عـل الفرنسيس السـفر فمنعاه (وفي يوم السبت) طلب المسحكر جماكيم مرا الامراء وشددوا في الطلب واستقلوا الامراء في أعينهم وتكلموامع محمد على وأحمد بيك ومادنها أغاكلاماكثيرا فسموافي الكلام مع الامراء المصراية فوعدوهم الى يوم القيلاثاء ومات بقطيا المحاسب كاتب البرديسي بوم الاحد فلماكان يوم الثلاثاء اجتمع العسكر ببيت محمد على وحصل بعفلها قلقة فحوله معلى القبط بمائتي ألف ريال منهاخم ونعلى غالي كاتب الألفي وثلاثون على تركذ بفطر المحاسب والمائة والمشر ون موزعة عليهم فسكن الاضطراب قليلا ( وفي بوم الثلاثاء ) المذكوررجم ال مرزوق يك من القليو بية ( وفي يوم الار بهاء - ابع عشره ) توفي ايراهيم انندى الروز المحي وفيني حصل رجات وقلقات بسبب المسكر وجماكيهم وأردوا أخذالقامة فلم يتمكنو امن ذلك وقفل الناملها دكاكينهم وقتاه اوجالا نصرانياعندحارة الروم وخطفوا بعض النساء وأمتعة وغير ذلك وركب محلها على و نادي بالأمان ( وفي يوم السبت عشرينه ) حضوسايه مان كاشف البواب بالامان و دخل الي مصراً (وفي يوم الاحد) أفرجو اعن كشاف الالني المحبوسين (وفيه) حضر عثمان يك يوسف من الجاليم الشرقية والمتمرهناك حسين يك لو لي ورستم يبك وذهب المناوخ واسمعيل بيك الوناحال شرق اطفيح لانهأشيع ان الاافي ذهب عندعرب الممازة نقبضو اعلي جماعة منهم وحبسوهم وأرسلها مَائَةُ هَجَانَ لَى جَيْمِ النَّوَاحِي وأعطوهم دراهم يفتشون على الآلفي (ونيه) شرعو افي عمل فردة عليتي أهل البلدو تصدي لذلك المحروقي وشرعوافي كتب قوائم لذلك ووزعوها على العقار والأملائي أجرة سنة يتوم بدنع نصفها المستأجر والنصف الثاني يدفعه صاحب الملك (وفي يوم الار عادرالياط عشر إنه) سرح كتاب الفردة والمهندسون ومع كل جماعة شخص من الاجناد وطافوا بالاخطاء يكتبون قوائم الاملاك و يصقعون الاجر فنزل بالناس مالايوصف ن الكدر مع ماهم فيه من العلايو و وقف الحال وذلك خــ الاف ماقر ر وه على قرى الارياف فلما كاز في عصر ذلك اليوم نطق أنو ط الناس قوطم الفردة بط لة و باتو اعلى ذاك وهم ما بين مصدق ومكذب (وفي يوم الخيس) حامس عشر بال اشيع ابطال الفردة مع سبى الكتبة و الهندسين في التصفيع والكتابة و ذهبوا الي نو احي باب الشعر بالله ودخاوادرب مصطغي فضج الفقراء والممامة والنساء وخرجو اطو ائف يصرخون وبأيديهم دنوف أ يضر بونءابها ويندبن وينعين ويقال كلاماعلى الامراء مثل قولهن ايش تأخذ من تفليمي بابردبسي وصبغن أيديهن بالبيلة وغير ذلك فاقتدي بهن خلافهن وخرجوا أيضاو ممهم طبول وبيارق وأغاةولي الدكاكين وحضر الجميع الكنير الي الجامع الازهم وذ مبوا الى المشايخ فركبوا معهم الي الامراءورجمو ينادون بابطالها وسرااناس بذاك وسكن اضطرابهم وفي وقت قيام العامة كان كثير من العسكر منتشر بالح فى الاسواق فداخلهم الخوف وصار وايقولون لهم محن معكم سواسوا أنتم رعية ونحن عمكر ولمرض بهذه الفردة وعلوفا تناعلي الميري ايست عليكمأ نتمأناس فقراه فلم بتمرض لهمأحد وحضرك تبخدا محمدعلي

مهرسولا منجهته الى الجامع الازهر وقال مشال ذلك و نادي به في الاسواق فنرح الناس وانحرفت أثلباعهم عن الامراء ومالوا الي العسكر وكانت هذه الفعلة من جملة الدسائس الشيطانية فان محمد على طاحرتش المساكر على محمد باشاخسر و وأزال دولته وأوقع بهما تقدم ذكره بمعونة طاهر باشا والاراؤد تمهم بالاتراك عليه حنى أوقع به أيضا وظهر أمرأ حمد باشا وعربف انه ان ثم له الامر ونمه اأمر الاتراك طلايبقون عليه فعاجله وأزاله بمعونة الامراه المصرلية والتقرممهم حتيأ وقع باشتراكهم قتـــل الدفتردار بوالكتخدا تمحاربة محمد باشابده ياط حتى أخذوه أبيراتم التحيل على على باشا الطراباسي حتى أوقعوه بخبي فجهم وقتلوه ونهبو وكل ذلك وهو يظهر المصافاة والمصادقة للمصريين وخصوصا البرديسي فانه تآخي المتعه وجرح كل منهما نفسه ولحس من دم الآخر واغتر به البرديسي وراج سوقه عليه وصدقه و تعضد به أواصطفاه دون خشد اشينه ومحصن بعساكره وأقامهم حوله في الابراج وفعل معونتهم مافه له بالالق تجرأ نباعه وشردهم وقص جناحه يبده وشتت البواقي ونرقهم بالنواحي في طلبهم فعند ذلك استقلوهم في اعينهم وزالت هيبتهم من قلوبهم وعلمو أخيانتهم وسفهو ارأيهم واستعفوا جانبهم وشمخوا عليهم و فتحوا أبالشر بطلب العلوفةمع الاحتجام خوفا من قياماً هـــل البلدمهم. ولعلمهم بميلهم البــاطني اليهــم فاضطر وممالي عمل هذهالفردة ونسب فعلهاللبرديسي فثارت العامة وحصل ماحصل وعندذلك تبرأ بحمدعلى والمسكر من ذلك وساعدوهم في رفعها عنهم فمالت قلوبهم اليهم و نسواقبا الحهم وابتهلوا الى الله يازالةالامراء وكرهوهم وجهر وابالدعاءعليهم وتحقق العسكرمنهم ذلك وأنحرف الامراء على الرعية اطنابل أظهر البرديسي الغيظ والانحراف من أهل مصر وخرج من بيته مغضبا الي جهة مصرالة \_ دية هو يلمن أهل مصر و يقول لابد من تقر ير هاعليهم ثلاث سنوات وأفعل بهم وأنمل حيث لم يتناوا إوامرنا ثمَّا خذو ايدبر ون على العسكر وأرسلوا لي جماعتهم المتفرقين في الحبهات القبلية والبحرية طلبونهم الحضور فأرسلوا الى حسين بيك الوالي ورستم بيك من الشرقية واسمعيل بيك صهرا براهم بكومحمد يكالمنفو خايأتهام نشرق اطفيع والفريقان كانو الرصد الالغي وانتظاره وأرسلوا الى سليمان بكحا كالصعيدبالحضورمن أسيوط بمنحوله من الكشاف والامراء والي يحيي يكحا كمرشيد حمديك حاكم دمياط وأصعدوا محمد بإشا لمحبوس الى القلمة وعلم الارتؤدية منهم ذلك فبادروا اجتمعو اللازبكية في يوم الاحدثاء ن عشر ينه فارتاع الناس وأغلقوا الحوانيت والدروب وذهب جمع من المسكر الي ابر اهم بيك واحتاطوا بمهمات بيته بالداودية وكذلك بيت البرديسي بالناصرية فرقوا على بيوت باقي الامراء والكشاف والاجناد وكان ذلك وقت العصر والبرديسي عنده عدة كبرة من العسكر المختصين به ينفق عليهم و يدرعليهم الار زاق والجماكي والعلوفات ومنهم الطبحية غيرهم وعمرقلعة الفرنسيس التي نوق تل العقارب بالناصرية وجددها بعد بخريبها ووسعها وانشابها اكن وشحنها بآلات الحرب والذخيرة والجيخانه وقيدبها طبحية وعساكر من الارنؤدية وذلك

خلاف المتقيدين بالابراج والبوابات التي أنشأها قبالة بدنه بالناصرية جهة قناطر السباع والجهة الاخ كأسبق ذكرذلك فلماعلم بوصول المساكرحول دائرته وكان جالساصحبة عثمان بيك يوسف فقاموا له كن أنت في مكاني هذا حتى أخرج وأرتب الامر وأرجع اليك وتركه وركب الي خارج فضر بواء بالرصاص فخرج على وجهه بخاصته وهجنه ولوازمه الخفيفة وذهب الي ناحية مصر القديمة وذلك فوبز الغروب وكان العسكرنة وانقبامن الجنينة التيخالف داره ودخلوامنه وحصلوا بالدارفوج لمورد خرج بمن معه من المماليك والاجناد فقاتلوامن وجدوه وأوقعوا النهب في لدار وانضم اليهم أجلب المتقيدون بالدار وقبضواعلى عثمان يك يوسف ومماليكو شاحوهم ثيابهم وسحبوهم بينهم مكشوفي الرؤس وتسلمهم طائفةمنهم علي تلك الصورة وذهبوابهم الىجهـة الصليبة فاودار بداره: اك ( و في سابع ) ساعة من الليل أرسل محمد على جماعة من المسكر ومعهم فرمان وصل أحمدباشا خورشميدحاكم الاسكندرية بولايته علىمصرفذهبوا به الي القاضي وأطلعون وأمروه أن يجمع المشايخ في الصباح و بقرآه عليهم ليحيط علم الناس بذلك فلماأصبح أرسل فقالوا لاتصح الجمعية في مثل هذا اليوم مع قيام الفينة فارسله اليهم وأطلعو اعليه وأشيع ذلك الناس وأما ابراهم بيك فانهاستمر مقيما ببيته بالداودية وأمر بماليكه وأتباعه أن يجلسوا برؤ الطرق الموصلة اليه فجلس منهم جماعة وفهم عمر بيك تابعه بسبيل الدهيشة المقابل لباب زر وكذلك ناحية نحت الربع والقربية وجهة سويقة لاجين والداودية وصار العسكر يضربون عه وهم كذلك ودخل عليهم الايل فلم يزالوا على ذلك الى الصباح واضمحل حالم و فتل الكثير من المال والاجناد ووصل البهم خبر خروج البرديسي فعندذاك طلبوا الفرار والنجاة بأرواحهم وعلمابره بيك بخروج البرديسي وأنه أن استمر على حاله أخذ فركب في جماعته في ثاني ساعة من النهار وخرع على وجوههم والرصاص يأخذهم من كل فاحية فلم يزل سائر احتى خرج الي الرميلة و هدم في طرا أربمة متاريس وأصيب بعض مماليك وخيول وخدامين وأصيب رضوان كتحداه وطلعت روم عندالر ميلة فائز لوه عندباب العزب وأخذو امامه ممن حيوبه ثم شالوه الى دار ، ودفنوه وقبضوا علي م بيك تابيع الاشقر الابراهيمي من سبيل الدهيشة هو ومماليكه وأماالذين بالقلعة من الامراء فنه. أصبحوا يضربون بالمدانع والقنابر على بيوت الارنؤد بالازبكية الميالضحوة الكبرى فلمانحننو خروج ابراهيم بيك والبرديسي ومن أمكنه الهروب لم يسمهم الاانهمأ بطلو الرمي وتهيؤ الفرار ونزلوامن باب الجبل ولحقو ابابراهم بيك وعندنز ولهمأ رادوا أخذمحمد باشاوعلي باشاالقبطان وابراهم باشا فقام عليهم عسكر المغاربة ومنعوهم من أخذهم ونهب المغاربة الضربخانة ومافهامن الذهب والفضا والسبائك حتي المدد والمطارق وتسلم المسكر القلمة من غيرمانع ولم تثبت المصر لية للحرب نهف يوم فى القلعة ولم ينفع اهتمامهم بهاطول السنة من التعمير والاستعداد وماشحنوه بها من الذخيرة والجيخانة

ا دور،

وهروا

عأداد

والمود

70 C

و دان

أينايا

رقا

42-5

38

شو

00

يو م

11:1:

و آلات الحرب وماؤ المبها من الصهاريج بالماء الحلو وقام أحدييك الكلارجي وغبد دالوحمن بيك لابراهيمي ولليم أغامستحفظان من وقت مجيئهم الي مصر متقيدين وص تبطين بهالي الرونهار ا لاينزلون الى بيوتهم الاليلة في الجمعة بالنوبة اذا نزل أحدهم أقام الآخر ان وطلع محمد على اليما ونزل وقت الربج انبه محمد باشاخسرو ورفقاؤ وامامهم للنادي ينادى بالامان حكم مارسم محمد باشا ومحمسد على وأشيع فيالناس رجوع محمد باشا الى ولا تمصر فبادر المحروقي الى المشايخ فركبوا الي بيت محمد على بهنون الباشابالسلامة والولاية وقامله المحروقي هدبة وأقام على ذلك بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فكان مدة حبسه ثمانية أشهر كاملة فانه حضر الى مصر بمد كسرته بدمياط في آخر ربيع الاول وهو آخريوم منهوأطلق فيآخر يوممن ذى القعدة وخرج الامراء علي أسواحال من مصر و لم يأخذوا شيأ يماجموه وكنزوه من المال وغيره الاما كان في حيوبهم أوكان منهم خارج البلده ثل سليم كاشف أبي دياب فانه كان مقيما بقصر العيني أو الغائبين منهم جهة قبلي ، بحرى وأمامن كان داخل البلد فانه إنخلص لهسوي ماكان فى جيبه نقط ونهب العسكر أموالهم وبيوتهم وذخائرهم وأمتعتهم وفرشهم وسبوا حريهم وسراريهم وجواربهم وحجبوهن بينهم من شعورهن وتسلطوا على بعض بيوت الاعيان من الناس المجاورين لهم ومن لهم بهم أدني نسبة أو شبهة بل و بعض الرعية الامن تداركه الله برحمته أو التجأ الى بعض منهم أوصالح على بيته بدراهم يدفعهالمن التجأ اليهمنهم ووقع فى ثلك الليلة واليومين بعدهامالا يوصف من الك الامور وخربوا أكثرالبيوت وأخذوا أخشابهاونهبواماكان بحواصلهم من الغلال والسمن والادهان وكان شيأ كثيرا وصاروا يبيعونه على من يشتر يهمن الناس ولولاا شتغالهم بذلك لأنجامن الامراء المصرابة الذين كانوا بالبلدة أحدولو رجع الامراءعليهم وهم مشتغلون بالنهب لتمكنوا منهم ولكن غاب عليهم الخوف والحرص على الحياة والحبين وخابت فيهسم الظنون وذهبت نفختهم فيالفارغ وجازاهم الله ببغهم وظامهم وغرورهم وخصوصاما فعاوه مع علي باشا من الحيل حتى وقع في أيديهم ثمر ذلو موأ هانوه و تتلواء كر مونهبوا أمواله ثم طر دو ، و قتلو مفاله وان كان خبيثا لم يعمل معهم مايستحق ذاك كله وأعظم منه مافعلو مع أخيرم الالني الكبير بعسد ماسافر لحاجتهم وراحتهم وصالح عليم ورتب لهم مانيه راحتهم وراحة لدولة معهم بواسطة الانكليز وغاب في البحر المحيط سنة وقاسي هول الاسفارو الفراتين في البحار فجازوه بالتشريدو النشتيت والنهب وقتل أتباعه وحبسهم وبلصهم وانخذوهم أعداء وأخصامان غيرجرم ولاسابقة عداوة معهم الاالحسد والحقد وحذرامن رآسته عليهم وكانت همذه الفعلة سببالنفو رقلوب المسكرمنهم واعتقادهم خوانتهم وفلنهم في اعينهم فان الالغي وأتباعه كانوا مقد ار النصف منهم و نصف النصف متنرق في الاقالم مغمورون في غنلتهم ومشتغلون بماهم فيهمن مغارم الفلاحين وطاب الكلف فالماأر سلوالهم بالحضور لميسهل مهمترك خلك ولم يستعجلوا الحركة حتى يستوفوا مطلوباتهم من القري الى أن حصل ماحصل ونزل بهم مانزل

ولم يقع لهممند ظهورهم أشنع من هذه الحادثة وخصوصا كونها على يدهؤ لا موكانوا يروز في أنفسهم أن الشخص منهم يدرس برجله الجماعة من العسكر وأحدو اظنهم فيهم واعتقدوا انهم صاروا أثباعهم وجندهم عانهم كانو قادر ين على ازالتهم من الاقليم وخصوصا عندما خرجوا من المدينة بالاقاة على باشا وأخرجوا حجيم المسكروحاز وهم الي جهة البحر وحصنوا أبواب البلديمز يثقون به من أجنادهم و رسموالهم رسوما امتناوها فلو أرسلوالهم بعدايقاع بم بعلي باشا أقل أتباعهم وأمر وهم بالرحلة الوسميم المخالفة حتى ظن كثير بمن له أدني فطنة حصول ذلك فكان الامر مخلاف ذاك ود خلوا بعد ذلك ومم بصحبتهم ضاحكين من غفلة القوم و مستبشرين برجوعهم ودخوهم الي المدينة ثانيا وعند ذلك محقق الدوي الفطن سوء رأيهم وعدم فلاحهم وزادوا في الطنبور نغمة بما سنموم موالالني و كان العسكر بها بون حابسه و يخافون أتباعه و يخشوم، وخصو صالما سموا بوصوله علي الهيئة المجهولة لهم داخلهم من ذلك أمر عظيم استمر في اخلاطهم يوما وليلة الي أن جلام البرديدي ومن معه بشؤ من أيهم وفساد تدبيرهم وفرقوا أمر عظيم استمر في اخلاطهم يوما وليلة الي أن جلام البرديدي ومن معه بشؤ من أيهم وفساد تدبيرهم وفرقوا معهم في النواحي حرصا على قدل الالني وأتباعه فهند ذلك زاات هيبتهم من قلوب الهسكر وأوقه و ابهم والوقو البهم يوما ولينه المراهم المنالياني وأتباعه فهند ذلك زاات هيبتهم من قلوب الهسكر وأوقه و ابهم والمولي يولي المناهمة على الميتهم في النواحي حرصا على قدل الالني وأتباعه فهند ذلك زاات هيبتهم من قلوب الهسكر وأوقه و ابهم والموليكين المراكسي الا بأهله

﴿ شهردى الحجمة الحرام استهل بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٨ ﴾

فيه قلد واعلى أظالشمراوي و الياعلى مصر (وفيه) نهبو ابيت محمد أغالمح تسب وقبضوا عليه و حبسوه (وفي الياة الاربعاء) أنزلو المحمد باشا خسرو وابر اهم باشالى بولاق و مندر وها لي بحري و مهما جاعة من العمر وكانت و لابته هذه الولاية المكذابة شبهة بولاية أحمد باشا الذي تولى بعد قتل طاهم باشا يو ما و نصفا و كان قداع تقد في نفسه وجوعه لولاية مصر حقيا نهذا نزل من القامة الي بيت محمد على نظر الي بيته من الشباك مهد و ما متحر بافطلب في ذلك الوقت المهند سين وأم هم بالبناء و ذلك من وساوسه ويقال ان السبب في سفر ه اخوة طاهم باشا فانهم ذاخلهم غيظ شديد و رأي محمد على نفرتهم و انقباضهم من ذلك وعلم أنه لا يستقم حاله مههم و ربح الولد بذلك شريع عرب سين يوما و كذلك لما الا تفاقات المحبيبة أيضا) ان طاهم باشا لما غدر بحمد باشا أقام بدما المن وعشر بن يوما و كذلك لما وأقام بها و وفي المائية المائية المنافقة و وفي المنافقة و المنافقة و وفي المنافقة و وفي المنافقة و المنافقة و وفي المنافقة و وأما الامن الفي مائية و والمنافي وفي المنافقة و وأما الامن المنافقة و منافقة و منافقة و المنافقة و منافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و من وامن تحت القامة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافة و المنافقة و المناف

وأحمدبيك من دمياط وذهبوااليهم ووصل يحيي بيك من ناحية له لجيزة وأحضر معه عربانا كثيرة من الهناديو بنيعلي وغيرهم ونزلوا باقليم الجيزة ونهبوا البلاد وأكلوا الزروعات واستمرواعلى ذلك وانتشر واالى ان صارت أوائلهم نراوية المصلوب وأواخر هم بالجيزة (وفيه ) كتبوامكا تبات من نساء الامراء المصرلية بأتهم لايتمر ضوالاحده ن العساكر الكائنة بقبلي وال قتل منهم أحدد اقنصوامن حريم وأولادهم بمصر ( وفي يوم الجمعة ) حضر محمد بيك المبدول بأمان ودخل الي مصر ( وفي يوم الاحدسادسه )أصد واعمر بيك و بقية الكشاف و بمض الاجناد المصرية الى القلمة ( وفيه )عدى كثير من المسكر الي بر الحيزة ووقع بينهم و بين المرب بعض مناوشات وقتل أناس كثيرة من الفريقين (وفي سابعه ) ظهر محمد بيك الالغي الكبير من اختفائه وكان منوار يا بشرقية بلييس براس الوادي عند شخص من المر بان يسمى عشيبة فأقام عنده مدة هذه الايام وخلص اليه صالح تا بعه بماه مه من المال وكان البرديسي استدل على مكانه وأحضراً ناسامن العرب وجمل لهم مالا كثير اعليه وأخددوا في النحيل عليه فخصلت هذه الحوادث وجوزي البرديسي بنيته وخرج من مصركاذ كروكانو افي تلك المدة يشيعون عليه اشاعات مرة بموته ومرة بالقبض عليه وغيرذاك فلماحصل ماحصل وانجلت الطرق من المراصدين اطمأن حينئذور كبفيء حدةمن الهجانة وصحبته صالح بيك تابعه ومروامن خلف الحبل وذهب الي شرق اطفيح ونزل عندع بالمعازة وتواتر الخبر بذلك ( وفي تاسعه ) وصل أحمد باشاخو رشيد الى منوف فتقيدالسيدأ حمدالمحروقي وجرجس الجوهري بتصليح بيت ابراهم بيك بالداودي وفرشه ( وفي ليلة الأثنين رابع عشره ) وصل الباشاالي ثغر بولاق فضر بواشنكاومدا فع وخرج العساكر في صبحها والوجاقاية و ركب و دخل من باب النصر وامامه كبارالعساكر بزينتهم ولم بلبس الشمار القديم بلركب بالتحفينة وعليه قبوط مجرور وخلفه النوبة التركية ودخل اليالدار التي أعدت له بالداودية وقدمواله أنتقادم وعملو ابراتاك الليلة شنكاوسواريخ (وفي بوم الثلاثاء خامس عشره )م الوالى وامامه المنادي وبيده فرمان من الباشاينادي به على الرعيمة بالامن والامان والبيع والشراء (وفي منتصفه) حضرعبدالرحن يك الابراهيمي وكان في بشبيش بناحية بحري فطلب أماناو حضر الي مصر ( وفي يوم الجُمعة ) تحول الباشامن الداودية الى الاز بكية وسكن ببيت البكري حيث كان حريم محمد باشا قركب قبل الظهر في موكبوذهب الى المشهد الحسيني وصلي الجمعة هذاك و رجع الي لاز بكية (وفيه) فتحوا طلب مال الميري من السنة القابلة لضرورة النفقة فاغتم الملتز مون لذلك لضيق الحال وتعطل الاسباب وعدم لأمن وتوالي طلب الفرد من البلاد فلوفضل للملتزمش لا يصل اليه الا بغاية المشقة و ركوب الضرراو أوب الخالائق من العربان والفلاحين والاجناد والعساكر على بعضهم البعض من جميع النواحي القبلية والبحرية ثم ان الوجاقلية وبعض المشايخ راجعوا في ذلك فانحط الامر بعد ذلك على طلب م ۲۰ \_ حبرني \_ ن م

تصف مال الميري من سنة تسعة عشر و بواقي سنة سبعة عشر وغمانية عشر وكذلك باقي الحلوان الذي تأخر على المفلسين وكتبيو االتذابيه بذلك وقالو امن لم يقدرعلي الدفع فليعرض تقسيطه على المزاده فداوا لاجناد والعرب محيطة ببرالجيزة والعسكرمن داخل الاسوار لايجسر ونعلى الخروج اليهم وحجز واالمراكب الواردة بالفلال وغيرها حتى لم يبق بالسواحل شئ من تلك الغلة أيدا و وصل سعر الاردب القمح ان وجد خسة عشر ريالا (وفي يوم الاحدعشرينه) وصل العسكر الذين كانواصحية سليمان بيك حاكم الصعيد غدخلوا الى البلدة وأزعجوا كثيرامن الناس وسكنو االبيو تبمصرالقديمة بعدماأخر جوهم منهاوأخذوا فرشهم ومتاعهم وكذلك فعلوا بيولاق ومصرعندماحضرالذين كانوا ببحرى (وفيه) قلدو المسبة لشخص عثمانلي من طرف الباشاوعن لوامحمد أغاالمحتسب وكذلك عز لواعلى أغااله عراوي وقلدوا الزعامة اشتخص آخرمن أتباع الباشا وقلدوا آخراً غات مستحفظان ( وفي ليلة الثلاثاء اني عشر بنه ) خرجت عساكركشرة وعدت الى البرالغربي ووقعت في صبحها حروب بينهم وبين المصرلية والعربان وكذلك في ثاني يومو دخلت عسا كر جرحيك ثيرة وعملو الهم مثار بس عند ترسة والعتمدية و تتراسوا بها والمصرلية والمربان يرمحون من خارج وهم لايخرجون اليهم من المتاريس واستمر واعلى ذلك إلى يوم الاحسد ابع عشرينه ( وفي ذلك اليوم ) ضربواه دافع و رجع محسد على والكثير من المساكر وأشيع ترفع المصرليسة الى فوق ووقع بين العربان اختسلاف وأشاعوا نصرتهم على المصرلية وانهسم قتلوامنهم أمراء وكشافا ومماليك وغيرذاك (وفى ذلك اليوم) شنقو اشخصابهاب زويلة و آخر والحبانية وهامن الفلاحين ولم يكن لهما ذنب قيل انه وجد معيما وارود اشترياد لمنع الصائلين علمهم من المرب فقالوا انكم تأخذونه الى الحجار بين لناوكان شيأ قليلا ( وفيه ) نزل حماعة من العسكرجمة قبةالغوري وممهم نحو ثلاثين نفر ابجمالهم فقرطوا القمح المزروع وكان قدبدا صلاحه فطارت عتول الفلاحين واجتمعواو تكاثرواعليهم وقبضواعلى ثلاثة أشخاص منهم وهرب الباقون فدخلوا بهم المدينة ومعهم الاحمال وصعبتهم طبل وأطفال و نساء و ذهبواتحت بيت الباشا فاص بقتل شخص منهم لانهشامي وليس بأرنؤدى ولاانكشارى فقتلو مبالاز بكية فوجدواعلى وسطه ستمائة بندقي ذهب ر. وثلث ائة محبوب ذهب والله أعلم وانقضت السنة وماحضل بهامن الحوادث ﴿ وأمامن مات فيها عن له ﴿ ذَكُرُ ﴾ فمات الفقيه العلامة والنحرير الفهامة الشيخ أحمد اللحام اليونسي المعروف بالعريشي و الحنفي حضر من بلدته خان يونس في سنة ثمان وسبعين ومائة وألف وحضراً شياخ الوقت واكب على حضور الدروس وأخذالمعقول على مثل الشيخ أحمد البيلي والشيخ محمد الجناجي والصبان والفر ماوى وغيرهم وتفقه على الشيخ عبدالرحمن العريشي ولازمه وبه نخرج وحضرعلي الشبخ الوالد في الدر المختارمن أول كتاب البيوع الى كتاب الاجارة بقراءته وذلك سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف ولم يزل ملازمالاشيخ عبدالرحمن ملازمة كلية وسافر صحبته الحاسلامبول فيسنة تسعبن لبعض المقتضيات

وقرآهناك الشفاءوالحكم بقراءة المترجم وعاد صحبته الي مصرو لم يزل ملازماله حتى مدل لاهر يشي ماحصل ودنت وفاته أوصى اليه بجميم كتبه واستقر عوضه في مشيخة رواق الشوام وقر أالدروس في محله وكان فصيحا مستحضر امتضلعا من المعقو لات والمنقو لات وقصدته الناس في الافتاء واعتمد واأجوبته وتداخل في القضاياو الدعاوي واشتهرذ كره واشتري هار اواسعة بسوق الزلط بحارة المقس خارج باب الشعرية ونجمل بالملابس وركب البغال وصارله أتباع وخدم وهرعت الناس والمامة والخاصة في دعاويهم وقضاياهم وشكاويهم اليه وتقلدنيا بةالقضاء لبعض قضاة العساكر أشهرا ولمساحضرت الفرنساوية الي مصروهرب القاضي الرومي بصحبة كشخدا الباشا كانقدم تعين المترجم للقضاء بالمحكمة الكبيرة وألبسه كلهبرسارىءسكر الفرنساو يةخلعة مثمنة وركب بصحبة قائممقام فىموكب المحالمحكمة وفوضوا اليهأم النواب بالاقاليم ولماقتل كلببر انحرف عليه الفرنساوية ليكون القاتل ظهرمن رواق الشوام وعزلوه ثم تبينت براءته من ذلك الي أن وتبواالديوان في آخر مدتهـــم و رسم عبدالله جاك منو باختيار قاض بالقرعة نلم تقم الاعلى المترجم فنولاه أيضاو خلعواعليه وركب ثل الاول الي المحكمة واستمريها اليأن حضرت العنمانيون وقاضبهم فانفصل عن ذلك ولازم بيتمع مخالطة فصل الخصومات والمحكومات والافذاء تم قصدالجج في هذه السنة فحرج مع الركب وتمرض في حال رجوع، وتوفي ودفن بنبط رحمهالله ﴿ ومات ﴾ الشيخ الامام اله مدة النقيه الصالح المحقق الشيخ على المعروف بالخياط الشانعي حضراً شدياخ الوقت وتفقه على الشيخ عيسى البراوي ولازم درو- مه وبه نخرج واشتهر بالملم والملاحواقر أالدروس الفقهية والمعقولية وانتفع به الطلبة وانقطع للعلم والافادة ولماو ردت ولاية جدة لمحمه باشاتوسون طلب نسائاه مروفا بالمهروالصلاح فذكر له الشيخ المترجم فدعاه اليه وأكرمه ووساه وأحبه وأخذه صحبته الي الحجاز وتوفي هذاك رحمه الله ﴿ ومات ﴾ الرئيس المبجل المهذب صاحبنا محداندى باش جاجرت الروزنامه وأصله تربية محمدافندي كاتب كبرالين كجرية وتمهر في صناعة الكتابة وقوانين الروزنامة وكان اطيف الطبع سلم الصدر محبوباللناس مشهور بالذوق وحسن الاخـ الاق مهذبا في نفسـ منواضعا يسعى في حوائج اخوا نه وقضاء مصالحهم المتعلقة بدفاترهم قانعا بحاله مترفهافي أكلهو ملبسه واقلني كتبانفيسةومصاحف ونجتمع ببيته الاحباب ويدير عليهم سلاف أنسه المسئطاب مع الحشمة والوقار وعدم المال والنفار ولمااختانت الاحوال وترادفت الفتن ضاق صدره منذلك واستوحش من مصر وأحوالها فقصدا لهجرة بأهله وعياله الحامين وعزم على الاقامة هذاك فالماحص لهذاك رأي فيها لاختلاف والخلل كذلك بسبب ظلمالشر بف غالب وأتباعه واغارة الوهابين على الحرمين وفتن العربان فلم يستحسن الاقامة هذاك واشتاق لوطنه فمزم علي العود الي مصر فرض بالطريق وتوفي ودفن بالينبع رحمه الله ﴿ ومات ﴾ الامير حسين بيك الذي عرف بالوشاش وهومن مماليك مجمد بيك الاافي وكان يمرف أولا مكاشف الشرقية لانه كان تولى كشو فيتها وكان صعب

المراس شديدالباس قوي الجنان قلب معتجافة جسمه أعظم منجبل لبنان لايهاب كثرة الجنود وتخشى سطونه الاسود ولماأجمعو اعلى خيانة الاافي وأثباعه قال لهم ابر اهيم بيك الكبير علي مابلغنا لايتم مرامكم بدون البداءة بالمترجم فان أمك : كم ذلك و الافلا الفعلو اشيأ فلم يز الوايد برون عليه و يتماقونله ويظهر وناله خــ الاف ما يبطنون حتى تمكنوا ، ن غدر معلى الصورة المتقدمة وسبب تلقبه بالوشاش انه كانطلع لملاقاة الحجاج بمنزلة الوش في سنة و رودالفرنساوية فلمالاتي الحجاج وأمير الحاج صالح بيك رجع صحبتهم الى الشام وخصدل منه بعدذلك المواقف الهائلة مع الفراساوية مع أستاذه ومنفردا في الجهآت القبلية والشامية ولما انجات الحوادث وارتحلت الفرنساوية من الديار المصرية واستقرت المصريون بمدحو ادث العثمانية تأمر المترجم في ستةعشره نجقا المنأمرين وظهر شأنه واشتهرذ كره فيما بينهم ونفذتأوام ونيهم ونغص عليهمونا كدهم وعاندهم وغارعلي مابأ يديهم حتى ثقلت وطأنه عليهم فلم يز الوابحة الون عليه حتى أوقموه في حبال صيدهم وهو لايخطر بباله خيانتهم وغدروه بينهم كاذكر ﴿ وماتٍ ﴾ الامير رضوان كتخدا ابر اهيم بيك وهو أغنى مماليكه رباه وأعتقه و جعله جوخداره وكان يعرف أولابرضوان الجوخدار واستمرفي الجوخدار يةمدةطويلة ولمارجيع مع أستاذه في أواخر سنةخمس ومائتين وألف بعدموت اسمعيل بيك وأتباعه الى مصرأرخي لحيثه وتقلد كتخداثية أستاذه وتزوج ببعض مراريه وسكن دارعبدي بيك بناحية سوية فالعزي ثم انتقل منهاالى دار ملكه على بركة الفيل تجاه يتشكرفره وعمرها وصارت له وجاهة بن الامراء والاعيان و باشرفصل الخصومات والدعاوي وازدحم الناس ببيته واشتهر ذكره وعظم شأنه وقصدنه أرباب الحاجات وأخذ لرشو اندوالجمالات وكان يقرأ ويكتب ويناقش ويحاجج ويعاشراانقها ويباحثهم ويميل بطبعه اليهم ويحب مجالسنهم ولاعل منهم وعنمده حلم وسعة صدر وتؤدة وتأزفي الامور وأذاظهرله الحق لابعدل عنه وعنمده هقنة ومداهنة وقوةحزم ولماحضرعلى بإشاالطر اباسي على الصورة المتقدمة كان المترجم هوالمنعين في الارسال اليه فلم يزل يتحيل عليه حتى انخدع له وادخل رأسه الجراب وصدق تمويهاته وحضر به الى مصر وأوردوه بمدالموارد وحاز بذلك منقبة بين أقرانه ونوه بعد بشأته وخلعوا عليه الخلع وعرضوا عليه الامارة فاياها واستمرعلي حالته معدود افى أرباب الرياسة و تأتى الاصراء الي داره ولم يزل حتى ثارت العسكرعلى من بالبلدة من الامراء وحصروا أبراهم بيك بيته وخرج في ثاني يوم هار باوالمترجم خلفه والرصاص بأخذهم من كل ناحية فاصيب في دماغه فمال عن جواده واستندعلي الخدم وذلك جهة الدرب الاحمر فلم يزل في غشوته حنى خرجت ر وحه بالرميسلة فانزلوه عندباب المنزب واحتاط به المتقيدون بالباب وأخذوامافي جيو به ثمأ حضرواله تابوتاو حملوه فيهالي داره فغسلوه وكفنوه ودفنوه بالقرافة سامحه الله فانه كان من خيار جنسه لولاطمع فيه ولقد بلو ته سفرا و حضرايافه او كهلا فلم أرما بشينه في دينه عفوقا طاهرالذيل وقور امحتشما فصيح الاسان حسن الرأى قايل الفضول حيد النظر هوومات

الاجل العمدة الشريف السيد محدائراهيم افندي الروزنامي وهوابن أخي السيد محدال كاروزنامي المتوفي المتوفي المتوفي المتوفي المتوفي المتوفي المتوفي عدد كاتب كشيده وكان يسكن داراصغيرة بجواردار عمه واستمر على ذلك خامل الذكر فلما توفي عمه السيد محدا نتبذ عثمان افندي العباسي المنفصل عن الروزنامه سابقاير يدالعو داليها عني شوق وتطاع لها وظنه شغور المنصب عن المتأهل اليه سواه فلم تساعده الاقدار اشدة من اسه وسأل ابراهيم يك عني شخص من أهل بيت المتوفى فذكر له السيد ابراهيم المرقوم وخموله وعدم محمله لا عباء ذلك المنصب فقال لا بدمن ذلك قطعال طمع المتظلمين والترم براعاته و مساعدته و طابه و نقله من حضيض الخمول الي أو به السعادة والقبول فتقلد ذلك وساس الامور بالرفق والسير الحسن واشتري دارا عظيمة بدرب الاغوات وسكنها واستمر علي ذلك الى ان وردالفر نساوية الى مصر نفر جمع من خرج هار باللي الشام ثمر جعم من من رجع ولم يزل حتى تمرض و توفي في يوم الاربعاء سادس عشر القعدة من السنة و حمه الله تعالي

## 💥 واستهات سنة تسعة عشر ومائيين وألف 👺

فكانا بتداءالمحرمبيوما لخميس فيهركب الوالى العثملي وشقءن وسط المدينة فمرعلي سوق الغورية فانزل شخصا من أبناءالتجار المحتشمين وكان يتسلوني القرآن فأمر الاعوان فسحبوه من حانوته وبطحوه على الارضوضر بوءعدة عصى من غير جرم ولاذنب وقعمنه ثم تركه وسارالى الاشرفية فانزل شخصامن حانوته وفعل بهمثل ذلك فانزعج أهل الاسواق وأغلقوا حوانيتهم واجتمع الكثير منهم وذهبوا الى بيت الباشا يشكون فعل الوالي وسمع المشايخ بذلك فركبوا أيضاالي بيت الباشا وكلوم فاظهر الحنق والغيظ على الوالى ثم قاموا وخرجوا من عنده فتبعهم بعض المتكلمين في بيت الباشاوقال لهم ان الباشاير يدقتل الوالي والمناسب منكم الشفاعة فرجمو اليالباشاو شفعوا في الوالي وأرسل سميد أغا الوكيل وأحضر واله المضروب وأخذبخا طره وطيب نفسه بكلمات ورجع الجميع كاذهبوا وظنواعزل الوالي فلم يمزل (ونيه) رجع المصرلية والمرباز وانتشر واباقليم الجيزة حتى وصلوا الى انبابة وضربوها ونهبوهاوخرج اهلهاعلي وجوههم وعدوا الحالبرالشرقى وأخذالهسكرفي أهبةالنشهيل والحر وج لمحار بتهم ( وفي يوم الجمة ثانيه ) سافرالسيدعلى القبطان الىجهة رشيد وخرج بصحبته حماعة كثيرة من العساكرالذين غنموا الاموال من المنهو بات فاشتروا بضائم وأسباباو متاجر ونزلوا بهاصحبته ولبمهم غيرهم من الذين ير يدون الخلاص والخرو جمن مصر فركب محمد على الى وداع السيدعلي الذكور وردكثيرا من العساكر المذكورة ومنعهم عن السغر (وفي سادسه) خرج محمد على وأكابر العسكر بعساكرهم وعدواالى برانبابة وصلوا ونصبوا وطاقهم وعملوالهم عدة متاريس وركبوا عليها المدافع واستمدواللحرب فلما كان يوم الاحد خادي عشر مكبس المماليك والمر بان وقت الفاس على متاريس المسكر وحملواءلى متراسح لة واحدة فقتلوا منهم وهرب من بتي وألقوا بأنفسهم في البحرفاستعد من كان

بالمثار يسالاخر وتابعوارمي المدافع وخرجوا الحرب ووقع ينهم مقتلة عظيمة ابلي فيهاالفريقان محو أربع ساعات ثم انجلت الحرب بينهم وترفع المصراية والعربان وانكفوا عن بعضهم وفي وقت الظهو أرساواسبعة رؤس من الذين قتلو امن المصرلية في المعركة وشقو ابهم المدينة ثم علقوهم ببابز ويلة وفيهم راس حسين بيك الوالي وكاشفين ومنهم حسن كاشف الساكن بحارة عابدين ومماوكان وعلقو اعتدرأس حسين بيك الوالى المذكور صليبا منجلدزعموا انهموجدوهمه وأصيب اسمعيل يبك صهرابراهيم بيك ومات بمدذلك ودنن بأبي صبر ( وفي ثاني عشره ) حصلت اعجو بة ببيت بالقر بية به بغلة تدور بالطاحون فزنقو هابالادارة فاسقطت حملا ايس فيسهر وح فوضعوه في مقطف ومروايه من وسط المدينة وذهبوابه الي بيت القاضي وأشيع ذلك بين الناس وعاينوه (وفي يوم السبت سابع عشره) حضر على كاشف المعر وف بالشغب بثلاث معجمات وتشديد الشين وفتح الغين وسكون الباءرسولا منجهة الااني ووصل ليجهةاابساتين وأرسلالي المشايخ يعلمهم بحضوره لبعض اشغال فركب المشايخ اليي الباشا وأخبر ومبذلك فاذن بحضوره فحضرا يلا ودخل الي بيت الشيخ الشرقاوي فلماأصبح النهاو أشيم ذلك وركب مه المشايخ والميدعم التقيب وذهبوابه الى يبت الباشافو جدومرا كبافي بولاق فالتظروه حصة اليان حضر قتر كواعند دعلي كاشف المذكور ورجعوا الي يوتهم واختلي به الباشا حصة وقابله بالبشر ثم خلع عليه نو وة سمور وقدمله مركو بابعدة كاملة وركب الي بينه وأمامه جملة من المسكرمشاة وقدمله محمدعلي أيضاحصانا (وفيه) شرعو افي عمل شركة للكالمهوب بالاز بكية ( وفي بوم الاثنين تاسع عشره )و ردططري وعلى يده بشارة للباشابتقليده ولا يقمصر و وصول القابجبي الذي ممه التقليد والطوخ الثااث الي رشيد وطوخان لمحمد على وحسن يك أخي طاهر بإشا وأحمد بيك فضر بواعدة مدافع وذهب المشايخ والاعيان للنهنئة ( وفي يوم النالاثاء) قتل الباشا ثلاثة اشخاص أحدهم رجل سر وجي وسبب ذلك ان الرجل السر وجي له أخ أجير عند بعض الاجناد المصرلية فارسل لاخيه فاشتري له بغض ثياب ونعالات وأرسلهامع ذلك الرجل فقبضوا عليه وسألودفاخبرهم فاحضر واذلك لرجل السر وجي وأحضر واأيضار جلابيطار امتوجها الي بولاق معهمسا مير ونعالات نقبضو اعليه والتهموه انه يعدي الي البرالآخرليعمل لاخصامهم نعالات للخيل فامرالباشابقتله وقتل السر وجي والرجل الذي معه الثياب فقتلو عظلما (وفي يوم الاربعاء) حضر القابجي الذي على بده البشرى و هو خاز ند أرالباشا وكان أرسله حين كان بـ كندرية و يسمونها المجدة ولم بحضرمعه اطواخ ولاغير ذلك فضر بواله شنكاو مدافع (و فيه) خلم الباشاعلي السيد أحمد المحر وقي فروة سور وأقره على ماهو عليه أمين الضر بخانه وشاه بندر وكذلك خلع على جرجس الجوهرى واقرمياش مباشر الاقباط على ماهوعلبــه (ونيه) رجع على كاشف الشغب بجواب الرسالة الي الالغي (ونيه) محقق الخبر بموت بحيي بيك و كان مجر و حامن المعركة السابقة (وفي يوم الخميس) عمل الباشا

الديوان وحضر المشايخ والوجاقلية وقرؤا المرسوم بحضرة الجمع ومضمونه انناكم ناصفحناورضينا عن الامراء المصرلية على وجب الشروط التي شرطناها غايهم بشفاعة على باشا والصدر الاعظم فخانوا العهودونقضوا الشروط وطغواو بغواوظلمواوقتلوا الحجاج وغدر وأعلى باشاالمولى عليهم وقتاره ويهبوا أمواله ومتاعه فوجهناعليهم العساكرفي تمسانين مركبابحرية وكذلك أحمد باشا الجزار بعساكر برية الانتقام منهم ومن العسكر الموالين لهم فوردا لخبر بقيام العساكر عليهم ومحار بتهم لهم وقتلهم واخراجهم فعندذلك رضينا عن العسكر لجبر عماوقع منهم من الخال الاول وصفحناعنهم صفحا روا كايا وأطلقنا لهم السفر والاقامة متى شنؤا وأينماأر ادوامن غير حرج عليه. وولينا حضرة احمد باشا رَّه. خورشيدكامل الديارالمصرية لماعلمنافيه من حسن التدبير والسياسةو وفور العقل والرئاسة الي غير ذلك ح وعماوا شنيكا وحراقة وسوار يخالاز بكية ثلاث ليال ومدافع تضرب فى كلوقت من الاوقات الخمسة لخ من الفلمة وغيرها (وفيه) تواترت الاخبار بان الاص اء القبالي عملوا وحسات وقصدهم التعدية الى البرريج الشرقي (وفي بوم الاحد خامس عشرينه)عدى الكشير منهم على جهة حلوان وانتقل الكشير من المسكر منبرالجيزة الى برمصر فخاف أهل المطرية وغيرها وجلواءنها وهربوا الى البلاد وحضر كثير منهمالى مصرخو فامن وصول القبالي (وفي يوم الخيس حادى عشريه) مافوالشيخ الشرقاوي الي مولدسيدي أحدالبدوي واقتدي به كنبر من العامة وسخاف المقول وكان المحروقي وجرجس الجوهري مسافرين أر أيضا وشهلوا احتياجاتهم واستأذنو االباشافاذن لهم فالمانبين لهم تعدية المصرلية اليجهة الشرقية امتنعوا ليج من السفر ولم يتنع الشيه خالشرقاوى ومن تا بعه (وفي يوم الثلاثاء سابع عشر بنه) وصل فريق منهم الى أ جهة قبةباب النصر والعادلية من خلف الجبل ورمحوا خلف باب النصر من خارج و باب الفتوح و نواحى أرقح الشيخ قمر والدمر داش و نهبوا الوايلي وما جاور، وعبر و الدور وعرو النساء وأخذوا دسوتهم و غلالهم في وز روعهم وخرج أهل ثلك القرى على وجوههم ومعهم بعض شوالى وقصاع و دخل الكثير منهم لي المج مصر (وفي يومالار بماء) جمعاا إشا ومحمد علي العسكر واتفة واعلى الخروج والمحاربة وأخرجوا رقي المدافع والشركفا كت الىخارج باب النصر وشرعوافي عمل منار يس وفي آخر المهارنر فع المصرلية إلْجَهَ والمرب ونفرقو افي اقلم الشرقية والفليو بية ومم يسمون في الفساد و يهلكون الحصاد فماوجـــدوه. على الم مدر وما من البيادر أخذوه أوقائما على ساقه رعوه أوغ يرمدر وس أحرقوه أوكان من المناع نم وه أومن المواشي ذبحوه وأكلوه وذهب منهم طائفة الى بلبيس فحاصر وابها كاشف الشرقية يومين ونقبوا عليه الحيطان حتي غلبوه وقتلوا من معه من العسكر وأخذوه أسيرا ومعه اثنان من كبار العسكر ثم نهبوا البلداو فتلوامن أهاما بحوالمائتين وحضرابوطو يلتشييخ المأندعندا لامراه ولامهم وكلهم على هذا في وازهبودالعرب المماحبين لكمايس لممرأس مال فيذلك فكفوهم وامنعوهم ويأتيكم كفايتكم المج

واماالنهب فانه يذهب هدرا فلماممع كبار العرب الصاحبين لهم من الهنادي وغيرهم قوله هبودالعرب اغتاظوامنه وكادوايقتلونه ووقع بين العربان منافسة واختلاف وكذلك حصر واكاشف القليبوبية فدخل بن معه جامع قليوب و تترس با وحارب ثلاث ليال وأصيب كثير من المحار بين له ثم تركو هففر بن بقي الى البحر و تزل في قارب وحضر الى مصر وأخذوا حملته ومتاعه وجبحاته وطابوا مشايخ النواجي مثل شيخ الزوامل والعائد وقليوب وألزموهم بالكلف وفردو اعلى القرى الفرد والكليف الشاقة مثل ألف يال وألفين و \*لاثة وعينوا بطلبها العرب وعينو الهم خدماو حق طرق خلاف المقر ر عشرين ألف فضة وأزيد ومن استعظم ثيأ منذلك أوعصى عليهم حاربوا القرية ونهبوها وسبوا نسائهاو قتلو أهلهاوحرقو اجرونهم وقل الواردون الى المدينة بالفلال وغير هافقات من الرقع واز دحم الناس على مابو جدمن القليل فيها واحتاج المسكر الى الغلال لاخبازهم لانهم لم بكن عنده مشيء مدخر فاخذواماوجدوه فىالعرصات فزادالكرب ومنعوامن يشترى زيادة على بمعمن الكيل ولابدركه الابعدمشقة بستين نصفا واذاحضر البعض من الناس غلة من مزرعته القريبة لايكنه ايصالها الى داره الابالتجوه والمصانمة والمغرم الهلقات الابواب واتباعهم فيحجز ونماير ونه داخل البلد من الغالة متعللين بأنهم ويدون وضعها في العرصات القريب قمنهم فيعطونها الفقراء بالبيع فيعطونهم دراهم ويطلقونهم (وفيأواخره) طلبواحملة اكياس لنفقة العسكر فوزعواجملة أكياس علي ألاقباط والسيد أحمدالمحر وقي وتجارالبهار ومياسميرالتجار والمائزمينوطلبوا أيضامال الجهات والثحرير وباقي مسميات الظالم عن سنة تار يخه معجلة (و في يوم الخيس تاسع عشر بنه) خرج الكربير من العسكر ورتبوا أنفسهم ثلاث فرق في ثلاث جهات وردوا الخيول الاالقليل و وقع بينهم مناوشات قتـــل فيهاأ نفار من الفريقين م شهر صفراغير سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الجمعة (فيه) نادواعلي الفسالاحين والخسدامين البطالين بالحروج من مصر وكل من وجد يمسد ثلاثة أيام وليس يبده ورقة من مسيده يستاهل الذي يجري عليسه ( وفي ثانيه ) طاف الاعوان وجمعواعدة من الناس العثالين وغيرهم ليسخر وهم في عمل المناريس وحر المدافع ( وفي خامسه ) قبض الوالي على شخص يشترى طريوشاعتيقا من سوق العصر بسوية للاحين وأتهمه انه يشترى الطرابيش الاخصام من غير حجة ولا يان ورمي رقبته عندباب الحرق ظلما ( وفي سابعه ) نزل الارزؤد من القلعة وتسلمها الباشاو طلع اليهاو ضربو العلوع معدة مدافع ورجع الي داره آخر النهار ( وفيه ) أشيع قدوم سلمان بيك حاكم جرجاو وصوله الي بني سويف وفي عقبه الالي الصغير أيضا ( وفيه ) أشيع قدوم سلمان بيك حاكم جرجاو وصوله الي بني سويف وفي عقبه نورين أحدها من المذبح والآخر من بعض الغيطان وهرب الجرارون ( وفي يوم السبت تاسعه ) فورين أحدها من المذبح والآخر من بعض الغيطان وهرب الجرارون ( وفي يوم السبت تاسعه ) طام الباشا الى القلعة و سكن بها وضر بواله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طام الباشا الى القلعة و سكن بها وضر بواله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض

علمه ببليس وممه اثنان وقدأفرج عنهم الامراء المصرلية وأطلقوهم فلما وصلوا الى الباشا خلع علم وألبسهم فراوي حبرا لخاطرهم (ونيه) وصل الخبر بوقوع حرب بين المسكر والمصرلية والعربان وحضر عدة جرحى وكانت الواقعة عندالخصوص وبهتم وجدارأهل تلك القري وخرجوا منهاوحضروا اليمصر باولادهم وقداعهم فلمبجدوالهم أوي ونزل الكثبر منهم بالرميلة ( وفيه ) حضر أناس من الذين ذهبوا الى مولدالسيد البدوي وفيهم عراياو مجار يح وقتلي وقدوقفت لهم العرب وقطعت علمهم الطرق قتنرقوا فرقا في البر والبحر وحصر العرب طائفة كبيرة منهم بالقرطيين وحصل لهم مالاخير فيه وأماالشيخ الشرقاوي فأنه ذهب الي المحلة الكبيرة وأقامبها آياما تمذهب مشرقا الى بلد القرين (وفيه ) حضر مصطفى أغا الارنؤدي هجانا برسالة من عند الالني وفها طلب أتباعه الذين بمصرفا بأذنوالهم في الذهاب اليه واحتجو ابعدم تحقق صداقته للعثمانية (وفيه) ورد الحبر بتوجه سلمان بيك الخازندار حاكم جرجا الحجهة بحري وانه وصل الي بني سويف وأن الالني الصغير في أثره بحرى منية ابن خصيب والالني الكبير مستقر باسبوط يقبض في الاموال الديوانية والفلال وأشيع صاحه مععشير نهسر او مظهر خلاف ذلك مع العُمَانية ﴿ وَفِي يُومُ الْاحِدُ عَاشِرِهِ ﴾ أحضروا جماعة من الوجاقلية عنــد كَيْخِدَا الباشا فاما استقروا في الجلوس كلوهم وطلبوامنهم سلفة وحبسوا رضوان كاشف الذي بباب الشعرية وطلبوامنه عشرين كيساوكذلك طلبوا منباقي الاعيان مثل مصطفى أغا الوكيل وحسن أغا محرم ومحمدا فندي ملم وابراهم كتخدا الرزاز وخلانهم مبالغ مخنافة المقادير وعملواعلى الاقباط ألف كيس وحاف الباشاانها لاتنقص عن ذلك وفردوا على البنادر مثل دمياط ورشيد وفوة و دمنهور والمنصورة وخلافها مبالغ كياس مابين ثمانين كيساومائة كيس وخمسين كبسا وغيرذلك لنفقة العسكر وأحضر الباشا الروزنامجي وأتهمه في التقصير ( وفي يوم الاثنين ) أرسل الباشا الوالي و المحتسب الى بيت الست ننيسة زوجة مراديك وطلبها فركبت معهما وصحبتهاامرأنان فطلمابهن الحالقامة وكذلات أرملوابالتفتيش على باقي نساء الامراء فاختني فالبهن وقبضوا على بعضهن وذلك كله بعد عصر ذلك اليوم الما حصلت الست نفيسة بين بديه قام الهاو أجلها أم هابا لجلوس وقال لهاء لي طريق اللوم يصبخ أن جاريتك منور ثنكلم مع صادق أغاو تقول له يسعي في أمر المماليك العصاة وتلتزمله بالمكسور من جامكية العسكر فاجابته ان ثبت أن جاريتي قالت فالمالمأخوذة بهدونها فاخرج من جيبه ورقة وقال لهاوه ذه وأشار الى الورقة فقالت وماهذه الورقة أرنيها فانى أعرف أن أقر ألا نظر ماهي غادخلها ثانياني جيبه ثم قالت لهأنا بطول ماعشت بمصر وقدرى معلوم عندالاكابر وخلافهم والسلطان ورجال الدولةوحريمهم يعرنوني أكبر منءمر فتي بكو القدمرت بنادولة الفرنسيس الذين هم أعداء الدين فمارأيت منهمالا التكريم وكذاك سبدي محمد باشاكان يعرفني ويعرف قدري ولمنرمنه الا

المهروف وأماأنت فلم يوافق فعلك فعل أهل دولتك ولاغيرهم نقال ونحن أيضا لانفعل غير المناسب. فقالت له وأي مناسبة في أخذك لي من بيتي بالو الى مثل أر باب الجرائم فقال أناأر سلته لكونه أكبر أتباعى فارساله مزباب انتعظم ثمامت ذرالها وأمرها بالتوجمه الىبيت الشيخ السحيمي بالقلعة وأجاروها عنده بجماعة من المسكر واصبح الخسبر شائعا بذلك فتبكدرت خواطرالناس لذلك وركب القاضي ونقيب الاشراف والشيخ السادات والشيخ الامير وطلعو الى الباشا وكبو مفي أمرها فقال لابأس عليها وانى أنز الهابيت الشيخ السحيمي مكرمة حسما للفتنة لانها حصل منها مايوجب الحجر عليها فتالو انريدبيان الذنب وبعد ذلك ماالعفو أوالانتقام فقال انهاسعت مع بعض كبار العسكر تستميلهم الىالمماليك المصاذووعدتهم بدفع علوفاتهم وحيث انها تقدرعلي دفع العارفة فينبغي انها تدفع الماوفة فقالوا لهان ثبت عليها ذلك فنها تستحق ماتأم وزبه فيحتاح أن نتفحص على ذلك فقاماليها الفيومي والمهدي وخاطباها فىذلك فقالت هذاكلام لاأصلله وليسلي في المصرلية زوج حتى انيأخاطر بسنبه فان كان قصده مصادرتى نلم ببق عندى شيءٌ وعلى ديون كشيرة فعادوا اليه وتكلموامعه وراددهم فقال الشيخ الامير للترجمان فللافند بناهذا أمرغير مناسب ويترتب عليه مفاسد و بعدذلك يتوجه علينااللوم فان كان كذلك فلا علاقةلناشئ من هذا الوقت أو نخرج من هذه البلدة وقام قائماعلى حيله يريد الذهاب فمسكه، صطغى اغاالوكيل وخلافه وكلوا الباشا في اطلاقها وأم تقم بيت الشيخ السادات فرضي بذلك وأنزلوها ببيت الشيخ السادات وكانت عديلة هانم ابنت ابراهم بيك عندماوصالهاالخبرذهبت الى بيته أيضا (وفيه ) شنقواشخصاعلى السبيل بباب الشعرية شكامنه أهل حارته واله يتماطى القيادة ويجمع بين الرجال والنساء وغمير ذاك ( وفي يوم الخيس رابع عشره)كتبوا أو راقاو ألمقوها بالاسواق بطاب ميري سنة تار يخه الم، جلة بالكامل وكانوا قبل ذلك طلبوا نصفهاتم اضطرهم الحال بطلب الباقى وعملو اقوائم بتوزيع خمسة آلاف كيس استغز منها علي طائفة القبطة خمسمائة كيس بمدالالف وجملة على الملتزمين خلاف ماأ خذمنهم قبل ذلك وعلى الست نفيسة و بقية نساء الامراء ثمانما له تايس ( ونيه ) خطف العرب جراية المحكر من عنسه الزاوية الحمراء(وفيه)وصل المان بيك الخازندار وعدي الى جهة طرا فخرج عدة من العسكر خلاف المرابطين هذاك قبلذلك من العسكر والمهاربة فقصدالمرورمن خلف الحبل واللحوق بجماءتهجهة الشرق في آخر الليل فوقف له المسكر وضر بو اعليه بالمدافع الكثيرة واستمرافضرب من الفجر الي عصريوم الجمهة ونفذ بن معه على حماية وقتلوا منه مملوكاو احداو حضروا برأ ـ ه الى تحت القلعة (وفيه) رجع الكثير منء سكر الارنؤد وغيرهم ودخلوا الي المدينة يطلبون العلوفة واستمرمي بقي منهم ببهتم وبلتيس ومسطردوقد أخرجوا أهاليهامنها ونهبو هاوا لنولواعلى مافيها من غلال وأتبان وغسير ذالت وكرنكوافيها ونقبواا لحيطان لرمي بنادق الرصاص من الثقوب وهم مستترون من داخلها و نصبو اخيامهم

4a

4

ار

ي

5

2

س

10

نو

ئ

1

فيأحطحة الدور وجعلو المتاريس من خارج البلدة وعليم المدافع فلايخرجون اليخارج ولا يبرزون الى ميدان الحرب وكل من قرب منهم من الخيالة المقائلين رموا عليه بالمدافع والرصاص ومنعواعن تقسهم واستمر واعلى ذلك (وفيه )وردت مكاتبات الى التجارمن الحجاز وأخبروا بان الحيجاج أدركوا المجوالوقوف بعرفة ودخلواقبل الوقوف بيومين وأخبرواأ يضابوفاة شريف باشاالى رحمة الله تعمالى وكان من خيار دولة المثمانيين ووردت أخبار أيضامن البلاد الشامية بوقاة أحمد بإشا الحزار في سادس عشرين المحرم ( وفي يوم السبت سادس عشره )أرسلو اتنابيه الىأر باب الحرف و الصنائع بطلب دراهم وزعت عليهم مجموعها خمسائة كيس فضجالناس وتكدر وامعماهم فيممن وقف الحال وغلاء الاسعار في كلشيء وأصبحواعلى ذلك يوم الاحدفلم يفتحوا الحوانيت وانتظر واما غمل بهم وحضر منهم طائنة الى الجامع الازهروم الاغا والوالى ينادون بالامان ونتع الدكاكين فلم يفتح منهم الاالقليل ( وفيه ) سرح سليم كاشف المحرمجي اليجهة بحرى وأشيع وصول الالغي الصغير الى المنية وأصبح يوم الاثنين اجتمع الكثير من غوغاءالعامة والاطفال بالجامع الازهر ومعهم طبول وصعدوا الى المتارات يصرخون ويطبلون وتحلقو ابقصو رة الجامع يدعون و بتضرعون و بقولون يالطيف وأغلقو االاسواق والدكاكا كبن ووصل الخبرالي الباشابل سمعهم من القلعة فارسل قاصداالي السيدعم والنقيب بقول اندا رفعناعن الفقراء فقال له ان هؤ لاءالناس وأرباب الحرف والصنائع كلهم فقراء وما كفاهم ماهم فيه من القحط والكسادووقف الحال حتى تطلبوامنهم مغارم الجوامك العسكر وماع الاقتهم بذلك فرجع الرسول بذلك وحضرالاغاومعه عدةمن المسكر وجلس بالغورية وهويأم الناس بفتح الحوانيت وينوء حدمن بتخلف فلم يحضر أحدولم بسمه والقوله وفي وقت العصر رجم القاصد ومعه فرمان برفع الغرامة عن المذكورين ونادي المنادي بذلك فاطمأن الناس وتفر قواو ذهبوا الى بيوتهم وخرج الاطفال ير محون و يصرخون و يفرحون (وفي ذلك اليوم) عدى محمد على وجمع كثير من المسكر والمفاربة الى برالحيزة وبرزواالي خارج فنزل عليهم جملة من العرب فحار بوهم فقتل بينهما نفار وانجرح منهم كذلك ثم تر فعوا عبهم فرجعوا ومعهم رأس من العرب ومع المغار باقتيل منهم في تابوت وهم يقولون طردناهم وخطافوا بعض مو اش وأغنام في طريقهم من الرعيان فقناوهم وأخذو هامنهم ( وفي تاسع عشره )أحضو كتخد البائه اكاتب البهارو أمره باحضار ستمائة فرق بن فاعتذراليه بمدم وجود ذلك فقال اغاناً خذها أثمانها فقال له ايس على الاالتعريف وقدع فتكان هذاالقدر لايوجد وانأردت فأرسل ميمن تر بدونكشف على حواصل النجار والخانات فطافواعلى الخانات و فتحوا الحواصل فلم يجدوا الاسبمين فرقاواً كثرهاعليه نشائات كبار العسكر من مشترواتهم فرجعوا من غيرشي ثم نودي في أثر ذلك بالأمان (وفيه) وقمت معركة بسوق الصاغة بين بعض العسكر الذين بتحشر ون في أيام الاسواق في إلى لالين والباعة ويعطلون عليهم دلااتهم وصناعتهم ومعايشهم وضر بواعلى بعضهم بالرصاص ففزع

التاس وحصات كرشة وظن من لايعلم الحقيقة من العسكر انها قومة فهر بوايمينا وشمالا وطلبو االنجاة والتوارى ووافق مرورأغاة الانكشارية في ذلك الوقت فانزعج هو ومن معه وطلب الهرب ثم انكشف الغبار وظهرشخص عسكري مطروح وبهرمق وآخر مجروح فرجع الاغا وأمر بحــمله في تابوت و تادي بالامان ( و في يوم الجمعة ثانى عشرينه ) قبل المغرب ضربو امدانع كثيرة من القلعة وكذلك في صبحها يوم السبت ولم يظهر لذلك سبب سوي ما يقولونه من النمو يهات من و صول الاطواخ وعساكر ودلاة برية نارة وبحرية أخرى (وفيه) أشيع وقوع معركة بين المصرلية والعثمانية وأخذو امنهم متاريس بلقس ومدافع ووصل منهم جرحي دخلو اليلا وحضرمن المصرلية طائفة ناحية شلقان وقطعوا الطريق على السفارقي البحر وأخدنو امركبين وأحرقوا مراكب وامتنم الواصلون والذاهبون وار ثفعت الغلال من الرقع والعرصات وغلاسعرها فخرج اليهم مراكب يقال لهاالشائبات وضربوا عليهم بالمدافع وأجاوهم عن ذلك الموضع ووصل بعض مراكب من المعوقين (وفي يوم الثلاثاء سادس عشر بنه ) أرسل الباشا الي المشابخ فذهبو االيه فاستشارهم في خر وجه الى الحرب وخر وجهم صحبته مع الرعية فلم يصوبوارأيه في ذلك وقالوالهاذا انهز مالمسكرتاً مرغيرهم بالحروج واذا كانت الهز يمة علينا وأنت معنا من يخرج بعد ذلك و انفض المجلس على غير طائل ( وفي أو اخره يوم الاربعاء و يوم الخيس ) وقع بينهم مساجلات ومحار باتومغالبات واحترقت جبخانة العثمانيين وقبل أخذ اقيها و رجع منهم قتلي ومجاريح وانجر حعابدي بيك أخوط اهر باشاوا حترق أشخاص من الطبجية ودخل سلحدار الباشا والوالى وامامهمارأسواحدة بشواربكانه من المماليك (وفي عصرية ذلك اليوم) أخرجواعساكر ومعهم مدافع وجبحانة أيضامحملة على نيف و الاثين جمالا ( وفيه )في تقواعلى نساء الا مراء في طلب الغرامة وألزموا بقبضها وتحصيلها الست نفيسة وعديلة هانها بنة ابراهم بيك فو زعاها بمعرفتهماعلي باقى النساء وأرسلو اعسا كر بلازمون بيوتهن حتى يدفعن ماالترمن به فاضطرأ كثرهن لبيع متاعهن فلم يجدن من يشترى لعموم المضايفة والكسادوانقضي هذا الشهر والحال على ماهوعليه من استمرا رالحروب والمحاصرات بن الفريقين وانقطاع الطرق براو بحرا وتسلط العربان واستفنامهم تفاشدل الحكام وانتكاك الاحكام وكذلك تسلط الفارحين المقاومين من سعد وخرام على بعضيم البعض بحسب المقدرة والقوة والضعف وجهل القائمين المتأمرين بطرائق سياحة الاقليم ولأيعرفون من الاحكام الاأخسذ الدراهم بأعاوجه كان وتمادي قبائح العسكر بالانحيط به الاوراق وألدفا تربحيت انه لايخلو يوم من زعجات و رجغان وكرشات في غالب الجهات المالاجـــل امرأة أوأمرد أوخطف شئ أو نناز عوطاب شر بأدنى سبب م العامة والباعة أومشاحنة مع السوقة والمتسبيين بسبب ابدال دنانير ذهب ناقص بدراهم فضة كاملة المصارفةمن صيارف أو باعة أوغ يرذلك و تعطل أسباب المعايش وغلوا لاسمار في كل شي وقلة المجلوب ومنع السبل ووصل سعر الاردب القميح سنة عشر ريالا والفول

اه

J

) =

والشميرا كثرون ذلك لقائه وعزنه واذاحضرمنهشئ أخمذوه لاحتياج العليق قهرا بأبخس الثمني عندوصولها،أون وأجرةطحين الويبةمن القمحستة وأربعون نصفامع مايسر قه الطحانون منها ويخلطونه فيها وأجرة خبيزها عشرون نصفا بحيت حسبثمن الاردب بمدغر بلته وأجرته ومكسمه وكانته وطحينة وخبيزه الى أن يصير خبزار بمةوعشر ونريالا فسبحان اللعليف الخبير المدبرومن خفي الظفه كثرة الخَبرُ وأصناف الكمك والفطير في الأسواق وسعر الرطل من اللحم الجنيط بما فيه من العظم والكبد تــــعة أنصاف والجاموسي سبعة أنصاف لرطل والراوية المـــا ثلاثون نصفا والسمن القنطار بألفين وأرجمائة نصف وشح الارز وقلوجوده وغلائمنه ووصل سعر الاردب الى خسة وعشرين ريالا والجبن القريش بهانية عشر نصفا الرطل وأما لخضار ات فمز وجودها وغلا تم التحيث الالطل من البامية بما فيهامن الخشب الذي يرمى من وقت طلوعها الى أن بلغت حدالكثرة بنمانية أنصاف كلرطل والرطل فباني النئاعشرة أوقية وعن وحودالبن وغلا معره حتى بلغ في همذا الشهر الرطل سبعين نصفاو السكر العادة الصعيدي خسمة وأربعون نصفا الرطل الواحدو العسل الابيض الغيرالجيد ثلاثون نصفاواله الاسودخسة عشر نصفاوااله القطر عشرون نصفا الرطل والصابون أربمةوعشرون نصفا كلذلك بالرطل القباني الذيعمله محمدماشا فلاجزا مالله خميرا والشبرج ألفين فضةالقنطار وورد الكشير من الحطب الرومى ورخص سعره الدمائة وعشرين نصفاالحملة بعدثائهائة نصف وأماأنواع البطيخ والعبدلاوي فلإيشترمأ كثرالناس لقاته وغلوثمنه فانه بيعت الواحدة بعشرين نصفا فافل فاكثر والخيار مخمسة أنصاف الرطل من وفت طلوعه اليأن بلغ حد الكثرة و بقى بحال لا قبله الطبيعة البشرية فعندذلك بيع بنصفين وأماالفا كهة فلا شتريها الاافراد الاغنياء أومريض يشتهيهاأوام أةوحمي لغلوها فان رطل الخوخ بخمسة عشر نصفاو التفاح الاخضر كذلك وقس علي ذاك وذلك انلة لمجلوب وخراب البساتين وغلوعلف البهائم وحوز المتسبيين وأخذالرشوات منهم وتركهم ومامدينون وأماالاتبان فاتها كثرت وانحل سمرهاعما كانت ﴿ شهرويه الأول سنة ١٢١٩ ﴾

استهل يوم المسبت (فيه) وقع هرج ومن جواشاعات ثم تبين ان طائفة من العربان و الماليك وصلوا الى خارج باب النصر وظاهر الحديثية و احية الزاوية الحمراء وجزيرة بدران جهة الحلى ورمحوا على من صادفوه بتلك النواحي و حالو ابين المسكر الخارجين و بين عرضيهم و أخذوا ماه مهم من الجراية و العليق و الجبخانة فنزل الباشا ومه عساكر و ذهب الي جهة بولاق ثم الي ناحية الزاوية الحمراء و أغلقوا أبواب المدينة تم رجع الباشا بعد العصر و دخل من باب العدوى و طاع الى القاعة و هو لا بس بر نسائم تكرو بينهم و قائع و خروج عساكرود خول خلافهم و نزول الباشا و طاع على المقاعة ) حضر الشيخ عبد الله الشرقاوي من غيبته بالقرين بعد ذها به الى المحابة من طندتا ( وفي بوم الخيس سادسه ) حضر دجافة الشرقاوي من غيبته بالقرين بعد ذها به الى المحابة من طندتا ( وفي بوم الخيس سادسه ) حضر دجافة

بمكاتبة منء:دالان الكبيرخطابا للباشا وفيهاالاخبار بعزمه على الحضورالى مصر هو وعمان بيك حسن وبلتمس ان يخلوله الحيزة وقصر العيني لينظر في هذا الامر والفساد الواقع بمصر فكنب له الباشا جواباً ملحصه على مانقل اليناأ نك في السابق عرفتناآ نك مذعن للظاعة وأرسلنالك بالاذن والاقامة بجر جاوماع فنامو جبهذا الحضورفان كنتطائه اوممتثار فارجع الىجرجا موضع ماكنت ولك البولابة والحكم بالاقليم القبلى وأرسل المسال والغلال ونحوذلك منالكلاموسافروا بالجوابيوم السبت نامنه ( وفيه ) ترفع الامراء المصر اية الي ناحية مشتهر و بنهاوا نتقلو امن منزانهم وأشاع العسكر ذهامهموهم،وبهم ( وفيه ) وردت مكاتبات من الحجاز وأخبروافها بموت محمود جاويش الذي سافر بالمحمل وكذلك الحاج يوسف صير في الصرة وان طائفة من الوهابيين حاصروا جدةو لمءِلكوها وان ببلاد الحجاز غلاء شديد المنع الوارد عنهم والاردب القمح بثلاثين ريالا فرنساعنها من الفضية العددية خسة آلاف وأربعمائة (وفي بوم السبت ثامنه)أر سلوافعلة وعمالالعمل متاريس وابنية بناحية طرا وكذلك بالجيزة وأرسلو اهذاك مراكب حربية يسموته االشلنبات (وفي بوالتلاثاء) خرج محمد على وحسن بيك أخوطاهر باشاالى جهة القليوبية وصحبتهم عساكرك ثيرة وأدوات وعدى طائفة من الآمراء الى برالمنوفية وهرب حاكم المنوفية من منوف ( وفي الثعشره ) وردالخبر بوصول مراكداوات من القازم الى السويس وفها حجاج والمحمل وأخبر واعجاصرة الوهابيين لمكة والمدينة وجدةوان أكثر أهل المدبنة ماتوا جوعا امزة الاقوات والاردب القمح بخمسين فرانساان وجدوالاردب الارز بمائة فرانسه وقس على ذلك ( وفي خامس عشره يوم السبت ) وصلت مراكب ونها طائفة من العسكر وهم الذين يسمونهم انتظام الجديد الذين يقلدون محاربة الافرنج وأشاءوا انهم خسة آلاف وعشرةآ لاف ووصل صحبتهم الاغا الذي كان حضر بالمجدة والبشارة للباشا بالتقليد والاطواخ ورجع الى اسكندرية فحضرأبضا وضر بوالوسولهمدافع وشنكاجهة بولاق وأرسلوالة خيولا ويرقا وطبلخاناتوأركبوممن بولاق وشقمن وسط المدينةوامامه وخلفه اتباع الباشا والوالى والجنيبات وء يكر النظام الحبديد وهم دون المائة شخص والاغاالمذكو رومعه أوراق فيأكياس حرير ملون وخلفه آخرراك ومعه بقجة يقال ان بداخلها خلمة برسماا باشاو آخرمه مندوق صغير وعليه دواة كنابة .: قوشة بالفضة وخلفهم الطبلخ انات فلماوصلوا الح القلعة ضربو الوصو لهم مدافع كثيرة من القلمة وعمر الباشاديوانا في ذلك الوقت بعد العصر وقرؤا التقليد المذكور ( وفي ذلك اليوم ) وصلت طائفةمن العربان اليجهة بولاق وجزيرة بدران وناحية المذبح وخطفوا ماخطفوه وذهبوا بمــاأخذوه ( ونيــه ) وردالخبر بوصول الالني الكبير اليناحية بني سويف وعثمان بيك حسن في مقابلته بالبر الشرقي (وفي يوم الاثنين) وصل قاصد من الالغي بكتوب خطابا للمشايخ العلماء مضمونه انه لايخفاكمانا كناسافرنا سابقا لقصد راحتنا وراحة البلاد ورجعنا باوامر وحصل لتاماحصل ثم

بيك

اشا.

44 (8)

والك

ب يوم

5

سافر

وان

4:3-

وطرا

انفة

راف

20

ات.

الون

alc

(

م.وا

مالما

توجهنا المي جبةقبلي واستقرينا باسيوط بمدخصول الحادث بين اخواننا الامراءوالمسكر وخروجهم من مصر وأرسلنا الى أفندينا الباشا بذلك فانع علينا بولاية جرجا ونكوز تحت الطاعة فامتثلناذلك وعزه ناعلي التوجه حسب الامر فباغنامصا درة الحريم والتعرض لهم بمالايليق من الغرائم وتسليط المساكر عليهم ولزومهم لهم فثنينا المزم واستخر ناالله تعالى في الحضور الى مصرلنظر في هذه الاحوال مظان التعرض للحريم والعرض لاتهضمه النفوس وكلام كثير من هذا المعنى فلماوصلتهم المكاتبة أخذوها الى الباشاو أطلموه عليها فقال في الجواب اله تقدم انهم تركوا نساءهم لانر نسيس و أخذوامنهم أموالا واني كنت أعطيت له جرجا وامثمان بيك قناومانوق ذلك من البلادو كان في عن مي أن أكاتب الدولة وأطلب فمأوام ومراسم بالعلته لهم وبراحتهم فيت نهم لميرضوا بفعلي وغرتهم أمانهم فايأخذوا على نواصيهم (وقيسه) شرعوا فيحفر خندق قبلي الامام الليث بن سعدومتاريس (وفي ذلك اليوم) أرسل محمد على الي مصطفي أغاالوكيل وعلى كاشفُ الصابونجي فلماحضرا اليه عوقهما الياليل عُمَّا رسلهما الحِ القلمة بعد العشاء ماشيبن ومعهماعدة من العسكر فحبسابها (وفي يوم الخميس عشر بنه) عملالباشاديوانا وحضرالمشايخ والوجاقلية وأظهرزينته وتفاخره فيذلك الديوان وأوقف خبوله المسومة بالحوش وخيول شجر الدر واصطفت العساكر بالابواب والحوش والدبوان و وقفت أصناف الديوان باختلاف أشكالهم والسعاة بالطاسات المذهبةعلى رؤسهم وخرج الباشا بالشعار والهيبة وعلى رأسه الطايخان الطراز الى الديوان الكبير المعر وف بديوان الفوري وقد أعدو اله كرسيا يغاشية جوخ أحمر وبساط مفر وشخلاف الموضع القديم فجاس عليه و زعقت الحجاو يشية وأحضر التقايد فقرأه ديوان افندي بحضورا لجمع الكبير ثمقرأ فرمانين آخرين مضمون أحدها أكثر كلاما من الثاني ملخصه الولاية وحكاية الحال الماضية من ولاية على باشا وشفاعته في الامراء المصرية بشرط أو بتهم ورجوعهم ثم عودهم الحالبني والفجور وغــدرعلي باشاالمذ كور وظلمهم الرعيــة بمعونة العمكر تمقيام لرعية والعسكر عليهم حتى قلوهم وأخرجوهم من مصر فعند ذلك صفحننا عن المسكر وعفوناعما تقدم منهم وأمر اهم بأن الزموا الطاعة ويكونوامع أحمد باشاخو رشيد بالحفظ والصيانة والرعاية لكافذالرعية والعلماءوا مادأهل الفسادو المعتدين وطردهم وتشهيل لوازم الحجوالحرمين الباشا الى مجلسه الداخل ودخل اليه المشايخ فخلع عبهم فراوى سمور وكذاك الوجاقلية والكتبة والسيدأ حمدالمحر وقي تم عملواشنكا ومدافع كثيرة وطبولا واحضر في ذلك الوقت المعلم جرجس وكبارالكتبة وعدتهم أثنان وعشرون قبطيا ولمنجرعادة باحضارهم فخلع عليهم أيضائم نزلوا الي يبت المحروقي فتفدواعنده تمعوفهم الى العصرتم طابهم الباشا الي القلعة فحبسهم تلك الليلة واستمروا في الترسيم وطلب نهمأ أنف كيس ( و في يوم السبت ثاني عشرينه ) أفر جو اعن مصطفى اغاالو كيل وعلى كاشف الصابونجي على ثلثمائة كيس (وفيه) حضر محمد على وحسن بيك أخوطاهر باشاو طلعا الى القلعة فخاع عليهما الباشا وهنآ مبالولاية واستقر بمحمد على والى جرجاو حسن بيك والى الغربية وضربوا لذلك مدافع كثيرة وشنكا وعملواتلك الليلة حراقة وسوار يخمن الازبكية وجهة الموسكي والحال انهم لا يقدر وزأن يتمدو ابر الحيزة ولاشلقان فان طو تف عسكر الالني وصلوا الى بر الحيزة وأخذوا منهااالكلفوالامراءالبحر يةمنتشرون ببرالغر بيةوالنوفية (ونيه)هرب شخص من كبار الارنؤد يقاللهادر يساغا كان بجماعته جهة برشوم التين فركب الى المصر لية ولحق بهمو تبعه جماعته وهم يحو المائة وغمسين شخصا (وفيه) أرسل الباشااغاة الانكشار ية ليقبض على على كاشف من اتباع الالغي من بيته بسوق الماطيين فارسل الى الارنؤ د فارسلواله جماعة منعوا الاغامن أخذه وجلسو اعتسده فارسل الباشا من طرفه جماعة أقاموا محافظينء ليمه في بيته شمان سليمان اغا كبير الارنؤ دالذي التجأ اليهم المذكور حضراليه وأخذه الي دار وبالاز بكية وهجبته الامير مصطفى البردقيجي الالفي أيضا (وفي يوم الاتنين) وصل شخص رومي بمراحلة من عندالالني اليالبا شافعندماقراً الباشاللمواسلة أمر بقتله. حالافر مواعنقه برحبة القلعة وحضر أيضا مملوك بمراسلة منء فيدعثمان بيك حسن يذكر فيها حضورهم الالفي وانه اغتر بكلامه وتمويها تهعليه وان بيده أوامرشر يفةمن لدولة ومن حضرة الباشا بالحضور غظهرانه لمبكن يبده شئ وان عثمان ببك ممتثل لما يأمره به الباشا وامثال ذلك فكتب لهجوابا وخلع على ذلك المملوك ورجع سالما ( وفي يوم الار بعاء سادس عشرينه ) افرجو اعن النصاري الاقباط بمدماقرر واعليهم ألف كيسخلاف البراني وقدرهما ثنان وخمسون كيسا ونزلوا الي بيوتهم بعداله شاء الاخيرة في الفوانيس (وفيه) وصل الاافي الصغير وانتشرت خيوله الي برانبابة فرمو اعليهم مدافع من المراكب و يولاق ورفعو ا الغلة من الرقع وأشيه عان الالغي الكبير وصل المي الشو بك وعثمان يبكحسن وصل الى حلوان ورجمع ابراهيم بيك والبرديسي وباقي لامراءالى ناحية بنهابعد ماطافوا المنوفيةوالغربيةوقبضوا الكلف والفردوخرج كثيرمن المسكر الي معسكرهم ناحيه شلقان وماوازاها لى الشرق وخرج أيضاعدة من العسكر الي ناحية طراوالجيزة (وفيه) أرسل الاافي الصغير ورقة اشخص من كبار المسكر مقطوع الانف كان من أتباعه حين كان عصر يطلبه للحضو راليه ويعدم بالاكراموان يكون كماكان في منزلته عنده فأخذالورقة والرسول الي الباشافأ مربقتل المرسال وهو رجل فلاح فقطعو ارأسه بالرميلة وأنع على مقطوع الانف بمشرين ألف نصف فضة وشكره وقبل ذلك بايام وصلت هجانة من العريش وأخـبروا بور ودعــاكرمن الدلاة وغــيرهم معونة لمن بمصر واختلفت الروايات فيعدتهم فالمكثرمن كذابي العثمانية يقولون عشرة آلاف والمقل من غييرهم يقولون ألفان أوثلاثة ( وفي يوم الاربعاء ) تواترت الاخبار بقريهم.ن الصالحيــة وانتقل الامراء البحربة ليبليس وركب منهم عدة وافرة اللاقاة المسكر الواردين وخرج محمد على وحسن بيك في جمع كثير، وزااهسكر الخيالة والرجالة الى جهة الشرقية ببليس ونقلو اعرضهم من ناحية البحر وردو الكثير من أثقالهم الى المدينة ( وفي يوم الخيس ) أحضر الباساط الفة اليهود وحبسهم وطلب مهماً لف كيس واستمر وافي الحبس (وفيه) رجع الالني الصغير من ناحية انبابة الى جهة الشيمي باسندعاء من سيده وأشاع المشمانية أنهم ذهبوا ورجعوا من حيث أتو العجز هم وعدم قدرتهم عليهم وكان في ظنهماً ، ورلاتتم طم خظنوا و لحقتهم جميع العساكر من الجهة الشامية (وفيه) أرسلو املاقا قالعساكر الواردين وفيها قومانية وجبخانه ولو ازم على ستين جملا و معهم حجانة فعند ماتوسطوا البرية أحاط بهم العربان وأخذوه (وفيه) تسحب أشخاص من كبار العسكر باتباعهم وذهبوا اليالمصريين وانضموا اليم فنهم من ذهب الى قبلي و منهم من ذهب الى بحرى (وفيه) عدى الالني الكبير والصغير الي البرالشرقى عند عثمان بيك وترفعت من البحر الى بولاق وانتقل عثمان بيك وترفعت من البحر الى بولاق وانتقل عثمان بيك وترفعا عبه البراني (وفيه) وفي يوم الاحد غايه) أفر جواعن طائفة اليهود بعد أن قرر واعليهم مائتي كيس خلاف البراني (وفيه) حضر خاز ندار الباشا من الديار الرومية الى ساحل بولاق وصح بتها متعة ولو ازم للباشا وأشياء في صناديق حضر خاز ندار الباشا من الديار الرومية الى ساحل بولاق وصح بتها متعة ولو ازم للباشا وأشياء في صناديق

﴿ استهل شهر ربيع الثاني بيوم الاثنين سنة ١٢١٩ ﴾

فيه ركب الخازندار المذكور وطلع الحالقلعة من وسط المدينة ونزل الاقانة أغوات الباشاوالجاويشية والشناسية وحضر صحبفه مح فسين عسكريا ومشوا أمامه وخانه والصناديق التي حضرت ممه خانه محملة على الجمال والحبال والحبول ونها ماه يضربون على طبلات حكالهادة في ركوباتهم ومعه عدة كبيرة من اتباعا الباشاوا ما به الحنيبات والخيول (وفيه) وصات مرا كبمن الديار الحجاز بة الى السويس وفيها حجاج ومغاربة ولم يصل منهم الا القليل وأكثرهم قتله العسكر الذي بقى بمكة بعده وت شريف باشا ومن اضم البهمون أجنامهم وقد حصل منهم على الفلال والقتل حق في داخل الحرم لان باشا ومن اضم البهمون أجنامهم جادكية واستمر وامعه على هذا الحال الفظيع (وفيد) انهم أم السريف غالباضهم اليه ورتب لهم جادكية واستمر وامعه على هذا الحال الفظيع (وفيد) انهم أم وقفوالهم بالطريق وقاتلوهم ورجع من تجاهم بنفسه ومنهم من قال انهم المانهم قطع الطريق عليهم وقفوالهم بالطريق وقاتلوهم ورجع من تبالامان وانضم الهم ومنهم من قال ان فرقة منهم ذهبت من قال ان المصرلية من طاب الامان وانضم الهم ومنهم من قال ان فرقة منهم ذهبت من قال المعادة وحبياته واستقربزا وية الدم داش (وفي يوم الجيس راجه) حرب الوالي بعدة من العبالي وهم لا الى والمنا بيك حسن ومن انضم الهم على طراوملكو امنها البرج الذي من العبالي وهم لا الى والمين ومن انضم الهم على طراوملكو امنها البرج الذي من احبيا المنا بعدة الحمالية ومن الفيالي وهم لا الى والميهم والميال والميال والميهم والميال والميهم والميه والميهم والميهم والميال والميهم والميهم والميال والميهم والميهم والميال والميهم والميال والميهم والميهم والميال والميهم والميهم والميهم والميهم والميهم والميال والميهم والميال والميهم والميهم والميهم والميالية والميهم والميهم والميهم والميهم والميهم والميهم والميهم والمياليال والميهم والميالية والميهم والميهم والميالية والميهم والميالية والميهم والميهم والميالية والميهم والميالية والميهم والميهم والميالية والميهم والميهم والميهم والميالية والميهم والميهم والميهم والميهم والميهم والميالية والميهم والميهم

ظهورهم وتحاربوا مع طوابيرالعسكروكانوا أنفاراقليلةونظرهمالباشامن قلعتهفز عقءلي السلحدار فوكب في عدة من الشفاسية وخرج اليهم فعند ماواجهوهم لم يثبتوا وولوا بعدما سقط منهم انفارا ( وفيه ) وصل جو اب من الامراء القبالي المشايخ بذ كرون فيه أنهم بخاطبون الباشافي اخماد الحرب وصلحه ممهم فانذلك أصلح له ويكونون معم علي مايحب ومايأ مربه ويرناح من علوفة العسكرالتي أوجبت له المصادرات وسلب الاموال وخراب الاقليم وأن يختار من المسكر طائنة مصلومة مصدودة يقيمون بمصرويأ مرالباقي بالسفر الى بلادهم فلماخاطبوه بذلك وأطلعوه على المكاتبة أبي وقال ليسلم عندي الاالحرب ( وفي يوم الجمعة) حصلت أيضابينهم محاربة وأصيب من الرأكب الحرية التي يسمقونها الشلنبات اثنتان غرفت احداها وأحرفت الثانية واتهم الباشا الطبحية فقلل منهم خمسة اثنان بالقلعة و الاثة بالرميلة (و في يوم السبت) حضر محمد على من بحري وذهب الى جهة القرافة فأقام بمقام عقبة بن عامرالجهني ووقع في ذلك اليوم محار بات أيضا (وفي يوم الاحد) أشيع حضور الامراء القبالي الى ناحية بهايم وانهم أرسلوا اليالمطربة بالجلاء عنهاور محت العرب نواحي بولاق والجهات البرانية وضربوا علهم مدافع وفي ذلك اليوم نظر الباشاوكبار العسكوالي جهة البساتين فلم بروا أحدامن المصرلية فركب محمد على وأخذمه عدة وافرة و دخلوا ثلك الجهة فلم يروا أمامهم أحداللم بزالواسائرين واذا بكمين خرج عليهم من جانب الجبل فاوقع معهم وقعة قوية حتى أثخنو هم وقتل منهم من فتل حتى لحقوا بالمشاة الرجالة فضربوا عليهم طلقا وولوامد برين فصار محمد على استحثهم ويردهم ويحرضهم الم يسمعو اله ورجموا و فهم جرحي كثيرة طلعوا بطائفةمنهم اليالقلعة ودخل الباقون الىالمدينة وطلبواطائفة المزينين لمداواة الجرحي بالقلمة وأخذوا في ذلك اليوم برج الديرالذي كان بايدي العسكر جهة البحر بطرا وقتلو امن به من المسكر وأعطو المن بق الامان وهم نحو الثلاثين شخصا ( وفي يوم الاثنين ثامنه ) وصل المصر لية الذين كأنو جهة الشرق ووصلت مقدماتهم اليجهة العادلية وناحية الشيخ قمر بل وعند الكمان خارج بأب النصر فاغلة واباب النصر وباب الفتوح والعدوي وهربت سكان الحسينية وحصلت كرشة بالجالية ولم يخرجالهم أحد من العسكر بل أخذوا يضربون المدافع من أعلى السورودخل محمد بيك المنفوخ لي الحسينية وجلس بمسجد البيومي وانتشرالمماليك والاتباع على الدكاكين والقهاوي واستمر ضرب المدافع الى بعدالظهر ثم ان المصرلية ترفعوا عن الحسينية الى اليشبكية فبطل الرمي ودخل الوالي وأمامه ثلاثةرؤس تبين أنهارؤس مغاربة من مقاطيع الحجاج المرضى كانو امطر وحين خارج القاهرة (وفيه) طلب جماعة من المماليك السيد بدرا المقدسي فخرج اليهم من داره خارج باب النتوح فأخذوه عندالبرديسي وابراهم بيك فاسراليه ابراهم بيك بان يكون سفيرا بينهم وبين الباشا في الصلح معهم وانه لايستقيم حالهمع العسكر ولايرتاح معهم وليعتبر بمافعلو ممع محمد بإشاوأ مانحن فنكون ممه على ماينبغي من الطاعة والخدمة وحضر في أواخر النهار فلما أصبح يوماك لاثاءرك وطلع لي

الباشا وبلغه ذلك فقال له الباشا على سبيل الاختبار والمسايرة قولك صحبح ومن برجم البهم بالجواب فقال أنا فحقد هاعليه ثم قام من عنده فارسل خلفه وعوقه عند الخازندار فذهب اليه في أنى يومشيخ السادات والسميد عمر النقيب وترجوا في اطلاقه فالتنع وقال أخاف عليه أن يقتله العسكر ولابأس عليه ولا يصلح اطلاقه في هذا الوقت و بعد خسة أيام يمَون خيرافانه مقيم عندالخازندار في اكرام وفي مكانأحسن من داره وهذا رجل اختيار يفعل هذهالفعال يخرج الي الخالفين متنكرا ويرجع من عندهم بكلام ثم يطلب الموه اليهم ثانيا ( و في ليلة النلا ثاء المذكور ) حضر محمد على عند الباشابعد الغروب وقبض منه خمين كيساوقيل ثمانين ورجع الي معسكره فجمع المسكر وتكلم معهم وفرق علمهم الدراهم واتفق ممهم على الركوب والهجوم علي من بطرا في ثلك اللبلة علي حين غفلة وكان كاتبهم قبل ذلك يلاطفهم ويظهر المجز ويطلب معهم الصلح وأمثال ذلك وفي ظن أولئك صدقه وعدم قدرتهم على مقاومتهم و ملاكاتهم فلما مضى نحو خس ساعات من الليل ركب محد علي في نحو أربعة آلاف فرسانا ورجالافلماقر بوامن الحرس في آخر السادسة ترجلوا وقسموا أنفسهم الاثة طوابير ذهب قسم منهم جهة الدير والثاني حمة المتاريس والثالث جهة الخيال والجماعة وهم صالح بيك الالني ومن معمه في غفائهم ونومهم مطعنين وكذاك حرسهم الم يشموا الاوقد صدموهم فاستيقظ القوم وبادر وا الى الهرب والنجاة فملكوا منهم الديروأ براج طرا وكان بها عسكر العثمانيين الى هـــذا الوقت محصورين وقد مأشرفوا على طلب الامان وأخذوا مدفعين كانوا بالمتراس وبعض أمتعة وتمان هجن وثلاثة عشرفر ساوقتل بينهم بعض أشخاص وانجرح كذلك ورجع محمدعلي والمسحكر على الفور من آخر الليل ومعدخمسة رؤس فيهاراس واحدة لم يوسلم رأس من هي والباقي رؤس عربان أوسياس أوغير ذلك وزعموا انتلك الرأس مي رأس صالح يبك وأرسلوا لبشرين آخرالليل الي الاعيان ليأخذواالبقاشيش وأشاءواانهم قبضواعلى الالني الصغير وأحضروه معمحيا والباقي رموابأ نفسهم الحالبحر ولماطاع محمدعلى الي الباشاخلع عليه الفروة التي حضرت لهمن الدولة وعلقوا تلك الرؤس علي السبيل بالرميلة وضربوا شنكامن القلعة ومدافع وأظهر واالسرور ودار وابالاسواق يضربون بالطنابير وشمخ المغرضون بالفهم على المغرضين للمصر ليقثم نبين عدم صحة ثلك الاشاعة وانتلك الرأس رأس بعض الاجناد و لم يدك الالني كاقالوا (وفي يوم الار بعاء عاشره) وصل من بحرى ثلاث شلنبات كان الباشاأرسل بطلبهاعو ضاعما ثلف فعندما وصلوا اليجهة باسوس وهناك مركز للمصرلية على جرف عال أقددوا يه طبعية ليمنعوا من يمر بالمواكب فضربوا عليهم وضرب من في المراكب الحربية أيضاعلي من في البر فكان ضرب من في البر يصيب من في البحر وضربهم لا يصيبهم الملوالجرف عليهم فاحترقت جبخانة احدى الثلنبات واحترق مافيها بهاوغرقت الثانية وبقال أن الثالثة لم تكن من المراكب الحربية با هي مركب معاش مكان حضر في خفارتهم عسدة من المراكب المسافرين فخافوا

ورجعواوة بضوا على بعض قواو يسبها غلال فاخه ذوامانيها فلماشاع ذلك بالمدينة رفعوا ماكان موجودامن الغلة بالمرصات وشحت الغلال وعدم الغول والشعير وبيمر بمعالو يبذمن الفول بتسعين نصفاوقل وجود الخبزمن الاسواق وخطف بمض العسكر ماوجدوه من الخبز ببمض الافران وأخذوا الدقيق من الطواحين وصار بعطي العسكر يدخسل بعض البيوت و يطلبون منهم الاكل والعليق لدوابهم وفي يوم الخيس والجمعة اشتدالحال وبيعر بعالو يةمن القمح بسبعين نصفاو تمانين نصفاوعدم الفول واشتري مض ن وجده ربعا بائة نصف فضة فيكون الاردب على ذلك الحساب بألفين وأر بعمائة نصف وخرج عساكركثيرة ووقعت حروب بين الفريقين و رجم القبليون الى طرا وحار بواعليها وكانواشرعوافي عمارة ماتهدم من ابراجها ونقلو االيها الذخيرة والقومانية والجبخانه والمسكر وأخذوا جال السة ئين لنقل الماءالي الصهر بج الذي ببرج طرا و دار الاغاو الوالى علي الخاز ن ببولاق ومصر وأخذواهن اماوجدوه من الغاة وأمروا بيعه على الناس بخمسين نصفا الربع وأخذو الانفسهم ماوجدوه من الشمير والفول ( وفي يوم السبت ) قلد واحسن أغانج اتى الحسبة نخافته السوقة واجتهدوا في نكثير الميش والكمكوا أكولات بقدرا مكانهم واجتهدهوأ يضافي الفحص على الفلال المخزونة وبيعها للحزبازين وأما للحم الضائي فانه انعدم بالكلية لعدم ورود الاغنام (وفيه) شعرور و دالغلة في العرصات وذهبأ ناس الى برانبابة فاشمتر واالردع بثمانين نصفا وأزيدمن ذاك والفول بمائة وعشرين وعلق أكثرااناس علي بهائهم ماوجدوه من أصناف الحبوب مثل الخمص والعدس وهم الماسير من الناس وأماغيرهم فاقنصر واعلى انتبن وأماالعنب وانتين فى وقت و فرتهما فلم يظهر منهما الاالقليل وبيع الرطل من المنب بأر بعة عشر نصفاو التين بسبعة أنصاف وذلك بعد سلوك الطريق ومثى السفن ( وفي يوم الاحدوابيع عشره )اجتمعت العساكوالكثيرة الحرب عندشبراو رمواعلى بمضهم بالمدافع والقرابين والبنادق من ضعوة النهار ثم التحم الحرب بين الفريقين واشتدا لجلاد بينهما لى بعد منتصف النهاد وصبرالفريقان وقتل بينهما عدة كبيرة من العسكم الاراؤ دوطائنة الماليك والعربان فقتل من أكابر المسكرأر بعةأوخمسة ودخلوابهم المدينة وانكمف الفئتان وانحاز االي مسكرهما وبعد مجمة من الليل اجتمع العسكرمن الانكشارية والارنؤ دية وغيرهم وكبسو اعلى متاريس شبراو بهاحسين بيك المعروف بالافرنجي وعلى يكأيوب ومعهاء كرمن الارنؤ دالذين انضموا اليهما ومنهم الرماة والطبحية فاجلوهم عن المتاريس وملكوهامنهم ووقع بينهم قتلي كثيرة وقتل من عسكر حسين بيك المذكور نحو ما أنوستين نغر اوعدة من مماليك على بيك أيوب خلاف الجرحي وزحفو اعلى باقى المناريس فملكوا منهج متاريس شلقان والسوس وانهزم المصرلية الىجهة الشرق بالخانكة وأبيزعمل وقيل ان العسكر المنضمين اليهم التتيدين المناريس هم الذين خامر واعليهم وانهز مواعن المتاريس حتى كانواهم السبب في هزيتهم فلماأصبح النهار حضروا بسمة رؤس فيها ثلاثة من الاجناد للاتحين والافة بشوارب ورأس

اسود فعلقوها بباب زويلة ومن الشلائة أجناد رأس له لحية طويلة شائبة شبيهة بلحية أبراهيم بيسك الكبير فقال بعض الناس هـ ذه وأس ابرهم بيك بالاشك وأشيع ذلك بينهـم فاجتمع الناسمن كل ناحية للنظر اليمه ووصل الخبر الي الباشا فأحضر عبد الرحمن بيك والمزين الذي كان يحلق له لمحر نتهما به وآخر ين وطلب الرأس فاحضر وهاو تأملوها فمنهدم من اشتبهت عليه و منهدم من أنكرها لملامات يعرفها بهوهي الصلع وسقوط بعض الاسنان تماعيدت الى مكانها على ذلك الاشتباه تم انهم عملواشنكاومدافع لذلك ثم طابها عجدعلي أيضا وفعل مثل ذلك وردهاأيضا بمرفعوها في الايل واستمرالفرح والشنك يومين والناس بنناف ومثبث ومدلم ومنكر ومعاندو مكابر حتى وردت خدم من ممسكرهم وأخبر وابحياة ابراهيم بيك وانه بوطاقه جعة الشرق فزال الشك وأرسل المصريون الي بيوتهم أوراقًا ( وفي المهة الاثنين المذكور ) وقع خسوف قمرى وطلم من المشرق منتخسفا آخذا في الانجلاء ومقدار المنحسف مناعشرة أمابع وتم انجلاؤه في ثاني ساعة من الليل وكان بأول برج الدلو ( وفي ليلة الخيس ) وصل أمير اخو ر الصغير من لديار الرومية وطلم الى بولاق في صبحها وركب الي القامة فائز له الباشا ببيت رضوان كتحداابراه بمبيك بدرب الجماميز ولم يعلم ما يدهمن الاوام ثم تبين ان من الاوامرالتي معه اخراج خسمائة من المسكر الي بندر ينبع البحر يقيمون يها محافظ بن لها من الوهايين ويدفع لهم جامكية سنة كاملة وذخيرتم اوما يحتاجون اليه من مؤنة وغلال وجبخانه ( وفي يوم الثلاثاء )قر و اللك الاوام وفيهاانه تعين محمد باشا أبوم ق بعسا كرالشام الى الحجاز فاحضر الباشا كبار العسكر وعرض عليهم ذلك الامر وقال لهم انهور دلى اذر عام في تقليد من أقلده فمن أحب منكم قلدته أمرية طوخ أوطوخين فامتنموامن ذاك وقالو انحن لانخرج من مصرولا نثقلد منصما خارجاعنها و وصلت الاخبار في هذه الايام أن الوهابيين ملكو البنبيع ( ونيه ) وردت الاخبار بأن الالفي عدي الى البر الشرقي وكان قب ل ذلك عدي الى البرالغربي وانتشرت عدا كره الى الجدر الاسود تم رجهواوعدوا الحالبر الشبق ( وفي يوم الاربداء سابع عشره ) ركب الأمراء المصرلية وانتقلوا من الحانكة ومروامن خلف الجبل بحملاتهم وأثقالهم وذهبوا اليجهة قبلي وخاب صعيهم ولم ينالواغرضهم وكازفى ظنهم أنهم اذاحص الوابالقرب من المدينة خرج الهم الكثير من العسكرو انضم اليهم القدمات سبقت منهم ومراسلات وكلام وقع بينهم وبين أتباعهم وعاليكهم المجتمعين عنداكابرهم وذبهم عنهم وعن يوتهم وحربيهم بلواخراج بعضالانباع والمماليك بمطلوبات اليأسيادهم خفية وليلاحتي استقر فيأذهان كثيرهن العقلاء بمالآت كثير من البنباشيات ورؤساء العسكرمع المصرابة وعندمانحتق المسكر ذهابهم دخلوا الى المدينة بالقالهم وحمولهم وانتشروابها حقملؤا الازقة والطرق والبيوت وقدمت المفن المعوقة وتواجدت الغلال بالرقع ومخلف عنهم أناس كانوا منضمين اليهم طلبوا أمنا بمدذلك وحضروا بمدذلك الى مصر وقدمت عساكر ودلاة في المراكب ودخلوا البيوت بحسر وبولاق وأخر جوامنها أهلهاوسكنو هاواذاسكنو ادارا أخربوها وكسروا أخشابها وأحرقوها لوفودهم فاذاصارت خراباتركوها وطلبواغيرها ففعلوابها كذلك وهذادأبهم من حين قدومهم الى سرحتي عم الحراب سائر النواحي وخصوصا بيوت الامراه والاعيان وبواقي دوربركة الفيل وماحوها من بيوت الاكل والقصور التي كانت يضرب بادناها المثل وفي ذلك يقول صاحبنا العلامة الشيخ حسن العطار وأمابر كة الفيل فقد رميت بكل خطب جليل وأور ثت العين بوحشتها بكاء وعويلا والقلب بذكر ماساف من ماهجها حزناطويلا تبدلت مفردات أطيارها بنواعب الغربان ومحاسن غزلانها بكل عاج ثقذي به الهيئان ومشيد قصورها بخرائب و ثلال وأكابراً مرائها بصعاليك وأرذال ولقد تذكر تماضي عيش بهاسلف ومعهدا نس كان الكآبة بعده خلف فقلت متذكرا أولئك الايام التي مرت كاضفات أحلام (شعر)

عللاني بذكر خشف رخم \* وأسقياني في الروض بنت الكروم \* وصفالي زمان أنس صفالي بحبيب غـ ض وراح قـ ديم \* حيثًا الدهر طوعنا والاماني \* في قياد والومم في تهويم والربا في نضارة وزهـــو \* حل فيــه من الغمام السجيم \* خافضات به الغصون رؤسا منق الانمن درط ل نظم \* ولع فو الغدير فيها ولوع \* يرقب الوصل من مرور النسم حاكما الطل في ابتداع وسيم \* للجين النهور فيهما طواز \* ولدر الذدور رقش الرسوم و بكاء الحمام هيج عندي \* فرط شوق الى الزمان القديم \* زمن بالسرور لم يمك الا حلما مر أو تفاضي حلم \* نيه كانت تجلى بدور جمال \* أشرقت عن نجوم ليـــل ٢٠٠٠ من بني النرك ذي الجمال المفدى \* أيضاهي في الحسن ريم الرموم \* كل ظبي تراه يزهو ويرنو أسروني وأطاقوا دمع جنني \* وأثارو'في القلب نارالجعنسيم \* يازمانا بسبر كَ الفيسل ولى فيه قد كنت ثاويا في نعيم \* لاعدمناك من زمان تقضى \* بين ساق وشادن ونفسيم قلت و هكذا الدنياط مت على هـ ذا الشان من سر مزمان ساءته أزمان ولاما قل في تقلبات الايام عـ برما شو هدمنهاوماغبر ( وفي بوم الثلاثاء ثالث عشر بنه ) طلع المشايخ عندالباشا وشفعوا في السميد بدر المقدسي فاطلقه ونزل الى داره ( وفي يوم الخيس خامس عشرينه ) قلدوا على أغاالوالى على العسكر المعين اليالينبع أميراوضر بواله مدافع وفرح الناس بعزله من الولاية فانه كان أخبث من تقلد الولاية من العُمَانِية وكان الباشاير اعى خاطره ولايقبل فيه شكوى و تعين للسفرمه عدة من المسكر من اخلاط مسر البطالين أرواموخلافهم (وفيه) قلدوامناصب كشوفيةالاقاليم لاشخاص من الشمانية ( وفي ابدن عشرينه ) تشاجر شخص من العسكر مع شخص حكم فرنساوي عند حارة الافرنح بالموسكي

فارادالعسكرى قتل الفرنساوي فعاجله الفرنساوي فضر به فقتسله و فرهار بافاجتمع العسكر وأرا دوا نهب الحارة فوصل الخبرالي محسد على فركب في الوقت و منع العسكر وزائنهب وأغلق باب الحارة وق من على وكيل قنصل الفرنساوية وأخذه معه وحبسه عنده حتى سكن العسكر ( وفي تلك الليسلة أيضا) مر جماعة من العسكر بخط الدرب الاحر فارادوا أخذ قنديل من قناديل السوق فقام عايسم الخفير يريد منعهم فذبحو وأخذوا القنديل فاصبح الناس فرؤا الخفير مذبو حاوسمعوا القصة من سكان الدور بالخطة ووجدوا أيضاعسكر يامقتو لا جهة الموسكي وغير ذلك حوادث كثيرة في كل يوم ن أخذ النساء والمردان والامتعة والميعات من غير ثمن وانقضي الشهر (وفيه) استقر الامراء المصرلية جهة صول والبردان والامتعة والميعات من غير ثمن وانقضي الشهر (وفيه) استقر الامراء المصرلية جهة صول والبرنبل وماقا بامهما من البرالفري واستمر عثمان يبك حسن والبرديدي وأ تباعهما بالبرالشرقي وشرعوا في بناء متاريس وقلاع بساحل البحر من الجهتين وأرسل الباشالي جهة دمياط ورشيد يطلب وشرعوا في بناء متاريس وقلاع بساحل البحر و واجتهد في مل عصهار يجالقلعة وطبوا السق ثين وألزمو مع عدة مم اكب وشلنبان لا معداد الحروب واجتهد في مل عصهار يجالقلعة وطبوا السق ثين وألزمو مع بدلك فشح المسائرة المروب المياح الحارة وجفاف الجوونا خيرز يادة النيل والميالي والموالي هم الموب الرياح الحارة وجفاف الجوونا خيرز يادة النيل

﴿ شهر جمادى الاولى سنة ١٢١٩ ﴾

Y

استهل يومااثلاثاء ( في ذلك اليوم ) كان مولد المشهد الحسيني و نزل الباشاوزار المشهد و دخل عسد شيخ السادات باستدعا و تفدي عده شمر كبراجعا فب للظهر الحالظهر الحالفة و لم يعلم الملول حظ الناس و لا انشراح سد و ركالعادة بسبب أذ بالمسكر واختسلاطهمهم و نكديرهم عليهم في الحوانيت و الا سروق حي انهم في آخر الليلة التي كان من عادتهم يسهرونها مع ليال قبلها الى الصباح أغقوا الحوانيت و اطنؤا القناد بل من بعد أذان العشاء و ذهبوا الى دورهم و بلها الى الصباح أغقوا الحوانيت و اطنؤا القناد بل من بعد أذان العشاء و ذهبوا الى دورهم و وفيه ) قرروا فردة غلال على البلاد قمح و شعبر و نبن أعلى وأوسط وأدني الاعلى خسة عشرار دبا و خسة عشر حمل تبن والاوسط عشرة و الادني خسة على ان اقليم القليو يقلم يبقى به الاخسة وعشر و ن ينها بهض حكان والباقي خراب ليس فيها ديار و لا ناخ الروجيو عالم الموب ثمانية آلاف أردب خريائي باشالى الينبيم شمور و افردة أخرى كذلك أيضا وقدره أن من الامراء المصرين خطابا لله شايخ مضمونه انهم به سعون ينهم و بين الباشافيما يكون في من الامراء المصرين خطابا لله شايخ مضمونه انهم به سيون ينهم و بين الباشافيما يكون في من الامراء المهم يين خطابا لله شايخ مضمونه انهم به سعون ينهم و بين الباشافيما يكون في مناهم و طلمهم و طلب الملوقات الى لا يقي بعضها خراج الاقليم وأمانحن فانناه طبعون السلطنة وخدامون المباحدة وطلب الملوقات الى لا يقي بعضها خراج الاقليم وأمانحن فانناه طبعون السلطنة وخدامون بلاجامكية و لاعلوفة و ان لم بغمل ذلك بعطينا جهة قبل تنعيش نيها وان أرد و المارب نليخوج و النابعيد الموقدة و ان لم بغمل ذلك بعطينا جهة قبل تنعيش نيها وان أرد و المارب نليخوج و النابعيد المعارفة و ان لم بغمل ذلك بعطينا جهة قبل تنعيش نيها وان أرد و المرب نليخوج و النابعيد الموقفة و ان لم بغمل ذلك بعطينا جهة قبل تعيش نيها وان أرد و المارب بليخوج و النابعيد الموقفة و ان لم بغمل ذلك بعطينا و المنابع الموقفة و ان الم بغمل ذلك و المنابع و المناب

عن الابنية و يحار بونافي الميدان والله يعطى النصرلمن يشاء الى آخر ماقالوه فقال الباشاللمشايخ اكتبوا لهم يأخذوا جهة اسناومقبلا فقالوانحن لانكنب شيأا كتبوالهم مثل ماتعر فون وا نفض المجلس (وفيه) عزم جماعة منأ كابر المسكر علي السفرالي بلادهم وهمأ حمد بيك رفيق محمد على وصادق اغاو خلافهما وأخذواني تشهيل أنفسهم وبييع متاعهم ونزلوا الى بولاق عندعمر اغاونزل محمد على لوداعهم بيت عمر اغافاجتمع العسكر وأحاطوابهم ومنعوهم من السفر قائلين لحمأ عطوناعلو فالناالمنكسرة والاعطلناكم ولاندعكم تسافرون بأموال ممرومنهو باتهافأخ ذواخواطرهمو وعدوهم علىأيام وامتنعوامن السفر (وفي يوم الثـ الاثاء أمنه) تفلد شخص من المثمانيين الزعامة عوضاعن علي أغاالذي تولي باشــة السفر للينبيع (وفي عاشره) اجتمع المسكر وطلبوا علو فاتهم من الباشافد فعو اللارنؤ دجامكية شهر (وفي ليلة الجمعة حادي عشر جمادي الاولى الموافق لثاني عشر مسرى القبطي) أوفي النيل المبارك سبعة عشر ذراعا وكسرسدالخابج فيصبح بومالسبت بحضرة الباشاو القاضي ومحمد على و بافي كبار العسكر جميه ع العسكر وكان جمعا مهولا وضرب الجميع بنادقهم وجري المهاء بالخليج و ركبوا القوارب والمرآكب ودخلوافيمه وهم يضر بون بالبنادق وكذلك منكان منهم بالقواطين والبيوت وكان الموسم خاصابهمدون أولادالبلد وخلافهم وكذلك سكنوابيوت الخليج مع قحابهم من النساء ومات في ذلك اليوم عدة أشخاص نساء ورجالا أصيبوامن بنادقهم وبما وقعانه أصيب شخص من أولا دالبلد برصاصة منهم ومات وحضراً هله يصرخون وأردوا أخذه ايوار وه فمنعهم الوالي وطلب منهم الانة آلاف درهم فضة ولم يكنهم من شديله حتى صالحوه على ألف و خمسمائة وكذلك من كان منهم بالقواطين والبيوت أذن لهم في أخذه و مواراته و نظر بعضهم الى أعلى بيوت الخليج فرأي امر أ مجالسة في الطاقة فضربها برصاصة فاصابتها في دماغها وماتت من ساعتها وغير ذلك يمالم نتحقق أخباره (وفي يوم الاحد الثعشره) خرج علي اشاالو الى المسافر الي الينبع خارج البلد وأقام جهة العادلية وارتحل يوم السبت تاسع عشره وممه،ائة عـكري لاغير وذهب الى جهة السويس (وفيه) أرسل الباشا لي المشايخ و الوجاقلية و تكلم معهم في توزيع فردة على أهل مصر لغلاق جامكية العسكر فدافعوا بما أمكنهم من المدافعية فقال هذا الذي نطلبه اغ انأ خذه على مبيل القرض شم نرده اليهم فقالواله لم برق بأيدي الناس ما يقرضونه و يكني الناس ماهم فيه من الذلاء و وقف الحال وغير ذلك فالتفت الى الوجا قلية وقال كيف يكون العمل فقال أيوب كتحدا نعمل جمية مع السيدأ حمد المحروقي ويحصل خير فركن الباشاعلي ذلك ثم اجتمعوامع المذكور واتفقوا انهم يطلبونها بكيفية ليس نيهاشناعة ولا بشاعة وهيأنهمقر رواعلي الوجاقاية قدرا من الاكياس وكتبوابها تذابيه باسماه أشحاص منهاما جعلوا عليه عشرين كيسا وعشرة وخسة وأقل وأكثر وكذلك وزعواعلى أشخاص من تجارالبن وخان الخليلي ومغار بة اغراب وأهمل الغورية وخلافهمومن تراخي في الدفع قبضو اعليه وأو دعوه في أضيق الحبوس و وضعوا الحديد في يديه و رجليه

ورقبته ومنهممن يوقفونه على قدميه والجنز يرمربوط بالسقف وأرسلوا العسكرالى بيوتهم فجلسوابها ياً كلون و يسكر ون و يطابون من النساء المصر وف خلاف الاكل الذي يظلبونه و يشتهونه وهوثمن الشراب والدخان والفاكهة بل و يأنون بالقحاب معهم و يفر بون بالبندق والرصاص بطول الليل والنهار وأمثال ذلك (وفي يوم الخميس رابع عشرينه) أرسل البائه اعسكر افقبض على الأمير على المدني صهرابن الشيخ الجوهري وحبسه فركب اليه المشايخ وكلوه في شأنه وقالوا انه رجل وجاقلي من خيار الناس وماالسب في القيض عليه وماذنبه الموجب لذلك فقال انه رجل قبيح ولي عليه دعوة شرعية واذا كان من خيارالناس ومن الوجانلية لايشي يعمل كتخداء: دصالح بيك الالني و انه عند هروب مخدومة من الشرقية أخذما كان معه من المال على أر بعة جمال و دخل بها الي داره وعندى بينة تشهد عليه مِذَلِكَ فَأَنَاأً طَالَبِهِ بِالْمَالَ الذِّي عنده وقام و أو نزلو امن غير طائل (وفي يوم السبت سادس عشرينه) توفي الشيخ، وسي الشعر قاوي الشانعي وكان من أعيان العلماء الشافعية (وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه) احضروا المحمل من السويس فنزل كتخدا الباشا والاغا والوالى وأكابر المسكر وعدة كيرةمن المسكر وعملوا له الموكب وشقوا به البلدوخلفه الطبل والزمر (وفي أو اخره) وصلت قو افل البين من السويس فحجزهاالباشا وأخذها وأعطى أصحابالبن ونائق بثمن البن لاجل و وكل في بيمه وحول به العسكر يأخذونه من أصل علوفاتهم فبالغثن المحجوز تسعمائة كيس وانهمك المشبتر ونعلى الشراء عكوسات المسكر من الخطف والقتل والدعاوى الكذب وشهاداتهم ألز ورلبعضهم فيمايدعو نه وتواطئهم على ذلك فيذهب الخبيث منهم فيكتب له عرضحال ويشكو من بعض مساتير الناس المغضيه في مدة مأبقة فبلذلك وطلق منهز وجته قير ابعدان كان صرف عليها مبلغ دراهم كثيرة في المهر والنفقة والكسوة ويكتبون لهعليه علامةالباشا ويأخذ صحبته أشخاصامعينين منأقرانه فيسحبون المدغى عليه الحالحكمة فلا يثبت عليه ذلك فيكتب له القاضى اعلاما بعدم صحة الدعوي بدر اهم يد نعما على ذلك الاعلام فيلذهبون الى ديوان الباشاو يخبر ون الكنخدابيطلان الدعوى و يطامون على الاعدال مبحضرة الحصم وهو يظن البراح والخسلاص من تلك الدعوة الباطلة فيقول الكتخدا للخصم اعط المباشرين خدمتهم خمسة اكياس واذهب وأمثال ذلك فان وجد شافعا أومغيثا توسط له أو تشفع في تخفيف ذلك قليـــالا أوضمنه أو دفع عنه وأنقــــذه والاحبس كغيره وذاق في الحبس أنواع المذاب حتى يدفع ماقرره عليه الكتخدا وانفق ان جماعة من - كان المحجر شكوا نظارجامع وسبيل ومدرسة متخربة من أيام الغرنسيس ومعطلة الشعائر والابراد فأمراا كتخدا باحضار النظاروهم ناس فقراءوعواجزوسأ لهم فاخبروا بنعطيل الايراد فأحضروا مباشرين الاوقاف فحاسبوه مفلم يطلع عليهم شئ فقال الكتخدا اعطوا المباشرين خدمتهم فلمانر غواءن ذلك مدمشقة

عظيمة قالواها توا محسول الخزينسة بقالواو ما يكون محسول الخزينة قالو اللاثون كيسا على كل ناطر عشرة أكياس فبهت الجماعة وشحبروا في أهم هم ولم يعلمو المايقولون وفى الحال جذبوهم المي الحبس وفيهم رجل من جماعة المشهدية عاجز لا بقدر على القيام فسمي عليه حريمه وخشد اشينه و صالحوا عليه بكيسين و خاصوه وأما الاثنان الآخر ان فاستمرا في الحبس و الحديد مدة طويلة وأمثال ذلك ( وفي أو اخره ) فوجوا عن السيد على المدنى بعد ماقر روا عايه أربعة آلاف ريال خلاف البراني وأشال ذلك كثير أفرجوا عن السيد على المدنى بعد ماقر روا عايه أربعة آلاف ريال خلاف البراني وأشال ذلك كثير

استهل بيوم الخميس فيهحضر القاضى الجديدالى جهة بولاق وركب في يوم الجمعة فطلع الى القاعة وسل على الباشاورجع الى المحكمة وكان عندماوصل الىرشيد أرسل الى الباشا ليأموله بعمارة المحكمة فالزم الباشاأصحابها بالعمارة وأسهم الاجتهاد في ذلك (وفيه) فقد اللحم وشحوج وده وكذلك السكر والعسل وأمااله للابيض فبلغ الرطل خمسين نصفاان وجد لمدم الوارد من ناحية قبلي وقلة المرعي بالجهةالبحرية واستقر الالغي الكبيرجهة للاهون وبقية لجماعةجهة المنية وأسيوط وعثمان بيكحسن بجبل الطير بالبرالشرقي (وفي خامه ٨) أشيع سفر محمد على الى بلاده وكذلك أحمد بيك وغيرهم من أكابرهم وشرعوافي بيمع جمالهم وبلادهم ومتاعهم وكثر لغط الناس بببذلك وكشر افسادالمساكر وخطفهم وأغلق أهل الاسواق الدكاكين وخاف الناس الرور وتعايروا منهم وخصوصا الانكشارية (وفي يوم الثلاثاء سادمه) مرهمد على و خانه عدة كبيرة من العسكرو هوماش على أقدامه وكذاك حسن يك أخوطاهم باشاوعابدي يبك وأغاة الانكشارية والوالي وجاس منهم جماعة حمرة الغوربة وخان الخليسلي ساعة تجذهبوا وكانهم يطمنون الناس وأمام بعضهم الناداة بالنركي بالامن والامان وفتح الدكاكين وكل من تعرض لكم اقتار وفي أثر من ورهم وقع الخطف والتعرية (وفي ذاك اليوم) أواخر النهار مرت مركبان فهماعسكرأر نؤدبا لخليج المرخم ومعهم امرأة وبثلك الجهةعسكرا نكشارية ساكنون ببيت المجنون فضر بواعلمهم وصاصامن الشبابيك فقتل منهم جماءة وهرب مننجا أوعرف الموم فتحزب الارنؤد وجاممنهم طائفة لذلك البيت الم بجدوابه أحدافار سل محمد على الى حسسن بيك وتكلم ممه فيشأنذلك (وفي صبحه أيوم الاربعاء) فتلو أثلاثة وقيل خمه تناحية الموسكي يقال أنه بسبب للك الحادث وقيل بسبب آخر (وفيه) سافر جماعة من العسكر وأخذوا الراكب وأرسلوا الى مكندرية ودمياط ورشيد غيرها بطلب المراكب فشعت المراكب ووقف حال المسافرين وتعطلوا عن الرواح والمجيء وغلاسمر القميع والسمن وعدم اللحمو كذلك بافي الاسباب والمأكو لامهزيادة من الواقع واذ وصلت مرا كبنزل في المركب الكبيرة الخرسة أنار أو المشرة والحال أنها تسع المائة وساروا ينهبوز في طريقهم ما يصادفو نه من المسافرين ويقتلونهم ويطلبون من البلاد الكلف والمآكل وغ ِ ذلك وفي بوم السبت سابع عشره) سافراً حمديك وعلى بيك أخوطاهم باشا ( وفيه ) قلدواً

كدين

خره)

كثير

بة وسلم

عمة

السكر

الموعى

حسن

هممن

٠٠ ا

شاربة

حسن

وخان

ر وقع

واخر

شارية

عرف

ن بيك

الانه

االي

مطلو ا

ایادة

المانة

الم

ل ناطر الباشاسلحداره و لاية جرجا وبرزخيامه جهة دير العدوية (وفي يوم الحيس ثاني عشرينه) وصلت وفيهم المراكب من الشلنبات الحربية فضر بوالها مدافع من القامة ( وفي يوم الاحد ) تعدى جماعة من االعسكر وخطفوا عمسائم الناس والفق أن الشبخ ابراهيم السجيني مرمن جهةالداود بةوهوراكب بهيئته فأخذواطيلسانه من على كتفه وعمامة تابعه وقتلوامن بعضهم أنفارا (وفي يوم الاثنين) زل الاغاو نادي على العسكر بالخروج والسفر الي التجريدة وكلمن كان مسافرا الى بلاده فليسافر (وفيه) م بت زوجة عثمان بيك البرديسي مع العرب الي زوجها بقبلي فلما لغ الخر بر الباشاأ حضراً خاها والمحروقي وسألهماء يهافقالا لمزملهم وبها فعوق أخاهاء ندمثم أطلقه بشفاعة المحروقي

﴿ شهر رجب الفرد سنة ١٢١٩ ﴾ امتهل بيوم السبت فيه انتقل المسكر المسافرون من دير العدو بة الي ناحية طراوسافره نهم عدة مراكب وما فرقب لذلك بأيام كاشف بني مويف و بقال له محمد افندي ( وفي يومي الاثنين والثلاثاء ) نادي الاغاوأغات التبديل بخروج العسكرالمسافرين وكثرأذي العسكرللناس وخطفوا الحمير وتعطلت وتأخر محمد على عن السفر الح بلاده كما كان أشيع ذاك واشتهرانه مسافر الي جهة قبلي وور دالخسبر باستقر اركاشف بني سويف بها ولم بكن به أحدمن المصرلية ( وفي يوم الاحد تا مسمه ) نزل الباشا الى وليمة عرس مدعوا بيت السيد عمد بن الدواخلي بحارة الجعيسدية وكفر الطماعين ونزل في حال مروره ببيت السيدعمر انندى نقيب الاشراف فجاس عند دساعة وقد مله حصانين (وفي حادي عشره) ازل الباشا في التبديل ومرون موق السمكر بة فرأي عسكريا يشتري كوزصنيح فاعطاه خسة أنصاف فابي السمكري الابعشرة فابي ولم يدنع له الاخمسة نرآه الباشافقال له عطيه ثمنه فقال له و ايش علاقتك وهولم يمرفه نقال له أمايخ ف من الباشافقال الباشاعلي زي فضر به الباشاو قنسله ومضى ( وفي يوم الاثنين سابع عشره) أحضروا أربعة رؤس ووضعو هانجاه باب زويلة وأشاعوا انهم من مقتلة وقعت بينهم وبين القبالي وأشاءوا أنه بعديو مين تصل رؤس كثيرة ووصل أيضاجملة أسرى طلعو ابهم الي القلعة (وفي يوم الاربعاء) طام محمد على الى القلمة فخلع عليه الباشافروة سمور على سفره الى قبلى وبرز بوطاقه الى خارج (وفي يوم الار بعاء سادس عشرينه) انهمو قادري أغا أنه يكاب لامراء المصرلية القبالي ومنعوه من السمنرالي قبلي وأمروه أن يسافر الي بالاده فركب في عسكر، وذهب الى بولاق و فنح و كالة على يك الجديدة ودخل فيها بمسكره وامتنع بهاوا نضم اليمه كثير من العسكر فحضر اليه محمد على وكلهم وكذلك حضراليهم الباشاب ولاق فلم يمتناوا وقالو الانها و لانذهب الابرادنا وأعطونا النكسر من علوفاتنا فتركوهم وادوا على خبازين بولاق لابيه وزعامهم الابيز ولاالأكولات فارسل قادرى أغا الى المحتسب وقال له نحن أخذ الميش شمنه قان منعتموه من الاسواق طلمنا الي البيوت

وأخذناما فيها من الحبر ويترنب على ذلك ما يترنب من الانساد فاخبر و البائداك فاطلقو الهم سيال الحبر وغيره و استمر على ذلك أياما ( وفيه ) شرعو افي تحر بر فردة على البلاد و كتبو ادفاتر ها الاعالمة غانون ألف فضة و دون ذلك و يتبعها على كل بلد جملان وسمن وأغنام و فمج و تبن و شعير ( وفي أو اخره المحمد و وتبابع من و را انبوم و حصل رعدها ثل و دخل الليل فكثر الرعدو البرق و تبعه المطر المحمد أناس بعداً يام من جهة شرقية بلبيس و أخسبرو النه نزل بناحية مشيتول صواعق أهلك في المشرين من بني آدم و ابقار او أغناما و عميت أعين أشيخاص من الناس ( وفي هذا الشهر ) شرعو الما عمل كسوة الدكمية بيد السيد أحمد المحروقي نقيد به او كيله بذلك و شرعو افي عمله افي بهت الملابح المقاصيص

## ﴿ شهر شعبان سنة ١٢١٩ ﴾

امتهل بيوم الأحد في را بعه حضر لحسن بيك طو خان و طلع الي القلمة و نزل الى الباشا و لبس خلمة مر خلع الباشاوقاو وقا و ركبو نزل ن القلعة وامامه الحباويشية والسعاة والملازمون وضربت له النوب بمعنى أنه صارعو ضاعن أخيه ( وفي يوم الحميس ) نزل قادرى أغاو من معه من العسكر في المر آكب وساؤ جهه بحرى وسافر خلفهم عدة من الدلاة ( وفيه )أشيع ابطال الفردة في مذا الوقت ثم قر رواه صابو بان دون ذلك ( وفي يوم الحميس ثاني عشمره ) نو دي بخر وج العسكر الى السفر لجهة قبلي و لايتأخرمنهم ون كان، سافر افشر عوافي الخروج وقضاء حواتجهم وصارو ايخطفون حمير الناس والجال ( وفي يوم الجمعة ) وصل قاصد من الديار الرومية وعلى بده فرمان جواب عن مراسلة للباشابار سال باشة الينبع لحافظتم من الوهايين وانه أعطاه ذخيرة شهرين بأن يرسل اليهما يحتاجه من الذخيرة وكذلك محمد باشا والى جدة يعطى له مايحتاجه من الذخيرة لاجل حفظ الحر مين و لوصية برعية مصر و دفع المخالفين وأمثال ذلك فعمل الباشاالديو أن في ذلك اليوم وقر ؤ االغر مان وضر بو أعدة مدا فع ( و فيه )مات الشييخ حجاب ( وفي يوم الدبت رابع عشره ) سافر مجمد على ( وفيه ) هرب على كاشف السلحدار الالني ومن بمصر من جماعته فالماوصل الحبر الى الباشاأر سل الى يوتهم فلريجد فيها أحد افسمر وهاو قبضو أعلى الجيران ونه: وابعض البيوت ( وفي سابع عشره ) سافر حسن باشا أيضاو نادو اعلى العسكر بالخروج ( وفي ناسع عشم ه ) حضرطائفة من الدلاة محو المائتين و خمسين نفر ا فانز لهم الباشا قصراله بني ( وفي يو مالئلاتاء المذكورسابع عشره) عمل السيداحمد المحروقي وليمة و دعاالباشا الح داره فنزل اليه و تغدي عنده وجلس نحو ساعتين ثمركب وطلع الى النامة فارسل الحروقى خلفه هدية عظيمة وهي بقبح قماش هندي ونفاصيل ومصوغات مجوهم ةوشممد نائفة وذهب ومحائف وخبولا ولكبارا تباعه صحبة ولده وترجمانه وكتخداه و خلع عليهم الباشافواوي سمور ( وفي يوم الاحدثاني عشرينه ) توفي السيدأ حد المحروقي فجأة وكان جالسامع أصحابه حصةمن الليل فاخذته رعدة فدثر ومومات في الحال في سادس ساءة

الع

-5

14

92

19.

1:0

بار

-0

5

من الليل فسبيجان الحي الذي لا يموت و ركب ابنه وطلع الى الباشافوعد مالباشابخير وأرسل القاضي وديوان افندي وخثمءلي يبتة وحواصله تمحضرواني ثاني يوم فضبطو الموجو داته وكتبوهافي دفاتر وأودعوهافي مكان وختمواعليهاوأرسلواعلم ذلك اليالدولة صحبة صالح افندى وكانعلى اهبةالسفر فمرقوه حتى حررواذلك ومافرفي يوم الجمعة سأبع عشرينه (وفي يوم الاربعاء خامس عشرياله) أحضر وااحدي وعشرين رأسالا يعلم أهى وهي متغيرة محشوة بالنبن وأشاعوا انهم من ناحية المنية وانهم طربواعليهاوملكوهاولم يظهر لذلك أثربين (وفي يوم السبت المنعشرينه) ألبس الباشا ان السديد احمدالمحروقى فروة سمور وقفطاناعلى دارالضرب وعلىما كانأ بومعايسه من خدمة الدولة والااتزام ونزل من القلمة صحبة القاضي الي المحدكمة تم رجم على بيته ( وفي ذلك اليوم بعد العصر ) وقع ربم بجوار حمام المصبغة جهة الكمكيين على الحمام فهدم ليوان المسايخ فمات من به من النساء والاطفال والبناث ثلاثة عنمر وخرج الاحياءمن داخله وهنعم الإينفضن غبرات الاتر بةوالموت وحضرا الاغاوالو الى ومنعوا من رفع القتلي الابدراهم ونهبو امتاع النساء وقبضو اعلى الشييخ محمد المجمي مباشر وقف الغوري ليلا وازعجوه لانثلث الخام جارفي الوقف والحال أن الحمام لم يسقط وانماهدمه ماسقط عليه وكذلك طلبوا ملاك الربع وهمالشيخ عمرالغر ياني وشركاؤه فذهبوا اليبيت الشيخ الشرقاوي وانتجؤ االيه ثمان القاضى كلم الباشافي أمرالم دومين وذكر له طلب الحاكم دراهم على رفعهم واجتماع مصيبتين علي أهليهم والنمس منه ابطال ذلك الامر فكتب فرمانا يمنع ذلك ونو دي به في البلدة وسجل ( وفي ليلة الاثنين ) يثبت الهلال الماللة ونودي الهمن شعبان وانقضي شهر شعبان وقادري أغاعاص جهة شابور في قربة وصالحاً غاو من معه ، ن العما كرمستمر ون على حصار ه وصحبتهم اخلاط من العر بان وجلاا هل شابور عنهاوخرجواعلى وجوههم انزلهم مناانهب وطلب المكلف وغيرذنك من الماصيمنهم والظائع فان كلامن الدريقين تسلطو اعلى نهب البلاد وطلب الكلف وغيرها واذامر تبهم مركب نهبوها وأخذوا مافيهافامتنع ورودالمرا كبوزادالغلاء وامتنع وجودالسمن واذاو جدبيع العشرةأ رطال بخمسمائة نصف فضة وستمائة والابوجدوبيع الرطل من البصل في بعض الايام بثمانية أنصاف و الاردب النول بتمانية عشرر بالاوالقدح بستة عشر وبالاوالرطل الشمع الدهن بأربعين نصفاوالشير ج بخمسة وثلاثين نصفاوأماز يتالز يتون فنادرالوجودوقس على ذلك

﴿ شهر رمضان -نة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الثلاثاء فى ثانيه حضر صالح أغالذى كان بحاصر فادرى أغا وضر بواله مدانع وتحققان قادري طلب أمانا فارسلوه مع من معه الى دمياط وذلك بعد أن ضية واعليه وحضر اليه كالنف البحيرة وضايقه من الحبمة الاخرى وفرغت ذخيرته فه ندذلك أرسل الى كاشف البحيرة فامنه (وفي سابعه)

وصل جماعة من الانكليز الي مصروهم بحوسب بة عشر شخصا وفيهم فسيال كبير و آخر كان بصحبة على باشاالطراً بلسي ( وفي عاشره ) سافر صالح أغاللي جهة بحري قيــ ل ليأتى بجانم افنــ دى الدفتردار فأنه لم بزل عاصمياءن الحضورالي مصر ( وفيمه ) ركب الباشما في التبديل ونزل من جهة التبانة فوجدفي طريقه عسكر يايأ خذحمل تبن من صاحبه قهرا فكلمه وهولم يعر فه فاغلظ في الجواب فقتله ثم نزل اليجهة باب الشعرية وخرج على ناحية قناطرًا لاوز فوجد جماعة من العكر غاصبين قصعة ز بده من رجل فلاح و هو يصبح فادر كهم و ممس عة و فهم شخص ابن بلد أم د لا بس ملا بس العسكر فامر بقتلهم فقبضو اعلى الاثة منهـ موفيهم ابن البلد و فتلوهم وهرب الباقون ثم نزل الى ناحهــة قنطرة الدكةوقت ل شخصين أيضاو بناحية بولاق كذلك وبالجملة نقتل في ذلك اليوم نيفاوعشرين شخصاوأراد بذلك الاخافة فانكف العسكرعن الايذاه قليلا وتواجد السمن وبعض الاشهاءمع غلو الثمن ( وفيه ) تواتر ت الاخبار بوقوع حرب بين العسكر والامراء المصريين في المنية وقتل من الامرا والحبيك الالني ومرادبيك من الصناجق الجدد المقلدين الامارة خارج مصر وهو زوج امرأة قاسم بيك وخازندار البرديسي سابقا موسقو ارلم تزل الحرب فأئمة بين الفريقين وأرسلوا بطلب ذخيرة وعلوفة فارسلو الهم بقسماطاوغيره ( وفي عشرينه )حضرالي الباشا بعض الروادوأ خبره أن طائفة من عرب أولاد على نزلو 'احية 'لاهرام بالجيزة وهم مارون يريدون الذهاب الى ناحبة قبلي فركب في عسكر ، الم م فوجدهم قدار تحلو اوو جدهناك قبيلة يقال لهم الجوابيص : ازلين بنجمهم هناك وهمم جاعة مرابطون من خيار المربل يعمده مم ضررو لاأذية لاحد فقتل مهم جاعة وم بالجمهم وجمالهم وأغنامهم وأحضر صحبته عدة أشخاص منهم وعدي الى مصر يمنه وباتهم وقد باع الاغنام والمعز للجزارين قهر او كذلك الجمال باعوامها حملة بالرمهلة ( وفي سادس عشــ رينه ) مهب المربان قافلة التجارالواصلة من السويس وهي نيف وأربعة آلاف حمل من البن والبهار والقماش وأصب فيها كثير من نقر اءالتجار وسابت أموالهم وأصبحو الإيما كمون شيأ (وفيه) حضر صالح أغاو سحبته جانم انتدي الدنتر دارفاسكنه الباشا بالقلعة وذكرجانما نندى المذكورو من معه للباشا الهمرأ واهلال ر مضان ليلة الاثنين صامو وبالاسكندرية ذاك اليوم وكذلك صامره في رشيدو فو توغالب بلاد بحرى وحضرأ يضاالشبخ مليمان الفيومي قبسل ذلك أيام وحكى ذلك الم يعسمل به القاضى وقال انرؤى الهلال ايسلة الار بعاء أفطرناوان لمير فهومن رمضان فلما كان بعدعصر ذلك اليوم ضربت مدافع من القامة فاشتبه على الناس الامروذ هب جماعة الي القاضي و مألوه فقال لاعلم لي بذلك وأرسل في المساء جماعة من أتباعه و باش كائب الى منارة المارسة ان فصعدوا المهاوطاع معهم آخرون وتر قبوارؤية الهلال فلميروه وأخبروا القاضي بذلك نأمر بالصوم ونادوا بهوأ وقدوا المنارات والنذاديل وصلوا التروايح بالمساجد ومحقق الناس الصيام من الغدفاماكان بعد العشاء الاخيرة ضربت مدافع كثيرة من القلعمة وسوار يخوشنك نوقع الارتباك فارسل القاضى ينادي بالموموذ كروا أن هذا المسموع شنك لاخبار ورد علك المنية وحضر المبشر بذلك لابن المبيدا حمد المحروقي وخلع عليه خلمة وكذلك بقية الاعيان وبهد حصة من الوالى ينادى بالفطر والعيب فزاد الارتباك وركب بعض المشايخ الى القاضي وسأله فلخراً به لم في مذلك ولم ينده بقولون ذلك الناس و أمر و مهم بالصوم وانحط الامرعلي ذلك وطافت المسحور ون على العادة فلما كان في سادس ساعة من الليل أرسل الباشالى القاضى وطلبه فطلع اليه نمر فه بشهادة الجماعة الواصلين من يحري وأحضرهم والليل أرسل الباشالى القاضى وطلبه فطلع اليه نمر فه بشهادة الجماعة الواصلين من يحري وأحضرهم والليل أرسل الباشالى القاضى وطلبه فطلع اليه نمر فه بشهادة الجماعة الواصلين من يحري وأحضرهم والمناس و القاضى الاقبول والمجمود و تعرف الناس لاعلم له بالمورية لا أول القاضى بنادي بالفطر ويأمر بطني القناديل من المنارات الموادر و تبين ان خبر المنية لا أصل له بل هو من جلة اختلاقاتهم وانقضي شهر ومضان و كان لا بأس به النوادر و تبين ان خبر المنية لا أصل له بل هو من جلة اختلاقاتهم وانقضي شهر و مضان و كان لا بأس به وقصر النهار لا به كان في غاية الانقلاب الشتوى والراحة بسبب غياب المحرو قلتهم بالبلدة و بعدهم ولم يحصل فيه من الكدورات الهامة خصوصاعلى الفقراء سوى غلاء الاسعار في كل شي كانقدم ولم كون في شعبان

## ﴿ شهر شوال سنة ١٢١٩ ﴾

13

المسكر الي جهة القايوية بسبب القافلة المنهوبة (وفي سادمه) طلبوا مال الميري عن سنة عشرين المسكر الي جهة القايوية بسبب القافلة المنهوبة (وفي سادمه) طلبوا مال الميري عن سنة عشرين مسجلة بسبب تشهيل الحج وكتبوا التنابية بطلب النصف حالا وعنوا بهاعسا كرع شمانية وجاويشية وشفاسية فدهي الملتزمون بذلك مع از أكثرهم أفلس وباق عليهم بواق من سنة تار مخه وماقبلها لخراب البلاد و تتابع الطلب والفرد والتمايين والشيكاوي والتساويف ووقوف المر بان سائر النواحي والمسكر والحبيط المراكب عن السفر لعدم الامن وغصبهم مايرد من السفائن والماشات ليرسلوا في النواحي والمسكر والحبيط أنة معونة المحاربين على المنية (وفي عاشره) طلبواط تفة من المزينين وأرسلوهم المي المي المداولة الحرجي (وفيسه) تواترت الاخبار بحصول مقتلة عظيمة بين المنحار بين وان المسكر ومضائل المنية حملة قوية من البروالبحر وملكوا جهة منها وحضر المبشر ون بذلك المئة الاربها أواخر ومفائل المنافئة المنافئة والمنافئة والمن

على جمل صغير أعرج (وفيه )أر سال العسكر يطلبون العلو فةوالمعونة فعمل الباشافر دة على الاعيان وعلى أتباعه وجمعهم خمسمائة كبسوعين للسفر بذلك صالحأغا وعدةء ...اكرو جبخانة وذخيرة ( وفي عشرينـــ ) رجعابن المحروقي وجرجس الجوهري وأحضر امهممابعض أحمال قليــــلة بعد ماسر فا أضعافها في مصالح وكساوي للعرب وغير ذلك (و نيه) وردالخبر بوصول دفتر دار جديد الي تغر سكندرية ودوأحدانندى الذي كان بصرسابقا وعمل قبطانابالسويس فيأيام محدباشا وشريف فندي فكتب الباشاع مضاللد ولة بانه \_مراضون على جائم افندى الدفتر دار وان أهل البلدار تاحوا عليه وطلبوا ابقاءه دوزغيره وختم عليه القاضي والمشايخ والاختيارية وبعثوه المي الدولة وأرسهاوا المي الدفةردار الواصل بعدم الحجيء ويذهب الي قبرص حتى يرجع الجواب فاستمر باسكندر بة (وفي أواخره ) تواترت الاخبار بأن جماعــة من الامراءالقبالي ومن معهــم من العربان حضروا الي ناحية الفشن وحضر أيضاكاشف الفيوم بجرو حارمعه بعضعسكر ودلاة في هيئة مشوهة وتنابع ورودكثير من أفراد العسكر الى مصروأشيه انتقالهم من أمام المنية الي البرالشرقي بعدوقاتع كنيرة ومحار بات (وفي يوم الخميس غايته) بر زأمير الحاج المسافر بالمحمل وخرج الى خارج وممه الصرة أوماتيسر منها وعين للسفر معه عثمان أغاالذي كان كتخدا محمد باشابجماعة من العسكرلاجل المحافظة ليوصلوه الي السويس و يسافر من القلزم مثل عام أول (وفيه) ورداخبر بضياع الات داوات بالقسلزم وانهاتلنت بالقرب من الحساني وثلف بها كثير من أمو ال التجار وصر راانقود وكان بها قاضي المدينة أحمدا فندي المنفصل عن قضاءمصرفغرق وطلعت أولادهور جعوا الي مصر بعدأيام وسافر وا الي بلادهم (وورد) الخبر بان القبليين قتلو احسين بيك الممروف باليهودي بعدان تحققوا خيانته ومخام تهوا نقضي هذا الشهر

﴿ شهر القعدة الحرام سنة ١٢١٩ ﴾

استهل يوم الجمعة (فيه) قر رااباشافردة على البلاد فجعل على كل بلد من البلاد العالمائة ألف فضة والدون ستين ألفاو عين لذلك ذا الفقار كتخدا الالفي على الغرية وعلى كاشف الصابونجي على المنونية وحسن أغانجاتي المحتسب على الدقهلية وذلك خسلاف ما تقرر على البنادر ون عشرين كيسا وثلاثين وحسين ومائه وأقل وأكثر (وفي ليلة الجمعة تأهنه) حضر وابعلى أغايجي المعر وف بالسبع قاعات ميتامن سملوط وقد كانوا أرسلوه ليكون كتخدا لحسن بيك أخي طاهر باشاوكان المحر وقي أرسله لي بشيش فتوعك هناك فعالم الباشار جلامن الرؤساء بجمله كتخدا لحسن بيك فأشار واعليه بعلى أغاهذا فطلبه من المحروقي فارسل باحضاره فحضرفي اليوم الذي مات في مالمحروقي وسافر بعداً يام الي قبلي فزاد به المرض هناك ومات بسملوط فاحضروه الي مصر بعده و ته بخمسة أيام و خرجو الجنازته في يوم الجمعة من بيته المجاور لبيت المحروقي و صلواعايه بالازهر و دفن الي رحمة الله تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا

ان

3

L

ر ا

ي

وق

4.

ثلاثةر ؤس بياب زو بالة لا بدري أحد، نهم (وفي خامس عشره) تواترت الاخبار بوقوع حرب بين العسكر والامراءالقبالي وماك العسكرجهة من المنية بعدما اصطدموا عابها من البر والبحر فوصل الاخصام وحالوابينهم وببنء سكرهم والمناريس وأجلوهم وقتل من قتل بين الفريقين واحترق عدة مراكب من مراكب العسكر ومافيهامن المتاع والحبيخانه وأرسلوا بطلب ذخيرة وجبخانه وثياب وغير ذلك واننشر عسكر القبلينن اليجهـ تبحرى حتى وصلوا الى زاو ية المصلوب وحاصر وامن في بوش والفشن و بني سو يف وكذلك من بالفيوم وشرع الباشا واجتهد في تجهيز المطلوبات وتشديه يل الاحتياجات (وفيه) حضرت معاتن تغر سكندر بة وأخبر وابور ودعدة مراكب انجليز بة الى المينا وسألوا أهمل الثغر عن مراكب فرنسيس وردت الميناأم لا ثم قضو ابعض أشغالهم وذهبوا (وفي ليلة الار بعاءرا بع عشره) وقعت حادثة وهوان كاشفا من أكابر الارنؤ دسكن بيت ابن السكري الذي بالقرب من الحاوجي ويتردد عليـ مرجل من المنتسبين اليالنقها ويسمي الشيخ أحمد البراني خبيث الافعال يصلى اماما بالمذكور فرأي مارا به منه مع فراشه فضر به بالخنجر والنبابيت حتى ظن هلاكه أخرجه أتباعه وحماوه الى منزله في خامس ساعة من الليل و به بمض رمق ومات بعد ذلك وأخبر الشايخ بذلك ورفع القنيل الي المحكمة وتغيب القاتل وامتنع المشايخ من حضور الجامع والتدريس بسبب ذلك و بسبب أو لادسعدا لخادم مند نقضر عسيدى أحدالبدوي وقدكانو اشكو ابعضهم بعضا وتعبن بسبب ذلك كاشف على أحمد بن الحادم وهجم داره وقبض على بناته ونسائه ونبشو اداره وفحر واأرضها للتفتيش على المال وطالت قصم من أواخرالشهر الماضي لوقت تاريخه وتكم المشايخ مرارا معالباشا فيأمرهم وهو يغالط طمعافي المال وقدكان سمعتهم بكثرة المال وان محمد باشاخسر وأخذمنهم سابقافيأيام ولايتهمائةوخمسة وتمانين ألف ريالخلاف حق الطريق وذلك من مصطفى الخادم وهو الذي يشكوالآن قسيمه ويقول أنه هو الذي شكانى وتسبب في مصادرتي وهو مثلي في الايرا دوعنده مثل ماعندى فلماحضر والدار وفتشواوقر روانساءه وأتباعه فلم يظهر لهشي فأدرجو اهذه القضية في دعوة المفتول وامتنعوا من حضورهم الازهر وأشيع امتناعهم من التدريس والافتاء فحضراليهم سعيدأغاالو كيل وتلطف بهم وطلب منهم تسكين هذه الفتنة وانه يتكفل بتمام المطلوب واستمر الحال علىذلك الي يوم الثلاثاء اسع عشره فحضر كتخد الباشا وسعيد أغاوصالح أغاالي بيت الشيخ الشرقاوي واجتمع هناك الكثيرمن المتعممين وتكلموا كثيرا ورمحوا المرتب وقالو الايدمن حضور الخصم القائل والمرافعة معه الي الشرع و رفع الظلم عن أو لا د الخادم وعن الفلاحين وأمثال ذلك وهم يقو لون في الجواب سمعاوطاعة في كل مانأم و ون به و انقضي المجلس على ذلك وذهبوا حيث أتوا فلما كان العصر من ذلك اليوم حضر سعيداً غاو صحبته القائل الى الحكمة وأرسلو الي المشايخ فحضر وابالمجلس وأقيمت الدعوى وحضرابن المقتول وادعي بقتل أبيه وذكرانه أخبر قبل خروج روحه أن القاتل له الكاشف صاحب المنزل فسئل فأنكر ذلك وقال انه كان الماماعنده يصلي به الاوقات وانه لم يأت اليناتلك الليلة التي حصل له فيها هذا الحادث فطلب القاضي من ابن المقنول بينة تشهد بقول أبيه فلم يجدو الاشخصاسمع من المقتول ذلك القول وأنتي المالكي انه يعتبر قول المقتول في مشل ذلك لانه في حالة يستحيل عليه والمكذب وذلك نص مذهبهم ولا بدمن بينة تشهد على قوله فطلب القاضي الشطر الثاني فلم يوجد على أن هناك من كان حاضر ابالمجلس وقت الضرب ومشاهد اللحادثة وكتم الشهادة خوفا على نفسه وانفض المجلس وأهمل الامرحي يأتو ابالبينة (وفي يوم الاحد) عن م على السفر محمد افندى حاكم اسناسا بقائر اكب الذخيرة والحبخانه واللوازم و صحبته عدة من العسا كر لخفارتها

﴿ شهرالحجة الحرام اختتام سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الاحد (في سابعه ) وردت أخبار بوقوع حرب بين العسكر والمصريين القبايين وهوان المسكر حلواعلي المنية حلةعظيمة قي غفلة وملكوها فاجتمعت عليهم الغز والعربان وكبسواعليهم وقناوا منهم مقتلة عظيمة وأخرجوهم منها وأجلوهم عنها ثانيا وذلك في سابع عشرين القيعدة ( وفي وم الاحدثامنيه ) طلع يوسف افندي الذي كان تولي نقابة الاشراف في أيام محمد باشا ثم عن ل عنها الى القلعمة فقبض عليه صالحاً غاقوش وضر به ضر بامبر حا وأدانه اهانة زائدة وأنزلوه أواخر النهار وحبسوه ببيت عمر افتدى النقيب ثم تشفع فيه الشيخ السادات فانرجواعنــه ثلك الليــلة وذهب الميداره ليــلا وذلك بسبب دعوى تصــدر فيها المذكور وتكلم كلامافي حق الباشا فحقدو اعليه ذلك وفعلوا معه مافعلو اولم ينتطح فيها عنزان (وفي الثعشره) طلع المشايخ الى الباسايه، فأنه بالعيد فأخرج لهمورقة حضرت اليه من محمداً فندى حاكم استاسابقا الذي سافر بالذخـ يرة آنفا واستمر ببني سويف ولم يقدر على الذهاب الى قبـ لى ومضمون تلك الورقة أن البرديسي قتل الالني غيلة ولم يكن لهذا الكلام صحة ( وفيه ) وردت أخبار بقدوم طائفة من الدلاة على طريق الشام وبالغوا في عددهم فيقولون اثنا عشر ألنا وأكثروانهم وصلوا الي الصالحية وانهم طالبون علوفة وذخيرة فشرعوافي تشهيل ملاقاة للمذكورين وطلبوا منتج ارالبهار خممائة كبس وزعوهاوشرعوا في جمعها ( وفيه ) وصلت طائفة من القبالي والمرب الى بلاد الجيزة وطابوا من البلاد دراهم وكلفاومن عصى عليهم من البلاد ضربوه وعدي كتخدا الباشا وجملة من المساكر الى برالجيزة وشرعوافي تحصينها وعملوا بهامنار يسوتردد الكتخدا في النزول و التعدية الى هناك والرجوع ثم انه عدى في رابع عشر ، وأقام هناك وأحضروا ثلاثة رؤس من المرب في ذلك اليوم وفي يوم الجمعة رجع الكنخدا وأشبع رجوع المذكورين (وفيه) قرروافردة أخري علي البلاد لاجل عسكر الدلاة القادمين وجعلو اعلى كل بلد عشرين أردب فول وعشرين خرو فاوعشرين رطله

سمن وعشرين رطل بن وعشرة قناطير عيش وربع أردب وسدس أرزأ بيض ومثله برغل وكلفة المطبخ ألف فضـة وذلك خلاف حق الطريق و الاستعجالات المتنابعة وكلها بمقررات وحق طرقان (و في يوم الاربعاء ثامن عشره ) حضر ططري من ناحية قبلي وأخبران المسكر دخلوا الى المنية وملكوها قضر بوامدافع كثيرة من القلعة وعملوا شنكا وأظهرالعثمانية واغراضهم الفرح والسرور وكانهم ملكوا مالطه وبالغوافي الاخبار والروايات الكذب في القتلي وغــيرذلك والحال ان الاخصام خرجوامنها وزحمو هاولم يبقو ابهاما ينقره الطير ولم يقع بينهم كبير قنال بل ان العسكولما دهمو هامن الناحية القباية ولم يكن بها الاالقليل من المصر بين وباقيهم خارجهامن الناحية الاخري فتبحاربو اسم من بهاو هز موهم فولى اصحابهم وتركوهم بالبلدة فدخلوها فلم يجدوا بهاشياً (وفي يوم الخميس) وصدل أغاة المقرر وهوعبد أسودوطلع الىالقلعة بموكبوعملواله شنكاومدافع وقرؤا المقرر فىذلك اليوم بحضرة الجمع (وفي يوم الاحدثاني عشرينه) وصلت طائنة من العرب بناحية الجيزة فوصل الخبر الى الكاشف الذي بها وهو دملي عثمان كاشف الذي قتل الشييخ أحمد البراني المئق دمذكره فانه بمدد الك الحادثة قلدوه كشونية الجيزة وذهباليها وأقامبها للمابلغه ذلك ركبعلي الفور فينحو خمسةوعشرين خيالا ورمحواعلهم فانهزموا أمامهم فطمع فيهم وذهب خلفهم الى ناحيسة برنشت فخرج عليه كمين آخر واحتاطوأبه وقتلوه وقطموا رأمه وستنآ نفاره مهوذهبوا برؤسهم على مزاريق وافنص اللمنسه فكان بينه وبين قتله للمذكوردون الشهروكان مشهورا فيهم بالشجاعة والاقدام (ونيه) اجتهدوا في تشويل علوفة وفخيرة وجبخانه وسفر وهامع جملة من العسكر نحوا لخسمانة في يوم الاثنين ثالث عشرينه ( وفي يوم الاربعاء خامس عشرينه )وصل الدلاة الى الخانكه فحضرمنهم طائنة و دخلوا الى مصر فر دوهم في الى أصحابهم حتى يكونوابصحبتهم في الدخول (وفي يوم الحيس) نزل كتخدا الباشاو صالح أغافوش وخرجوا الى جهةالمادلية اللاقاة لدلاة المذكورين وكبيرهم يقال له ابن كو رعبدالله ( وفي يوم الجمعة ) يرتب دخـل الدلاة المذكورون وصحبتهم الكتخداوصالحأغاقوش وكاشف الشـرقية وكاشف القلبو بية فأ وطوائف العسكر ومعهم نقاقير وطبول وهمنحو الالفين وخمسـمائة أحناس مختلفة وأشكال للج مجتمعة فذهبوابهم الى ناحية مصرالقديمة ونواحي الآثار \* وانقضت السينة ومأحصر لهامن الغلاء ﴿ وتتابع المظالم والفردعلي البلاد واحداث الباشا له م نبات وشهر يات على جميع البلاد والقبض على أفراد الناس بأدنى شبهة وطلب الاموال منهم وحبسهم واشتدالصنك في آخر السنة وعدم القمح والفول والشمير وغلائن كلشئ ولولااللطف على الحملائق بوجود الذرة حتى لم يق بالرقع والمرصات مواه واستمرت سواحل الفلال خالية من الغلة هذا العام من العام الماضي وبطول هذه السنة وامتنع الوارد من الجهة القبلية وبطلت وقل وجودها وغلاثمنها ومع ذلك الاطف حاصل بن المولى جل شأنه ، لم يقم قعط ولاموت من الجوع كار أينا في الفلو ات السابقة من عدم

الخبز في الاسواق وخطف أطباق الميش والكمك وأكل القشور ومايتساقط في الطرقات من قشور في الخضر اوات وغير ذلك وكان النيل من المعتاد وكثرة بجي الفسلال من جميع النواحي حتي الخضر اوات وغير ذلك وكان النيل من المعتاد وكثرة بجي الفسلال من الفتن والنهب والشام والروم بخلاف هذه السنة الماضية ولم ني في السنة الماضية ولم ني في الماضية ولم ني الفتن والنهب والظلم والمري وانقطاع الطريق و تعطيل المتاجر و من قبلي و بحري وجهات الارزاق و علو الاثنان ومع ذلك المائم كو لات مع شبيع الانفس و عسد مالة حط و تيسير الامور فسبحان المدبر الفعال وبلغ سعر الاردب القمع الي ثمانية عشر ريالا والنول مثل ذلك والذرة باثني عشر ريالا والمال والمسل والاسود عشرين نصفا الرطل و الاسود عشرين نصفا والارز بستة و ثلاثين ريالا الاردب و قس على ذلك

( وأمامن مات في هذه السنة من الاعيان ) نقدمات العمدة العلامة والنحرير الفهامة الفقيه النبيد الأصولى النحوي المنطق الشيخ موسى السرسى الشافعي أصله من سرس الليانة بالمنوفية وحضر الي ولازم ولازم الاستفادة وحضو والاشياخ من الطبقة الثانية كالشيخ عطية الاجهوري والشيخ عيسي أر البراوي والشبيخ محمدالفرماوي وغيرهم وتمهر وأنجب في المعقولات والمنقو لات واقر اءالدروس وأفاد الطلبة وانطوي الى الشيخ حسن الكفراوي مدة ورافقه في الافتاء والقضاياتم الى شيخ االشيخ أحمد أأامروسي وصارمن خاصة ملازميه وتخلق باخلاقه وألزمأ ولاده بحضور دروسه المعقولية وغيرها دوز فتح غيره لحسن القائه وجودة تفهيمه وتقريره واشتهرذ كره وراش جناحه وراج أمره بانتسابه للشيخ و اللذ كور واشترى أملا كاواذنى عقارا بصروببلده سرس ومنوف ومزارع وطواحين ومعاصروا شتري داراننيسة بدرب عبدالحق بالازبكية وعددالازواج واشتري الجواري والعبيد والحبشيات الحسان وكان حلوالمفاكهة حسن المعاشرة عذب الكلام مهذب النفس جميل الاخلاق ودودا قليل الادعاد مح الاخوانه مستحضرا للفروع الفقهية وكان يكتب على غالب الفتاوي عن اسان الشيخ العروسي ويعتمده في النقول والاجو بةعن المسائل الغامضة والفروع المسكلة وله كتابات وتحقيقات ولميز لمشتغلا بشأنه حتى تعلل أياما بداري بدان القطن مطلة على الخليج وتوفي يوم السبت سادس عشرين جمادي الاولي من السنة (ومات) الجناب المكرم والمشير المفخم الوزير الكبير والدستور الشهير أحمدباشاالشهير بالجزار وأصلهمن بالإدالبشناق وخدم عندللر حوم على باشاحكيم أوغلي وعمل عنده شفاسياو حضر محبته الي مصرفي ولايته الثانية سنة احدي وسبعين ومائة وألف فتشو قت نفسه الى الحج واستأذن مخدومه فأذنله في ذلك وأوصى عليه أمير الحاج اذذاك صالح يبك القاسمي فاخذه صحبته وأكرمه وواساه رعاية لخاطر على باشا ورجع معه اليمصر فوجد مخدوه قدانفصل من ولاية مصر وسافرالي الديار الرومية ووصل نعيه بمدأر بعة أشهرمن ذهابه فاستمر المترجم بمصر وتزيابزي المصريين وخدم عند عبد الله بيك تابيع على بيك بلوط قبان و تعلم الفروسية على طريق الاجناد المصرية

فارسل علي يك عبد الله بيك بتجريدة الى عرب البحيرة نقتلوه فرجع المترجم مع بافي أصحابه الى مصر فقلده على بيك كشوفية البحيرة وقال له ارجع المي الذين قتلو أأستاذك وخلص أره فلندهب البهم وخادعهم واحتال عليهم وجمهم في مكان وقتلهم وهم نيف وسبمون كبيرا وبذلك سمي الجزار ورجع منصوراوأ حبسه على بيك لنجابته وشجاعته وتنقل عنسده في الخسدم والمناصب والامريات ثم قلده الصنجقية وصارمن جملةأمرائه والماخرج على بيكمنفياخرج صحبته لمرانقه في العربة والتنقلات والوقائع ولم يزل حتى رجع على يك وصحبته صالح بيك من الجهة القبلية وقتل خشد الدينه وغيرهم ثم عزم على غدو صالح ييك وأسر بذلك الي خاصته ومنهم المترجم الم يسهل بهذلك وتذكر ما بينه و بين صالح بيك من المعروف السابق فاسر به اليه وحذره فالمااختلى صالح بيك بعلي يك عن ض له بذلك فحلف له علي بيك أنهباق على مصافاته وكذب الخبر الى أنكان ما كان من قتلهم وغدرهم لصالح بيك كالقدم وأحيجام المترجم وتأخره عن مشاركته لهم في دمه ومناقشتهمله بعد الانفصال نتجسم له الام فتنكر وخرج هار بامن مصرفي صدو رة شخص جز ائرلي وتفقد معلى بيك وأحاط بداره وكان يسكن بيت شكرفره بالقرب من جامع أز بك اليوسني فلم يجدوه وسار المذكور الى سكندوية وسافرالي الروم ثم رجع الى البحيرة وأقام بعرب الهنادي وتزوجه مناك ولماأ رسل على بيك التجار يدالى ابن حبيب والهنادي حارب المترجم معهم ثمسار الي بلادالشام فاستمر هناك في هجاج وتنقلات وعاربات واشترى مماليك واجتمع لديه عصبة واشتهرأ مره في تلك النواحي ولم يزل على ذلك الح أن مات الظاهر عمر في سنة تسع و تمانين ومائة وألف ووصل حسن باشا الجزائر لى الى عكا فطلب مزيكون كفؤ اللاقامة بحصنها فذكر واله المترجم فاستدعاه وقلده الوزارة وأعطاه الاطواخ والبيرق وأقام عصن عكا وعمر أسوارها وقلاعها وأنشأبهااابستان والمنتجد وانخذله جندا كشيفا واستكثر منشراء المماليك واغارعلي تلك النواحي وحارب جبل الدروزم اراوغم منهم أموالاعظيمة ودخلوافي طاعته وضرب عليهم وعلى غيرهم الضرائب وجبيت اليه الاموال من كل ناحية حتى ملا الخزائن و كنز الكنوز وصار يصانع أهل الدولة و رجال السلطنة ويتابع ارسال الهداياو الاموال اليهم وتقلدولاية بلادالشام وولى على البلادنوابا وحكامامن طرفه وطلع بالحبج الشمامي مرارا وأخاف النواحي وعاقب على الذنب الصدغير القلل والحبس والتمثيل وقطعالآ نافوالآذان والاطراف ولم يغفر زلةعالم لعلمه أوذي جاهلوجاهته وسلب النبمءن كثير جدا من ذوي النع واستأصل أمو الهم ومات في محبسه ما لا يحصى من الاعيان والعلماء وغيرهم ومنهم من أطال حبسه سنينا حتى مات واتفق انه استراب من بعض سراريه وبماليكه فقتل من قويت فيه الشبهة وحرفهم ونغى الباقي الجميع ذكوراوا فاثا بعدان مثلبهم وقطع آنافهم وأخرجهم من عكاوطردهم وشردهم وسخط علي من آواهم أو ثاواهم ولوفي أقصى البلاد وحضرالكثير منهم الى مصر وخده واعتدالامراء وانضوى محوالعشر بن شخصاه نهم وخدمو اعتد على يبك كتحدا الجاويشية فلمابلغ المترجم ذلك

قشور ميحق والنهب (رزاق سمحان فيعشر عشمرين

فالنامة ضراني ۽عسي ي و أفاد خاحد مادوز للشيخ الثبري لحسان لادعاء roal قيقات ادس استور وعمل فسه خذه ولاية بابزي 25

تغير خاطره منطرنه وقطعحبل وداده بعدأن كان يراسله ويواصله دون غيره من أمراءمصر وكان ذلك سبب استيحاء ممنه اليأنمات ولما فعل بهم ذلك تعصب عليه ملوكاه مليم باشا الكبير وسليمان باشا الصغير وهو الموجودالآن وانضم البها حاالمتأمرون من خشد اشينهماوغ يرهم غيظاعلي مافعله بخشــداشينهم وعلمهم بوحــدته وانفراده وحاصروه بعكا ولم يكن معه الاالقليل من العساكر البرانيين والفعلة والصناع الذين يستعملهم في البناء فألبسهم طراطير مثل الدلاة وأصعدهم الي الاسوار معالر ماة والطبجية ورآمم المخالفون عليه فتعجبوا وقالواانه يستخدم الجن وكبس عليهم في غفلة من الليل وحاربهم وظهر عليهم وأذعنوالطاعته وتفرق عنهم المساعدون لهم ثم تتبعهم واقتص منهم وكادالبلاد وقهر العباد ونصبت الدولة فخاخالصيده مرارا فلم يتمكنو امن ذلك فلم يسمهم بعد ذلك الامسالمته ومسايرته وتبتقدمه وطارصيته فيجميع الممالك الاسلامية والقرانأت الافرنجية والثغور واشتهر ذ كره وراسله ملوك النواحي و راسلهم وهادوه و هابوه و بني عدة صهار بج و ملأ هابالزيت والسمن والعسل والشبرج والارزوأ نواع الغلة وزرع ببستانه سائر أصناف الفواكه والنخيل والاعناب الكثيرة وجدددولته ثانيا واشترى مماليك وجوارى بدلاعن الذين أبادهم وبالجملة فكان من غرائب الدهر وأخباره لا يغي القلم بد طيرها ولا يسعف الفكر بتذكارها ولوجم بعضها جاءت مجلدات ولولم بكنله من لاناقب الااستظهاره على الفرنساوية وثباته في مجار بتهم له أكثرمن شهرين لم يغفل فيها لخظة لكفاه وكان يقول أن الفرنساو ية لواجتهدو افي از الةجبل عظيم لاز الوه في أسرع وقت وقد تقدم بهض خبر ذلك في محمله وكان يقول أنا المنتظر وأنا حمـــدالمذ كورفي الجفور الذي يظهر بين القصرين واستخرج له كثيرمن الذين بدعون معرفة الاستخراج عبارات وتأو يسلات ورموز واشهارات و يقولون المراد بالقدير ين مكانان جهة الشام أو المحملان أونحو ذلك من الوساوس ولم يزل حتى توفي في آخر هذاااءام على فراشه وكان سليمان باشاتا بعه غائبا بالحيجاز في امارة الحج الشامي فلماعلم انهمفارق الدنياأحضر اسمعيل باشاوالى مرعش وكان في محبسه بتوقع منسه المكر وه في كلوقت فأقامه وكيلا عنمه الى حضور سليمان باشاءن الحج وأعطاه الدفائر وعرفه بغلوفة العسكر وأوصاه فالما نقضي نحبه ودفنوه صرف النفقة واتنق مع طه الكردي وصالح الدولة وتحصن بعكا وحضر سليمان باشها فامتنعاعليه ولم يكنه الدخول اليها فاستمرا سمعيل باشاالي أن أخرجه أتباع المسترجم بحيسلة وملكوا سليمان باشابعداً مور لم نتحقق كيفيتهاو ذلك في السنة التالية ﴿ ومات ﴾ عين الاعيان و نادرة الزمان شاه بندرالنجار والمرتقيم مته اليسنام الفخار النبيه النجيب والحسيب النسيب السيدأ حمد بن أحمد الشهبربالمحروقي الحريرى كازوالده حريريا بسوق العنبريين بمصر وكان رجلاص الحامنو رالشيبة معروفا بصدق اللهجة والديانة والامانة بين أقرانه وولدله المترجم فكان يدعوله كثير افي صلاته وسائر تحركاته فلماثر عرع خالط الناس وكتب وحسب وكانءلمي غاية من الحذق والنباهة وأخذوأ عظي

رکان

ارباشا

نيان

رماة

الاد

المم

انهر

٠٠

لولم

Ů.

ات

وفي

کلا

غي

201

ان

وباع واشترى وشارك وتداخل معالتجار وحاسب على الالوف وانحد بالسيد أحدبن عبدالسلام وسافر مصه الى الحجاز وأحب وامتزج به امتراجا كليا بحيث صار اكالتو أمين أوروح حلت بدنين ومات عمدة التجار العرايشي وهو بالحجاز وهو أخوالسيد أحمد بن عبد السلام في الك السينة فاحرز مخلفاته وأمواله ودفاتر شركائه فتقيد المترجم بمحاسبة التجار والشركاء والوكلاء ومحاققتهم فوفر عليمه لكوكامن الاموال واستأنف الشركات والمعاوضات وعدذلك من سمعادة مقدم المترجم ومرافقته له ورجع صحبته الى مصر وزادت محبته له ورغبته فيه وكان لابن عبدالسلام شهر ة ووصلة بأكابر الامراء كا يه وخصوصام ادبيك فيقضى له ولامرا ئه لوازمهم اللازمة لهم ولا تباعهم واحتياجاتهم من التفاصيل والاقشة الهندبة وغيرها وبنوب عنه المترجم في غالب أوقاته وحركاته ولشدة المتزاج الطبيعة بينهما صاريحا كيهفي ألفاظه ولغثه وجميم اصطلاحائه في الحركات والسكنات والخطرات واشتهرذ كرميه ع: دالتجاد والاعيان والامراء وامحدا عاالبار ودي كتخدام ادبيك امحادازائدا والحفاه بالجرايا وخصصاه بالمزايا فراج بعند مخدوه فأنهما وارتنع به بالز يادة قدرها والتأمر اسمعيل بيك واستو زرأ يضاالبار ودي استمرحالهما كتدلك بلوأ كثرالي أن حصل الطاعون ومات به السيدأ حمد ابنعبدالسلام فيشعبان فاستقرالمترجم في مظهره ومنصبه شاه بند والتجار بواسطة البارودي أيضا وسعايته وسعادة طالعه وسكن داره العظيمة التي عمرها بجوار الفحامين محل دكمة الحسبة القديم وتزوج بزوجاته واسئولى على حواصله ومخازنه واستقل بهامن غيرشر يكولاوارث وعندذلك زادت شهرته وعظم شأنه ووجاهته ونفذت كبته علي أقرانه ولم يزل طالعه يسمو وسعده يزيدو ينمو وعادمراد سك والامراء المصريون بعدموت اسمعيل بيك وانقلاب دولته الى امارة مصر فاختص بخده ته وقضاء سائر أشغاله وكذلك ابراهيم يك وباقي الامراء وقدم لهم الحدايا والظرائف وواسي الجميع أعلاهم وأدونهم بحسن الصنع حتى جهذب اليه قلوب الجميع ونافس الرجال وانعطفت اليه الآمال وعامل تجار النواحي والامصار من مائر الجهات والاقطار واشتهرذ كره بالاراضي الحجازية وكذابالبلاد الشامية والرومية واعتمدوه وكالبوه وراسلوه وأودعوه الودائع وأصناف التجارات والبضائغ و زوج ولده السيد محمد وعمل له مهماعظيم الفتخر به الى الغاية ودعا الامراء والاكابر و الاعيان وأرسل اليهابراهم ببك ومراديك الهداياالهظيمة المحملة على الجمال الكثيرة وكذلك باقي الامراء ومعها الاجراس التي لهارنة تسمع من البعد و بقدمها جمل عليه طبل نقارية وذلك خلاف هدا باالتجار وعظماء الناس والنصاري الار وامر الاقباط الكئبة ومجار الافر بجوالاتراك والشوام والمغار بة وغيرهم وخلع الخلع الكثيرة وأعطى البقاشيش والانعامات والحكساوي ولايشفله أمرعن أمرآخر بمضيه أوغرض بنفذه ويقضيه كاقيل

أخوعزمات لابر يدعلي الذي ، يهم به من مقطع الا، رصاحيا

اذاهم التي بين عينيه عن مسه ، ونكب عن ذكر المواقب جانب

( وحيج ) في سنة اثنتي عشرة ومائتين وألف وخرج في تجمل زائد وجمال كشيرة وتختر وانات ومواهي ومسطحات وفراشين وخدم وهجن وبغال وخيول وكان يومخر وجه يومامشهو دااجتمع الكثيرمن العامة والنساء وجلسوا بالطريق للفرجة عليمه ومن خرج معمه لتشييعه و وداعه من الاعيان والتجار الراكبين والراجلين معمنهم وبأيديهم البنادق والاسلحة وغيرذ لك وبعث بالبضائع والذخائر والقومانية والاحمال الثقيلة على طريق البحر لمرساة الينبع وجسدة وعندرجوع الركبوصل الفرنساوية الي بر مصر ووصلهم الخبر بذلك وأوسل ابراهم يبك اليصالح بيك أمير الحاج يطلبه مع الحجاج الى بلبيس كا تقدمو ذهب بصحبتهم المترجم وجرى عليهماذ كرمن نهب العرب متاعه وحموله وكانشيأ كثيراحتي ماعليهمن الثياب وانحصر بطريق القرين فلم يجدعند دلك بدامن مواجهة الفرنساوية فذهب الى ساري عسكر بو نابارته وقا بله فرحب به وأكر مه و لامه على فراره و ركو نه للمماليك فاعشد راليه بجهل الحال فقبل عدد ره واجتهدله في محصيل المنهو بات وأرسل في طلب المتعدين واستخلص ماأمكن استخلاصه لهوانيره وأرسلهم الي مصر وأصحب معهم عدة من العساكر لخفارتهم ويقدمهم طباعم وهم مشاة بالاسلحة بين أيديهم حتى أدخلوهم الى بيوتهم ولمارجع ماري عسكر الى مصر ترددعليم وأحله محمل القبول وارتاح اليه في لوازمه وتصدى الامور وقضا ياالتجار وصارموعي الجانب عنده ويقبل شفاعاته ويفصل القوانين بين يديه ويدي أكابرهم ولمارنبوا الديوان تعين من الرؤساء فيهوكاتبوا التجار وأهل الحجاز وشربف مكة بواسطته واستمر على ذاك حتى سافر بونا بارته ووصل بعدذلك عرضي المتمانية والامرا المصرية فخرج فيمن خرج لملاقاتهم وحصل بعدذلك ماحصل من نقض الصلح والحروب واجتهد المترجم في أيام الحرب وساعد و تصدى بكل همتمه وصرف أموالاجمة فيالمهمات والمؤنالي أنكانما كانمن ظهور الفرنساوية وخروج المحاربين من مصر ورجوعهم فلميسمه الاالحروج معهم والجلاء عن مصر فنهب الفرنساوية داره ومايتعلق به ولمسا استقر يوسف باشاالو زيرجهةالشام آنسهالمترجم وعاضده واجتهد فى حوانجه واقترض الاموال وكاتبانتجار وبذلهمته وساعده بالابدخ لتحتطوق البشر ويراسل خواضه بمصر سرا فيطالعونه بالاخبار والاسرارالىأنحصل العثمانيون بمصر فصار المترجم والمشار اليهفي الدولة والنزم بالاقطاعات والبلاد وحضر الوزير اليءاره وقدماليه النقهادم والهدايا وباشر الامور العظيمة والقضايا الجسيمة ومايتعلق بالدول والدواوين والمهمات السلطانية وازدحم الناس بيابه وكنرت عليه الاتباع والاعوان والقواسة والفراشون وعساكررومية ومترجمون وكلارجية ووكلاء وحضرت مشايخ البلاد والفلاحون الكثيرة المداياو التقادمو الاغنام والجمال والحيول وضاقت داره بهم فانخه ذدو را بجواره وأنزل بهاالوافدين وجعل بهامضايف وحبوسا وغسير ذلك (ولما)

قصديوسف بإشاالوز يرالسفر من مصروكله على تعلقاته وخصوصيا ته وحضر محمد بإشاخسر وفاختص بهأيضا اختصاصاكليا وسلم اليه المقاليد الكلية والجزئية وجعله أمين الضربخانه وزادت صولته وشهرته وطارصيته واتسعت دائرته وصار بمزلة شيخ البلدبل أعظم ونهذت أوامي ه في الاقام المصري والرومي والحجازي والشامى وأدرك من العز والجاء والعظمة مالم يتفق لامثاله من أو لادالبار وكان ديوان بيته أعظمالدواوين بمصروتغرب وجها الناس لخدمته والوصول اسدته ووهب وأعطى وراعى جانب كل من انتمى اليه وأغدق عليه وكان يرسل الكساوى في رمضان الاعيان والفقهاء والتجار وفها الشالات الكشميري ويهب المواهب وينسيم الانعامات ويهادي أحبابه ويسمفهم ويواسمهم فىالمهات وعمل عدة أعراس وولائم وزاره ممدباشا المذكور في داره مرتين أوثلاثة باستدعاء وقدم له التقادم والهدايا والتحايف والرخوت المشمنة والحيول وانتعابي من الاقمشة الهندية والمقصبات ولمسائارت العسكرعلي محمد فإشاو خرج فاراكان بصحبته في ذلك الوقت فركب أيضابريد الفرارمعهواختافت بينهماالعارق فصادفه طائفة منالعسكر فقبضواعليه وعرواثيابه وثيابولده ومن معهو أخذوامنه جوهراكثيرا ونقو داومتاعافلحقه عمربيك الارنؤ دي الساكن ببولاق وأدركه وخلصه من أيديهم وأخذه الى داره وحماه وقابل به محمد على وغيره وذهب الى داره واستقربها الى أن انقضت الفتنة وظهر طاهم بإشافساس أمره معه حتى قتل وحضر الامراء المصريون فتداخل معهم وقدم لهموهاداهم وأتحدبهم وبعثمان بيك البرديسي أبقوه على حانت ونجز مطاو بات الجميع ولم بتضعضع المزعجات ولم يتقهقر من المفزعات حتى أنهم لما أردوا نقليد السنة عشر صنيحة افي يوم أحضر والبرديسي تلك الليلة وأخيره بمساا تفقو اعليه ووجده مشغول البال متحير افي ملز وماتهم فهون عليه الامر وسهله وقضي لهجيع المطلوبات واللوازم للستة عشر أميرافي تلك الليلة وماأصيح النهار الاوجميع المطلوبات من خيول ورخوت وفراوى وكساوي ومزركشات وذهب وفضة برسم الانعامات والبقاشيش ومصروف الجيب حاضر لديه بين يديه حتى تعجب هووا لحاضرون من فالأوقال له مثلك من يخدم الملوك وأعطاه فيذلك اليوم فارسكور زيادة عمابيده ولماثارت العسكر على الامراء المعمر يين وأخرجوهم من مصروأ حضروا أحمدباشا خور رشيدمن سكندرية وقلدوه ولايةمصر وكان كبعض الاغوات مختصر الحال هياله رقم الوزارة والرخوت والخلع واللوازم في أسرع وقت وأقرب مدة ولم يزل شأنه في الترفع والصعود وطالعه مقارنا للسعود وحاله مشهور وذكره منشور حتى فاجامه المنيسة وحالت بنسه وبين الامنية وذلك أنه المادعا الباشافي يوم الثلاثاء سابع عشر شهرشعبان نزل اليداره وتغدى عنده وأقام بحوساعتين ثمركب وطلع الي القلعة فأرسل في أثره هدية جليلة صحبة ولده والسيد أحمد الملا ترجمانه وهي بقبج قماش هندي وتفاصيل ومصوغات مجوهرة وشمعدانات فضةونحايف وخبول مرختةويدونها برسمه ورميم كباراً لباعه ومضى على ذلك خمسة أيام ( فلما كان الله الاحدثاني عشرين

شعبان ) المذكور جلس حصة من الليل مع أصحابه يحادثهم ويلي الكتبة المواسلات والحسابان فأخذته رعدة وقال انى أجدبردا فدثروه ساعة ثم أرادوا ايقاظه ليدخل الى حريمه فحركوه فوجدر خالصا قدفارق الدنيامن تلك الساعة التي دثروه فهافكتمو أأمره حتى ركب ولده السيد محمد الي البانا في طلوع النهار وأخـبره ثمرجم اليداره وحضر ديوان أفنــدى والقاضي وختموا علىخزاتا وحواصله وأشهر واموته وجهزوه وكفنو هوصلوا عليه بالازهر فيمشهد حافل ثمرجعوا بهالي زاوبا العربي نجاهداره ودفنوه مع السيداحمدبن عبدالسلام وانقضي أمره ثم ان الباشا ألبس ولده السيدعد فروة وقفطاناعلى الضربخانه وماكان عليه والدممن خدمة الدولة والالتزام ونزل من القامة صحبة القاضي ذهب الى داره بارك الله فيه وأعانه على وقته (ومات) الامير المبجل على أغايحيى وأصله مملوك يحيى كاشف اله أحمدبيك السكري الذي كان كتخدا عندعثمان بيك الفقارى الكبير المتقدمذ كرهاو الماظهر على بيك وأرسل محمد بيك ومن معه الىجهة قبلي بعد قتل صالح بيك كان الامير يحيى في جلة الامر اءالذين كانوابأسيوط ووقع لهمماتقدمذكره من الهزيمة وتشتتو افي البلاد فذهب الاميريحبي الى اسلامبولا وصحبته مملوكه المترجم وأقام هناك الميأن مات فحضر الامير للي تابعه الىمصر فى أيام محمد بيك وتزوج ببنتأ سيتاذه وسكن بحارةالسبع قاعات واشتهر بهاوعمل كتجداعنه مسليان أغاالوالى الى أن لفله سليمان أغاالمذكور أغاوية مستحفظان فصارالمترجم مقبولاعنده ويتوسط للناس عنده في القظالا والدعاوي واشتهر ذكره منحينئذ وارتاحالناس عليه فيغالب المقتضيات وباشر فصل الحكومان بنفسه وكان قليل الطمع لين الجانب ولماتقلد مخدومه الصنجة ية بقي معه على حالته في القبول والكمتخدائية وزادت شهر ، وتداخل في الامور الجسيمة عندالامراء ولماحضر حسن باشاوخرج مخدومه من مصرمع من خرج وظهر شأن اسمعيل بيك والعلويين استوزر ه حسن بيك الجداوي وعظم أمره أيضا فيأيامه مع مباشرته لوازم مخدو مه الاول وقضاء أشغاله سرا واشترى دار مصطغي أغاالجرا كسة التي بجوار العربي بالقرب من الفحامين وانتقل من السبع قاعات وسكن بهاوسافر مرارًا اليالج بة القبلية سنيرا بين الامراء البحر بة والقبلية في المراسلات والمصالحات وكذلك في به ض المقذ ضيات بالبلاد البحرية ولم يزل وافرالحرمة حتى كانت دولة العثمانيين ونمي أمر السميدأ حمدالمحروقي فانضوى اليه لقرب داره هنمه فقيده ببعض الخدم وجي الاموال من البلادالجسيمة فارسله قبل موته اليجهة بشبيش نتمرضها فلمأتأمر حسن بيك أخوطاهر بإشاعلي التجريدة الموجهة الي ناحية قبلي طلبو ارجلا من المصريين بكون رئيساعاقلا يكون كتخداه فاشاروا علىالمترجم فطلبه الباشامن السيداحمدالمحر وقي فارسل اليه بالحضور فوصل في اليوم الذي توفي فيه المحروق فاقام أياماحتى قضى أشغاله وسافر وهو متوعك وتوفي بسمالوط فى ثالثالقـــمدة وحضر وابرمته في ليلة الجُمعة :امنه وخرجوا بجنازته من بيته وصـــلواعليه بالازهرود فنوه بالقرافة رحمه اللة تعالى وغفرله

## ﴿ واستهات سنة عشرين ومائتين وألف ﴿ ٥

فكانا بتداءالمحرم يوم الاثنين والمانزل الدلاةجهة البسانين وتلك النواحي فأكلوا زروعات الناس ونهبوا دورابدير الطين وطلبواعلو فاتزائدة رتب لهمالباشا الجرايات والعليق والجامكية وقدره استمائة كيس في كل شهر ( وفى ثامنه )سافر أ ناس كـ ثبرة لزيارة مولدسيدى أحمداا بدوى المعتاد وسافراً يضا الشيخ الشرقاوي وحضرهناك كاشف الغربية وحصل منهقبائح كثيرة وقبض على خلائق كثيرة و بلصهم وحبسهم وخوزق أناسا كمثيرةمن غيرذنب ولايقبل شفاعة أحد في شئ ( وفيه ) أشيع قدوم محمدعلي وحسن باشاالي مصرو ذلك انهمالم اسمعا بوصول طائفة الدلاة وانأحمد باشا أرسل البهم وطلبهم ليتعاضدبهم ويقوى بهمسا عده على الاراؤدية عزمواعلى الرجوع الى مصر لينالافواأمرهم قب ل استحفال الامر ( وفي يوم الخيس حادي عشره ) طلب الباشا المشايخ وعمر انتسدي النقيب والوجاقلية وأرباب الديوان فلمااجتمعوا قال لهمان محمدعلي وحسن باشاراجعان من فبلي من غير اذن وطالبان شرافاماأن يرجعاه ن حيث أتياويقا تلاالماليك واماأن يذهباالي بلادهاأ وأعطيهما ولايات ومناصب في غيراً راضي مصرومي أمر من السلطان وكيل مفوض ودستو رمكرم أعزل من أشاء وأولى من أشاء وأعطى من أشاء وأمنع من أشاء ثم آخر جمن حيبه ورقة صغيرة في كيس حرير أخضر وأخبره أنها بخط السلطان بماذكر فأنم تكونون معى وتقيمون عندى صحبة كبار الوجاقلية فقالواله انااشيخ الشرقاوي والشيخ البكري والشيخ المهدى غائبون عن مصر فقال ترسل لهم بالحضور فكتبوا لهمأ وراقامن الباشاوأرسلوهاالهم مع السمادة يستحلونهم للحضور ثم تغنواعلي أن يبيت عنده بالقلمة في كل ليلة اثنان من المتعممين واثنان من الوجاقلية وأعدوا لهم مكانا بالضربخانه وأمر بان يذهب الدلاة والمسكرااباقية الي ناحية طراوالجيزة وأخذوا مرافع وجبخانه ووصل محمدعلي وحسن باشاالي ناحية طراومهم عساكرهم فلمجسر الدلاتية على بمانعتهم وكادهم محمد على كيدامنهاانه أرسل اليهم بقول انماجئناني طاب الملائف واسنا مخالفين ولامعاندين فقال الدلاتية لبعضهم اذاكان الامركذلك فلاوجه للتعرض للم وأخلوا من طريقهم و دخل الكثير من طوائف عساكرهم و رجع الدلاتية الي أماكنهم بدير الطين وقصرالعيني والآثارونزل كتخدا الباشاوعمر بيك الارنؤدى فتكلمامع لدلا تيسة فقالوا ان القوم لم يكن عندهم خلاف ولا تعدي واذا كنتم تمنعون وتحاربون من بطلب حقه فكذلك تف علون ممنااذ اخد منا كمز منائم طلبنا علائننا فرجع الكتخدا وعمريك الارنؤديونتابع دخول أولئك في كل يوم طائفة بعد أخرى وسكنوا الذور والبيوت ( وفي يوم الاربعاء) ذهب البهم معيد أغاوقا بجبي باشا الاسودان وسلماعلي محدعلي وحسن باشائم رجعا (وفي يوم الجمعة المع عشر ٥) دخل مجد معلى بعد العصر و ذهب الي ببته بالا زبكية و دخل حسن باشافي صبحها ودخلت طوائفهم وأخدذوا الحديروالبغال وجمال السقائين لينقلوا علمهامذاعهم ودخلوا

سابات

جدو.. بالباش

خزاته

زاو بنا

.....

فی:

حالات

ار على الذين

مبول

يرو:

بالقان

القضا

إمات

الدائية

30 40

.

وأيض

جوار

سنبر

ية ولم

4\_10

4.0

ريين

\_ل

نوفي

عليه

البيوت وأزعجوا السكان وأخرجوهم من مساكنهم و تتحوا البيوت المسدودة وكثرت أخلاطهم بالاسواق ومنع الباشا المشايخ والوجاقلية من الذهاب الى محمد على والسلام عليه واستمر الامن على القلقة واللقلقة وانتوحش وأخذ محمد على في التدبير على أحمد باشا وخامه

﴿ شهر صفر الخير منة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الاربعاء والامر على ماهو عليه وسعيداً غاساع ومجتهد في اجراء الصليح ويركب تازة الى الباشاو تارةالي محمدعلي والىحسن باشاو يطلع من المشايخ في كل ليلة اثنان وكذلك اثنان من الوجاقلية يبيتون بمكان فى دار الضربو ينزلون في الصباح ولم يعقل لذلك معنى وفي كل وقت بقع التشاحن بين افرادااء سكرفي الطرقات ويقتلون بمضهم بعضا وحضرسليمان كاشف البواب ومرمن خلف الحيزة وذهب الىجهة وردان وطلب الاموال من البلاد والكلف وعدي خازندار ه الي برا لمنوفية ومعه عدة كثيرة من العربان بطلب الاموال من البسلاد ومن عصى عليهم من البلادضر بوهم ونهبوهم وحرقوا أجرانهم وكاشف المنوفية داخل منوف لايقدرعلي الخروج الى خارج وحضر أيضا محمد بيك الالغي الي ناحية أبو صير الملق وانتشرت طوائنه وعربانه باقليم الجيزة ومصرمشحو نة باخلاط العسكر وأجناسهم المختلفة داخل المدينة وخارجها والدلانية جهة مصر القديمة وقصر العيني والآثار ودير الطين يأكلون الزروعات ويخطفون مايجدونه معالفلا -بن والمارين ويأخذون مامعهم ويخطفون النساء والاولاد بل و يلوطون في الرجال الاختيارية (وفيأوله)حضر سكان،صر القديمة نساءور جالا اليجهة الجامع الازهريشكون ويستغيثون من أفعال الدالاتية ويخبرون أن الدالاتية قدأ خرجوهم من مساكمنهم وأوطانهم فهراغهم ولم بتركوهم يأخه فواثيابهم ومتاعهم بلوهنه والنساء يضاعندهم وماخلص منهم الا من تسلق و نط من الحيطان وحضر و اعلى هذه الصورة فركب المشايخ الى الباشا و خاطبوه في أمر هم فكتب فرمانا خطاباللدا لانية بالحروج من الدور وتركها لى أصحابها فلم يمتثلوا ولم يسممو اذلك وخوطب الباشاثانيا وأخبروه بعصيانهم فقال انهم مقيمون ثلاثةأيام ثم يسافر ون وزادالضجيجوا لجمع فاجتمع المشايخ في صبحهايوم الحميس بالازهم وتركوا قراءة الدروس وخرجت سرية من الاولاد الصــفار يصرخون بالاسواق وبأمرون الناس بغلق الحوانيت وحصل بالبلدة ضجة ووصل الخبرالي الباشك بذاك فارمل كتخداه الى الازهر فلريجدبه أحدا وكان الشابخ انتقلوا بمدالظهر الى بيوتهم لاغراض نفسانية وفشل مستمر فيهم فلمالم ير أحدادهب الى بيت الشيخ الشرقاوي وحضرهناك السيدعمر افندي وخلانه فكلموه وأوهموه ثمقام وانصرف وفي حال خروجه رجمه الاو لادبالحجارة وسبوه وشنموه وبقي الامرعلي السكوت الي يوم الجمعة عاشره والمشايخ تاركون الحضور الي الازهر وغالب الاسواق والدكاكين مفلوقة واللغط والوسوسة دائران وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة وفي ذاك اليوم نزل أحمدبا شامن القلعة ودخل بيت سعيدأغا وذلك انهوردقا صدمن اسلامبول وعلى بده

تقليد لمحمدعلي بولاية جدة فامتنع من طلوع القلعة فوقع الانفاق على ان الباشاينزل الى بيت سميد أغاو بخلع على محمد على هناك فاماحضر الباشاهناك وحضر محمسد على وحسن باشاواخو معابدي بيك وتقلد محمد على باشا ولاية جدة ولبس فروة وقاووقا وخرج ير يدالركوب ثارت علميه العسكر وطلبوان العاوفة فقال لهم هاهو الباشاعندكم وركبهو وذهبالي داره بالازبكية وصاريفرق وينثر الذهب بطول الطريق ثمان العسكرسار وا الى أحمد باشا ومنعوه من الركوب الميزل الى بعد الغروب فالاطفهم حسن باشاووه عدهم ثم ذهب مع حسن باشاالى داره وأشيع في المدينة حبسمه وفرح الناس و باتوامسرورين فلماطلع النهار يوم السبت ثبين اله طلع ثانيا اليالقلمة في آخر الليل وطلم صحبته عابدي بيك فاغتم الناس ثانيا ( وفي ذلك اليوم ) طلب الباشامن ابن المحروقي وجرجس الجوهري ألغي كيس وأشيع أنه عازم على عمل فردة على أهل البلد وطلب أجرة الاملاك بوجب قوائم الفرنساوية ( وفيه ) ركب الدلاة وذهبوا الى قايوب ودخلوها واستولو اعليها وعلى دورها و ر بطواخيوهم على أجرانها وطلبوامن أهلهاالنفقات والكف وعملوا على الدور دراهم يطلبونهامنهم فيكل يوم وقررواعلى دارشيخ البلدااشواربيكل يوممائة قرش وحبسواحر بمهمعن الخروج وكان الشواربي بمصرفوصل اليه الخبر بذلك واستمرعلي ذلك حتى أخذوا النساء والبنات والاولاد وصاروا ببيعونهم فيما يدنهم بعدأيام أرسل اليهم محمدعلي وقررلهم الكف على البلاد فصاروا بقبضونها ومن عصى عليهم ضربوه ونهبوه وأرسلوا الى بلدة بقال لهاأ بوالفيط فامتنعت عليهم وخرج أهلها ودفنوا مناعهم بالجزيرة المقابلة للقوية فركبو اعليهم وحار بوهم نقتل من الفلاحين زيادة عن نائة شخص ودلهم بعض الناس من الفلاحين على خباياه بالجزيرة فذهبو البهاو استخر حوها وكانت اشياء كشيرة والاس لله وحده لاشريك له والمشايخ الركون الحضور الى الازهر وغالب الاسواق والدكاكين منلوقة و بطل طلوع المشايخ والوجاقلية و مبيتهم بالقلعة فحضر الاغالي نواحي الازهر ونا . ي الامان و قتح الدكاكين في المصر فقال اناس وأى شئ حصل من الامان وهو ير يدسلب الفقراء ويأخل أجر ما كنهم ويعمل عليهم غرامات وباتوافي هرج ومرج فلماأصبح يوم الاحد وافي عشره ركب المشابح الى بيت القاضي واجتمع به الكذير من المتعممين والعامة والاطفال حتى امتلا الحوش والمقعد بالناس وصرخوا بقولهم شرع الله بيننا وبين هذا الباشاالظالم ومن الاولادمن يقول يالطيف ومنهم من يقول يارب إمتجلي أهلك العثملي ومنهمهن بقول حسبنااللهو نع الوكيل وغـ يرذلك وطلبوامن القا أن يرسل باحضار لتكامين في الدولة لمجلس الشرع فارسل ألي سعيداً غالو كيل و بشيراً غالل قبل الريخه وعثمان أغاقبي كتيخدا والدفتردار والشمعدانجبي فحضرا لجميع واتفقوا عرضحال بالمطلو بات ففعلو اذلك وذكروانيه تعدي طوائف العسكروالا يذاءمنهماله من مساكنهم والمظالم والفردو قبض مال المبرى المعجل وحق طرق المباشرين ومصا

الكاذبة وغير ذلك وأخذوه معهم ووعدوه بردالجواب في ثاني بوم وفي تلك الليلة أرسل الباشام اسلة الى القاضي يرقق فيه االجواب و يظهر الامتثال و يظلب حضو ره اليمه من الغد مع العلماء ليعمل معهم مشورة فلملوصلته التذكرة حضربها الى السيدعمرافندى واستشار وافي الذهاب ثم اتفقو اعلى عدم التوجهاليه وغلب علىظنهم أنهاه ندخديمة وفى عن مهشى آخر لانه حضر بعد ذلك من أخبرهم أنه كان أعدأشخاصالاغتياهم في الطريق وينسب ذلك الفعل لاوباش المسكر أن لوعو تب بعد ذلك ( فلما أصبحوايوم الانين ) اجدمهو ابيت القاضي و كذلك اجتمع الكثير من العامة فمنعوهم من الدخول الى بيت القاضي وقفلو ابايه وحضر اليهمأ يضاسعيد اغاو الجماعة وركب الجميع وذهبو الي محمد على وقالو الهانالانر يدهذاالباشاحا كاعليذاولابدمن عزلهمن الولاية تقلومن تريدونه بكون واليا فالواله لأنرضى الابك وتكون والياعلينابشروطنا لمانتوسمه فيك من العدالة والخير فامتنع أولا تمرضي وأحضرواله كركا وعليهقفطان وقام اليهالسيدعمر والشيخ الشرقاوى فالبساءله وذلك وقت العصر وللدوابذلك في تلك الليلة في المدينة وأرسلو اللي أحد باشاالخبر بذلك فقال اني مولى من طرف السلطان فلاأعن ل بأمر الفلاحين ولاأنزل من القلمة الابأمر من السلط ، وأصبح الناس وتجمعو اليضا فركب المشايخ ومعزم الجم الغفيرمن العامة و بأيديهم الاسلحة والمعيى وذهبوا اليبركة الازبكية حتى ملؤها وأرسل الباشاالي مصرالعنيقة فحمل جالا من البقسماط والذخيرة والجبخانه وأخذ غلالامن عرصة المة وطلع عمربيك الارنؤدي الماكن ببولاق عندالباشا بالقلمة ثم ان محمد على باشاو المشايخ كتبوا مر من يك مصالح اغاقوش الممضدين لاحمد باشا المخلوع يذكرون لهماما اجتمع عليه رأى الما الباشا ولايذبني مخالفتهم وعنادهم لمايترتب على ذلك من الفساد العظيم وخراب الاقليم المجالة الجواب أروناسنداشرعيافي ذلك فاجتمع المشايخ في يوم الخيس سادس عشره ببيت ونسور الاوكتب عليما لفتون وأرسلو هاايهم فلم يتعقلوا ذلك واستمر واعلى خلافهم وعنادهم و كثير إلى الباشا بماجم الي المدينة وانحل عنه طائفة البنكجرية ولم يبق معه الاطوائف ؤداً الفرضون من فاغاقوش وعمراغا (وفي هذه الايام) حضر محمد بيك الالني ومن معهمن أمرائه ربانه وانتشره مهم خيزة واستقرالالني بالمنصور يةقرب الاهرام وانتشرت أتباعه الي الجسر سود وأرسل مكان السيدعمرافدي والشيخ الشرقاوي ومحدعلى باشا يطلب لهجة يستقر فيها أتباعه فكنبو اله ما المجهة برتاح فيهاو يتأنيحتي تسكن الفتنة القائمة بصر واستمرأ حمد باشا ومن معه على المناد وعلم النز ول من القلمة و يقول لاأنزل حتى بأتيني أمر من نى ولاني و إلى المالقاضي يذكر فيهاان العسكر الذين عنده بالقلعة لهم وفي المدة الم الم كانوا محوابن على مال الجهات و رفع المظالم منة تار يخه معجالا ا و تعينوا الماء، خرجاً ومصار مضائي -بن حضو رجوات من الدولة وليس

اسلة

56

INE

فياقامتنا بالقلمةضر رأوخراب علىالرعية فالنالانر يدضرارهم فأجابهالقاضي بقوله أماما كانءن الحامكية المحولة فأنها لازمة عليكم "ن أير ادالمدة التي فبضتموها في المدة السابقة ومن قبيل ماذ كرتموه من عدم ضررالرعية فان اقامنكم بالقلعة هو عين الضرو فانه حضر يوم تاريخه محو الاربعين ألف مين نفس بالمحكمة وطالبون نزولكمأ ومحار بتبكم فلاتيكنا دفع قيامهذا الجمهو روهذا آخر المراسلات با بيننا وبينكم والسلام فاجابوه بمعنى الجواب الاول واجبهد السيدعمر افندي النقيب وحرض الناس على الاجداع والاستعداد و ركبه و والمشامخ الي بيت محد على باشا ومعهم الكثير من المشابخ والعامة كيد والوجاقلية والكل بالاسلحة والمصى والنبابيت ولازموا السهر بالليل في الثوارع والحارات بريم. ويسرحون أحزابا وطوائف ومعهم المشاعل ويطوفون بالحبهات والنواحي وجهات السور ثمال انفقو اعلى محاصرة القامة فأرسل محمد على باشاعساكره في جهات الربيلة والحطابة والطرق النافذة رلِّم مثل باب القرافة والحصرية وطريق الصليبة وناحية بيت آقبردي وجلسوا بالمحمودية والسلطان اللي حسن وعملوا متساريس في تلك الجهات وذلك في تاسع عشره ومنهوا من يطلع ومن ينزل من ج بالبنادق وصعدوا على منارة السلطان حسن ير مون منها الي القاعة ( وفي يوم الاربعاء ثاني عشرينه ) و ركبالسيد عمر افندى والمشايخ ومعهم جمع كثير من الناس الي الاز بكية و بعدر كوبهم حضر الجمع الكشير من العامة والعصب وطوائف الاجناد والوجاقلية وعصب النواحي وأهمل الحسينية للآ والمعلوف والقرافة والرميلة والحطابة والصليبة وجميع الجهات ومعهم الطبول والبيارق حتى غصت يهم الازقة فحضروا الىجهات الجامع الازهر تمرجعوا الى الاز بكية ولحقو البلشايخ وخرج المشايخ في من عند محمد على باشاوذه بوا الى حسن بيك أخى طاهر باشا تمرج وا واستمر الحال على ذلك الى ليلة ﴿ الجمعة فنزل بين المغرب والعشاء عدة من العسكر كبيرة ومتحواباب القاعة بالرميلة وأرادوا الهجوم على المتاريس فتتابعو اعلهم بالرمى فلم بزالوا يترامون الي بعدالعشاء الاخيرة ثم رجعوا وعندما سمع الناس صوت الرمي ذهبوا ارسالاالي جهات المتاريس معادوا بمدرجوع الذكورين الى القلمة كل ذلك وحسن باشاطاهم ومن معهمن الار نؤد يراعون من بالقلعة من أجناس عم لان غالبهم منهم فلما كان يوم الجمعة رابع عشر بنه طلع عابدي بيك أخو حسسن باشاالي القامسة ونزل عمر بيك وأمرو ابرفع المتاريس وتفرق منبها وأشيع نزول الباشا من الغدو بات الناس على ذلك ليلة السبت وهم علي ماهم عليه من التجمع والسروح والحيرة ( وفي صبح يوم السبت ) حر ثلاثة من العسكر السجمان بناحية مرجوش فصادفوا غلاماحماميامن اللاونجية خرج ليشتري قهوة فارادوا أخذه نفرمنهم فضربوه يرصاصة وقتلوه وذلك فيصلاة الحنني فتبعهم الناس فوصلوا الي النحاسين وعطفوا على خان الخليلي وأرادوا الخلوص الىجهة المشهد الحسيني فاغلقو افي وجوههم البوابة فضربو اعلى المتبعين لهم فقتلوا

شخصا وجرحوا آخر وخرجوا منالقبوالي ناحيةالصنادقية وفرغ مامعهم منالبار ودفطلعوا اليربع وكالةالث براوي فاجتمع الناس وكسرواباب الربع ف نزلوا يريدون الهروب فقتلهم الناس وذهبت عِيرُ أرواحهم الى النار ( وفي ذلك اليوم ) ركب السيدعمر افندي في قلة من الناس و ذهب الى بيت حسن بيك أخى طاهر باشاوكان هناك عمر بيك الذي نزل من القلعة فو قع بينه و بين السيدعمر مناقشة في الكلام طويلة ومنجملة ماقال كيف تعزلون من ولا والسلطان عليكم وقدقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامرمنكم فقالله أولو الامر العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل وهذا رجل ظالم وجرت العادة من قديم الزمان ان أهل البلد يعزلون الولاة وهذاشي من زمان حتى الخليفة والسلطان اذاسار فهم بالحبور فانهم يعز لونه وبخلعونه ثمقال وكيف تحصروناو تمذمون عناالبء والاكل والقاتلونانحن كفرة حتى تفعلو اممناذلك قال نع قدأنتي الملماء والقاضي بجواز قتالكم ومحاربتكم لانكم رج عصاة فقال ان القاضي هـــذاكافر فقال اذاكان قاضيكم كافرا فكيف بكم وحاشا. الله من ذلك انه رجل شرع يلاييل عن الحق وانفصل المجلس على ذلك وخاطبه الشيخ السادات في مثل ذلك فلم بتحول عن الخلاف والعنادهذا والام مستمر من اجتماع الناس وسهرهم وطوافهم بالليل وأتخاذهم الاسلحة والنبابيت حتيان الغقير من العامة كان يبيع ملبوسه أويستدين ويشترىبه سلاحا وحضرت عربان كثيرة من نواحي الشرق وغيره ( وفي يوم الاثنين ) ركب السيد عمر و صحبته الوجاقلية و امامه الناس بالاسلحة والعدد والاجنادوأهمل خان الخليلي والمغاربةشئ كثيرجمداومعهم بيارق ولهم جلبة وازدحام محيث كانأولهم بالموسكي وآخرهم جهة الازهروا نفصل الامرعلي رجوع عمر يبك الى القلمة ونزول عابدي بيك بعدان قضوا أشفالهم وعبوا ذخيرتهم واحتياجهم من الماء والزاد والغنم ليلا ونهارا فيمدة الشالا تةأيام المذكورة وقدكانوا أشرفوا على طلب الامان وتبين انهم انما فعلواذلك من باب المكر والخديمة واتفق الحال على اعادة المحاصرة وصعد المغرضون الى القلعة ونزل أشخاص من المغرضين لاهل البلد المهم ورجع السيد عمر الي منزله وأخذ في أسباب الاحاطة بالقلعة كالاول وذلك بعدالعشا ولية الثلاثاء ووقع الاهتمام في صبحها بذلك وجمعوا الفعلة والعربجية وشرعو افي طلوع طائفة من المسكرو المرب وغيرهم الى الحبل وأصعدوامد افع ورتبوا عدة جمال لنقل الاحتياجات والخبز وروايا الماء تطلع وتنزلفي كل يوم مرئين وطلع اليهم الكثيرمن باعة الخيبز والكعك والقهاوي ﴿ شهر ربيع الاول استهل بيوم الخيس سنة ١٢٢٠ ﴾ وغبرذلك والامر على ذلك مستمر من مجمع الناس وسهرهم بالليل في سائر الاخطاط (وفي ايلة الثلاثاء سادسه)

والام على ذلك مستمر من مجمع الناس وسهرهم بالليل في سائر الاخطاط (وفي ايمة الثلاثاء سادسه) عوك العسكر وطلبوا العلوفة من محمد على فقال لهم ليس لكم عندى علوفة حتى بنزل أحمد باشا من القامة ونحاسبه و تأخذوا علائفكم منه الم يتثلواوتركوا المتاريس التي حوالي القلعة فتفرقوا و ذهبوا فذهب جماعة من الرعيسة و تترسوا في مواضعهم ( وفي ليلة الحميس ، منه ) حضرت طائفة من العكر

ربع

عبت

وسوار

ة في

الله

الم

Tà.

کل

الساكنين بناحية المظفر وقت الغروب وضر بواعلى من بالمتاريس من الاجناد والرعية على حين غفلة وخطفوا عمائم وأسلحة وأجلوهم عن المتراس وجلسوا به فتسامع أهل الرميلة فاجتمعو اوحضروا البهم وكبيرهم حجاج الخضري واسمعيل جودة و هجموا علمهم وقتلو أمنهم أنفارا وانحاز باقيهم الى الوكالة فاغلقوهاعلهم نيحضر ذوالفقار كاليخداودافع عنهم وأخرجهم ثمأرسل الي محمدعلي وأمرهم بالهروب من تلك الجهة (وفي يوم الجمعة) قتل المسكر شخصا بناحية المظفر وآخر بناحية قنطر قالامير حـين ( وفي يوم السبت عاشره ) حصل من بعض افراد العسكر قبائح ونتلوا بعض أنفار وحمارين وبغاين وقبض العامة أيضا على أشخاص منهم وقتلوامهم أيضاو حضرطا ثفة من الارنؤد وملكو اسبيل اسكندر بياب الخرق وحضراً يضاطاتفة بيت السيدعمر افندي النقيب فقام فيهم الحرس الواقفون عند باب البيت فهرب منهم طائفة خيالة و دخل منهم البعض فحجزوهم ووقع في الناس هو زعات وكرشات شم حضرحسن أغانجاتى المحتسب وأمرالافندى بالمناداةفمر وأمامه المنادى يقول حسبا رسم السيد عمر الافندي والعلماء لجميع الرعايا أن يأخذوا - ذرهم وأسلحتهم ويحتر - وافيأما كنهم وأخطاطهم واذا تعرض لهم، سكرى بأذية قابلوه تبثلها والافلايتمر ضواله وأخذالناس يعملون مناريس في رؤس الاخطاط ثم تركواذلك وحضرأ يضاشخص من طرف محدعلى ونادى بثال ذلك ومعدا يضاشخص ينادى بالتركيء مني ذلك وفي الليلة الماضية حضرك تبخد المحمد علي ليلاو معه فرمان أر-لهأحمد باشا الخيلوع المالدلاة يطلبهم للحضور ويذكر لهمانه يجب علمهم معاونته صيانة لمرض السلطنة واقامة لناموسها وناموس الدين وانالفلاحين محاصر ونهومانعون عنه الاكل والشرب فلماوصل ذلك النرمان الهم بقليوب أرسلوه الى محمد على وأرسله محد على الي السيد عمرافندي النقيب (وفي يوم الاحد حادى عشره) وقعتاً بضامناوشات و تعدى بعض العدكر و دخلوا بابزويلة ووصلوا الى العقادين فخرجت عليهم طائفة المغار بةوغم يرهم فتترس منهم جماعة بجامع الفاكهاني فحصروهم به وقبضوا على نحوالعشرة أنفار فأخذهم السيدمحمدالمحروقي ودافع عنهم العامة وقتل منالفريةين بعضأنفار وحضرعابدي بيك وطلبهم فسلموهم اليه ورجع وفى تلك الليلة أيضا ذهب جماعة من العسكر اليجهة الرميلة يطلبون أنفارا منهم ساكنين بتلك الناحية أخذ أهل الرميلة سلاحهم وحبسوهم عندهم فذهبت امرأة من المستزوجات بهم فاخبرتهم فحضر منهم طائنة أواخر النهار وطابوهم فلم يسلموا فيهم وحاربوهم وهزموهم الىجهة الصليبة وقتل بينهم أنفار ورجع العسكر واختلطت القضية واشتبه أمرهاعلى اهل البلد فلا يمرف كلا الفريقين الصاحب من المدون ارة بتشابك المسكر مع على البلد وكذلك أهل البلد معهم وتارة يتشابك فرقة منهم مع الكائنين بالقلعة وتارة الفريقان يساعد بعضهم بمضاواذا وقع بين الكائدين بنواحي الرميسلة مع العسكر فرحمن بالقلعة وأغروا أولاد البلد بهم \$ 17- جرتى - ± \$

ومنهم من يغري المسكر على أولاد البلدو يقولون لهم باسانهم وبالعربي اضربوا الفلاحين وتحوذلك وبالجملة نهي قضية مشكلة بينأو باش مختلفة وطباع معوجة منحرفة ومضت ليالي المولدالشريف ولم يشعر بهاأحد ( و نيه ) حضر كبار الدلاة نجاع عليهم محمد على باشاخلماو كساوي وسافرو اثم ارتحلوا من قليوب يريدون الذهاب الي محار بتالالني وأتباعه ومن معهم من العرب فانهم افحشوا في نهب البلاد ونهب الامو المالم يسمع بثله ولم يتقدم نظير وفسار واعلى البلاد والقرى يأخ فدون الكلف وينهبون ويفتلون بنسقون في النساء و الاولادولم يذهبوا الى ماوجهوا اليــه ( وفي ليلة الار بعامرا بمع عشره ) حضر كتخدامحد على وجرجس الجوهري الى بيت السيدعمر وحضراً يضاالشيخ الشرقاوي والشيخ الامير والقاضي وتشاوروا عني أمرورأي رآه محمد على باشا وأماعلي باشاالسلحدار الذي جهة مصر القديمة فانه أخذ في استمالة المسكر و نتنتهم و انضم اليه كئيره نيم و عدم بعلائفهم وصارير اسمل أحمد إشا سراو يرسل اليه الحبز واللحم والسكرو لذخيرة على الجمال من باب صغير فتحوه من عرب اليسارمن داخل (وفي ليلة السبت) أجمع رأي على إشاالسلحدار على مكيدة يصنعها وهوانه يركب فيمن معهو يهجم على المتاريس من حمة الصليبة وأرسل الى مخدوه بعلمه بذلك و انه اذا هجم من ثلك الناحية يساعده هو من القلمة برمي المدافع والقنابر علي البلد والمتاريس فتنزعج الناس ويتم لهم مامكر و هوكتب رجبأغاوسليمان أغاوها كببراعكرعلى باشا المذكورتذكرةمن عندها خطا بالاسميدعمر امندي النقب وباقي المشايخ مضمونها أنهده إيريدان الحضور الى جهة القلعة ويسدميان في أص بكون فيه الراحة للغريقين وتسكين الفتنة وياتمسان من المخاطبين أنهم يرسسلون الى من بالمتاريس من العامة بأن يخلوا لهماطريقا ولايتموضوز لهما فحضر الىالسيدعمر افندي النقيب من أخبره بذلك الاثفاق بمدالفجر قبل حضور التذكرة فارسل الى من بالنواحي والجهات وأيقظهم وحذرهم فاستمدوا وانتظروا وراقبوا النواحي فنظروا الى ناحيةالقرافة فرأوا الجمالالتي يحمل الذخيرة الواصلة من على باشاالى القلعية ومعموا نفارمن المخدم والعسكر وعدتهم ستونجلا فخرج عليهم حجاج المخضري ومن معه منأهالي الرميلة فضر بوهموحار بوهموأخذوامنهم تلك الجمال وفنلو اشخصين من العسكر وقبضوا على ثلاثة وحضر وابهم وبرؤس المقتو لين الى بيت السيد عمر فارسلهم الي محمد على باشا فأمر بقته ل الآخرين فالمارأى من بالقلعة ذاك فعندهارموا بالمدافع والقنابر على البلدوييت محمد على وحسن باشا وجهة الازهر ولم يزالوا يراسلون الرمي منأول النهار الي بمد الظهر فلم ينزعج أهل البلد من ذلك لما ألفو ممر أيام الفر نسيس وصروبهم السابقة ثمره وأكذلك من العشاء الي سادس ساعة من الليل فلريجهم أحدولم يرمواعلهم شيأمن الحبل مع استعدادهم لذلك وأصبحوا يوم الاحد اراسلوا الرمي بطول النهارو كذلك ليلة الاثنين ويوم الاثنين هذاوفي كل ليلة يطلع الي الحبل أربعة عشر جملاتحمل قرب الماء على كل بميراً ربيم قرب وستة اقفاص خبز على ثلاثة ممال نقلتين في كل يوم والصد مدو اجبعذابة وجللا

وذلك

سولم

علوا

اارد

۲؛ون

(0)

سيسخ

ره د

ال

ارب

ايمن

4.2

دي

12

لخلوا

الل

وقنابر وضربوا عليهم فيذلك اليومضر باقليلا واستمر ذلك ليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء فاكثروا الرمي وسقطت قذابر وجال في عدة أماكن مع الضرر القليل وباتواعلى ذلك ليلة الاربعاء ويومه وليلة الخيس ويومه الي آخر النهار وبطل الرمي ثلك الليلة فقال الناس انهم تركوا ذلك احتر امالليلة الجمعة ( وفي تلك الليلة ) حضر جماعة من أهل الاطارف ليلاوحرقوا إب الجبل وأوقدوا فيه النار فظن أهل الجـبل ان أهل القلعة يريدون الخروج فضربو اعليهم مدافع فتنبه من بالقلعة وأسرعو االي جهة باب الجبل وضربوا بالرصاص فالماتحقق من بالحبل القضية رمواعلهم أيضاو تسامع الناس كثرة ضرب الرصاص فلم يعلموا الحقيقة ورجع من أبي الي الباب من غير طائل فلما طلع النه ارظهر الام وفي اليوم الثاني بعد لالظهر تسلق جاعة من المسكر القاماوية على سلالم صنعوها من حبال ونزلوا الى حمة المحجر لاخذ شيء من الاكلوا اشربوهم نحوالعشرين نتنبه الناس لهم واجتمعوا بالخطة وأخذواماأ خذوهمن أهل الدور من الخبزو الدقيق وقرب ما، وصعدوا من حيث أنواوأ عادوا الرمى بالمدافع والقنابر من عصر يوم الجمعة وليلةالسبت واستمرواعلى ذلك وسقط بسببذلك حيطان وبعضمن أبنية الدور وخرج كثيرمن الناس وبعدوا عن حهاث الضرب وخصوصا جهة الازمر وذمبوا الى ناحية الحسينبة والاطارف وخرحت النساء هار بات الي تلك النواحي وبولاق و انز عجوامن أوطائهم ( وفي يوم الاحد ) أرسل كتخدامج دعلي باشاالي السيدعمر وأشار عليه بارسال العتالين والشيالين الي ناحية قلعة الفر نساوية التي بقنطرة الليمون لرفع المدفع الكبير الذي هناك وأرسلوا أشخاصا من الانكابز يتقبدون بذلك فجمعوا الرجال والابقار وذهبوا اليهناك وأحضروه وأخرجوه من باب البرقية يريدون وضعه عند باب الوزير حيث مجرى السيل ايرموا به على برج القلعة واستمروا في جره يومين (وفي ذلك اليوم) نزل أيضاستةأشخاص يريدونأخذالماءمن صهريج جهةالحطابة فضرب علمهمن هناك من المتترسين فهر بواوطلعوامن حيث نزلوا (وفي ليلة الثلاثاء) نصبوا المدنع المذكور وضربوابه وضربوا أيضا من أعلى الجبل ومن بالقلمة يضربون على البلديو اصلون الضرب بالمدافع والقذابر والبنبات الكبار والآلات المحرقة واستمرواعلى ذلك الى ايلة الجمعة الاخرى فسكن الرمي تلك الليلة وأصيب كشير من الدور والحيطان والابنية وأصابت أشخاصا قتآلهم ووزن بعضالبنبات فبلغوزنهابمافيهاقنطارين ﴿ شهر ر سع الثاني سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الجمعة (فيه) وردت أخبارهن تغرسكندرية بورود قابجي وهوصالح أغالذي كانسابقا مصر ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بيك وعلى بده جوابات بالراحة فحصات ضجة في الناس وفرحوا ورمحوا بطول ذلك اليوم وعملوا شنكا تلك الليلة التي هي ايلة السبت وره و اسواريخ في سائر النواحي وضربوا بنادق وقرابين بالازبكية وخارج باب الفتوح و باب النصر والمدافع التي على أبراج الابواب ولماسمع من بالقلعة ومن بصر القديمة ظنوا أن العساكر الذين في قلوبهم مرض محاربوامع أهل البلد

و.\_

والا

المت

وأر

10

211

YI

11.

11

فرموامن القلعة بالمدافع والبذب وحضرعلي باشا ومن معهمن جهة مصر القديمة ونزل من القلعة طائفة من العسكر جهة عرب اليسار ونترسو اهناك فاجتمع عليهم حجاج وأهل الرميلة ومن معهممن عسكر محدعلي وبحاربوا مع المتتر مين والواصلين وضربوا من القلعة على محاربهم وعلى أهل البلد وكذلك من بالجبسل ومن بالذنجزية يضربون على القلعة المدافع والسواريخ ونزل أيضاطائفة وهجموا على الذبجزية وأرادوا سد فلوة المدفع الكبير فضربواعليهم وقتل كبيرهم ومعهآخر وأخذوا سلاحهما ورؤسهما وأحضروهما الى السيدعمر وحصل بالبلدة تلك الليلة من ضرب النار من كل ناحية ماهو عجبب من المستغربات واختلط الشنك بالحرب وصارالضرب من الجبل على القلعة بالبغب والمدافع والسواريخ وكذلك من القلعة على البلدو على الذنجز يةومنها على القلمة والمحاربين مع بعضهم البعض والشينك من كل جهـة واجتماع الناس والعامة بالاخطاط والنواحي وضربوا طبولا ومزامير و نفرز انات وكانت ليلة من الغرائب وأصبحوا على الحال الذي هم عليه من الرمي بالمدافع والبذب (وفي يوم الاحد) سافرت أنفار من الوجافلية وغيره مللاقاة صالح أغا وهجبتهم طائفة من العسكر أرسلها مجدعلى باشا في مركب لخفارته وقد كانوا انفقواعلى فربعض المتعممين ثم بطل ذلك وأرسل السيد عمر افندي باشجاويش والسيدعمان البكري وسلحدار محمدعلي والخواجةعمر الملطيلي وبكباش وأحمدأوده باشا ( وفي ليلة الثلاثاء ) أشيع وصول القابجي الي بولاق ليسلا فخرج كثير من العامة لملاقاته أفواجا واصطغوا فيالاسواق للفرجة عايهواسنمر واعلى ذلك الرج بطول النهارولم يصل أحدثم نبين عدم وصوله وانه وصل الي نغر رشيد وفي ذلك اليوم وقت الشرو ق حصلت زلز لةعظيمة واريجت الارض تحو أربع درجات ( وفي يوم الاربعاء ) سافر جماعة من المتعممين وهم السيد محمد الدواخلي وابن الشيخ الامير والشيخ بدوي الهيثمي وابن الشيخ المروسي واستمرالحال على ذلك اليوم ويوم الخميس والجمعة ولمبيطل رمى المدافع والبنب ليلاونهار افي غالب الاوقات ماعدا ليله الجمعة ويومها الىالمصر ( وفي ايسلة الاثنين ) وصل الخبر بوصول القابجي الى قليوب وانه طلع الي بر فوه وسار من هناك وحضر في ذلك اليوم المثابخ الذين كانوا ذهبوالملاقاته فلما أشيع ذلك اجتمع الناس وطوائف العامة وخرجو امن آخر الليل وهم بالاسلحة والعددوالطبول الى خارج باب النصر ووقفو ابالشو ارعو السقائف للفرجة وكذلك النساءو الصبيان وأزدحوا ازدحاما زائداو وصل الاغاللذ كور وصحبت مسلحدار الوزير الى زاوية دم داش ونزلاهذاك وعمل لهمااسمعيل الطبحى الفطورفاكلاه وشربا القهوة وركبا وأنجرت الطوائف والغوغاء من العامة وهم يضربون بالبنادق والقرابين والمدافع منأعلى سورباب النصر والفتوح واستمر مرورهم نحو ثلاث ساعات وخرج كتخدامحمد على وأكابر الارنؤ دوطائفة من المسكر كبيرة والوجاقاية وكثير من النقمهاء العاملين رؤس العصب وأهالى بولاق ومصر القديمة والنواحي والجيهات مثمل أهل باب الشعرية

والحسينية والعطوف وخط الخليفة والقرافنسين والرميلة والحطابة والحبالة وكبيرهم حجاج الخضري وبيده سيف مسلول وكذلك ابن شمعة شيخ الجزار ين وخلافه ومعهم طبول وزمور والمدافع والقنابر والبذبات نازلة من القلعة فلم يزالو اسائرين الي أن وصلوا الى الاز بكية فنزلو اببيت محمد علي باشآو حضر المشابخ والاعيان وقرؤا المرسوم ألذي معه ومضمونه الخطاب لمحمد علي باشاو الى جدة ابقاو والى مصرحالامن ابتداءعشر ينربيع أولحيث رضى بذلك العاما والرعية وأن أحمد باشامعز ولعن مصر وأن يتوجه الى سكندرية بالاعزاز والاكرام حتى يأتيه الامر بالتوجه الي بعضالو لايات وسكن صالحأغا القابجي المذكور ببيت الخواجامحمود حسن بالاز بكية وسكن الساحدار عندالسيد محدبن المحروقي ( وفي يومالتـــالاثاء ) ركبالسيدعمر في جمع كثير من العسكر من أولاد البـــاد والمغاربة والصائدة والاتراك والكل بالاسلحة وذهب اليعند محمدعلي باشاوجلس عنده حصة وذهب الى القابجي وسلم عليه وذهب إلى السلحد ارأ يضاوسلم عليه ورجع ( وفيه ) بطل الرمي من القلعة وكذلك أبطلوا الرمي عليها منالجبل والذنجزية معبقاءالمحاصرةوالمتاريس حول القلعة منالجهات ومنع الواصل اليهم واستمر ارمن بالجبل ويطلع اليهم في كل يوم الجمال الحاملة لا يخبز و قرب الماء والاوازم وأماالدلاة فاستقروا بمحلةأبى على وطلهوا الفرد والكلف من البلاد ووصل ممدبيك الااني الى دمنهور البحيرة فتمنعواعليه فحاصر البلد وضرب عليهاوضر بواعليه أياما كثيرة (وفيـــه) وقع بهابالشعر يةمناوشة بينالعكر وأولادالبلد بسبب سكن البيوت وكذلك جهةباب اللوق و بولاق ومصرالقديمة وقتــل بينهمأ نفار وقنل أيضاالمتكلم بمصرالقديمة وحصلت زعجات في الناس (وفي يوم الاربعاء)مي بعضاً ولادالبلد بجمة الخرنفش فضربه بعض عسكر حجو الساكن ببيت شاهين كاشف فقتله فثارت أهل الناحية وتضاربوا بالرصاص واجتمع العسكر بتلك الناحية ودخلو امن حارة النصاري النافذة من بين السورين وصعدوا الى البيوت ونقبو انقو با وصارو ايضربون على الناس من الطيقان واجده ع الناس وانز عجوا و بنوامتاريس عندرأس الخرنفش ومرجوش وناحية البامطية برأس الدربومحاربواوقال بينهمأ عخاصمن الفريقين ونهب المسكر عدةدورو تسلقواعلى يتحسن بيك مملوك عثمان الحرامي الحكيم وذبحو دونهبو ابيته الذى برأس الخرنفش وكذلك رجل زيات وعبدصالح أغاالجلني وحسن ابن كاتب الخردة وكانت واقعة شذيعة استمرت الي العصرو حضر الاغاوك تخدا محمد على فلم تسكن الفتنة وحضر أيضاا سمعيل الطبحي ثم سكن الحال بعداضطر ابشديد وبات الناس على ذلك وسبب هذه الحادثة أنرجلاعسكريا اشتري منرجل خردجي ملاعق ثمردها منالغد نلم يرض وتسابا فضربه العسكري فصاح الخردجي وقال مايحل من الله يضرب النصراني الشريف فاجتمع عليه آلناس وقبضواعليه وسحبوه الي يبتالنقيب فلماقر بوامز البيتضر بوموة تلوه وأخرجوه اليءل البرقية ورمو ه هذاك فحصل بسبب ذلك ماذكر ( ونيه ) أرسلوا صورة المكاتبة الواردة مع صالح أغالى

الباشافلم نيتشل وامتنع من النزول وقال أنامتو ل مخطوط شريفة وأوام منيفة ولا أنعز ل بورقة مثل هذم وطلب الاجتماع بصالحأغا والسلحدار يخاطبهم مشافهة وينظرفى كلامهم وكيفية مجيئهم فلميرضوا بطلوع المذكو رين اليه ( وفي يوم الخميس ) وقع بين حجاج الخضري و العسكر مقاتلة جهة طيلون وقتل بينهم أشيخاص ( ونيه ) تواترت الاخبار بقدوم الامراء المصريين القبليين الى جهة مصر ( وفيه ) اجتمع الشيخ الشرقاوي والشيخ الاميروغالب المتعممين وقالوا يشهدنا الحال وماتدا خلنافي هذا الامر والفتن واتفقوا النهم يتباعدون عن الفتنة و ينادون بالامان وأن الناس يفتحون حوانينهم و بجلسون بها وكذلك يفتحون أبواب الجامع الازهرو يتقيدون بقراءة الدروس وحضور الطلبة وركبوا الي محمد على وقالواله أنت صرت حاكم البلدة والرعية ليس لهم مقارشة في عزل الباشاونز وله من القلعة وقدأتاك الامر فنفذه كيف شئت وأخبروه برأيهم فاجابهم الى ذلك وركب الاغا وصحبته بعض المتعممين ونادوا في المدبنة بالاس والامان والبيع والشراء وان الناس يتركون حمل الاسلحة بالنهار واذاوقع من بعض العسكرقباحة رفعواأمره الي محمد علي وانكان من الرعية رفعوم الي بيت السيد عمر انتقيب واذا دخل الليل حملو االاساحة وسهر وافي اخطاطهم على العادة وتحفظوا على أما كنهم فلماسمع الناس ذلك أنكروه وقالوا ايش هذا الكلام حينئذ نعمير طعمة للعسكر بالنهار وغفراء بالليل والله لانترك حمل أسلحتنا ولا نمتثل لهذاالكلام ولاهذه المناداةوم الاغابيعض العامة المتساحين نقبض عليهم وأخذ سلاحهم فازدادوا قهرا وباتواعلى ذلك واجنمعوا عندالسيدعمر النقيب وراجعوه في ذلك فاعتذر وأخبربان هذا الاس على خلاف مراده ( وفي ليلة الجمعة ) المذكورة حصل خسوف قمركلي وكان ابتداؤه من بعد العشاء الآخيرة بنصف ساعة وانجلي في سابع ساعة وأصبح يوم الجمعة فحضرعند السيدعمر كتخد إبيك وعابدي بيك فيجمع من المسكر وجلسو اعنده ساعة وذكر والهان في عصرها يرسلون الي الباشا الكائن بالقلمة و يجتمعون عليه بالنزول فان أبي جدوا في قة اله ومحار بته و ذكر واأنه ممالي الامراء القبالي وهو الذي أرسل بحضورهم ومطمعهم فىالمملكة فالمراكاجتراد في انزاله من القلمة ثم بنفرغون لمحاربة القادمين ويخرجون البهم بالمساكرتم قامو امن عنده وذهبواالي بيت القاضي وحضر حجو أغاالذي كان يحارب بالخرنفش فرجع صحبته كتخدانيك عندالسميدعمر ليأخذ بخاطره وصحبته طائفة من المسكر فوقفوا متفرقين ودخل منهم طائفة الى بيت الشيخ الشرة اوي وباقيهم بالشارع وتجمع حولهم أهالى البلد بالاسلحة فاتفق بينهما نطلاق بندق ةاماخطأ أوقصدافها جتالناس وماجت واجتمعوامن كل ناحية وخرج جاوبشية النقابة الىنواحى الدائرة ينادون في الناس ويقولون عليكم ببيت السيدعمر النقيب بامسلمين انجدوااخوانكم وحصات من ثلك البندقية التى انطلقت فزعة عظيمة وصاح السيد عمرعلى الناس من الشباك يأ مرهم بالسكون والهجوع فلم يسمعو اله ونزل الي أسفل ووقف بباب داره يصيح بالناس فلا يزدادون الاخباطا وأقبلواطوائف نكلجهة فصاريأ مرهم بالمروروالحروج الىجهة باب البرقيةولم

موا

أتل

يزالواعلى ذلك الي بعدم الاة الجعة حنى سكن الحال وأفام حجو والكتيخدا حتى تغديا مع السيد عمر وركبا وذهبا ونودي فيعصر ذلكاليوم بالامان ومتحالحوانيت والبيع والشراء ولايرفعون معهم السلاح بل يجعلونه معنم في حوانيتهم تحذر امن غدر العسكر وفتحوا أبواب الازهر (وفي يوم السبت) فتحالناس بعضالحوانبت ونزل المشايخ الىالجامع الازهروقر ؤابعض الدروس ففترتهم الناس ورموا الاسلحة وأخذوا يسبون المشايخ ويشتمونهم لتخذيلهم اياهم وشمخ عليهم العسكر وشرعوافى أذيتهم وتعرضو القتلمم واضرارهم ( وفي يوم الاحد ) قتلو اأشخاصا في جهات متفرقة وضج الناس وأغلقواالدكاكين وكثرت شكاو يهم وأقلقوا السيدهم النقيب وهو يعتذراليهم ويتول لهما ذهبوا الى الشيخ الشرقاري والشيخ الامير فهما اللذان أمرا الناس برمي السلاح فلمازادت الشكوي نادوا فى الناس بالعود الى حمل السلاح والتحذر (وفيه) وصل الأمراء القبايون الى قرب الجيزة وعدي منهم طائفةالى البرالشرقى جبة دير الطين والبسائين وهمعباس بيك ومحمد بيك المنفوخ ورشوان كاشف وهدموافلاع طرا وساووهابالارض ( وفي يوم الاثنين ) ركب محمد على و خرج الى جهة مصر القديمة وصحبته حسن باشا وأخوه عابدى بيك فنزل بقصر بالهيه وأقاء واالى المصر وخرج كشيرمن العسكر الي ناحية مصرالقديمة غركب محمدعلي وحسن باشا وأخوه في آخر النهار وساقو الى جهة البساتين ومعهم العساكرأفوا جافلماقر بوامن الامراءالمصريين تقهقروا اليخلف ورجعو اللىجهة قبلي وقيل عدوا الى برالجيزة وانضم اليهم على باشاالذي بالجيزة واستمر محمد على ومن معديم صرالقديمة وتراموا بالمدافع ( وفي يوم انداناه )حضراً يضاح اعذمن القبليين الى الحيرة وترامو ابالمدافع والبنب من البرين ذلك اليوم وليلة الاربعاء ( وفيه ) عدي طائفة الدلاة الكائنين بالبرالغربي وانضم اليهم المقيمون بجز يرة بدران وحضر واالى بولاق و هجمواعلى البيوت وأخرجواسكانها قهر اعنهم وأزعجوهم من أوطانهم وسكنوها و ر بطواخبولهم بخانات التجارووكلة لزيت فحضر الكئير من أهالي بولاق الي ببت السيدعمر وتظلموا وتشكو افارسل الى كتخدا بيك ينمهم من ذلك فلم يتنموا واستمر واعلى نعامهم وقبائحهم ( وفيه ) طلب محمد على باشادراهم سلفة من النصاري وانتجار وقر روافر دة على البسلادو المنادروهي أول طلبة طلبها بعدرئاميّه (وفيه) أرساوا بنائين وخسم تةفاعل لبناءماتهدم منحصون طرا (وفي يوم الحنيس حاديءشرينه ) وردت أخبار بوصول قبطان باشا الي ثغر سكندرية والبياقير وصحبته مراكب كثيرة لايعلم المرسلون أخيار مزبها فاجتمع المشايخ وانفقو اعلى كتابة عرضحال يرسلونه اليه مع بمض المتعممين ثم اختلفت آراؤهم في ذلك فلما كان يوم الاثنين و ردالخبر بور ودسلحدار قبطان المذكور الى شلقان فاعرضوا عن ذلك (وفيه )وقع بين طائفة من العسكر الكائبين ببولاق انثلاثاء) وصل السلحدار الي بولاق وركب من هذاك الي المكان الذي أعدله وصحبته مكاتبة الى

أحدباشا المخلوع ومضمونها الامربالنزول من القلعة ساعةو صول الجواب اليهمن غير تأخيرو حضوره الحيالاسكندرية وجواب آخر الي محمدعلي بابقائه في القاءً ـ قامية حيث ارتضاه الـكافة والعلماء والوصية بالسلوك والرفق بالرعية والكلام المحفوظ المعتادالذى لاأصلله وأن يقلدمن قبله باشاعلي عكريمين ارساله الى البلاد الحجازية ويشهلله جميع احتياجانه من الجبخانة وسائر الاحتياجات النوازم فارسلوا الميأحد باشاالمخلوع بجوانه نقال حتى بطام الي الساحدار الواصل ويخاطبني والنهة (وفي صبح يوم الاربماء) قبض المحافظون على خيال مقبل من جهة مصر القديمة يريد الطلوع الى القلعة من آخر النهار ووجد دوامعه أوراقا فأخذوه الي محمد على باشافو جدوا في ضمنها خطاباالي الباشاالمخلوع من على باشا وياسين يبك الكائنين بالجيزة مضمونها أنه في صبح يوم الجمعة نطلق من الجيزة بسبعة سواريخ نكون اشارة بننا وبينكم فمندماترونها تضربون بالمدافع والبنب على يتحمد على وكن نعدي الى مصر القديمة ويصل البرديسي من خلف الجبل الي جهة العادلية ويأتي باقي الصريين من ناحية طراويةوم من بالبلدة على من فيها فيشغلون الجهات ويتم المرام بذلك فلما أطلع محمد على على ذلك وكان القاضي حاضر اع: د واشتد غيظه على ذلك الرجل ووجده من الا كراد فاستجار التاضي الم يجر موأمربه فأخذوه وقتلوه ورموه ببركة الازبكية ( وفي يوم الخيس ) أحضر واسبعة رؤس وعُلقوها على السبيل المواجه لباب زو يلهذ كروا انها من ناحية دمنهور وعلى أحدها ورقة مكتو بةانهارأس شاهين بيك الالغي وأخرى سلحداره وهي متغيرة جداو محشو ةتبنا ولايظهر لها خلق ولم بكن لذلك محمة ( وفيه ) أخبر الاخباريون بأن الالني ارتحل من دمنهو ر ولم ينل منهاغي ضه وانه كبس على سليمان كاشف البواب ونهب مامعه وقيل اله قتل وفي روا بِه وقع الي البحر وهرب باقي أنباعه الىجمة المنوات في أسواحال وأخذه نه شيأ كثير اوهو ماجمه في هذه الممرحة وذلك خلاف ماجمه في العام الماضي يندما كان كاشفا بنوف ومن ذلك انه الماقتل موسى خالداً خذمنه مالاكثير ا وذلك خلاف مادل عليه من خباياه ( وفي تلك الليلة ) طلع السلحدار المذكور وصحبته صالح أغا القابجي الذي وصل قبله الى القلعة واجتمع بأحمد باشا المخلوع وتكامامه فقال أنالت بماص ولا مخالف للاوام وانمالصالحأغاوعمرأغاء لانف نحوخه مائة كيس باقية ولم يبق عندي شئ سوى ماعلى جسدى من الثياب وقد أخذ العسكر المحاربون موجو داتى جميه افاذاطيبتم خوا طرهانز لت في الحال فنزلابذلك الجواب ثم تر ددوا في الكلام والعقدو الابرام ولم يحد ن السكوت على شيَّ ( وفيه ) وصل الامراءالقبالي الي حلواز وعلى بيك أيوب دخل الى الحيزة صحبة ،ن بهاوسليمان بيك خارجها ( وفي يوم الجمعة ) عدي ياسين بيك من الجيزة اليمتاريس الروضة ولم بكن بهاسوى الطبيجية فطلعوا اليهم وقبضوا علي بمضهم وأخذوامنهم ثلاثة مدانع وسدو افالية المدفع الكبير وآخر رمو مالى البحر فثارت وجة بمصرالقديمة والروضة وضربوا بالمدافع والرصاص ورجع الواصلون من الجيزة الح أما كنهم وحضر الالني اليجبة الطرانة (وفيه) حضر صالح أغا القابحي الي السيد عمر النقيب وأخبره انبهم تواعدوا مع أحمد باشا في عصر غدمن يوم السبت اماأن ينزل أو يستمر على عصيانه فلما كان يوم السبت في الميعاد أفر جواعن ضعفاء الرعية الكائنين بالقلمة وكذلك النساء بعدما أخذوا مامعهم من الاهتمة والثياب وأبقو اعتدهم الشبان والاقوياء للمعاونة في الاشغال وأظهر واللمخالفة وامتنعوا من النزول و بانواعلى ذلك و كثر اللغط في الناس وانقضى شهر رسيم الثاني على ذلك

﴿ شهر جمادي الاولى سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الاحد ( فيه ) ضربو أدلاثة مدافع من القلعة وقت الشروق وكانها أشارة وعلامة لا محابهم (وفي يوم الاثنين) مبح جماعة من الجيزة اليجهة انبابة وكان ببولاق طائفة من المسكر يتر امحون بجهة ديوان العشور فضربوا عليهم مدافع فحصل ببولاق ضجة وركب محمد علي باشاأ واخر النهار وذهب الى بولاق ونزل يتعمر بيك الارنؤدي ووضب جملة من المسكر وعدواليلا وطلموا غاحية بشتيل وحضروا الىجهة انبابة يومالثلاثاء وتحاربوا مع من بهاحتي أجلوهم عنهاوع لموا هناك مناريس في مقاباتهم و استمر و اعلى ذلك يتضار بون بالمدانع ( وفي يوم السبت ) سابعه طلع بشيراً عَا القابجبي وصالحأغا والسايحدار الى القامة وتكلمو امع أحمد باشاومن معهوقد كانت وردت مكاتبات من قبطان باشافي أمر أحمد باشتم نزلو اوصيحبنهم كتخدا أحمد باشاالي يات سعيد أغاالو كيل وركبوا معه الى بيت محمد على باشا واختلوا مع مضهم مم طاع صالح أغاواً ربعة من عظمام مم نولوا مم طلعوا وترددوا في لذهاب والاياب ومراددة الخطاب وبات الكتخدا ألفل وطاب القلماويون شروطا وعلائنهم الماضية وغير ذلك وانتهى الكلام بينهم على نزول أحمد باشا المخلوع في يوم الاثندين وتسليم القلمة والحبيخانة (وأصبح يوم الاثنين) فطلبوا جالا لحمل أثقالهم فأرسلوا الي السيدعر فجمع لهسممن جمال الشو اغرية مائتي جمل فنقلوا علمها مناعهم وقرشهم وأنزل الباشاحريم الى بيت مصطفى أغا الوكيل ونزل كثير من عساكرهم وخدمهم ومهمتغيرو الصوروذهب أكثرهم بعزالهم الحبولاق ونهبو ابيوت الرعاياالتي بالقلعة وأخذو اماوجدوه فيهامن المتاع وطلع حسن أغا سرششمه بجملة من العسكر الى القلعة وانقضى ذلك اليوم ولم ينقض نزو لهم وحضر الوالى أيضا وقت العشاء الى بيت السيد عمروطلب خسين جملافلم يتيسر الابعضها ( وأصبح يوم الثلاثاء ) فأنزلوا با في متاعهم ونزل الباشا المخلوع من باب الجبل في را بع ساعة من النهار على جهة باب النصر وم من خارجه الىجهة الخروبي وذهب الي بولاق وصحبته كتخدا محمد علي باشاوعمر بيك وصالح أغافوش وأنزل حجبته مدانع تموق بعضها عندالذ مجزية لضعف الاكاديش وسكن سيت السيدعمو النقيب وسكن صالح أغا بيت شيخ السادات وذلك عاشر جمادي الاولى واطمأن الناس بعض الاطمئنان مع بقاءالتحوز وأرسل السيدعمر فنادي تلك الليلة استمرار الناسعلي التحرزوالسهروضبط الجهات

قان القوم لاأمان لهموانحشر وافي داخل المدينة والوكائل والبيوت ولابتركون قبائحهم وأما الامراء المصرلية فانهم وصلواالى انتين واجتمعواهناك ماعداعلي بيكأ يوب وسليمان بيك وعباس يكفأنهم بالجيزة مع على باشاو ماسين بيك وأما الدالاتية الانجاس فانهم مستمر ون على نهب البلا دوسلب الاموال وأذية العباد ونهبوا كاشف الغربية وهجمواعلى سمنود وهيمدينة عظيمة فنهبوا بيوتها وأسواقها وأخذوامافيهامن الودائع والاموال وسبوا النساء وفعلوا فعالاشنيعه نقشعر منهاا لابدان ثم انتقلواالي المحلة الكبري ومم الآنجا وأمامحد بيك الالغي فانه حاصر دمنهو ومدة مديدة الم يتمكن منها ثمارمحل عنها ورجم مقبلا ووصل الى نامية الطرانة وأماقبطان باشا فانه لم يزل مقيماعلي ساحل أبي قير (وفي يوم الخيس )وصلت الاخبار بذهاب قبطان باشاالي سكندرية (وفي يوم الاحد) خامس عشره نزل أحمد باشا لمخاوع الحالمراكب ن بولاق وسافر الى جهذ بحرى بع اله وأنباعه المختصين به وتخاف عنه ك خداه وعمر بيك وصالح قوش و الدفتر دار وكثير من أنباعه ولم يسهل بهـــم مفارقة أرض مصي وغه تمهامع أنهم مجتهدون في خرابها ( وفيه ) وصل الالني الكبير والصغير الي بر الجيزة ( وفي يوم الاثنين )اتفق جماعة من الارنؤدوقه حدوا الذهاب الي برالجيزة فوصل خبرهم الي محمد علي باشا فارسل البهم عسكرا ومعهم حجو فلحقهم عندالممادي بحرى بولاق فقتلوا منهم نحو العشرين وهرب باقيهم وتفرقوا ( وفيه ) بني ججاج الخضرى حائطا و بوابة على الرميلة عند صرصات الغلة (وفي يوم الاربعاء) سابع عشره قبض محمد على باشاعلى جرجس الجوهرى ومعج اعة من الاقباط فيسهم ببيت كتنخدا وطلب حسابه من ابتداء سنة خمس عشرة وأحضر المعلم غالي الذي كان كأب الالغي بالصميد وألبسه منصبه في رئاسة الاقباط وكذلك خلع على السيد محمد بن المحر وقى خلع الاستمر ارعلى ما كانعليه أبوممن أمانةالضر بخانهوغيرها ( وفي تلك الليلة ) قتل شخص كبير بيكياشي تحت بيت الباشابالاز بكية وضر بوالمو تهمد فعاوذاك لامر نقمو هعليه ( وفيه )سافر كتحدا بيك الي جهة المنوفية وقبضعلي كاشفها وأخذمامعه من الاموال التي جمعها من منهوبات البلادو دل على ودائمه وأخذها أيضا و وجدله غلالا كشيرة ومواشى وغير ذلك ( وفي يوم الجممة عشرينه ) المو افق لحادى عشر مسرى أو في النيل المبارك أذرعه ونودي بذلك وأشيع فيذلك اليوم وصول فرقة من الامرا المصريين من خلف الجبل وباث الناس مستمدين للفرجة على موسم الخليج على العادة فأمر الباشاباخر اج الحيام والنظام الي ناحية الجسنر وعمل الحواقة ثمآمر بكسرالسدليلا فحاطاته الهار الاوالماءيجري في الخليج ولم يذهب الباشاولاالقاضي ولاأحدمن الناس ولم يشمر وابذلك وكان قد بالغهو رودالا مراء فتأخرعن الحروج وهم ظنوا خروجه مع المسكوالي خارج المدينة وفى وقت الشروق من ذلك البوم وصل طائفة من الامواء لي ناحية المذبح وكسر وابو ابة الحدينية و دخاو امن باب الفتوح في كبكبة عظيمة و خلفهم نقاقير كثيرة وجمال واحمال فشقوامن بين القصرين حتي وصلوا الى الاشرقية وشخص لممانياس وضجوا بالسلام

عليهم ويقولهم نهاره بارك وسعيدوا لحمدللة على السلامة وشخص الناس وبهنوا وخمنوا التخامين فلما وصلواعطفة الخراطين افترقوا فرقتين بدخل عثمان بيك حسن وشاهين يكالمرادى وأحمد كاشف سليم وعباس بيك وغيرهم كشاف وأجناد ومماليك رعبيد كثيرة نحو الالف وخلف كلطائفة نقاقير وهجن وأيديهم البنادق والسيوف والاسلحة ومروا بالجامع الازهر وذهبو الى بيت السيدعمر والشيخ الشبرقاؤي فامتنع السيدعمرمن مقابلتهم فدخلوا الى يت الشيخ الشرقاوي وحضر عندهم السميدعمر فطلبوامنهم النجدة وقيام الرعية فقالو الهم مذالا يصح ولم يكن بينا وبينكم موعد ولااستعداد والاولى ذها بكم والاأحاطت بناو بكم العساكر وقتلونامعكم فعند ذلك ركبوا وخرجو امن باب البرقية وبعد خروجهم حضر في أثرهم حسن بيك الارنؤدى في عدة وافرة من المسكر وهم مشاة وخرج خلفهم فو جدهم خرجوا الى الخلاء فرجع على أثره وأماالفرقة الاخري فانهم وصلوا الي باب زويلة وتقدمو اقليلا الى حية الدرب الاحر فضرب عليهم المسكر الساكنون هناك بالرصاص فرجم واالقية رى الي داخل باب زويلة وأراد واالدخول الي جامع المؤيد والكرنكة بثلك الناحية فضرب عليهم المغاربة والمرابطون هناك فاصيب منهم أشيخاص وقوي جاش العسكرالذين جهة الدرب الاحمر ااسمعو اضرب الرصاص وتنبه غيرهمأ يضاوا جتمعو المعاونتهم وانصرع منهم الاثة أشحاص وقعوا الي الارض فاماعا ينواذلك ولواالادبار ونبعهم العسكر يضربون فيأقنيهم الميز الوافي سيرهم الي انتحاسين وقد أغلق الناس بواية الكعكيين وكذلك بوابة الخراطين و بوابة البندقانيين وكان حجوالساكن بالخرفش عند ماسمع بدخوهم لحقه الفزع والخوف فخرج من يته بعسكره يريد الفرار وخرج من عطفة الخر نفش وذهب الي جهة باب النصرلظنه انه لا يمكنه الخروج من باب الفتوح الذي دخاوا منه فلماوصل الي باب النصر وجده مغلوقا وامتنع المرابطون عايه من شحه فعاد على أثره و ذهب الى باب المتوح الم يجد به أحسدا فاطمأن حيننذ وعلم وورأيهم فأغلقه وأجلس عنده جماعة ، ن أثباعه ورجع على أثره الى جهة بين القصرين فصادف أدبار الجماعة والعسكر في أقفيتهم بالرصاص نعند ذلك قوى جاشه وضرب في وجوههم هو ومن معهمن العسكر فاختب لالقو و قط في أيديهم وعلمو اله قد أحيط بهم فنزلو اعن خيو لهم ودخل منهم جاءة كثير زجامع البرقوقية وذهب منهم طائفة كبيرة بخيو لهم نحوا لمائة اليجهة باب النصر فوجدوه مغلوقا فنزلواأ يضاعن خيولهم ودخلوا العطوف ونطوا من السورالي الخلاء وتفرق منهم جماعة اختفوافي الجهات وبمض الوكائل والبيوت ولماانحصرالذين دخلوا جامع البرقوقية وأغلقواعلى أنفسهم الباب احتاطت بهم العسكر وأحرقوا الباب وتسو رأ يضاعليهم جماعة من العطفة التي بظاهر البرقوقية وقبضوا عليهم وعروهم ثيابههم وأخسذوا مامعهم من الذهب وانتقو دو الاسلحة المثمنة وذبحوا منههم نحوالخسين مسل الاغنام وسحبوانحوذلك العددبالحياة ومم مرايامك شوفوالرؤس حفاة الاقدام مونوقوالايدي يضر بونهم ويصفعونهم على أقفيتهم ووجوههم ويسهبونهم ويستعونهم ويستجونهم

على وجوههم حتى ذهبو ابهم وبرؤس القتلي الي ببت الباشا بالازبكية وكان فداستعد للفرار وتحمير فى أمره و نزل الى أسمل ير يدالر كوب واذا بالمسكر داخلون عليه ومعهم الرؤس والاسري في أيديهم فعند ذلك سكن جاشه وامتلافرها ولماه شبل بين يديه أحمد بيك تابع البرديسي الذي كان أميرا بدمياط وحسن شبكة ومن معهدماقال لاحمدييك باأحمد بيك وقعت في الشرك فطلب ماء فحلوا كتافه وأتوه بماء يشرب فنظر لمن حوله وخطف يطقاناهن وصط بعض الواقهين وهاج فيهم وأراد قتل محمد على باشاوقتل أنفارا فقام الباشاو هرب الى فوق وتكاثروا عليه وقتلوهو وضعوا باقي الجماعة في جنازير وفي أرجلهم القيود وربطوهم بالحوشوهم على الحالة التي حضر وا فيهامن المرى والحقارة والذلة (وفي ثاني يوم) أحضروا الجز أرين وأمروهم بسلخ الرؤس بين يدي المعتقاين وهـــم ينظرون الى ذلك وأحضروا جماعة من الاسكانية فحشوها تبنا وخيطوها (وفي ليلة الاثنين) خرج عابدي بيك بمساكر الارنؤ دبراوبحرا اليجهة طرافالنتقي معمن بهامن المصريين وكان بهاابراهيم بيك المكبير وابنهم رزوق بيكوأم اؤهم فقتل من عسكرالار نؤدع لمة كبيرة وولوا منهزمين وحضروا الى مصر وغرق من سم أكبهم مركبان في ليلة الثلاثاء (وفي تلك الليلة قتلوا المعتقلين ماعدا حسن شبكة ومعه أثنان فيل انهم عملواعلي أنفسهم ثلثمائة كيس فأبقوهما وقتلوا الباقي قتسلا شنيها وعذبوهمم فيالقتل من أول الليمل المره تم قطعوار ؤسهم وحشوها ثبنا و وسقوها في مركب وأرسلوها الى كندرية وعدتهم الانة وغانون رأساو فيهممن غيرجنسهم واناس جربجية ملتزمون واخثيارية التجؤااليهم ورانقوهمفي الحضو روبعثوامن يوصلهم الىاسلامبول وكتبوافي المراسلة انهم ماربوهم وقاتلوهم وحاصر وهم حتى أفنوهم واستأصلوهم ولميبة وامنهم باقية وهذه الرؤس رؤس أعيانهموأ كابرهم فكازعدة من قتل في هذه الحادثة من المعروفين المنصبين مراد بيك تابع عثمان بيك حسن وقبطان بيك تابع البرديدي وسليم بيك الغربية وأحمدييك الدمياطي وعلى يك تابع خليل بيك رنحو الخمسة والعشرين نء عاليكهم وأتباعهم ونجاحسن يبك شبكية واثنان معهدون أتباعه وباقيهم أشخاص مجهولة وفيهم فرنساوية وأرنؤ دية ولمبتنق الامراء المصرية أقبع ولاأشنعمن الدلاة الى ناحية الخانكة بمدماطافوا اقليمالغربيةوالمنوفيةوالشرقية والدقهليةو فملواأفمالا شنيعة من النهب والسلب والقتل والاسر والفسق ومالايسطر ولايذ كرولايكن الاحاطة ببعضه (وفيه) أفرجواعن جرجس الجوهرى ومن معه على أربعة آلاف وثمانمائة كيس وأن يبتى على حاله فشرع في توزيمها على باقي الاقباط وعلى نفسه وعلى كبرائهم وصيار فهم ماعدافاتيوس وغالى وحوات عايه النحاويل وحصل لهم كرب شدېدوضج فقراؤهمواستفانوا(وفي يوم الجمعة)خوج عدة كبيرةمن المسكر الي ناحية الشرق لمحار بة الدلاة وأميرهـم عمر بيك تابع عثمان بيك الاشقر ومحمد بيك المبدول وكثير من الاجنادالصربة وحسن باشا الارنؤدي (وفي يومالسبت) رجع القرابة المشاة وذهب الحيالة خلفهم متباعد ين عنهم عرحلة فكان شائهم أن الدلاة المذكورين اذا وردوا قربة نهبوها وأخذ واما و جدوه فيها وأخذوا الاولاد والبنات وارتحلوا فيأ في خلفهم العرب النايعون خلفهم فيطلبون الكلف والعلمة و بنهبون أيضا ما أمكنهم تمير تحلون أيضا خلفهم فتنزل بعدهم التجريدة فيفعلون أقبيح من الفريقين من النهب والسلب حتى ثياب النساء وأخذ الدلاة من عرب الما تدخمه ما أنه جمل و ذهبوا على طريق رأس الوادى (وفيه) وردا لخبر بوصول كتخدا بيك الى منوف و قبض على كاشفه وأخذ منه ماجعه تم أنه فرد على البلاد التي وجديها بعض العماراً مو الامن ألف ريال فأزيد و حصر ذلك في قائمة وهي نحوالستين بلدا وأرسل يستأذن في ذلك و يطلب عدم الرفع عن شي منها ليحمل قدر ايستمان به على علائف العسكروج اكيم وليكمل خراب الاقليم وانقضي شهر جادي الاولى

﴿ شهر جادى الثانية سنة ١٢٢٠

استهل بيوم الاثنين (في ثانيه) وصل ولد اعجد على باشا الى ساحل بولاق فركب أغوات الباشاواستقبلوهما وأحضروهماالي الازبكية وعملو الهماشنكاتلك الليلة (وفي ثالثه) طلع محمد على بإشاالي القلعة وأجلس ابنه الكبيريها وضر بواله في ذلك الوقت مدانع (وفي رابعه) رجع عابدي بيك ومن بصحبته ،ن المصرلية منجهة الشرق وقد وصلواخلف المدلاة الى حد العائد شمر جعو أو ذهب الدلاة الى جزة الشام بامهممن المال والغنائم والجمال والاحمال وعديتها كثرمن أربعة آلاف جمل ومانهبوه من البلادوأسروه من النساء والصبيان وغير ذلك وكانوامن نقمة للهعلي خلقه ولم يحصل من مجيمهم وذهابهم الازيادة الضرر ولميحصل للباشا لمخلوع الذي استدعاهم لنصرته الاالخذلان وكان فيعز مهوظته أنهم يصيرون اعوانه وأنصاره ويستعينيهم وبطائنةالينكجرية على ازالةالطائنة الاخري فانتحس بقدومهم وأورثهاللة ذلم وتخلو اعده وخذلوه وضاع عليه ماصرفه عليهم في استدعائهم وملاقاتهم و خلعهم وتقدمام م ومصارفهم وعلائفهم وخرجهم ولم ينفعوه بنافعة بل كانواس الضرر الصرف عليه وعلى الاقليم وكان كلاخوطب أوعوتب فيأمرأوفعل قول اصبروا حتي نأتي الدالاتية وبجصل بعددلك النظام فلم يخصل بوصولهم الاالفساد العام وانقضت دولته وانعكست قضيته (ونيه) شرعو افي عمل دفتر فردة على البلادالتي بقي فيها بعض الرمق (وفي خامسه) حضر كَمْخدا بيك ليلاوأشار بابطال ذلك الدفتر لما فيه من الاشاعة والشناعة وأتفق معالباشاوالمتكامين أنه يفعل ذلك باجتماده ورأ يهور جعفى تلك الليلةوشرع فى التحصيل مع الجور والعسف الزائد كماهوشأتهم (ونيه) سافر أيضا جائم أنندي الدفتر دار وسافر صحبته قابجي باشا الاسود السمى بشير اغاز وفيه) سافر بعض كبرائهم الى جهة السويس ليأتي بالمحمل (وفي يوم الجمعة) وردأحمدأ فنديمن سكندرية وهوالذي كانبالدفتردارية في العام السابق ومنعه أحمد باشاخو رشيدمن الورودوكة بوافى شأنه عرضحال من المشايخ والوجاقلية بمنعه وابقاء جانم أفندى واسلمر بالاسكندرية

الى مذا الوقت وحضرالآن بمراسلة من قبطان باشا وأحضر صحبته تقرير السعيداً غاعلي الو كالةوا بقائه على ماه وعليه و نظر الخاصكية اسليمان أغاحافظ (وفي يوم الاحدر ابع عشره) تغيب جرجس الجوهري قية ال انه هرب ولم يظهر خبر موطلب محمد على فلتيوس وغالى و جرجس الطويل (وفي يوم الاثنين) حضر عجدكتخدا الالني بجواب من مخدومه وقابل محمد على باشاوذهب الي بينه لقضاءاً شغاله (وفيه)وصلت القافلة والمحمل وأراد الباشانهب قافلة النجار فصالحواعلي أحمالهم بألف كيس و دخل المحمل في ذلك اليوم صحبة المسفر (وفيه) طلب الباشاحسن أغانجاتي المحتسب والامير ابراهيم الرزاز وطلب أن يقلدحسن أغا كتخدا الجيجوا لاميرابر اهيم ديوداربشرطأن يكافأ نفسهمامن مالهمافاعتذرا بعدم قدرتهماعلى ذلك فيسهماوطلب من كل و احدمنهما خسمامة كيس وغزل حن أغاوة لدعوضه آخر يسمي قاضي أوغلي على الحسبة (وفي يوم الثلاثاء) ظهر الخبر عن جرجس الجوهري بأنه ركب من دير مصر المتيقة وذهب الى الامراء الصراية بناحية التبين (وفي يوم الاربعاء سابع عشره) توفي الشيخ محمد الحريري مفق الحنفية (وفي يوم الجمعة السم عشره) توفي حسن افندي ابن عثمان الاماحي الخطاط (وفيه) قلدوا على جلي بن أحمد كتخدا على كشوفية القليوبية ولبس القفطان وركب بالملازمين ( وفيه ) سافو عه كتخدا الالني عائدا الى مخدومه و ذهب صحبته السلحدار وموسى البارودي (وفي عشرينه) تقلد الحسبة شخص يقال لهعبد اللهقاضي أوغلى وكذلك لقلدقبله بأيام ابراهيم الحسيني الزعامة وهوحليق اللحية وتقلد مجمد من بماليك اسمعيل بيك يرف بالالني وهوزوج هانم أبنة بذت اسمعيل بيك أغا مستحفظان (وفيه ) أفرجو اعنحسن أغاالمحتسب وابراهم الرزاز وقر رواعلي الاول خمسة وستبن كيسا وعلى الثاني خمسة عشركيسايقومان بدفعها (وفيسه ) أنزلواقوائم على البلاد والحصص التي كانت يحت الترام جرجس الجوهري الي المزاد فاشتر اها القادرون والراغبون (وفي حادي عشرينه) قلدواياسين بيك كشوفية ني مويف والنيوم وكذلك لبسوا كاشفا على منغلوط وغيرها (وفي أواخره) حضر محمد كتخدا الالغي والسلحدار وذكروامطار بات الالني وهوانه يطلب كشو فية الفيوم وبني سويف والحيزة والبحيرة ومائتي بلدالتزام وانهيأتي اليالجيزة ويقيم بهاو بكون تحت طاعة محمد على باشا و تشاور وافي ذلك أياما وأماباتي الامراء المصرليين فانهم انتقلو امن مكانهم وترفعوا الى جهة قبلي بناحية بياضة ثم اتفق الرأي على أن يعطو مم من نوق جرجا و ينزل بها الحا كالمولى علما من العثمانية وان المصربين القبالي اقتسموا بينهم البلاد ويقومون بدفع المال والغلال الميرية وكل ذلك الأملله ولاحقيقة من الطرفين وكتبو اللالني مكاثبات بذلك وأن بكون في ضمنهم ( وفي أواخره ) أبضااحناج محمدعلي باشاالى باقي علوفة العسكر فتكلم مع المشايخ في ذلك وأخبرهم بأن العسكر باق للم ثلاثة آلاف كيس لانمرف لتحصيلهاطريقة فانظروا رأيكم فيذلك وكيف بكون العمل ولميبق الاهذه النوبة ومن هذا الوقت اذاقبض المسكر باقي علائفهم سافروا الي بلادهم ولم يبق . نهم الا

المحتاج اليهم وأرباب المناصب ولا يأخذون بعدذلك علائف فكثر التروي في ذلك ولغط الناس بالفردة وتقريراً موال على أهدل البلد وانحط الامربعدذلك على قبض ثلث فائظ من الحصص والالتزام فضيح الناس وقالو اهذه تصير عادة ولم يبق للناس معايش فقال نكتب فرمانا و ناتزم بعدم عود ذلك ثانيا و نرقم فيه لعن الله بن بفعلم امرة أخرى و نحو ذلك من التمويهات الكذبة الي أن وضى الناس و استقر أمرها و شرعوا في يحرير ها و طلبها

46

ری

خا

ي

٢

## ﴿ شهر رجب الفرد منة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الاربعاء (وفي حادي عشره) سافر محمد كتخدا الالغي بالجواب المتقدم الي مخدومه ومدان قضى أشغاله واحتياجاته من أمنعة وخيام وسروج وغير ذلك وخرجيا - بن بيك و إلتي الكشاف المسافرون الى الحبيزة وطابوا المراكب حتى عزوجو دهاوامتنع ررودهامن الحبهة البحرية (وفي ثالث عشره) سافر المذكورون بعساكرهم وسافرأ يضاعلي باشاسلحدارا حمد باشاخو رشيدا لمنفصل الي سكندر بة وأماقبطان باشافانه لم بزل بنغسر سكندرية (وفي منتصفه) برز طاهر باشا الذاهب الى البلاد الحجازية بعما كره اليخارج باب النصر ( وفيه ) وردت الاخبار بأن الوهابيين استولواعلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأنم التسليم بعد حصارها نحوسنة و نصف من غيرحرب بل تحلقو احرلها وقطعوا عنهاالواردو لمغ الاردب الحنعاة بهاماتة ربال فرانسه فلمااشتد بهم الضيق سلمو هاودخالها الرهابيون ولم يحدثوا بهاحد ثاغبير منع النكرات وشرب النباك في الارواق وهدم القباب ماعدا قبة الرسول صلى الله عليه وسلم ( وفي تاسع عشره ) وقع بالازبكية ممركة بن المسكر قتل بهاواحد من أعيانهم و أثنان آخر أن ورجل سائس و بغل وفرس و حمار ( وفي خامس عشرينه ) وردالخبر بسفر القبطان وأحمدباشاخورشيد من نفرسكندر بة ( وفيه ) حضر أهل وشيديتشكون الى السيدعمر القيب والمشايخ ويذكرون ان محمد على باشاأ رسل بطلب منهم أربعين ألف ريال فرانسه على ألا تعشر نفرا من التجار بقائمة (وليه) حضر محمو دبيك الذي كان بالمنية وتواترت الاخبار بوصول الغز المصريين الى أسيوط وملكوها وأما لالني فانهجهة الفيوه ووقع بينه وبين جماعة ياسين بيك محار بة وظهرعايهم وأرسل ياسين بيك يطلب عسكرا وذخيرة ( وفي خامس عشرينه ) ركب المشايخ والسيدعمر النقيب الى محمد على وترجو اعنده في أهل رشيد فاستقرت غرامتهم على عشرين ألف فرأ نسه وسافرو أعلى ذلك وأخذو افي محصيلها (وفيــه) طلب بترك الديرواح:جوا عليــهبهروب حرجس الجوهرى وانحط الامرعلي المصالحة بمائة وأربعين كيساوزعهاالنصارى على بعضهم ودفعوها مر شعبان سنة ١٢٢٠ ک

استهل بيوم الجمعة ( فيه ) أمر محمد على باشا برفع حصص الالنزام التي على النساء ويتبوا قوائم من ادها و انحط الامر على المصالحات بقدر حالهن وغير ذلك أمور كثيرة وجزئيات وتحيلات على

استنضاح الاموال لا يمكن ضبطها (وفي أواخره) زوج محمد على حسن الشماشرجي تابعه ببنست ليم كاشف الاسيوطى وهي بنت بنت عبد الرحمن بيك تابيع عمان بيك الجرجاوى وهي ربيبة أحمد كاشف تابيع سليم كاشف الذكور فعقد واعقدها وعملو الهامهما ببيت أمهاها نم بحارة عابدين واحتفل بذلك محمد على وأمر بأن بعمل لهازفة مثل زنف الامراء المنقده بين و نبهوا على أرباب الحرف فعملوا لهم عربات وملاعب وسيخر يات فاموا بكلفها من مالهم الموزع على أفر ادهم و داروا بالزفة يوم الحميس غاية شعبان وحضر محمد على الى مدرسة الغور بة مع أولاده اليرى ذلك وعمل له السيد محمد المحروقي ضيافة في ذلك اليوم وأحضر اليه الغداء بالمدرسة و المائقضي أمر الزفة شرعوا في عمل موكب المحتب ومشايخ الحرف لوقية ومفان وحضروا الي بيت القاضى و لم يثبت الهلال تلك الليلة و انقضى شهر شعبان

﴿ واستهل شهر ر مضان بيوم السبت سنة ١٢٢٠ ﴾

وفي هذا اليوم شح وجوداللحم وغلاسمر ولعدم المواشي وتوالي الظلم والعسف والفردوالكاف على القري والبلادحتي بلغ الرطل اللحم الجفيط الهزيل خسة وعشرين نصفا ان وجدو الجاه وسي اثني عشر نصفا وامتنع وجو دالضاني بالاسواق بالكلية رأساو اااستهل رمضان انكب انباس على من يوجد من جزارى اللحم الخشن وكذلك شع وجودالسمن وعدم بالكلية واذاوج دمنه شئ خطفه العسكر وذهبوابه الى سوق انبابة يومالسبت أول رمضان ونهبو اماو جدوه معالفلاحين من الزبد والحبن وغيرذاك وزادفحشهم وقبحهم وتسلطهم على ايذاءالناس وكثروا بالبلدوانحشر وامن تلجهة وتسلطوا على تزوج النساء قهرا اللاتيمات أزواجهن من الامراء المصرلية ومن أبت عليهم أخذواما بيدهامن الالتزام والايراد وأخرجوها من دارهاونهبوا متاعها فما يسعم االاالا جابة والرضا بالقضاء وتزوج بعضهم بزوجة حسن بيك الجداوي وهي بنتأحمد بيك شنن وأمثالها ولم بنفههن الهروب ولاالاختفاء ولا الالتجاء وتزيوا بزى المصريين في ملابسهم وركبوا الخيول السومة بالسروج المذهبـة والقلاعيات والرخوت المكافة وأحدق بهم الخدم والاتباع والقواسة والسواس والمقدمون ووصل كل صعلوك منهم الا يخطر على باله أو يتوهمه أو يتخيله و لا في عالم الرؤيا مع الحراف الطبيع والجهدل المركب وعمى البصيرة والفظاظة والقساوة والتجاري وعدم الدين والحياء والخشية والمروءة ومنهمهن تزوج الاثنئين والثلاث وصارله عدة دور (وفيه) تواترت الاخبار بما حصل لياسين بيك وأنه بعدانهز امه هرب مجماعة قايلة وذهب عندسليمان يك الموادى وانضم اليه ( وفي ثالث عشره ) نهبو يبت ياسين بيك المذكور وأخذوامافيه ونفوا محمدا تندي أباه وآنزلو في مركب وذهبوابه لي بحري وقيل انهم قتلوه ( وفيه ) وردت الاخبار بأنه غرق بمينا الاسكندرية احد عشر غليونا من الكبار وذلكأنه في أواخرشميان هبت رياح غريةعاصفة ليلافقطعت مرامي المراكبود فعتما الرياح الي البرفانكسرت وتلف مافيهامن الاموال والانفس ولم ينجمنها الاالقليل وكذلك تلف ثمان وأربعون

مركباواصله من الدالشام الي دمياط بيضائع التجار (وفيه) حضر جماعة من الالفيذالي برالجيزة وطابرا كلفامن اقلم الجبزة وقبضوها ورجموا الى النيوم ومضى فى أثرهم عربان أولاد على من احية البحيرة وعانوا بأرادي الجيزة فعينواله مطاهر باشاالذي كان مسافر االي بلاد الحجاز وخرج بمساكره وخيامه و، و كبه الي خارج إب النصرونصب وطاقه وصاريضرب في كل ايلة مدافعه وطبله ونوبته واستمره قيماعلى ذلك تحوثلا تنقشهور ومم بجمعون له لاموال ويفردون الفردعلى الاقاليم ويقولون برسم تشهيل العسكر المسافر للخوارج واستخلاص البلاد الحجاز بتمن أيديهم ولميز الوايحتجوا بعدم أخذالنفقة وفي كل يومية المون شيأ بعدشي ويدخلون الي المدينة ويتفرقون الى الحبرات حتى لم يبق منهـــم الاالقايال شم انهم وتحلوامن مخيمهم بحجة العرب وطردهم من الجيزة الماعدوا الي الجيزة دخلو الي دور هاوسكنوها غصباعن أهاماواستولوعلي فراشهم ومتاعهم ولميخرج منهم أحدالمرب ولميتعدوا خارج السور وبطل أمر السفرة المذكورة (وفي السع عشره) أرسل مجدعلي من قبض على الأغا الشمهد انجبي وعشمان أغا كتيخدا بيك ابقا وقت الغرب وأنزلو هاالى بولاق في مركب وذهبو ابهما يقال انهم قتلوها ومعهما ائنان أيضامن كبار العسكرو لم يعلم سبب ذلك وأنزلوا حصصه في المزاد ( و فيه ) فليحواطاب الميرى من المائنز وبين عن سنة احدي وعشر بن مع ان سنة ناريخه لم يستحق منها الثاث وكانو افتحوها ومجلة لقدر الاحتياج وقبضوا نشفها وطلبوا النصف الآخر بمدأر بمةأشهر وأماهد دفطلبوها بالمكامر قبل أوانها بسنة وخصوصافي شهر رمضان مع مااناس فيدمن ضيق المدش وغاو الاسمار في كل شيء بل وعدم وجود الاقوات ووقوق المسكر خارج الدينة يخطفون مايأتي بهالفلاحون من السمن والجبن والتبن والبيض وغير ذلك ومن دونهم المربو مثل ذلك في البحر والمراكب حتى المنع وجود الجلوبات برا وبحرا وطابوا لمراكب المفواله ماكر بالتجاريد نتمامع القادمون نوقفوا عن القدوم خوفامن النهب والتسخير ولمببق بسواحل البحر مركب ولاقارب وبطل ديوان العشور ووصل مرالعشرة أرطال السمن ستمانة اصف فضة ان وجدو العشر ذمن البيض بخمسة عشر نصف فضة ان وجد و لدجاجة بأربين نصفا والرطل الصابون بستين نصفاولم يزل يتزايد حق وصل الل الحمائة و دشرين والراوية الماءبأر بعين نصفاوالرطل القشطة بمتين نصفاوالر دال من السمك الطري بستة عشر نصنا والقديدالماوح بعشر نأنصاف وقدكان يباع بذعنين وبالعدد من غيروزن والحوث الفسيخ بأربعين نصفا وقس على ذلك ( وفي عشر بنه ) وجمع خازندار طاهر باشاالي جهة اله دلية ثانيا ومعه حملة من العسكر وصارو ايضر بون في كل ليلة مد نعين واستمرطاهم باشا بالجيزة (وفيه) كتب محمد على باشه كاتبة الي الامراء القيالي وأرسل بهامصطفي أغالوكيل وعلي كاشف الصابونجبي ليصطلحوا علي أمر (وفيه) وصل أيضاح اعة من الالفية الى جهة سقارة و بلاد الحيزة وطابوا منها كلفة ودرامم ﴿ ٢٤ - جبرتي \_ ت

تلم قف فاك بات

مبان دلك

رف

على عشر عشر المحل المحل

م ون

وأنه

3:5

ري

کار

فامر محمد على بخروج العساكر نثلكؤ اواحتجوا بطلب العلوفة فعزم على الخروج بننسسه فلماكان ليلة الاربعاء سادس عشرينه طلب كبار العساكر وركب مهم الى مصر القديمة وشرعوافي التعدية بطول الليل وهم محمدعلي وعسكره وخواصه وعابدي يكوعمر بيك وصالح قوش والدلاة وكبيرهم وعلى كانف الذى تزوج بنت شنز وأنباعه في تجمل وكبير الدلاة وطائفة وركب الجميع وقت الشروق وبرزوا الىالفضاءوانفردكل كببر بعسكره خمسة طوابيروستةو نظرواعلى البعدمنهم فرأوا خيالةمن المر بان وغيرهم متفرقين كل جماعة في ناحية فحمل كل طابور على جماعة، نهم فانهز مو المامهم فساقوا خلفهم فخرج عليهم كمئن من خلفهم ووقع بينهم الضراب وحمل علي كشف و آخر بقال لهأوزى فى جاعتهم فرأوه مجملا فظنوه محمدعلي فاحتاطوا بهونكاثر واعليه رأخذو وأسيراهوو من معه وفرمن نجا منهم ووقعت فبهمالهز يمةورجمع الجميم القعقري وعدوا اليبر مصر من غير لأخير وذهب من الارنؤد وأغراض نفسانية يطول شرحها وتحزبوا حزبين حزب معالشيخ عبدا للة انشرقاوى وحزب مع الشيخ محمدالاميروهم الاكثروجعلوا الشيخ الاميرناظراعلى الجامع وكتبواله تقريرا بذلك من القاضي وختم عليه الشايخ والشبخ السادات والسيد عمر افندى القيب وكانت انتظارة شاغرة من أيام الفرنسيس وكان يتقلدهاأ حدالامراء فلماخرج الاحراء من مصرصاوت تابعة للمشيخة لوقت تاريخه فانفعل لذلك الشيخ الشرقاوي ولمافعلوا ذلك اجتهدالشيخ الامير فىالنظر لخدمة الجزامع بنفسه وبابنه وأحضر الخدمة وكنسوا الجامع وغسلوا صحنه ومسحوه وفرشوا المقصورة بالحصر الجدد وعلقوا قناديل البوائك وصاركل يوميقف على الخدمة ويأمرهم بالنيظيف وغسل الميضاة والمراحيض وأمر بنلق الابواب من بعد حالاة العشائماع حدا الباب الكبير ورتبو له بوابا وطردوا من بيت به من الاغراب الذين يلة نون الحصر ويلوثونها ببولهم وغائطهم ونحوذلك (وفي غابته ليلة الاحدالتي هي ليلة العيد) عدى طائنة من العسكر الي ير الحيزة و انضموا الى الاخصام وحصل في المسكر ارتجاج واختلافات وعملواشنكافي تلك الليلة في الازبكية بعد ماأنينو اهلال شوال بعد العشاءالاخيرة وقدكانوا أسرجوا المساجدوصلوا التراويجثم طفؤا المنارات في ثالث ساعة من الليال ﴿ شهر شوال سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الاحدالمذ كوروجميه عالاه ورمى تبكة والحال على ماهو عليه من الاضطراب و لمجصل في شهر رمضان لاناس جمع حواس ولاحظوظ ولاأ من وانكف الماس عن المرور في الشوارع ليلا خوفامن أذبة العسكر وفي كل وقت يسمع الانسان أخبارا و نكات وقبائح من أفاعيلهم من الحطف والقتل وأذية الناس ( وفي رابعه ) قلد وامناصب كشوفات الاقاليم وتهيؤ اللذهاب وعملوا قوائم فرد ومظالم على البلاد خلاف ما تقدم وخلاف ما يأخذه البكش ف لانفسهم وما يأخذونه قبل نزوام وذلك

أنه عندما يترشح الشخص منهم انقايد المنصب يرسل من ظرفه معينين الى الاقليم الذي سيتولى عليه بأو راق البشارات وحق طرق باسم المعينين اماعشر ين ألفاأ وأكثر أو أقل فاذا قبضوا ذلك أتبعوها بأوراق أخرى ويسمونها أوراق تقبيل اليدوفيها مثل ذلك أوأكثر وأقل ثم كذلك أوراق لبس القنطان ونحوذلك وقديتنق بمدذلك جميعه أنه يتولي خلافه ويستأنف العمل الي غير ذلك هذاو كتيخدا بيك مستمرفي سرحاته بالاقاليم وجمع الاموال والعسف والجورمرة بالمنوفية ومرة بالغربية ومرة بالشرقية ولابقر والا الاكياس من الشهريات والمغارم وحق الطرق والاستعجالات المترادنة مما لايحيط به دفترولا كتاب ( وفي ثامنه ) توفي ابراهيم افندي كائب البهار و ترك ولدا صغيرا فقلدوا عملوكه حسنافي منصبه وكيلاعن ولده ( وفي هذه الايام )كثر محرك العسكر و المناداة عليهم بالخر وج الى نواحي طراو الحبزة وذلك بسبب ان بمض الالفية عدى الى ناحية الشرق وأخذوا كلفامن البلاد وبمضهم وصل الى و ردان بالبرالغربي ( وفي عاشره ) حضر جملة من الدالا تية وغير هم من ناحية الشام فمنهم من حضر في البحر على دمياط ومنهم من حضر في البروعدي طاهر باشا الذي كان مسافرا على جدة (وفيه أيضا) سافوت القافلة المتوجهة اليالسويس وصحبته الحوالما تتين من العسكر وعليهم كبر من طرف طاهر باشابدلاعنه وسافر صحبتهم حسن انندي القاضي المنفصل ليكون قاضيا بكة حسب القانون ( وفي خامس عشره )وصلت قوا فل التجار من السويس فارسل محمد على وفتح الحواصل وأراد أخذ بضائع التجار وفروق البن فانزعج التجار بوكائل الجمالية وغيرها وذلك بمدان دفعو اعشو رها ونولونها وأجرها وماجعلوه عليهامن المغارم السابقة وانحط الامرعلى المصالحة من كل فرق خسون ريالا ولم ينتطبه في ذلك شاتان ( وفي حاديء شرينه ) حضر كتخدا بيك الى مصر بعد ماجمع الاموال من الاقاليم وفعل مافعله من الفردوا الظالم الحارجة عن الحد ( وفي يوم الار بماء خامس عشر بنه ) توفي عثمان ﴿ شهر ذي القدرة ١٢٢٠ ﴾ افندى العباسي

استهل بيوم النلاثاء والاجتهاد حاصل بخروج العسكر للتجريدة في كل يوم و نصبوا عرضهم ببرا لحيزة و ناحية طرا من ابتداء شعبان كاتقدم وفي كل يوم بخرجون طوائف ويمودون كذلك (وفي يوم الاربعاء تاسعه) حضر مصطفى أغاالو كيل وعلى كاشف الصابونجي وعلى جاويش الفلاح الذين كانوا توجهوا الى قبلي لاجل الصلح و حضر صحبتهم نيف و ثهلا ثون مركبا من السفار و المتسببين فيها غالل وأدهان و جلودو تمر وغير ذلك ولم يعام حقيقة ما حصل (وفي يوم الجمعة) حادي عشره نودى على العسكر بالخروج من الفد بالتركي والعربي والتحذير من التأخير (وفي يوم الاحد) رجع مصطفى أغابجو اب ثانيا هجانا من طريق البر (وفي يوم الادين را بع عشره) أخرجو المحمل و الكسوة وعين السفر بهما من القلز ممصطفى جاويش العنتبلي و معه صراف الصرة دفعو الهربعها و ثمنها و هذا لم يتفق نظيره (وفي يوم الثلاث اعظم عشره) و رد نحو السبعين ططن يا و معهم البشارة لمحمد على باشا بوصول الاطواخ يوم الثلاث اعظم عشره و رد نحو السبعين ططن يا و معهم البشارة لمحمد على باشا بوصول الاطواخ

الى رودس ووصل معهم أيضامر اسيم بمنصب الدفتر دارية لاحمد افندى الملقب بجديد وهوالذي كان وصل في العام الاول بالدفتردارية الى سكندرية في أيام أحمد باشاخو رشيد وجانم افندي الدفتردار ومنعوه عنهاوكتبوافي شأنه عرضاللدولة بعدم قبوله وان أهل البلدر اضون على جانم افندي فلماحصل ماحصل لخورشيد باشاوعزل عن مصر وعزل أيضاجانم افندى حضراً يضاأحه افندى المذكور بمراسيم أخرونيم االوكالة اسعيدا غامجددة لهو نظر الخاصكية لحافظ سايمان وامتمرمن ذلك الوقت بصرفوصل اليه الامر بتقليدالد فتردار بة وكان حسن اندى الروز المجبي هو المتقلدلذلك فلما كان يوم الخيس سادم عشر واجتمع بديوان محمد على صالح أغاقابجبي باشاوسعيد أغاونقيب الاشراف وبعض المشايخ ولبس أحمدافندي خلعةالد فتردارية وشرطوا عليه انه لايحدث حوادث كغيره فان حصل منهثي عزلوه وعرضوافي شأنه وقبل ذلك على نفسه (وفي يوم الجمعة ثامن عشره) ارتحات القافلة وصحبتها الكسوة والمحمل أواخر النهارمن ناحية قايت باي بالصحراء وذهبو االيجهة السويس ليسافروا من القازم ﴿ وَفِيهِ ﴾ وصلت الاخبار بأن تونابار ته كبير الفر نسيس ركب في جمع كبير وأغارعلي بلادالنمساو بة وحاربهم حرباعظيم اوظهرعليهم وملك تختهم وقالاعهم وطاب ملكهم عدخر وجهمن حصونه فأعاده شملكته بعدماشرط عليمه شروطه وملك غمير ذلك من القرانات والحصون ثم مارالي للدالموسقو ووقع بينهو ينهم مدنة على الائة أشهر ( وفي يوم الار بماه الشعشرينه ) خرج حسن باشاطاهر الي زحية مصرالقدية ( وفي يوم السبت سادس عشرينه ) حضر مبشرون محصول مقتلة عظيمة وأنهم أخذوا من الاخصام جملة عسكراً سري وروَّس فضر بوامدافع لذلك وأظهر واالسرور ( وفي يوم الاحد ) وصلت الرؤس والاسرى وهى احدى وعشرون رأساوذراع مقطع وسسبمة عشر أشيرا ليس فيهممن يمرف الامن جنس الاجناد وغالبهم فالاحون فاعطى محمد على لمكل أسير نصف دينار وأطلقهم ووضعوا الرؤس والذراع عند بابزويلة (وفيه) وصلت القافلة من باب السويس ووصل أيضا صحبهم جنرال من الانكليز راكب في نخت وحملته ومتاعه على نحو سبعين جملا فذهب عند قنصلهم فلما كان يوم الاربعاءغايته ركب في التبخت وذهبء: لـ محمد على بالازبكية فتلقاه وعمل لدشنكا ومدافع وقدمله هدية وتقادم تمرجم الي كانه

﴿ شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٧٢٠ ﴾

استهل بيوم الخميس (فيه) حضر مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي من الجهة القبلية وقد تقدم انهما ذهبا وعادا تم رجعا ثانيا على الهجن القرير الصلح تم رجعا و لم يظهر أزلذاك الصاح و حكى الناس عنهما أن المذكورين لماذه باللى أسيوط و جدا ابر اهيم يك قدان تقل الى ذاحية طيحطا و اجتمعا بعثمان بيك حدن و البرديسي فلم برضيا بالتوجه الذى وجها به اليه، وهو من حدود جرجا و قالالا يكفينا الامن حدود المنية فان الفرنسا و به كانوا أعطوا حكم البلاد القبلية من حدود النيه لمراد بيك بمفرد و فكيف

اله يكفينا نحن الجيع من جر جاوشر طواأ يضاانه ان استقر الصاح على مطاوبهم لابد من اخسلاء الاقلم منهذه العساكر الذين لاينحصل منهم الاالضر روالخراب والدمار والفسادولايبق الباشا منهم الامقدار ألفي عسكري وقالوا انه أيضااذا لم يعطنا مطلو بنافهو لا يستغنى عن أناس من العسكر بقيمون البلاد التي ببخل علينابها فنحن أولي لهوأحسن منهم ونقوم بماعلي البلاد من المسال والغلال وعندذلك يحصل الامن وتسير المسافرون في المراكب وتردالمتاجر والغلال ويحصل لناوله الراحة وأمااذا استمرالحال على هذا المنول فانه لم يزل متعبامن كنرة العسكر و نفقاتهم وكذاك سائرالبلاد على انه ان نم يرض بذاك فهاهي البلاد بأيدينا و الامر مستمر معنا و معهم على التعب والنصب ( وفي رابعه) وردالخبر بأنجاعةمن كبارالعسكر وفيهم سليمان أغاالار نؤدي الذي تولى كشوفية منفاوط ومعهم عدة وافرة من العسكر عدوا من المنية الى البر الشرقي بالمطاهرة بسبب عاي دهم من القحط وعدم الاقوات لاحاطة المصريين بهم فاما دخلوا الى بلدة المطاهرة وملكوها وصل الهم بعض الامراء والاجناد المصرية وأحاطوابهم وحاربوهم أياماحني ظهروا عليبهم وقتلوا منهم وهرب منهرب وهو القليل وأسروا الباقى ونهم سليمان أغاللذكور فالتجأالى بمضالاجناد نحماهمن القتل وقابل يه كبار الامراءفانعمو اعليه بكسوة و دراهم وسلاح وأقام معهم أيامانم استأذنهم للعود و حضر الي مصر وجلس بداره (وفيه) وردالخبراً يضابموت الامير بشتك بيك المعروف بالالغي الصغير مبطونا (وفيه) أيضا حضر حجاج المخضري الرميلاتي الي مصر وقدكان خرج من مصر بعد حادثة خورشيد باشاخو فا من العسكر وذهب الى بلده بالمنوات ثم ذهب عند الالني وأقام في معسكره الى هذا الوقت ثم ان الالني طرد النكمة حصات منه فرجيع الي بلده وأرسل الى السيد عمر فيكتب له أمانا من الباشا فحضر بذلك الامان وقابل الباشاوخلع عايه ونادواله في خطته بأنه على ماهو عليه في حرفته وصناعته ووجاهته بين أقر انه فصاريمشي في المدينة وصعبته عسكري ملازم له (وفي يوم الجمعة تاسعه) كان يوم الوقوف بعرفة وفي ذلك اليومركب محدعلى بالابهة الكاملة وصلى الجمعة بالمشهد الحسيني ولميركب من وقت ولابته بالهيئة الافي هذا اليوم وفي عصرتاك الليلة ضربواعدة مدافع من القلمة اعلاما بالميد وكذلك في صبحها وفى كل وقت من الاوقات الخمسة مدة أيام التشر إلى (وفي رابع عشره) حضر جاهين بيك الألفى ومعه طوائف من العربان الى اقلم الجيزة وأخذوا الكلف وأغذاما من البلادودراهم وأشبع بذلك وأمروا بخروج المساكر اليهم وركب محدعلى باشافي يوم الخيس وخرج الي ناحية بولاق وأزلوا من القلعة جبخانة ومدانع وطنقوا يخطفون الحيرمن الاسواق ان وجدوها وعدي طائفه من العندا كر الخيالة الى برالجيزة وعدي ظاهر باشا الى برانبابة وصحبته عساكر كثيرة وأزعجوا أهل القرية وأخرجوهم ويزدورهم وسكنوا بهاوأ طلقوادوابهم وخيولهم على المزارع قأكلوها بأجمها ولميبقوا منم او لاعودا أخضر في أيام قليلة ( وفيه ) اخلني حجاج الخضري أيضا بسبب ماداخله من الوهم

ب كان مردار راسيم مصل ابس ابس راوه

عاده سقو

قلزم

امن ا

ال ال

الله الله

17 5 T

والخوف من العسكر ( وفي عشرينه ) شرع عساكر حسن باشا في التعدية من ناحية معادي الخبيرى الى البر الآخر ( وفي يوم الاحدخامس عشرينه ) عدي حسن باشاً يضا ( وفي يوم الاثنين ) نودي في الاسواق على العساكر الذين لم يكو نو افي قوائم العسكر الذين يقال لهم السير بالسفر و المخروج الى بالادهم ومن وجدمنهم بعد ثلاثة أيام قتل وكذلك كتبوا فرمانات وأرسلوها الي البلاد بمني ذلك ومن كان من أهل البلدأوا خاربة أو الاتراك بصورة العسكر ومتزييا بزيهم فلينزع ذلك وليرجع الى زيه الاول ( وفيه ) أيضانودي على المعاملة الناقصة لانقبض الابنقص ميزانهالان المعاملة فحش نقصها جداً وخصوصاً لذهب البندقي الذي كان أحسـن أصناف المــملة في الوزن و الميار والجودة فان المسكر تسلطواعليه بالتص فيقصون من المشخص الواحد مقدار الربع أوأ كثروأقل ويدفعونه في المشتروات ولا يقدر المتسب على رده أوطاب أرش نقصه وكذلك الصير في لا يقدر على رده أو و ز نه وقتل بذلك قتلي كثيرة وأغلق الصيارف حوانيتهم وامتناءوامن الوزن خوفامن شرهم وكذلك نودى على التعامل في بيع البن بالريال المعاملة وهو تسعون نصفاو قد كان الاصطلاح في بيمع البن بالفرانسة فقط وبلغ صرف الفرانسةمائة وثمانين نصفاضعف الاول وعزوجو ده لرغبة الناس فيه لسلامته من الغش والنقص لانجيع كالة الكفار سالمة من الغش والنقص بخالاف معاملات المسلمين فان الغالب على جميعهاالزيف والخلط والغش والنقص فلما نطبعواعلى ذلك ونظر واالي معاملات الكفار و-الامتها تسلطواعلها بالقطع والتنقيص والتقصيص لتمماللغش والمخسران والانحراف عنجبع الاديان وقال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة ومن غشنا فليسمنا فيأخذون الريالات الفرانسة آلى دار الضرب ويسبكونهاويز يدون عليها ثلاثةأر باعها نحاساو يضربونهاقروشا يتعاماون بهاشم ينكشف حالها في مدة يسيرة و تصير نحاسا أحمر من أقبح المعاملات شكار ووضع الافرق بينه او بين الفلوس النحاس التي كانت نصرف بالارطال في الدول المصرية السابقة في التكم والكيف بل تلك أجل من هذه في الشكل وقدشاهدنا كثيرامنها وعليهاأ سماء لللوك المتقدمين ووزن الواحدمنها نصف أوقية وكان الدرهم المتمامل به ذذاك من الفضة الخالصة على وزن الدرهم الشرعي ستة عشرقبر اطاو يصرف بثلاثة أرطال من الفلوس النجاس فيكون صرف الدرهم الواحداثنين وسبعين فلساتستعمل في جميع المشتروات والمرتبات والمعاليم واللوازم البيوت والجزئيات والجحقرات فلمازاات الدولة القلوونية وظهرت دولة الجراكسة واستقرالمك المؤيدشيخ في سلطنة مصر وبدا الاختسال اختصرالدرهم المتعامل به وجعسله نه ف درهم و هوشانية قرار يط و سمى اصف و يدى ولم نزل نتناقص حتى صارت في آخر الدولة الجركسية أقل من ربع الدرهم واختل أمر الغلوس التحاس والمرتبات والوظ الف بالاوقاف المشروط فيراصرف المماليم بالفلوس ولميزا الحال بختسل ويضعف بسبب الجور والطمع والغش وغباوة أولي الامروعي بصائرهم عن المصالح العامة التي بهاقو ام النظام حتى تلاشي أم الدر اهم جداني الوزن والعيار

3

زي

ن

وصار لدرهم المعبر عنه بالنصف أقل من المشر للدرهم ونيه من الفضة الحالصة محو لربع فيكون في النصف الذى هو الآز بدل الدرهم الاصلي من الفضة الخالصة أقل من ربع العشر فيكون في النصف الواحد من مهاملناالآن الذي وزنه خمس قمحات قيراط وربع ثلث قيراط من الفضة وذلك بدل عرستة عشر قيراطاوهو الدرهم الاصلي الخالص فانظر اني هذا الخسران الخبي الذي اغدةت به البركة في كل شيء فان الدرهم الفضة الآن صار بمنزلة الفنس النحاس القديم فتأمل وأحسب تجد الامركذلك فادافرضنا أن انسانا اكتسب ألف درهم من دراهم اهذه فكاره اكتسب خسية وعشرين لاغير وهو ربع عشرهاعلى انه اذا حسبنا قيمة الخسة وعشرين في وقتناه لذاعن كل درهم ثلاثون نصفافا نها تبلغ سبعمائة و حسين و يذهب الماقي و هو مائتان و خسون هدرا وأما الذهب فان لدينار كان و زنه في الزمن الاول مثقالامن الذهب الخالص تمصار في الدولة الفاطمية وما بعدهاعشر بن قيراطا وكان يصرف بثلاثين درهام الفضة فلمانتص الدرهم زادصرف الدينار الى أن استقروزن الدينار في أوائل القرن الماضي الانة عشرقيراطا ونصفا ويصرف بتسعين نصفا وهوالمعبر عند اللاشر في والطرلي المعروف بالفندقلي يصرف بائة وكناجيدين في العيار وكذلك الانصاف المددية كانت اذ ذاك جيدة العيار والوزن وكان الريال يصرف بخمسين نصفاو الريال الكذب باثنين وأربعين نصفا تمصار الدينار وهوالمحبوب الجنزولي بالقوخسين والفندقلي بمائة وعشرين والفرانسة بستين ثم حدث المحبوب الزرفي أيام السلطان احد بدلاعن الجنزرلي وغلاصرف الجنزرلي وكان في وزن المشخص وعياره و و زن الزر الائة عشر قبر اطاونصف الى أن زاد الاختلال في أيام على ينك و العلم رزق واستيلائه على دار الضرب والقروش واستعمل ضرب القروش واستكثرمنها وزاد في غشم المكثرة المصاريف على العساكر والتجاريد والننقات واستقر الاشرفي المعروف بالزر بمائة وعشرة والطرلى بائة وستةوأر بعين والشخص بائتين والريال الفرانسه بخمسة وثمانين مدةمن يام علي بيك وفحش وجودالقر وش المفرد وضعفها وأجزاؤها حتى لم بيق بأيدي انناس من التمامل الاهيوعز باقي الاصداف المذكورة وطالبت السبك والادخار وصياغة الحلي فترقت في المصارفة والابدال المما زالت دولة على يك وتملك محمد بيك أبوالذهب نادي بابطال تلك القروش بأنواعهار أسافحسرااناس خدارة عظيمة من أمو الهمو باعو مابالارطال للسبك واقتصروا على ضرب الا إصاف العددية والمحبوب الزروالنصفيات لاغمير ونقصوا من وزنها وعيارها ونقصت قيمتها وغات في المصارفة و زادا لحال توالي الحوادث والمحن والغلاء والغرامات وضيق المعاش وكماد البضائع وتساهلوافي زيادة المصارفة وخصوصافي ثمن السلع والمبايعات وخلاص الحقوق من المماطلين واقترن بذلك تنافل الحكاموجورهم وعدم انتفاتهم اصالح الرع يةوطمهم وتركم للنظرفي الموافب اليأن مجاوزت في وقد الهدود وبلغت في المصارفة أكثرهن الضعف وصارصرف المحبوب مائتين وخسة بلى وعشرة والريال الفرانسة بائة وخمسة وسيعين بلوغانين والمشخص البندقي باربعمائة

وأكثر والمجر بثلثمائة وستين والفندقلي بثلثمائة وعشرين وهوالجديد ويزيدالقديم لجودة عياره عن الجسديد و تتفاوت المثلية في المحبوب بجودة العيار فاذا أبدل السايمي الموجود الآن بالمحمودي زيد في مصارفته أربعون نصفاو أكثر بحسب الرغبة والاحتياج ويتفاوت أيضا المحمودي بمثله فيزيد أبووردةعن الراغب ويزيد الراغب عن الذي فيهحرف العين ويكون المحبو بان في بحو يل المعاملة بدلا عن المشخص الواحد مع ان و زنهما سبعة وعشر و نقير اطاو و زن الشخص ثمانية عشر قير اطافالته اوت بينهما تسعة قراريط وهيمافيه من الخلط وغير ذلك بمايطول شرحه ويعسر محقيقه وضبطه ولميزل أمرالمها الةوزيادة صرفرا واتلاف نقوذها واضطراج امستمر وكل قليل ينادون عايم امناداة بحسب أغراضهم لاتسمع ولاتقبل ولابلتنت اليهالان أصل الكدر منبعث عنهم ومنحدر عن مجراة خبائثهم و فسادهم ( وفي آخره ) أذن الباشالولده البكبير بالذهاب لزيارة سيدي أحمد البي وي رضي الله عنسه بطند تاوعين صحبته انباعا وعسكراوه جناوفر رله دراهم على البلاد ألف ربال فماد ونها خلاف الكلف وكذلك سافر حريات ورئيسهن حريم مصطفى أغاالوكيل في هيئة لم يسبق مثلها في تختر وانات وعربات ومواهي واحمال وجمال وعسكر وسخدم وفراشين وفرضو الهنأ يشامقر راتعلى البلادوكلفا ونحوذلك وأظر ان مذه المحدث التمن أهوال القيامة \* وا قضت السنة وماحص ل فيهامن الحوادث والانذارات ا ﴿ وَمَاتَ ﴾ فيها الأمام العلامة والمحر الفهامة صدر المدرسين وعمدة المحتقين مفتي الحنفية بالديار المصرية الشيخ محمد عبد العطي ابن الشيخ أحمد الحريري الحنني ولدسنة ثلاث وأربعين ومائة وألف و نشأفي عفة وصلاح وحفظ الغرآن وجوده وحفظ المتون وحضر أشياخ المصر وجو دالخط وكان تسخ بالاجرة وكتب كتباكثيرة وخطه في غاية الصحة والجودة وغالبها في الادبيات كالريحان وخبايا الزواياوخزانة الادبوالي بخطه نذلك في غاية الحسن والقبول وكان شانعي المذهب تم نحنف وحضر على أشياخ المذهب مثل الشيخ محمد الدلجي والشبخ محمد العدوى ولازم الشييخ حسن المقدسي مالزمة كلية وانتسب اليهوعرفبه وحضراليه وتلقى عنه غااب الكتب المشهورة في المذهب وحضر باقي العلوم على الشيخ المدي والحنني والشيميخ على العدوى وغيرهم وكان يكبتب الاجو بة على الفناوي عن لسانه ولمانوفي شيخه المذكور تقرر مكانه فيوظين ةالخطابة والامامة بجامع عثمان كتخدابالازبكية وسكن بالدار المشر وطة لهبها السكني برحاب الجامع المذكور وكانت خطبه فيغاية الخفية والاختصار ولوعظه وقع في النَّهُ وس لحلوه عن المَّصنع ولمامات الشييخ أحمد الدَّمنهوري في منة تُدَّين و تسمين ومائة وألف وحصل ماحصل لاشيخ عبد الرحمن العريشي كاتقدم تعين المترجم لمشيخة الحنفية والفتوى عوضا عن المذكور قبل وفاته بايام قايسلة وكان أ هلالذلك وكفأله وسار فيهاسم احسنا يحشمة واشمتهر ذكره وقصدته انناس للنتوى والافادة وأقبات عليمه الدنياوسكن دارا مشرفة على الازبكية جارية فيونف ثنمان كتخدا واشترى أيضا دارا ننيسية بالجودرية وأسكنهالغيره

والحامس المشبه النبيه ، فقد حوى أركانه انتشبيه

وله تخميس على البيئين المشهورين

0)-

ات

قدقات لما وهي جسمي وأقلةني المصل بي من سقام انحلت بدني وما رماني به دهري من المحدن العلم يارب انكان غريضي يقربني المعلم المعلم

أوكان من أجل عصيا في الذي عظما ﴿ وسوع ماقلت م جهـ را ومكتبا فالعفو عمن عصي من شيمة الكرما ﴿ أوكان من أجل تمحيص الذنوب في العلم عنوك الاسقام والعلل ﴿

وله تخميس أيضا على المنههجة ونخميس على قصيدة الشيخ عبد الله الشبراوي المشهورة وأوله ان نفسي وغمها والتمسني • صيرت دأبي المعاصي ونني ثم اني ناديت من حيسن ظني \* رب اني تعاظم الذنب من

عيراني وجدت عفوك أعظم النبيه النبيه الفصيح المتكام الله آخرها وله غير ذلك سامحه الله ومات كالإجل الامثل المفوه المنشي النبيه الفصيح المتكام عشمان افندي ابن سعد العباسي الانصاري من ولد آخر الخلفا العباسية بمصر المتوكل على الله ووالده يعمر في الانصاري من جهة النساء من بيت السيادة و الخلافة ولد بمصروبها نشأ واشتغل بالما على فضلاء يعمر في الانصاري من جهة النساء من بيت السيادة و الخلافة ولد بمصروبها نشأ واشتغل بالما على فضلاء

الوقت ومهر في الفنون بذكائه وعانى الحساب والنجوم فأخذمنها حظاونزل كاتب سرفي ديوان بعض الامراء ولامه بعض محبيه في ذلك فاعتذر أنه انماقدم عليه صيانة لبعض بلاده وضياعه التي استولت علمها أيدى الظلمة فلامحيدله عن عشرتهم واحتمع بشيخنا الشيخ محمو دالكردى وأرادالسلوك في طريق الحلوتية وتركشرب الدخان ولازمه كيثيرا وتلقن الاسم الاول والاوراد وأقلع عما كان عليه محتي لاحتعليه أنوار ملازمته واعتقده جداو بعدوفاة الاستاذرجع الىحالته وشرب الدخازتم ولي خليفة على غلال الحرمين فباشرها بشهامة ثم ولى روزنامة مصر بصرامة وقوة مراس وشدة ومخادعة وراج أمره واتسع حاله وزادت حشمته وذلك بعدعن أحمدافندي أبى كلبة وقبار وفاة السيدمحمد افندي الكماخي الروزنامجي وأةل أمره علي باقي الكتبة والناس فاوغر واعليه وعزلوه فضاق صدره وزاد قلقه وحدث فيه بعض رعو نة وتر د دلمشاهدا لاوليا في الليل والنهار يبتهل و يدعو و بفرق خبز او دراهم ويأوي البه المجاذيب والذين يدعون الصلاح والولاية فيكرهم برهة ويرون له مرائي ومنامات وأخبار يات فيزدادهوسه ثملما يطول الحال ينقطع عنهم ويبدلهم بآخرين وهكذا وكان ينام مع يعضهم فيالحريم ويترجم بعضهم بكاشفات وشطحه أت ويقول فلان يطلع على خطرات القلوب وفلان بصمد الى السماءو من كوامات فلان كذا ثم يرجع عن ذلك ولمامات السيد محمداً عيد في كتابة الروزنامه أيضا واستمر بهاثمانية عشرشهر اوكانت اطدته في سنة ثميان بعد المائتين ثم المحرف عليه ابر اهيم بيك الكبير وعن لدو كان يظن أن الإمريؤل اليه فلم يتم لهذلك وأحضر ابر اهيم بيك السـيد ابراهيم ابن أخي المتوفي وقلده ذلك فعندهاأيس المترجم منها واختلفت الامور بحدوث الفتن وتقلب الدول والاحوال ولازم شأبه وبيته بمدرجوعه من هجرنه الجالشام في حادثة الفرنسيس واعترته الامراض واجتمعت لديه كتب كشيرة في سائرالعلوم وبيعت بأسرها في تركته \* توفي يوم الاربعاء خامس عشري شوال من السنة ﴿ ومات ﴾ العمدة الامام الصالح الناسك العلامة والبحر الفهامة الشيخ مجمد بن سيرين بن محمد بن محمود بن جيش الشافعي المقدسي ولد في حدود الستين وقدم به والده الي مصر فقرأ القر آن واشتغل بالعلم وحضر دروس الشيخ عيسي البراوي فتفقه عليه وحات عليه انظاره وحصل طرفا جبدا من العاوم على الشيخ عطية الاجهوري ولازمه ملازمة كلية وبعد و فاة شيخه اشتغل بالحديث فسمع صحيح مسلم على الشيخ أحمد الراشدي واتصل بشيخنا الشيخ محمو دالكردى نلقنه الذكر ولازمه وحصلت له منه الأنوار وانجمع عن الناس والحت عليه لو ائح النجابة وألبسه انتاج وجعله من جملة خلفاء الخلولية وأمره بالتوجه الى بيت المةـدس فقدمه وسكن بالحرم وصاريذا كرالطلبة بالعلوم ويعقد حلقة الذكروله نهمجيد معحدة الذهن وأقبلت عليه الناس بالمحبة ونشرله القبول عندالامراء والوزراء وقبلت شفاءته مع الانجماع عنهم وعدم قبول هداياهم وأخبرني بعض من صحبه أنه يفهم من كلام الشيخ ابن العربي ويقرره تقريرا جيدا وبميل الى سماعه وحبج من بيت المقدس وأصيب في المسقبة بجر أحة في

ض

بق.

حي

ail.

اح

ري

عضده وسلبماعليه وتحمل لك المشقات ورجيع الى مصرفز ارشيخه الشيخ محمود او جلس مدة مم افن الهبالرجوع الى بلده وسمع أشياء كثيرة في مبادي عمره واقتبس من الاشياخ فوا مدجمة حتى قبل اشتغاله بالعلم وفي سنة ١١٨٢ كتب الى شيخنا السيدم تضى يستجيزه فكتب له أسانيده العالية في كراسة وسماها قلنسوة التابح وقد تقدم فكرها في ترجمة السيدم تفى و لم يزل يملي ويفيد ويدرس ويعيد واشتهر فكره في الآفاق وانعقد على اعتقاده وانفراده الا إنا أجاب الداعى و نقد النواعي و فالك وانتشرت في الكون أخباره وازد حمت على سدته والم الميأن أجاب الداعى و نقد النواعي و فالك سابع عشري شهر شعبان من السنة ولم يخلف بعده مثله و به ختمت دائرة المسلكين من الخاوتية ورجال السادة الصوفية وحسن به ختم هذا الجزء الثالث من كتاب عجائب الآثار في التراجم والاخبار وسنقيد ان شاء الله تعالى ما بتجدد بعدها من الحوادث من ابتداء وأسعف الامل ونرجو من الكريم المتعال صلاح والمعن الاحوال وانقشاع الهموم وصلاح العموم والاجابة الاحوال وانقشاع الهموم وصلاح العموم والاجابة اله على كل شئ قدير و الله جابة

معلى تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله سنة احدى وعشر بن ومائتين وألف الم









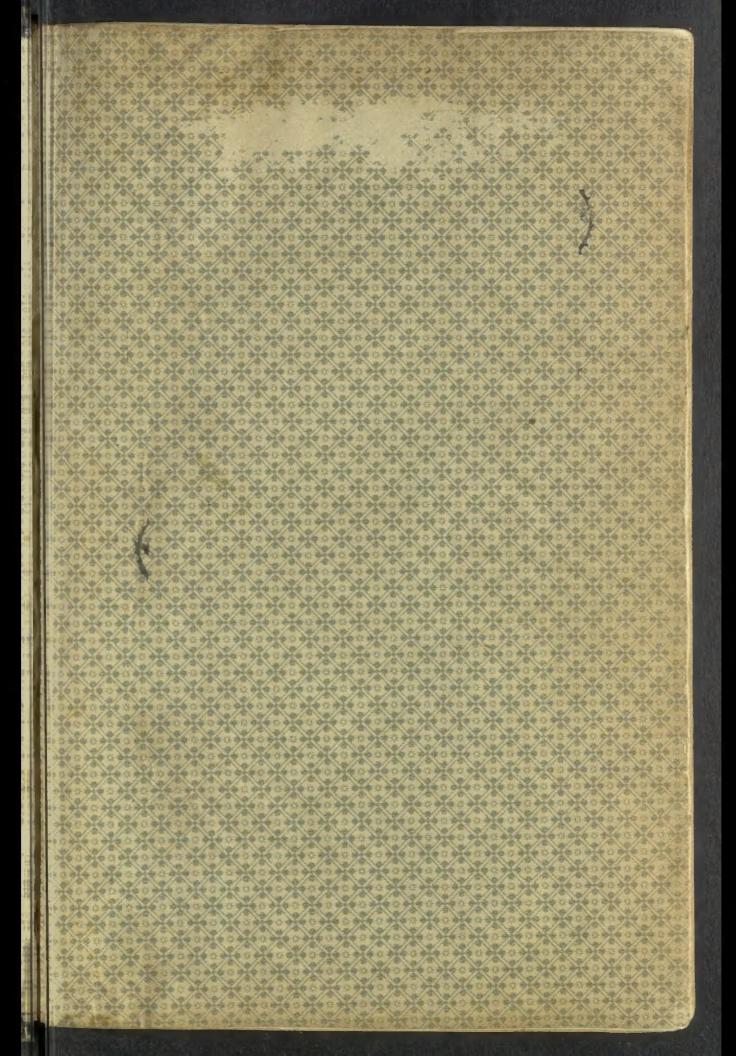

962:J11aA:v.3:c.2 الجبرئى ،عبد الرحمن بن حسن عجائب الاثار فى التراجم والاخبار AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



